مركز البحوث العربية والأفريقيا

# الحركات الاجتماعية في العالم العربي

دراسات عن الحركات الاجتماعية في مصر ـ السودان ـ الجزائر ـ تونس سوريا ـ لبنان ـ الأردن

لمتدمي العالمي للبحاة

تقديم المين عنة خليل عنة خليل مكتبة هابهاي

الكاتب : مجموعة من الاحثين \_\_\_\_رير: عزة خليل إعــــداد فـنى: ناهد عفيفى مراجعية لغوية : سيد إسماعيل الطبع ... . : الأولى عام ٢٠٠٦ ١١ شارع قرة بن شريك - الجيزة القاهرة: ت . ف : ۷۷٤٤٦٤٤ - ٥٧١٤٧٨٥ البريد الإلكستروبي : Info@aarcegypt.org Website:www.aarcegypt.org مكتبة مدبولي ٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة تليفون: ٥٧٥٦٤٢١ - فاكس: ٥٧٥٢٨٥٤ البريد الإلكستروين: www.madboulybooks.com Info@madboulybooks.com رقهم الإيساناع : ٢٠٠٥/١٥٣٩١ السترقيم السدرلي: 2-554-208-977

المسكت اب: الحركات الاجتماعية في العالم العربي

# المحتويات

| تصدير:                                          |
|-------------------------------------------------|
| القسم الأول: مدخل                               |
| الحركات الاجتماعية والديمقر اطية                |
| في مواجهة إمبريالية العولمة                     |
| سمير أمين                                       |
| الحركات الاجتماعية في العالم العربي (نظرة عامة) |
| عزة خليل                                        |
| الحركات الاجتماعية ومناهضة العولمة              |
| الرأسمالية في الوطن العربي                      |
| عبد الغفار شكر                                  |
|                                                 |
| القسم الثانى: الأوراق القطرية                   |
| الحركات الاجتماعية في لبنان                     |
| عبد الله محى الدين                              |
| الحركات الاجتماعية في سوريا                     |
| سوسن زكزك                                       |
| الحركات الاجتماعية في الأردن                    |
| التطور والبنية والدور الراهن والمستقبلي ٢٠١     |
| هانى الحوراني                                   |
| رياض الصبح                                      |
| الحركات الاجتماعية في السودان                   |
| عثمان سراج الدين فتح الرحمن                     |
| أكرم عبد القيوم                                 |
| الحركات الاجتماعية في تونس                      |
| البحث عن الغائب                                 |
| محسن مرزوق                                      |

| الحـــركــات الاجتماعية في الجزائر                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| بين أزمة الدولمة الوطنية وشروخ المجتمع                                   |
| عبد الناصر جابي                                                          |
| * *                                                                      |
| القسم الثالث: الحركات الاجتماعية في مصر                                  |
| حركة الطبقة العاملة في مصر                                               |
| صابر برکات                                                               |
| التحركات الفلاحية في مصر                                                 |
| حنـــان رمضان                                                            |
| الفكر الليبرالي ومستقبل التحركات الاجتماعية                              |
| ذات المرجعية الدينية: البحث عن العدالة                                   |
| عمـــاد صيــام                                                           |
| البحث عند الحداثة- حركة المتقفين المصريين                                |
| خلال الفترة من ١٩٦٧ إلى ٢٠٠٤                                             |
| محمد إسماعيل زاهر                                                        |
| مســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
| العلاقة بين تحرر النساء وتحرر الوطن                                      |
| عـــزة خليـــــــل                                                       |
| "حـــركة" حقوق الإنسان المصرية                                           |
| ثنائية الداخل والخارج                                                    |
| يســـري مصطفى                                                            |
| عرض المناقشات                                                            |
|                                                                          |
| الحركات الاجتماعية في العالم العربي بين تراجع الدولة وضعف القوى السياسية |
| بين تراجع الدولة وضعف القوى السياسيةعـــزة خليـــل                       |
|                                                                          |
| قائمة مطبوعات المركز                                                     |
|                                                                          |

#### تصديد:

استغرق هذا البحث حول "الحركات الاجتماعية في العالم العربي" بضع سنوات، اجتهد خلالها الباحثون، وعقدت حوله اللقاءات للمراجعة والاستخلاص. لذلك حرص مركز البحوث العربية والإفريقية أن يجمع الكتاب كل هذه الاجتهادات للباحثين، بل ومنطلقات سمير أمين المؤسسة للموضوع، وانتهاء بعرض كل المناقشات التي شهدتها ندوة هامة حوله جمعت بين الباحثين والمتخصصين والنشطاء كما ينعكس ذلك في الفصل الهام الذي يختتم به الكتاب.

ويعكس المجلد إلى جانب ذلك أيضاً معانى أخرى يحرص عليها مركز البحوث العربية والإفريقية منذ إنشائه ١٩٨٧. فمعظم المساهمات هنا اشباب الباحثين ذوى الخبرة في الموضوع، ومن ناحية أخرى حرصنا أن يمتد البحث على ساحة الوطن العربي مغرباً ومشرقاً بشكل يتيح المقارنة، تماثلاً أو اختلافاً.

وأخيراً فقد تتعدد وجهات نظر الباحثين ورؤاهم، فإن حدث هذا فسوف يضاف إلى قيمة الكتاب.

الأمل الذى لدى مركز البحوث العربية والإفريقية أن يسهم هذا الكتاب فى استكمال خريطة الدراسات الاجتماعية التى يطمح المركز أن يضيفها المجهد العلمي حول واقع وتطورات مجتمعاتنا العربية.

ولابد أن نذكر في هذا المجال التعاون الصادق من قبل منتدى العالم الثالث (داكار) ومنتدى البدائل العالمي الذي يرأسهما الأستاذ الدكتور سمير أمين. ولا شك أن تحرير الأستاذة عزة خليل الباحثة بالمركز للكتاب سيضيف لها وحدها، مدى المسئولية، وكامل تقديرنا لهذا الجهد المشكور.

مركز البحوث العربية والإفريقية القاهرة - مارس ٢٠٠٥

القسم الأول: مدخل



# 

سميسر امين

## تقديم

لـم تعـد دراسـة الحركات الاجتماعية مقصورة فقط على الجوانب المتعلقة بوضـعها فـى البنـية السياسية الاقتصادية الداخلية المجتمعات المعنية، إن تطور الـنظام الرأسـمالى العالمى، وعملية العولمة التى باتت تتحكم فيها مراكز محدودة للرأسـمالية العالمية بمصالحها وآلياتها الكبيرة، باتت تؤثر تأثيراً كبيراً على حركة المجـتمعات المحلـية والحـركات السياسية والاجتماعية المعبرة عن قواها الحية. وبقدر التماسك الذى تبديه هذه المراكز والسياسات التى تفرضها على شعوب بلدان الجنوب، أصبح على تجمعات الجنوب الشعبية والاجتماعية، المحلى منها والإقليمى أن تنسق رؤاها للعالم من حولها بقدر انشغالها بتحسن ظروف مواطنيها وإدماجهم فـى عملية المقاومة لهذه العولمة متحالفة فى ذلك مع القوى الداعمة امطالبها على مستوى العالم.

ويعتبر الكتاب الذى يضعه مركز البحوث العربية والأفريقية، بالتعاون مع مركز البدائل العالمي، ومنتدى العالم الثالث بداكار ثمرة المفهوم المشترك بين هذه المنظمات والعمل الدءوب الذى شمل حلقات نقاش وندوة بحثية حول هذا الموضوع؛ ولذا يهمنى أن أضع فى هذه المقدمة رؤيتى الخاصة للموضوع والتى أراها مساهمة فى تعميق البحث المطروح.

#### البديل

تحتاج الشعوب في عالم اليوم، كما الأمس، إلي مشروعات لمجمل المجتمع

<sup>\*</sup>رئيس منتدى العالم الثالث بدكار ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث العربية والإفريقية - مصر.

(وطنية وإقليمية)، تتمفصل مع هياكل معولمة يتم تنظيمها عبرالتفاوض حول شمروطها، مما يسمح بإحراز تقدم في ثلاثة اتجاهات - بشرط التكامل النسبي بينهم :-

۱ - الستقدم الاجتماعي: ويتطلب أن يكون التقدم الاقتصادي (الابتكار وتطور الانتاجية وتوسيع السوق) مصحوبا بتحقيق مزايا اجتماعية للكافة (التوظيف والاندماج الاجتماعي والحد من التفاوتات الاجتماعية).

٢-مقرطة جميع المجالات في المجتمع، وهي عملية مستمرة غير منتهية، وليست نموذجا جاهزا تحدد لمرة واحدة ويصلح للجميع. ومن الضروري أن يكون الزخم الديموقراطي محسوسا في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ولا يجري حصره في المجال السياسي.

٣-الأخــذ بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجمل المجتمع، وبناء أشكال من العولمــة توفر هذه الامكانية، على أن يكون مفهوما أن التنمية المعتمدة على الذات لا تعنــي استبعاد الانفتاح أو المشاركة في العولمة (الاعتماد المتبادل)، شريطة أن يظل مسيطرا عليه.

ومن المتصور أن ثمة حاجة لصياغة هذه الأبعاد وفق شروط تسمح بالحد من تفاوت الثروة والسلطة بين الأمم والمناطق وليس تفاقمهما.

إن السبديل الذي حددنا أبعاده الثلاثة يتطلب السير قدماً في الاتجاهات الثلاثة فسي آن. إن تجارب الستاريخ الحديث التي نهضت على إعطاء أولوية مطلقة للاسستقلال الوطني، سواء كان مصحوبا بالتقدم الاجتماعي أو تمت التضحية به، ولكن دون ديموقر اطية دائماً، أظهرت باستمرار عدم قدرتها على اجتياز الحدود التاريخية.

كما لم تسهم المشاريع الديموقراطية المعاصرة، والتي قبلت التضمية بالتقدم الاجتماعي والاستقلال لحساب اعتماد متبادل معولم، في تعزيز الطاقة التحررية للديموقراطية، بل قوضتها وأساءت إليها وأخيراً صفّت مشروعيتها.

وإذا كان الخطاب النيو ليبرالي السائد يزعم أنه لابديل سوى الخضوع لمطالب السوق، وأن هذه الفكرة بذاتها تكفل تحقيق التقدم الاجتماعي (وهذا غير حقيقي)، لماذا إذن تحمل تبعات إجراء الانتخابات؟ لقد أصبحت الحكومات المنتخبة مجرد ديكورات لا لزوم لها، و أصبح "التغيير" بمعنى تعاقب قادة مختلفين، ولكنهم يفعلون نفس الشئ بديلا عن الاختيار من بين بدائل بحكم تعريف الديموقر اطية.

ومن شم فأن رد اعتبار السياسة وثقافة المواطنة يحدد إمكانية بديل ضروري للانحطاط الديموقراطي.

ومن الضروري أيضا السير قدماً في البديل بابعاده الثلاثة نظراً لارتباطهم معاً ويتطلب ذلك صياغة إستراتيجيات متدرجة تسمح بتعزيز التقدم، بعضها متواضع قابل للتحقيق على الفور، وصولا إلى الارقى، مما يقلل مخاطر الإخفاق أو الخروج عن المسار أو الانتكاس.

إن صدياغة إستراتيجيات متدرجة خطوة بخطوة تعني الأخذ بعين الاعتبار درجة تطور العلوم والتكنولوجيا وتسارع وتيرة الثورات العلمية والتكنولوجية مع الإحاطة بكل أبعادها مثل الثروات الجديدة وقوى التدمير الكامنة التي عجلت بها تلك الثورات والتحولات في ميدان تنظيم العمل والهياكل الاجتماعية الخ٠٠ ومن أجل الاضطلاع بهذه المهمة ينبغي ألا نسقط فريسة أمل كاذب يرى هذه الثورات تمستلك قدرة "سحرية" لحل تحديات التقدم الاجتماعي والمقرطة، فالعكس هو الصحيح ويوجد في إدماج الجديد" في دينامية اجتماعية فعالة تمكننا من الاستفادة من الطاقة التحررية الكامنة فيها.

إن المشروع الاجتماعي الموسوم تعسفا بأنه ليبرالي (وهو نيولييرالي في صورته الأخيرة) يقوم على التضحية بالتقدم الاجتماعي لحساب مطالب طرف واحد وهي تحقيق الربح السريع لقطاعات مسيطرة من رأس المال (رأس المال مستعدي الجنسية المتمثل في نحو ٥٠٠-٥٠٠ من كبريات الشركات متعدية الجنسية). ومن شم يتم إخضاع العمال والبشر والأمم من جانب واحد لمنطق السوق. ولاريب أن هذا تعبير عن يوتوبيا رأس المال الدائمة، التي تعني تكييف كل جوانب الحياة لمطالب تحقيق الربح، إنها يوتوبيا صبيانية تفتقر لاي أساس علمي أو أخلاقي، وعبر هذا الخضوع يتم تفريغ التقدم الاجتماعي من أي مضامين.

وعلى الصعيد العالمي يعمل هذا الخضوع على إعادة إنتاج وتعميق التفاوتات بين الأمم والأقاليم لاسيما في ضوء الهياكل الجديدة، التي تتوافق مع مطالب رأس المال، والذي بلغ مستوى جديدًا من التطور، وهذا يعني أن الاحتكارات التي تستفيد منها الرأسمالية الاحتكارية – الاوليغوبولية في المراكز المسيطرة في التالوث أمريكا و أوربا واليابان – لم تعد ببساطة تدور حول الصناعة، ولكن حول أشكال أخرى للسيطرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (السيطرة على

التكنولوجيا مدعومة بتطبيقات متعسفة لحقوق الملكية الصناعية و الفكرية ، والنفاذ للموارد الطبيعية على ظهر الأرض)، والقدرة على التأثير في الرأي العام عبر السيطرة على المعلومات، وعبر تمركز وسائل التدخل المالي، ومن خلال قلة منتقاة لديها القدرة على امتلاك أسلحة الدمار الشامل.

لا يوجد انفصال بين اقتصاديات السوق والسلطة السياسية للدولة بما فيها العسكرية - في عالم اليوم، كما كان الحال دوما، ولقد حل رأس المال والرأسمالية الاحتكارية الاوليغوبولية - متعدية الجنسية والسلطات السياسية العاملة في خدمتها بديلا عن هذه الوحدة المشار إليها، إذن كيف يتسنى لنا بناء استراتيجيات للمواجهة مستمحورة حول الشعوب وكيف تدفع قوى "المقاومة" بالبديل المحدد هنا، هذا هو التحدي الفعلى.

#### توحيد الحركات الاجتماعية وإعادة بناء المواطن السياسي

لا يوجد مجتمع رهين مرحلة واحدة لا تتغير ، بهذا المعنى ليس جديدا وجود حركات اجتماعية، سواء كانت ظاهرة أو خفية، منظمة أو تعمل في خفاء، متبلورة حصول برنامج عمل محدد بلغة سياسية أو أيديولجية أو لا تكترث بالخطابات أو السياسة، موحدة أو مفتتة و الجديد الذي تتسم به الحركة الراهنة هو أن الحركات الاجتماعية أو المجستمع المدني بالتعبير الدارج - مفتتة ولاتكترث بالسياسة أو الأيدلوجيا ، وهو أمر نتاج تآكل المعركة الاجتماعية والسياسية في الفترة السابقة على الستاريخ المعاصر ( بعد الحرب العالمية الثانية) ولهذا ضعفت فاعليتها وكفاءتها ومن ثم مصداقيتها ومشروعيتها ، وقد جاء هذا التآكل في إطار عدم توازن أساسي، ومع رأسمال سائد استفاد من هذا الفراغ في إخضاع شعوب ومجتمعات لمنطق مطالبه الكلية مدعيا أبدية "حكمه"، زاعما أنه العقلاني والخير وأنه "نهاية التاريخ" ، أنها يوتوبيا الرأسمالية الدائمة ، بيد أن هذه الأزمة تتمظهر في مقولات عبثية مثل "لابديل" أو في تصور حركة اجتماعية امتلاك القدرة على في مقولات عبثية مثل "لابديل" أو في تصور حركة اجتماعية امتلاك القدرة على تغيير العالم دون تعيين أهدافها وخططها.

إن الحركات الاجتماعية -بالجمع- توجد وتعزز حضورها وتحركاتها في كل أنحاء العالم، ومن أمثلة ذلك الحركات الطبقية والحركات الديموقراطية وحركات حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والفلاحين والمدافعين عن البيئة، وهي بعض تعبيرات الحركات الاجتماعية، إن تغيير العالم يتم فقط عبر بلورة

البديل من خلل المشاركة النشطة في هذه الحركات، بيد أن ذلك يتطلب منها معرفة كيفية المضي قدماً من الدفاع إلى الهجوم ومن التفتت إلى التوحد المتنوع للقيام بدور حاسم في صياغة مشروعات خلاقة وكفوءة لبناء استراتيجية سياسية موجهة للمواطنين.

إن إدراك نقاط ضعف الحركة الراهنة لايعني التقليل من شأنها أو التطلع في حنين إلى ماض ولى، ولكن بغرض العمل على تعزيز طاقتها التحريرية.

إن عدو الشعوب هو الرأسمالية الاحتكارية - الاوليجاركية- ورأس المال المعولم والهيمنة الامبريالية والسلطات السياسية النوتالية العاملة في خدمتها حتى وقتنا هذا. ويمكن القول إن حكومات الثالوث ، سواء من اليمين أو اليسار تتشاطر نفس الهوى الليبرالي، لاسيما في الولايات المتحدة حيث يشترك الحزبان الجمه وري والديموقر اطى في نفس الرؤية عن الدور المهيمن للولايات المتحدة • ويضاف إلى هو لاء الطبقات الحاكمة في الجنوب، ويقوم هذا العدو بنشر استراتيجيته الاقتصادية والسياسية والأيدلوجية والعسكرية والتي تعمل على خدمتها كل المؤسسات التي تشكلت لهذا الغرض ومنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وحلف الناتو الخ٠٠٠ كما يملك العدو مراكز التفكير لها اجتماعات معروفة مثل "منتدى دافوس" الشهير فضلا عن الجامعات وأقسام الاقتصاد التقليدية • وتسيطر هذه المراكز على "الموضيات الفكرية" وتنتقى الكلمات البراقة والخطابات التي تعمل على فرضها: "الديمو قر اطية وحقوق الانسان" أو "الحرب ضد الفقر" أو "الشعوب المضطهدة" أو "تعزيـزحقوق الاقليات" أو " الحرب على الارهاب" الخ٠٠ إن غالبية قادة الحركات والنشطاء الزالوا متأخرين حتى الآن في الرد على المقالات التي تتضمن هذه الاستراتيجية وذلك الخطاب، ولذلك يجب أن نحرر أنفسنا من المواقف الدفاعية القائمة على رد الفعل ونضطلع بدورنا ونقدم خطاباتنا واستراتيجيتنا وأهدافنا ولغتنا لان الطريق شاق وطويل.

سوف نستطيع السير في هذا الاتجاه لو استطعنا تحليل استراتيجية الخصم بصورة منهجية وأحطنا بأبعادها العالمية وتعبيراتها المحلية، فلاتزال هذه الاستراتجيات بعيدة عن أن تكون كتلة واحدة صماء مبرأة من كل عيب، فهي تخللها التناقضات التي نحتاج إلى تحليلها ومعرفتها وتحديدها وفرزها كما نحتاج إلى السيرات التي المركات الحركات

لاتــزال ضعيفة، ولم تدرك أهمية هذه الفكرة ولم تستخلص أهمية العمل الموحد، وإلى الآن الحركة في حالة تفتت وفي موقف الدفاع والاتزال رخوة في خطابها ومقترحاتها وهو أمر يعرفه العدو ويفاد منه ومن ثم يجب التقدم إلى مستويات جديدة تجعل بلورة القوى الشعبية لاستراتيجيات المواجهة أمراً ممكناً، وتحديد رؤيتها العالمية وموقفها من الاعتماد المتبادل وتعيين التعبيرات المحلية والقطاعية لهذه الاستر اتيجية. و هذا يتوقف على تحديد وصياغة مقومات البديل بصورة متماسكة وإطلاق برامج وأنشطة وتحركات ثرية متنوعة ومنسجمة متناسقة لها تأثير ها على المجتمع بيد أن هذا يتحقق عندما تصبح الحركة قوة للتغيير في الـتاريخ ، إن خصمنا على يقين أن تقدمنا مسألة صعبة ، ليس فقط بسبب التدخلات المادية عند الضرورة عبر أجهزة الشرطة واستخدام العنف والتراجع عن المكاسب الديموقراطية ودعم التيارات الفاشية الجديدة وشن الحروب، لكن أيضا من خلال تقديم مقترحات ملطفة. ومن ثم تظل الحركة لا سياسية الطابع ورخوة ومتخلفة بخطوة إلى الوراء. وفي هذا الصدد تسهم الأيدلوجية "الحركوية" في هذا الامر برفضــها من حيث المبدأ ما نقترحه من ضرورة إعمال الوحدة مع التتوع و إعادة بناء سياسات مدنية طلمواطنين- . وفي هذه الظروف ينبغي إجراء درس نقدي لهذه الحركات والأشكال التنظيمية التي تدعمها، بخاصة المنظمات غير الحكومية التسى تعد غالبا تعبيرًا جامعًا مانعًا عن المجتمع المدني. وهل هي تتمسك وتشايع منظور بناء البديل ؟ أم هي مجرد تكنيك لادارة النظام وتحقيق طموحاته الفعلية -عبر استخدامها كأداة لمناهضة البديل ؟

إن بناء سياسة مدنية سوف يسمح للحركة بامتلاك الفرصة التي تستدعي التساؤل عن التوازن الذي يعمل لمصلحة رأس المال ، كما تتيح ظهور توازنات اجتماعية وسياسية جديدة تُكره رأس المال على "التكيف" مع مطالب لم تأت نتاجا لمنطقه القائم على إجبار الشعوب على التكيف مع مطالبه ، بل على العكس إجبار أس المال على التكيف مع مطالب الشعوب.

إن دعوت نا موجهة إلى الجميع وإلينا أيضا ممن يجدون أنفسهم مشاركين في أنشطة واجتماعات المنتدى الاجتماعي العالمي (بورت اليجري) وفي المنتديات الوطنية والإقليمية. إن المنتدى العالمي للبدائل سوف يساعد مع آخرين في صياغة استراتيجيات شعبية فعالة وكفوءة لمقاومة العولمة.

والمقترح التالي هو مجرد أطروحات، سوف يحسبها البعض خاطئة ومتشددة أو استفزازية، بيد أنها برأيي تستحق عناء النقاش.

٣-إمبريالية التالوث الجماعية (الولايات المتحدة وأوربا واليابان) وهجوم الهيمنة الامريكية وعسكرة العولمة

### الأطروحة الأولى

إن السنظام العالمي ليس نظاما بعد إمبريالي ، إنه محض إمبريالي، يشاطر النظم الامبريالية السابقة عليه والتي قادت توسع الرأسمالية العالمية في عديد من الخصائص الاساسية الثابتة. إنه لايقدم لشعوب الاطراف الجنوب بالمصطلح الدارج، وهي ثلاثة أرباع سكان العالم ، أية فرصة ل "اللحاق" أو الإفادة -للافضل أو الاسوأ من مزايا الاستهلاك المادي الذي تنعم به شعوب المراكز. ولايقدم سوى إنتاج وإعادة إنتاج الفجوة بين الشمال والجنوب والآخذة في الاتساع. على أي حال لقد دخلت الإمبريالية مرحلة جديدة من مراحل توسعها. ولهذا علاقة مباشرة بالتحولات الجارية على صعيد الرأسمالية ورأس المال: الثورة التكنولوجية والستحولات في سوق العمل وسيادة العولمة المالية الخ.. وهو موضوع بحث جاد وحوارات ونقاشات حية • بيد أن الهاجس الاقتصادي لدى البعض والسياسات الرخوة للبعض الآخر من علية القوم تعمل على ضبط وتوجيه ليقاع هذه النقاشات. لدرجة أنه يجرى تقديم النظام على أنه يوفر الفرص لكل أولئك الذين يرغبون في الاخذ به. وهذا راجع إلى ضعف الحركة وكفاءة الخطاب السائد، وهذا يدفعني إلى طرح بعد آخر للإمبريالية. وقد جرت العادة دائما على الإشارة إليها بالجمع لان الصراع السياسي الاقتصادي الدائم والعنيف بين المراكز الإمبريالية المختلفة كان دوما في مقدمة التاريخ، أما الآن نشير إليها بصيغة المفرد لانها أصبحت إمبريالية "الثالوث" الجماعية (الولايات المتحدة وأوربا واليابان).

وتظهر الحقائق بجلاء الطبيعة الجماعية للحالة الإمبريالية الجديدة، ففي كل المؤسسات العالمية لادارة الاقتصاد لم يتم فرز مواقف لاوربا واليابان مغايرة لمواقف الولايات المتحدة سواء في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو منظمة التجارة العالمية. ولتتذكر المطالب التي فرضت على مؤتمر منظمة التجارة العالمية في الدوحة عام ٢٠٠١ من جانب الموفد الأوربي "باسكال لامي" وكانت أشد إجحافا من المطالب الامريكية.

إذن ما هي الاسباب التي تقف وراء هذه الرؤية المشتركة للثالوث ؟ وهل التضامن البذي يظهر و التالوث يعنى خطوة مستقرة جديدة في تاريخ العولمة الامبريالية؟ وأين نجد التناقضات الطارئة داخل الثالوث؟ لقد جرت العادة أن يفسر هذا التضامن بأسباب سياسية: القلق المشترك من الاتحاد السوفيتي و"الشيوعية" بيد أن اختفاء هذا التهديد لم يضع حدا للجبهة "الشمالية" المشتركة. على أي حال لم تعد أوربا واليابان تابعتين للولايات المتحدة كما كان الحال في أعقاب الحرب العالمية التَّانية ، بل صارا منافسين خطيرين للولايات المتحدة، وكان المرء يتوقع أن تفضيي الصراعات بينهم إلى تدمير الثالوث. والحقيقة أن ما حدث هو العكس تماما، فقد قبلت أوربا واليابان بالمشروع النيوليبرالي المعولم. ومن ثم أميل بقوة إلى تفسير هذا الاختيار بضغوط الرأسمالية الاحتكارية المسيطرة الاوليغوبولية والمطالب الجديدة للتراكم الرأسمالي. ولان هذه الرأسماليات بلغت مستوى من النمو لم يعرف من قبل مما دفع الاولفوبوليات الشركات متعدية الجنسية الكبيرة أن تلقى بمراسيها في دول الثالوث، نظر الحاجتها إلى إعادة الانتاج والنفاذ إلى سوق عالمي مفتوح. ويرى البعض أن هذه الحقيقة الجديدة تعنى أن هناك رأسمالاً وبرجوازية متعدية الجنسية على نحو صرف آخذة في التشكل. إن هذه المسالة جديرة بالبحث العميق. بيد أن البعض الآخر - من بينهم كاتب هذه السطور - لايرى ضرورة التوصل إلى نتيجة نهائية لأن المصالح المشتركة في إدارة السوق العالمي من القوة بمكان كي تشكل أساسا لتضامن رأس المال متعدى الجنسية.

إن التناقضات التي كان يمكن أن تدمر الثالوث أو على الاقل تضعف من قوته الجماعية لا تكمن في المصالح المتعارضة للقطاعات السائدة من رأس المال، بل يجسب البحث عنها في مواضع أخرى. ونظراً لان رأس المال والدول هي مفهومات ووقائع، فإن المثالوث وحتى قطاعه الأوربي يظل مهيكلاً في دول منفصلة، ولايمكن اختزال وظائف الدولة في مجرد تقديم الخدمات لرأس المال المسيطر فقي الدولة تتمفصل كل التناقضات التي يتسم بها المجتمع الصراعات الطبقية، والمتقافة السياسية للشعب بمختلف أبعادها، وتنوع المصالح الوطنية الجماعية"، والتعبيرات الجيوسياسية لمتطلبات الدفاع والأمن، ومع هذا تعد الدولة لاعبا رأسماليا متميزا وبارزا، إذن ما الذي تغضي إليه هذه الدينامية المعقدة ؟ هل تغضي إليه المنال المسيطر؟ ، أم أن

هـناك كيـانات أخرى تنظم مطالب إعادة إنتاج رأس المال تتمظهر في ميادين أخرى ؟

الفرضية الاولى: مع غياب مؤسسة سياسية مشتركة متكاملة لدول الثالوث، فإن الولايات المتحدة، رئيس أركان الثالوث، سوف يطلب إليها الوفاء بمتطلبات الدولة "العالمية"، وهي شرط ضروري للإدارة الرشيدة للرأسمالية العالمية. وسوف يقبل الشركاء في الثالوث.

بالنتائج. بيد إنه في هذه الحالة أقول إن "المشروع الاوربي" سيكون خاليا من المضمون ويختزل في أحسن الاحوال ليكون القطاع الأوربي للإمبريالية الجماعية، وفسي أسوأها يصبح القسم الأوربي في مشروع الهيمنة الامريكية. وحتي هذه اللحظة يبدو أن الحشرجة التي نسمعها من حين لآخر صادرة بسبب الإدارة السياسية والاجتماعية لها. بمعنى السياسية والعسكرية للعولمة لا بسبب الإدارة الاقتصادية والاجتماعية لها. بمعنى أن ثمة قوى أوربية تفضل إدارة سياسية جماعية للنظام العالمي، بينما يقبل آخرون بإدارة أمريكية كاملة.

وفي الفرضية الثانية يمكن القول أنه لو نجحت الشعوب الأوربية في أن تفرض على رأس المال المسيطر شروط اتقاق تاريخي جديد يحدد هوية الدول الأوربية والاتحاد الاوربي، يمكن لاوربا أن تتطلع إلى أن تكون لاعبا مستقلا. إن خيار "أوربا الاجتماعية" - بافتراض أن السطة لاتعمل بصورة فورية وكلية في خدمة رأس المال المسيطر - لاينفصل عن خيار أوربا "غير الأمريكية". وهذا يحددث فقط إذا نأت أوربا بنفسها عن الادارة الامبريالية الجماعية، التي تتحدد بها مصالح رأس المال المسيطر.. في جملة واحدة إما أن تكون أوربا في "اليسار" أو لا تكون، مع إدراك أن هذا المفهوم يعني وضع المصالح الاجتماعية الشعوب الأوربية في الاعتبار، وأن تطوير العلاقات البناءة بين الشمال والجنوب سوف يؤديان إلى تطور ما بعد إمبريالي حقيقي.

#### الأطروحة الثانية

تستمظهر استراتيجية الهيمنة الامريكية في الطبيعة الجماعية للامبريالية، وتستغيد من عدم كفاءة وضعف الحركات الاجتماعية والسياسية المناهضة للعولمة. إن هذه الاستراتيحية التي يقر بها المدافعون الموالون لامريكا بصراحة هي في الخطاب السائد موضوعا لأطروحتين "رخوتين"، غير صحيحتين، لكنهما فعالتان

من وجهة نظر الخصم، تقول الأولى إن هذه الهيمنة تنتسب إلى قيادة "لطيفة"، تعرف أحيانا بالهيمنة "الحنون" من جانب الجناح الديموقراطي في المؤسسة الأمريكية الحاكمة. ومن خلال خليط الأكاذيب والنفاق الصريح يزعم هذا الخطاب أن الولايسات المتحدة تعمل لمصلحة شعوب الثالوث، تحركها دوافع "ديموقراطية"، بل أنها تعمل لمصلحة بقية شعوب العالم الذين تقدم لهم العولمة فرصة "التنمية" يعززها مزايا الديموقراطية التي تسعى القوى الأمريكية إلى تدعيمها في كل مكان، كما نعرف، وتقول الأطروحة الثانية أنه في كل المجالات تستفيد الولايات المتحدة من المميزات العديدة سواء الاقتصادية أو العلمية أو السياسية أو العسكرية أو الثقافية التي تضفي المشروعية على هيمنتها، والحقيقة أن الهيمنة الامريكية تعمل من منطق ونظام لا يكترثان كثيرا بالخطاب الذي يغلفهما.

لقد تـم الإعـلان عن أهداف الهيمنة الامريكية وهي تتفق مع التصريحات العديدة لقادة الولايات المتحدة ، ولسوء الحظ أن الضحايا لا يقرءون إلا نادرا. فبعد سـقوط الاتحـاد السـوفيتي – الخصم العسكري المحتمل الوحيد – قدرت الإدارة الأمريكية أن لديها عشرين عاما لفرض هيمنتها الكوكبية واختزال إمكانيات ظهور أعـداء محتملين إلى حد العدم، ليسوا بالضرورة قادرين على فرض هيمنة بديلة، بل قادرين على تأكيد استقلالهم في نظام عالمي لايقوم على الهيمنة؛ بتعبيري: نظام متعدد المراكز. وهؤلاء الخصوم بالطبع أوربا – مع ملاحظة أننا لم نعد نسمع عن هيمـنة يابانـية، وأيضـا روسيا والصين، والأخيرة هي العدو الرئيسي الذي ربما تتصـور واشـنطن تدميره عسكريا لو أصرت على مواصلة التنمية والحفاظ على لإرادة سياسـية مستقلة بدرجة معينة. ومن الأعداء الآخرين كل بلدان الجنوب التي قـد تطـور المقاومة لمواجهة الضغوط الملحة من العولمة النيو ليبرالية، وخاصة الهند والبرازيل وإيران وجنوب أفريقيا.

إن أهداف الهيمنة الأمريكية تتمثل في استرقاق الحلفاء في الثالوث لجعلهم عاجزين عن اتخاذ المبادرات العالمية الفعالة وتحطيم "البلدان الكبيرة، فليس من حق أحد أن يكون هكذا سوى الولايات المتحدة. ومن ثم تفكيك روسيا بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي وتفكيك الصين والهند وحتى البرازيل، واستغلال مواطن الضعف في النظم السياسية في كل بلد والمناورة على دول الاتحاد السوفيتي السابق وضرب قصوى التوحيد المركزية في الاتحاد الروسي ودعم مسلمي "اكسنجيانج" ورهبان

التبت وتغذية الصراع مع مسلمي شبه القارة الهندية والتدخل في الامازون (سهل كولومبيا). الخ..

ووفق هذا المنظور الاستراتيجي قررت الولايات المتحدة أن تكون أولى ضمرباتها في المنطقة الممتدة من البلقان إلى آسيا الوسطي إلى الشرق الأوسط والخليج ، لماذا اختارت واشنطن هذه المنطقة ميدانا لأول الحروب الأمريكية في القرن الواحد والعشرين ؟ ليس لأنها تأوي أعداء خطيرين، فالعكس هو الصحيح، ولكن لأنها البطن الرخو للنظام العالمي، وتتكون من مجتمعات عاجزة -لاسباب عديدة -عن الدر على العدوان ولو بأدنى قدر من الكفاءة. إن توجيه ضربة للضعيف في مستهل سلسلة حروب طويلة هي استراتيجية عسكرية واضحة ومبتذلة، إنها على غرار ما فعل هئر عندما بدأ بغزو تشيكوسلوفاكيا ثم توسعت طموحاته حتى شملت المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا.

إن غرو هذه المنطقة يوفر فرصا أخرى ، فهي منتج رئيسي للنفط والغاز، وسيطرة الولايات المتحدة الشاملة عليهما تجعل أوربا تابعاً مما يحد من قدرتها على المناورة، كما أن إقامة قواعد أمريكية في أوراسيا يسهل حروب المستقبل ضد الصين وروسيا وغيرهما. إن الدعم غير المشروط لإسرائيل منطقي تماما في إطار هذا المنظور الإستراتيجي، فقد أصبحت إسرائيل بالأمر الواقع قاعدة عسكرية دائمة في خدمة واشنطن.

إن قرار عسكرة إدارة النظام العالمي لم يتخذه فريق بوش الابن، بل كان دعوة أطلقتها الطبقات الحاكمة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. ولا يختلف الجمهوريون والديموقراطيون إلا في لغة الخطاب. وعلى غير ما يعتقد الرأي العام الساذج فإن القصد من هذا الخيار هو الحد من أوجه القصور في الاقتصاد الأمريكي حيث تتدهور القدرة التنافسية لكل قطاعات النظام الإنتاجي بصورة مستمرة. يشهد على ذلك العجز التجاري الذي يتسم به. ومن خلال فرض نفسها ديكتاتورا عسكريا على النظام العالمي، وليس عبر الاضطلاع بدور القيادة الطبيعية من خال المتقدم الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة تخلق ظرفا لإجبار حلفائها التابعين (أوربا واليابان) وآخرين على دفع فاتورة العجز الاقتصادي. لقد أصبحت الولايات المتحدة مجتمعا طفيليا لا يستطيع الحفاظ على مستويات الاستهلاك و هدر الموارد دون إفقار بقية العالم.

#### الأطروحة الثالثة

يتسم العصر الراهن بطبيعته الاستثنائية؛ ومن ثم من المقبول عقد المقارنات مع ثلاثينيات القرن الماضي ، فلقد قرر الرئيس الأمريكي، مثلما فعل هتلر، إحلال القسوة العسكرية الغاشمة محل القانون والقضاء على كل الإنجازات التي سمح بها الانتصار على الفاشية وتعريض الأمم المتحدة انفس المصير المذري الذي لاقته عصبة الامم.

ومع الأسف تستمر المقارنات ، اصطناع واختلاق وانتقاء أعداء صغار لتمهيد الميدان لمواجهات عسكرية كبرى ، وممارسة الكذب بصورة منتظمة ، وتتصرف الطبقات المسيطرة في دول الحلفاء مثلما فعل "تشامبرلين" و "داليديه" مع هتلر ، تذعن وتسهم في إضفاء المشروعية على الحروب الأمريكية في عيون الذين يمارسون خداعهم.

ويتعين على الحركة أن تفهم في ضوء هذه الاستراتيجية الاجرامية أنه لن تكون هناك استراتيبجية فعالة للمواجهة مالم تكافح ضد الحروب الامريكية بوصفها المحور الاساسي لنشاطها فماذا يساوي خطاب مكافحة الفقر أو خطاب حقوق الانسان مقارنة بما هو خبئ للشعوب من مستقبل مظلم سوف يجري فرضه بالعنف العسكري ؟ ومع أن الحروب لاتزال "صغيرة"، رغم الدمار المادي والبشري الهائل - إلا أنها باكورة استراتيجية العدو.

#### عناصر استراتيجية المواجهة الشعبية

إن الستاملات السابقة يمكن أن تؤدي إلى نتيجة واحدة مفادها أن المحور الأساسي للنشاط ينتظم حول تنظيم العمل والتحركات المناهضة للحروب الامريكية وتشكيل جبهة واسعة من كل القوى التي تقف في خندق المعارضة. وبهذه الروح أعرض ثلاثة مقترحات:

الاقـــتراح الاول: إعطاء أولوية في أوربا لاعادة بناء سياسة مدنية قادرة على توحيد وتجميع مطالب الحركات التي لاتزال مفتتة إلى حد مخيف.

إن بناء هذه القرة السياسية وتوحيد الهدف الجامع يمثل شرطا لنجاح الحركات في مطالبها الاجتماعية الاحتجاجية، بل يمكن القول أن القدرة على إبداع يسار حقيقي يعطي بعدا اجتماعيا للمشروع المشار إليه سابقا. وبهذا الشرط أيضا يمكن أن ينفصل اليسار عن اليمين الذي يقبل الانحياز لاستراتيجيات الإمبريالية

الأمريكية أو اليمين الذي يعرب عن رغبته في في إدارة سياسية جماعية للإمبريالية و بمعنى آخر لن يكون هناك أوربا اجتماعية مالم يتم الانشغال الفوري بصياغة سياسات بديلة تجاه بقية العالم لإحداث تحول ما بعد إمبريالي حقيقي.

إن الشعوب الاوربية يمكن بل يجب أن تجعل الولايات المتجدة تدرك هشاشة وضعها في النظام الاقتصادي للرأسمالية المعولمة ، وإذا نجحت الشعوب الاوربية في فرض استخدام فوائض الرأسمال في التنمية الاجتماعية بدلا من دورها الحالي في دعم الهدر الأمريكي للموارد، فإنها سوف تكبح الولايات المتحدة وتجبرها على التخلي عن طموحاتها الزائدة، بيد أن هذا الهدف الإستراتيجي لا يعني استبعاد تقديم المساندة للرجال والنساء الشجعان، الذين وهم في قلب النظام – يقولون لا للحرب ، ومع ذلك أتشكك في فعالية المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة مادامت الامتيازات مكفولة في هذا المجتمع الطفيلي. لقد نجحت الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة ألى المتحدة في المولايات المتحدة الولايات المتحدة الولايات المتحدة الولايات المتحدة الولايات المتحدة المجتمع الطفيلي. لقد نجحت الطبقة الحاكمة في الولايات المستحدة في الدينار استراتيجية الهيمنة الامريكية.

الاقتراح الثاني: تشجيع التقارب بين الشركاء "الاوراسيويين" الكبار، تحديدا أوربا و روسيا والصين والهند و لان روسيا باحتياطاتها من النفط والغاز توفر لأوروبا السبيل الوحيد للإفلات من الفرمان الأمريكي، بافتراض نجاح واشنطن في خططها الرامية لاحكام السيطرة على الشرق الأوسط، ونظرا لان أغلب التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية في روسيا آتية من أوربا - لا الولايات المتحدة، فثمة أرضية مواتية للتقارب بينهما رغم الصعوبات التي تنتجها إدارة "الكمبرادور" للاقتصاد الروسي، حيث ترتبط به قطاعات مهمة من الطبقة الحاكمة، وآلاعيب الإمبريالية الامريكية الداعمة لقوى التفتيت العاملة في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وهنا أيضا ثمة تطور موات، مثلما في أوربا ، لصالح الطبقة العاملة يشير الى إمكانية بروز سياسة خارجية بديلة تبتعد بنفسها عن واشنطن.

ويجد التقارب الروسي الصيني الهندي مبرر وجوده في التهديدات العسكرية التي تواجه هذه البلدان في حالة نجاح انتشار الولايات المتحدة في آسيا الوسطي، وتعمل الدبلوماسية الامريكية على جعل هذا التقارب صعباً قدر الإمكان من خلال تعبئة التناقضات في السرؤى السياسية للشركاء الثلاثة، وعبر دعم الشرائح الكمبرادورية داخل الطبقات الحاكمة، وفوق هذا وذاك تعمل على إشعال الصراعات الجيوسياسية بسبب المشكلات الحدودية بين الصين والهند، أو التبت

و"اكسينجيانج" ، ومناورات واشنطن لدعم الهند ضد الصين، وفي نفس الوقت تهدئة باكستان أو إثارة الصراعات بين الهند والهندوس. إن استراتيجية القوى الشعبية في هذه المرحلة تتطلب تشكيل جبهة معادية للكمبرادور. والمعيار هو العلاقة المباشرة بالمطالب الجيوسياسية الأمريكية التي تدافع عنها الإدارات الكمبرادورية في روسيا والهند -و تتهدد الصين-.

الاقتراح الثالث: إحياء التضامن بين الشعوب الا فروآسيوية (روح باندونج) وبعث التضامن بين القارات الثلاث.

يجرى التضامن بين شعوب الجنوب في عالم اليوم عبر النضال ضد القوى الكمبرادورية التي أفرزتها ودعمتها العولمة الليبرالية. والطروحات الواردة أعلاه حـول البديل؛ التقدم الاجتماعي والمقرطة والاستقلال الوطني، تجد مبرر وجودها هـنا. و لا ريـب أن شرعية القوى الكمبرادورية أضحت محل شك في كثير من بلدان الجنوب، بيد أن استجابات شعوب الجنوب التحديات التي تواجههم من النظام الإمبريالي الجديد والليبرالية تجعل من الصعب التقدم صوب البدائل الجديدة وهي المقرطة والتقدم الاجتماعي والاعتماد المتبادل العادل من خلال التفاوض حول شروطه، والسباب عديدة أخرى منها تآكل الصيغ الشعبوية الوطنية التي اتسمت بها الحقبة الماضية والتي بزغت من حركة التحرر الوطني ، وبسبب ممارسات الإدارة السياسية الاوتوقراطية، رغم الرطانة الديموقراطية-التي لاتزال سائدة في عدد من البلدان، ولان الطبقات الشعبية المشتتة تبحث عن الملاذ في الأوهام الأصولية سواء كانت دينية أو عرقية والتي تستغلها الطبقات الحاكمة الكمبر ادورية المحلية المدعومية من الامبريالية وبخاصة الولايات المتحدة. كل هذه تشكل انتكاسات تحتاج إلى بعد نظر وشجاعة لمكافحتها، وهي تشكل عائقا أمام إعادة بناء التضامن بين الشعوب الأفرو آسيوية (مثل تأجيج الصراعات الإجرامية بين المسلمين والهندوس هنا والهوتو والتوتسي هناك). إن الأزمة التي تشكل هذه الردة المجتمعية تجد تعبيرها الفج في شخصيات محل شك مثل الطالبان وبن لادن أو صدام حسين، والذيس استفادوا من الدعم السخى لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية -سيى أي ايه- ، وأصبحوا العدو الأول للولايات المتحدة، وهم يبدون كذلك في نظر أقسام واسعة من الرأي العام الشعبي.

وثمـة نقطـة إضـافية مسـتفادة من دروس تشكيل التحالفات الديموقراطية والشـعبية التـي أسقطت بعض الديكتاتوريات - مالي مثال مهم- والابرتهايد في

جنوب إفريقيا ، والتحالف الذى قاد انتصار "لولا" في البرازيل. بيد أن هذه الستطورات متواضعة بالنظر إلى الهجوم الإمبريالي الراهن وهي مجرد طلائع للمقاومة الكامنة لدى جبهة شعوب الجنوب.

#### خساتمـة:

إن النضال من أجل العدالة الاجتماعية والديموقر اطية ونظام دولي عادل مستعدد المراكز لا ينفصل عن بعضه البعض، وهو ما تفهمه المؤسسة الأمريكية الحاكمة جيدا، ولعل هذا يجد تفسيره في مضيها قدما نحو تطبيق نظامها الدولي القائم على الهيمنة باستبدال القوة المسلحة الغاشمة محل القانون والعدالة، فهي تدرك أنه السبيل الوحيد لفرض نظام اجتماعي نيو ليبرالي غير عادل يهدد الديموقر اطية أينما وجدت ويسيئ إليها ويجعلها مستحيلة في بعض الأماكن، وعلى حسركات المقاومة أن تفهم ذلك جيداً، كما أن عليها أن تدرك أنه لا مستقبل لخططها في المتقدم الاجتماعي والديموقر اطي إذا لم يتم كبح خطط الولايات المتحدة الهيمنة العسكرية.



# الحركات الاجتماعية في العالم العربي (نظرة عامة)

## عـــزة خليـــل \*

#### مقسدمسة:

أدت السياسات الليبرالية الجديدة إلى اعتداء واضم على مصالح فئات واسعة من السكان وخاصة الأكثر فقرا وتهميشا في البلدان المهمشة من النظام العالمي، وهو الأمر الذي يجد ما يشبه الاتفاق عليه. ويترتب على ذلك تساؤل منطقى حول ما إذا كان هذا التدهور يؤثر بالسلب أم بالإيجاب على طاقات هذه الفئات في المقاومة والدفاع عن مصالحها الرئيسية. حيث تشهد فئات متسعة من السكان في المنطقة العربية ضغوطا متزايدة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي أيضا، بينما لا ينم السياق الاجتماعي بوضوح عن دور فعال لهذه الفئات في التصدي لحماية نفسها. ويشير هذا إلى أهمية دراسة الحركات الاجتماعية في المجتمعات العربية. وأول ما يلفت الانتباه هو التساؤل بشأن السمات التي قد تكتسبها الحركات الاجتماعية في سياق تكوين اجتماعي تطور من خلال مسار محدد بالمنطقة العربية. ويستدعى هذا التركيز على نشأة الحركات الاجتماعية، وأسلوبها في التعبير عن نفسها، و الديناميات التي تتلمسها للتفاعل مع محيطها وفي حركمتها، وما تحمله في مجملها من أفق للتغيير، وما قد تؤول إليه فاعليتها وتفاعلاتها في المستقبل، وما مدى تأثير المعطيات الخارجية المختلفة على مستوى العـــالم. وتمــثل هـذه التساؤلات الموضوعات الرئيسية للعمل الذي بين يدي القارئ ...

<sup>\*</sup> باحثة بمركز البحوث العربية والإفريقية

ووصولا إلى هدفنا في دراسة الحركات الاجتماعية في العالم العربي، انقسمت هـذه الورقـة إلى أربعة أجزاء فضلا عن الخاتمة. ويستعرض الجزء الأول منها بعـض الإسهامات النظرية حول الحركات الاجتماعية، ويتعلق الجزء الثاني بنشأة الحركات الاجتماعية في سياق التكوين الاجتماعي للمجتمعات العربية. ثم ركزنا فـي الجزء الثالث على الخلفية الاجتماعية الاقتصادية السياسية المحيطة بالحركات الاجتماعية الآن. واستعرضنا في الجزء الرابع أهم الحركات الاجتماعية الساعية إلـى الفعل في المنطقة العربية من خلال الأوراق التفصيلية المقدمة في إطار بحث مركـز الـبحوث العربية حول الحركات الاجتماعية في العالم العربي. أما الخاتمة فهـي خلاصـة تناقش طاقات وتحديات الحركات الاجتماعية في مقاومة السياسات الليبرالية الجديدة.

#### أولا: بعض الاتجاهات النظرية المتعلقة بالحركات الاجتماعية

عند مراجعتنا لبعض الإسهامات النظرية حول مفهوم وطبيعة ودور الحركات الاجتماعية الاجتماعية، وجدنا من اللافت تركيز المساهمين على وضع الحركات الاجتماعية والصراعات التي تخوضها في إطار كلية لجتماعية تتعلق بنمط المجتمعات التي ينتمي لها الكتاب ومن وجهة نظرهم وفقا للأطر النظرية التي يتبنونها، وأدى ذلك إلى قناعة بوجود مساحة شاغرة في الدراسات العربية حيث لم نتوصل لعمل تناول الحركات الاجتماعية من خلال إطار نظري يعمل على تعريفها وتحليلها في سياق تطور التكوين الاجتماعي المجتمعات العربية، أو في ضوء التشكيل الاجتماعي الحالي لها، وكانت هذه المشكلة هي العقبة الأولى أمامنا في تناول هذا الموضوع. أما العقبة الثانية فكانت أن هدفا بهذا الطموح سد هذه المساحة الشاغرة - يستلزم عملا وجهدا جماعيا يتواصل لفترة زمنية ويشارك فيه عدد من المنشغلين بالجوانب المختلفة من العلوم الاجتماعية، بل ونشطاء الحركات الاجتماعية أنفسهم. وبناء على ذلك لم يكن هناك بديل سوى التأكيد من جهة على أن مقاربة الحركات الاجتماعية الاجتماعية في المجتمعات العربية لن نتأتى إلا من خلال دراسة الخلفية الاجتماعية القائم في الاجتماعية في المجتمعات العربية وضعها في سياق الصراع الاجتماعي القائم في المجتمعات العربية وضعها في سياق الصراع الاجتماعي القائم في

الصبح (الأردن)، وحنان رمضان وعماد صيام ومحمد إسماعيل وصابر بركات ويسري مصطفى (مصر).

هذه المجتمعات، ومن جهة أخرى البدء في تلمس هذه المقاربة. وهذه المحاولة حتى ولو لم تتوصل -في إطار الزمن والجهد البشري المتوفر الآن - إلى إنجاز هذا الطموح، إلا إنها لن تعدم الوسيلة إلى توفير ما يصلح للبناء عليه.

#### أ) تعريف الحركات الاجتماعية

من البديه أن تتنوع التعريفات المستخدمة وفقا للباحث والغرض من الدراسة، وسنحاول في البداية الإشارة إلى ما هو مشترك وما هو مختلف من العناصر المتنوعة المحددة للحركات الاجتماعية التي تنطوى عليها هذه التعريفات.

في موسوعة علم الاجتماع تعرف الحركات الاجتماعية بالجهود المنظمة التي يبذلها عدد من الناس المؤثرين وتهدف إلى تغيير (أو مقاومة تغيير) جانب أساسي أو أكثر من المجتمع. وتختلف عن السلوك الجمعي في أنها هادفة ومنظمة، بينما يكون السلوك الجمعي الرتجاليًا وغير محدد الهدف. وتصنف أهدافها بأنها قد تكون محدودة أو واسعة، وقد تكون ثورية أو إصلاحية. وإلى جانب ذلك، تذكر الموسوعة أن الحركات الاجتماعية هي تنظيمات رسمية تنطوي على درجة من الاستمرارية، وتعمل خارج القنوات السياسية المعتادة وقد تنفذ بعمق إلى دوائر القسوة السياسية. وأنها تنطوي على تعبئة الجمهور حول مشروع للتغير (جوردون مارشال: ٣٣٣ و ٢٣٤).

وتشير الموسوعة الماركسية إلى أن الحركات الاجتماعية هي حركة مستقلة ذات وعي ذاتي، وتمثل اتحادًا حول قناعة بمثل وأفكار أكثر مما تمثل سعيًا وراء مصالح ذاتية مادية وإن كانت المصالح المادية لا تكون بعيدة تحت السطح (Encyclopedia of Marxism). ويرى البعض أنها يشار إليها بتعبير حركات حيث أنها غير مستقرة ولا تنزع بشدة إلى التمأسس، كما يشار إليها بتعبير اجتماعية حيث أنها بعيدة عن جهاز الدولة أو لأن مطالبها تنبع أساسا من المجال الاجتماعي.

ويرى جوندر فرانك أن الحركات الاجتماعية تعبئة من خلال الحس الأخلاقي ومشاعر العدالة (أو الظلم)، و تتبلور السلطة الاجتماعية عبر التعبئة ضد الحرمان والحفاظ على هوية مميزة تسعى لكسب مزيد من الاستقلال الذاتي. كما أنه يفرق بين حركات محلية (تحت قومية)، أو عالمية (فوق قومية أو لا قومية)، ويشير إلى

ندرة الحركات القومية أو الدولية (بين مجموعة دول). (اندريه جوندر فرانك: ٨٤١، ١٤٩).

(ونجد أن آلان سكوت Alan Scott يعرف الحركات الاجتماعية على أنها فياعل جماعي ينشأ عن أفراد يعون أن لهم مصالح عامة، ويدركون هوية خاصة لهم، هي جزء هام من هوية عامة. ويمتلكون تعبئة جماهيرية (أو بمقدور هم التهديد بهسا) وهي المصدر الذي تنشأ عنه شرعيتهم الاجتماعية، ومن ثم القوة التي يمتلكونها، وهذا ما يميزهم عن الأحزاب السياسية) وينشغلون أساسا بتغيير أو حمايسة المجتمع، أو بالموقع النسبي لجماعتهم فيه، وهذا ما يميزهم عن أشكال جماعية أخرى مثل جمعيات المتطوعين والنوادي. ويؤكد سكوت مرة أخرى على بعض العناصر ويضيف أخرى، فيحدد أن الحركات الاجتماعية هي انخراط في الهويسة وتحويل لها، وهي معالجة مبنية على الوعي الذاتي للرموز وتحدي للقيم المتمترسة (Scott: 18, 6).

ويرى آلان تورين أن الحركات الاجتماعية هي سلوك جماعي منظم لفاعل طبقي يناضل ضد عدوه الطبقي من أجل الهيمنة الاجتماعية على التاريخية في مجتمع معين. وهو يرى التاريخية على أنها القدرة المتنامية للفاعلين الاجتماعيين على تشكيل نظام معرفة وأدوات فنية تسمح لهم بالتدخل فيما يتم لهم من توظيف. ومن شم فهي فعل صراعي للفاعلين الاجتماعيين أو المجموعات الاجتماعية المتنازعة على الهيمنة والموارد، وهي تدخل في نطاق اكتساب المعلومات أيضا (Supalak).

وفي تعريف آخر يكون التركيز على مصادر الإلهام الروحية أو الدينية أو الأخلاقية أو السياسية، ونجد تأكيدا على ضرورة ظهور مجموعة من القيم الأخلاقية في الممارسة مثل التضامن والتعاطف تجاه مصير الآخرين والشعور بالمسئولية الشخصية والاعتماد على المبادرة الذاتية وتفجير الطاقات الاجتماعية للناس (ميجيل دارس دي أوليفر: ١٤، ١٥).

ومما سلف نرى أن تعريف موسوعة علم الاجتماع يتميز بتحديده للحركات في النتظيمات الرسمية، وأنه لم يشر إلى الأفكار والمثل والمصالح. في حين أكدت الموسوعة الماركسية على العنصرين الأخيرين، فإنها أضافت الاستقلالية والوعي الذاتي. ويركز جوندر فرانك على التعبئة من أجل التغيير المرتبط بالحس الأخلاقي ومشاعر العدالة، كما أنه يميزها بعنصر الهوية وسعيها لأهدافها من خلال السلطة

الاجتماعية، وفي ذلك تختلف عن الأحزاب السياسية والساعية إلى السلطة السياسية والأشكال الأخرى من التجمعات غير الرامية إلى التغيير وغير المرتبطة بهوية وقيم. وهو الشيء الذي يتفق معه آلان سكوت إلى جانب أنه يضيف أهمية عنصر الرمز في مواجهة القيم القديمة. أما آلان تورين فإنه يضيف البعد الطبقي من خلل نمط محدد من الصراع الاجتماعي يراه متعلقا بعملية إنتاج المعرفة وتداول المعلومات.

ويع تمد بعض على حجم الحركة أو على مستوى تطورها أو تنظيمها في الاعتراف بكونها حركة أو نفي ذلك عنها. وفي هذا يختلف آخرون، حيث هناك من يرى أن عشرات من الأعضاء يمكن أن يشكلوا حركة أما المئات فإنهم يشكلون حسركة كبيرة (سيزار فرنانديز: ٢٦٤). أما عن مسألة مراحل تطور الحركة فإن السبعض يأخذ بنموذج المرحلة الذي يفترض أن الحركات الاجتماعية تتحرك وفقا المتطور خطي من الشعور بالغضب إلى فعل احتجاجي لجماهير غير منظمة إلى المأسسة و تنامي الممارسات الروتينية. وفي المرحلة الأولى تكون المطالب غير محددة وتأتي صياغة الهوية ويكون الهدف هو خلق تضامن حول هذه الهوية أكثر منه سعيا إلى مكاسب وخسائر استراتيجية. ويلاقي هذا الطرح انتقادات كثيرة حيث بالضرورة على كل الحركات الاجتماعية في كل مكان وزمان. وأن هناك حركات بالضرورة على كل الحركات الاجتماعية في كل مكان وزمان. وأن هناك حركات كان تطور الهوية لديها مترافقا مع تنامي العضوية مع التطور المؤسسي، في حين أن بعص الحركات الكبيرة لم تخطو خطوات كبيرة في اتجاه المأسسة المستقرة المتعلح معيارا التحديد وفهم الحركات الاجتماعية.

ومن هذه العناصر يمكننا تحديد ما نرى إمكانية الاعتماد عليه إجرائيا في سياق البحث الحالي، وتضم هذه العناصر: الجماعية والاستقلالية ومستوى من الوعي المرتبط بهوية مميزة ترتبط بمصالح نطاق محدد من المجتمع سواء كان يضم 'فئات أو طبقات اجتماعية متجانسة أم غير متجانسة، وهي تسعى إلى التأثير في المجستمع بتوسيع نطاق سلطة اجتماعية وشرعية تعتمد بدرجة كبيرة على إكساب مجموعة من الأفكار والمبادئ والقيم والأخلاقيات المميزة قبولا واسعا من خلل التعبئة الجماهيرية التي تلعب فيها الرموز دورا بارزا. كما قد تسعى من خلل ذلك أيضما إلى تحسين مواقع الفئة أو الفئات الاجتماعية التي تشكلها في

العلاقات الاجتماعية من خلال التأثير في بناء القوى الاجتماعية سواء كان ذلك من خلال التوافق أو الصراع الاجتماعي. وهي لا تسعى إلى إحراز السلطة السياسية ولا امستلاك المؤسسات السياسية التقليدية. ويمكن لبعض هذه العناصر أو كلها مجتمعة أن تميز الحركة الاجتماعية.

#### ب) تفسير الحركات الاجتماعية من خلال تحديد ملامح التشكيل الاجتماعي

ر تباينت إسهامات المنظرين المختلفين حول الحركات الاجتماعية وفقا لمواقعهم الوطنية والجغرافية، ووفقا للتواريخ المختلفة المعارضة الاجتماعية داخل هذه المواقع، ووفقا المستراث النظري الذي يعتمد عليه الباحث. ويبقى الاتفاق في أن أكثرهم سعوا إلى تفسير الحركات الاجتماعية من خلال تحديد موقعها ودورها في سياق تشكيل اجتماعي محدد قابل التصنيف، و يمثل الخلفية البنيوية للأشكال المعاصرة من الفعل الجماعي ويمكن ملاحظة الاهتمام بتحديد نموذج من الكلية المجتمعية التي توفر سياق بزوغ الفعل الجماعي، رغم اختلاف هذه النماذج (من الصراع الطبقي في سياق الإنتاج المادي إلى المجتمع ما بعد الصناعي إلى مجتمع المعلومات إلى الرأسمالية المتقدمة) (Buechler).

ويمكن ملاحظة أن اعتماد نموذج من الكلية المجتمعية لا يتناقض مع سعي بعض المنظرين (وخاصة المرتبطين بنظريات الحركة الاجتماعية الجديدة) إلى الابتعاد عن الرؤى الشمولية أو النظريات الكبرى، وذلك إذا اعتبرنا أن هذا الابتعاد لا يعني رصف جزئيات في سماء مفرغة، وإنما يعني ابتعادا عن النموذج المسبق، واهما أكبر بالفعل عن البنية، وتبني المنظور التاريخي أكثر من الاستاتيكي، والانتقال من التفسير المفهومي إلى النظرية القائمة على المعلومات (Scott: 4).

ولـنقم بجولـة في التفسيرات المختلفة لظهور الحركات الاجتماعية في ضوء تحديـد رؤيسة للتشكيل الاجتماعي القائمة فيه، نبدأ من نظريات تعبئة الموارد التي سادت كنموذج معرفي في الولايات المتحدة الأمريكية لرؤية الفعل الجماعي، والتي ناقش منظروها الحركات الاجتماعية كتنظيمات بالأساس مع التركيز بصفة خاصة علـى حاجـة هذه التنظيمات إلى تعبئة الموارد. درسوا بمنطق غائي الطرق التي يمكن من خلالها للجماعات تعبئة الموارد وتوزيعها، وأعطوا مفهوم الموارد أبعادًا وقتصادية وإيديولوجية وأبعادًا متعلقة بلغة الخطاب المستخدم والرموز، ونظروا إلى القـيادة وشبكات الاتصال والقدر المتاح من الأموال والوقت أو العلاقات السياسية

باعتبارها عوامل حيوية في تفسير نمو الحركة ونجاحها أو فشلها (جوردون مارشال: ٦٣٥).

(وكانت هناك وجهة النظر الماركسية التقليدية التي تركز أساسا على الاقتصاد والإنتاج المادي الذي يتم في سياق من الصراع الطبقي، وحيث ترى هذه الرؤية أن الستاريخ ما هو إلا صراع للطبقات في سياق الإنتاج المادي. وتفسر المبادئ والقيم التسي يروج لها في فترة ما على أنها مثالية وممثلة لكل مصالح المجتمع – بل وعالمية - بأنها تعبير عن مصالح الطبقة الساعية إلى التغلب على الطبقة السائدة السياقة لها. وفي هذا السياق فإن الحركات الاجتماعية لابد وأن تجد أصولها في التغيرات في قوى الإنتاج و الفئات الاجتماعية المحددة المنخرطة في عملية العمل. ويكون ما تحمله من أفكار ومبادئ هو تعبير عن هذه الأصول. وأدى ذلك إلى تمييز حركة البروليتاريا المتجذرة في مجال الإنتاج دون غيرها من حركات اجتماعية واحتجاجية (Encyclopedia of Marxism).

وجهت انتقادات شديدة فيما يتعلق بنظريات تعبئة الموارد، وذلك لمنطقها الغائبي من جهة، ومن جهة أخرى للتشكك في قدرتها على تفسير وفهم - على الأقل- بعض الحركات الاجتماعية القائمة. كما وجهت انتقادات شديدة أيضا للرؤية الماركسية التقليدية. وتمت الإشارة إلى نمطين من الاخترالية تعوق الماركسية عن التناول المناسب للأشكال المعاصرة من الفعل الجماعي. وتتمثل في الاخترالية الاقتصادي الاقتصادية التسي تفترض أن كل فعل اجتماعي ينشأ عن المنطق الاقتصادي الأساسي للإنتاج الرأسمالي، وأن أي منطق آخر هو ثانوي بما في ذلك المنطق الشقافي أو الاجتماعي. أما الاخترالية الأخرى تتمثل في الاخترالية الطبقية التي تحدد الفاعلين تودي إلى أن الهوية الطبقية (المتجذرة في عملية الإنتاج) هي التي تحدد الفاعلين الاجتماعيين الأكثر أهمية، وفي ذلك تهميش لدور الهويات الأخرى في تشكيل المقاعلين الاجتماعيين. وأدى رد الفعل النقدي لهذه النظريات إلى ظهور نظرية الحسركة الاجتماعيين. وأدى رد الفعل النقدي لهذه النظريات إلى ظهور نظرية الحسركة الاجتماعية الجديدة التسي عمل بعض منظريها على تعديل وتوفيق الافتراضات الماركسية المألوفة بينما سعى آخرون إلى تجاوزها وإحلال افتراضات جديدة محلها (Buechler).

وقد اتسعت رؤية جندر فرانك لتشمل النظام العالمي، فهو يبني على فشل الديمقراطيات السياسية البرجوازية في تحقيق المساواة الاقتصادية الديمقراطيات المتصادية الاشتراكية في توفير الحريات السياسية، وفشل

دول الجنوب في تحقيق هذه أو تلك، إلى جانب فشل الجميع في تحقيق الإخاء الديمقر اطبى والتضامن، أن هذا يعنب فشل سياسة الدولة الحزبية والأحزاب الهرمسية. ويسرى أن هذا الفشل يكمن في صلب سلطة الدولة وممارساتها (اندريه جندر فرانك: ١٦٦، ١٦٧). وهو يشير إلى ضعف الدولة وأدوارها في المجتمعات الحديثة نظر التحكم المؤسسات المالية الدولية و الكيانات الاقتصادية الكبرى والشركات متعددة الجنسية في تحديد سياسة واقتصاد الدول المختلفة. وترتب على ذلك زيادة شعور الناس بأن الدولة ومؤسساتها، لاسيما الأحزاب السياسية عاجزة عمن مواجهة تلك القوى الاقتصادية الكبرى، ناهيك عن التحكم فيها. وبهذا يترك الناس تحت رحمة تلك القوى، مما يؤدي إلى استجابتهم لهذا الوضع بوسائل أخرى ومن خلال حركاتهم الاجتماعية الخاصة بهم. فتقوم هذه الحركات بالتعبئة والتنظيم باستقلال عن الدولة ومؤسساتها وأحزابها السياسية التي تصير غير ملائمة الأهدافها. وبالتالي فإن جزءا كبير ا من عضوية وقوة هذه الحركات الاجتماعية المعاصرة هـو انعكاس لإحباط وخبية أمل الناس وتعبير عن البحث عن بدائل للعملية السياسية برمتها. ورغم أن مطالب ومظالم الناس موجهة في معظم الحالات ضد الدولة ومؤسساتها، إلا أن تلك الحركات لا تسعى إلى سلطة الدولة، وهي تتخطاها في بعض الأحيان وتستعين عليها بقوى من خارج النظام كله (اندرية غندر فرانك: ١٧٥، ١٧٦).

وقد ركز كاستلز (Castells) على أثر الديناميات الرأسمالية على تحول الفضاء الحضري، ويرى دور الحركات الاجتماعية في هذا الإطار، وهو إذ يرى العلقات الاجتماعية كعلاقات طبقية، ويركز على المنافسة غير المتكافئة بين رأس المسال والعمال، إلا أنه لا يرى الصراع الاجتماعي في مجال الإنتاج الاجتماعي، وأي مجال إعادة إنتاج قوة العمل، وإنما يراه أكثر حول الاستهلاك الجماعي، وفي مجال إعادة إنتاج قوة العمل، وبسبب الأهمية المتنامية للاستهلاك الجماعي والحاجة إلى تدخل الدولة لتعزيز السلع غير الرابحة ولكنها سلع شعبية أساسية، فهو يرى أن موقع الصراع يكون في الحضر، وتصعد الحركات الاجتماعية من وجهة نظره كاستجابة لهذه المنافسة في الحضر، وتصعد الحركات الاجتماعية من وجهة نظره كاستجابة لهذه المنافسة في سعي لتوسيع فضاء العمال، وهي بذلك لا تجابه العلاقات الاجتماعية بأسرها، وإنما هي منافسة حول قضايا الاستهلاك الجماعي (Supalak and Buechler).

ويرى آلان تورين أن انتقالا قد حدث في المجتمع الغربي من عهد الصناعة السي عهد ما بعد الصناعة. وقد ترتب ذلك على الانتقال من الإنتاج القائم على

التصديع إلى الإنتاج المركز على الصناعة القائمة على المعلومات، وبالتالي لم تصديح النقطة المحورية هي ملكية والتحكم في وسائل الإنتاج الصناعي، بل هي ملكية والدحكم في إنتاج المعرفة التي تمثل المورد الرئيسي للسلطة الاجتماعية. ويسرى في التحكم في التاريخية محورا للصراع الاجتماعي القائم بين الطبقات كما تحدده علاقات الهيمنة. ومن وجهة نظره تأخذ الطبقات شكل الحركات الاجتماعية (مثل الجمهور العام، المستهلكين). وتمثل أساس السياسات الاجتماعية الحديثة ومصدر الهويات السياسية المستهلكين). وتمثل أساس السياسات الاجتماعية الحديثة ومصدر الهويات السياسية حول التحكم في التاريخية في سعي الحركات الاجتماعية لفرض المجتمع المدني ضد الدولة التسلطية وللتعبير عن الرغبة في حرية المواطنين في أن يتاح لهم الاختسيار والدحكم في طاقاتهم التمثيلية وفي الحصول على المعلومات لصالح انفسهم، وصناعة حدودهم بأنفسهم (Supalak).

ويتشكل الهيكل الاجتماعي الحديث وفق تصور هابرماس من النظام الاقتصدي الاجتماعي الإعلام الاقتصدادي الاجتماعي وعالم الحياة. ويحكم النظام الاقتصادي الاجتماعي الإعلام المعمم للقوة والمال، وهو يتبع المنطق الغائي الذي يقوم بضبط الصفات الاقتصادية والسياسية، وأيضا التضبيط الأخلاقي وإعادة الإنتاج الرمزي. أما عالم الحياة في يحكمه الإجماع الأخلاقي، ويتبع عقلانية اتصالية ويتأسس فيه تقليديا الإنتاج الرمزي. ونتيجة لاقتحام ما يفرضه النظام ومنطقه على عالم الحياة الذي يأخذ شكل الاستعمار – ينشأ الصراع بين الجانبين. وتنشأ الحركات الاجتماعية نتيجة لذلك وتقع على التخوم بين النظام وعالم الحياة. وهي تقاوم مراقبة دولة الرفاهية ويقرطتها لعالم الحياة (Buechler).

ويرى ألبرتو ميلوتشي (Melucci) أن المجتمع يعبر عن حالة العالم ما بعد الحديث الذي تمت صياغته من خلال المعلومات والرموز. وتهيمن في هذا العالم العقلانية الغائية، وتستخذ أشكالا جديدة من السيطرة الاجتماعية التي تأخذ شكل ضيغوط رامية إلى الامتثال وسريان العمليات المعلوماتية. وإزاء سرعة التغيير وتعدد الانستماءات وغزارة الرسائل التي تضعف نقاط المقاومة ومصادر الهوية التقليدية ينمو الشعور بالغربة والافتقاد للهوية الشخصية. وتنفجر الحركات الاجتماعية في مواجهة ذلك. وتكون بمثابة الرسائل المعبرة عن الاتجاهات

والأشكال المعارضة، وتكون الهوية الجماعية هي المطلب الأساسي والمتمم لها (Buechler).

وفي إطار تصور التطورات الإيجابية والسلبية للحداثة والعولمة والتحولات في الهوية الذاتية، يتحدث جيدنز عن غياب المعنى أو سيادة اللا معنى، ويرى أن الستأمل للمواقف الذاتية أو الإحالة على الذات تقود إلى تطوير أشكال جديدة تعيد شيئا من المنطق للحياة. وحيث تسود الآن تساؤلات أخلاقية ووجودية عن الحياة اليومية فإن الحركات الاجتماعية تأتي لتعبر عن الحاجة لخلق روابط متينة مدنية جماعية ما بين الأفراد. وتكون هذه الروابط أقرب إذا استندت على علاقات حميمية. والحركات الاجتماعية تعبر عن ذلك في نطاق المستويات المدنية غير الإرثية (أحمد ثابت: ١٨، ١٩).

ويفسر البعض ظهور الحركات الاجتماعية كنتيجة لسياسات الديمقر اطية الاجتماعية في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة المتحولة من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. فقد أدت هذه السياسات إلى بروز طبقات متعلمة وسطى جديدة من المستفيدين من سياسات الرعاية الاجتماعية. وهم يعون الجانب اللاعقلاني في الـنظام الرأسمالي المعاصر الذي تعجز المنظمات السياسية التقليدية عن استيعابه. وبالتالي فهي حركات رافضة عابرة للطبقة تختلف في أهدافها وخلفياتها المهنية والاجتماعية (أحمد ثابت: ٠٠، ٤٠). بينما يرى آخرون أن الحركات الاجتماعية ظهرت في الثمانينيات مع ضعف النسق العقائدي لتحل محل الحركات الشعبية التي كانت متأثرة بالخطاب اليساري (روبيم سيزار فرنانديز : ٥٢، ٥٣). وإذا ربطنا ضعف النسق العقائدي بضعف وهشاشة التكوين الاجتماعي وأزمة البدائل، يمكننا أن نرصد أن التفسيرات المخستلفة للحركات الاجتماعية من خلال تحديد ملامح التشكيل الاجتماعي (في بلدان الشمال أو الغرب)، تدور على خلفية الأزمات المخستلفة التسى تعانسي منها الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية القائمة أو في النظام العالمي، سواء كانت في عجز الدولة أو في أزمات المجتمع الرأسمالي المتقدم أو ما بعد صناعي أو ما بعد حداثي، وتأتي الحركات الاجتماعية لتعبر عن نقاط احتجاج ضد هذه الأنظمة. ويعتبر من المنطقى هنا أن نتساءل حول ما نصيب المجتمعات العربية من انعكاسات هذه الأزمات، وكيفية تضافر هذه الانعكاسات مع الملامح الخاصة بتلك المجتمعات وتطور تكوينها الخاص، وما يمكن أن تشكله الحركات الاجتماعية من أفعال رافضة في ضوء ذلك.

# ج) التفرقة ما بين الحركات الاجتماعية الجديدة والقديمة

يميز بيسن الحركات الاجتماعية القديمة والجديدة من خلال عدد من السمات السمت بها الحركات الاجتماعية منذ حلقات الاحتجاج الواسعة في عدد من مناطق العالم في الستينيات، ومن هذه السمات للحركات الجديدة أنها بعيدة عن التحديد في إطار طبقة، وأنها تتبنى هويات متنوعة عابرة للطبقات. وأن أهدافها ثقافية بالأساس، وتعتمد على التنظيم غير الرسمي والرخو، وتتميز بمستوى وعي مرتفع، وتوصف الحركات الجديدة بأنها تتبذ التفكير الغائي، ولا تعتمد على الصراع من أجل مصالح مادية (فهي ما بعد مادية). وهي تسعى إلى التعبير عن تغيير أنماط الحدياة أكثر ما تسعى إلى التأثير البنيوي، وهي أقل اهتماما بالمواطنة وبالتالي بالسلطة السياسية، ولكن اهتمامها بتوسيع المجتمع المدني والاستقلالية الذاتية، وهي اجتماعية وليست سياسية بشكل مباشر (Scott: 16).

وتدافع جين كوهيس عن ميزة الحركات الاجتماعية الجديدة في أنها يمكن تمييزها عن حركات الماضي الطوباوية. ففي حين كانت الحركات الطوباوية تسعى السي مناهضة الاختلاف في المجتمع والاقتصاد والدولة من خلال مجتمع محلي ما قبل حديث، فإن الحركات الجديدة تفترض الاختلافات مسبقا وتحددها وتبني عليها من خلال توسيع الفضاءات الاجتماعية التي يمكن أن يحدث فيها الفعل غير الاستراتيجي (Buechler).

ويواجه هذا الطرح كثير من الانتقادات منها أن خطاب الحركات الجديدة يبالغ من ملامح جدتها، على سبيل المثال من خلال رسم أهدافها بصورة انتقائية على أنها ثقافية وتضخيم انفصالها عن الحياة السياسة التقليدية، وأن مصطلح الجديدة يبالغ في تحديد الاختلاف بين الحركات القديمة والجديدة، بينما يعتم على الأشياء المشتركة. فنجد أن بعض الحركات المصنفة بالقديمة (طبقية) تشارك الحركات الجديدة الجديدة في بعض السمات المحددة لها، وفي الوقت ذاته فإن الحركات الجديدة ليست شديدة التشابه فيما بينها (حيث إن لها أهدافًا وفنات من الجمهور شديدة التنوع)، كما أنها ليست شديدة الاختلاف عن الحركات القديمة بما يكفي لتبرير هذا الفصل.

ومن خلال معيار الزمن نجد أن ما يضيفه مصطلح "جديدة" من جمهور إلى دائرة الاحتجاج منذ الستينيات ليس جديدا تماما. فمعظم الحركات الجديدة كان لها أسلافها في الماضي، وبعضها يصل من القدم إلى القرن التاسع عشر (الحركة

النسائية مثلا). كما أن بعض الحركات الجديدة هي تطور لمنظمات كانت قائمة منذ زمن ولها تاريخ طويل. فضلا عن ذلك فإن بعض الحركات في القرن التاسع عشر كان لها سمات الحركات الجديدة مثل سمة الأهداف الثقافية واللا مادية.

وبناء على ذلك يحذر ستيفن بوتشيلار من أن يصبح المصطلح قيدا مفاهيميا يعرقل سير التساؤلات الحقيقية والوقوف على مواطن التشابه والاختلاف الحقيقي. ولكسن التتبع التاريخي للحركات الاجتماعية يشير على أن هناك جدة على مستوى التعبئة الجماعية حدثت في أواخر القرن العشرين. وهذا يشير إلى عدم دقة النبذ المبتسر المصطلح. ووفقا لبوتشيلار فإن ذلك لا يعني أن نمطا حل محل الأنماط القديمة أو أضيف إليها، ولكن يعني أن هناك جديدًا في أن عددًا كبيرًا من الحركات بدأت في تحديد موضوعاتها في ضوء القضايا التي يحددها خطاب الحسركة الجديدة. أي أن هناك انتقالاً على مستوى الاهتمام والتوجه، إلى جانب طهور عدد قليل من الحركات المنسجمة عن قرب مع النموذج النمطي للحركة الجديدة. وأن هذا لن يكون بعيدا عن التغيرات الطارئة على التنظيم على المستوى الكلي في المجتمع المعاصر، ويرى الباحث أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل حول هذا الموضوع مع التأكيد على الخصوصية والارتباط بالسياقات المختلفة حول هذا الموضوع مع التأكيد على الخصوصية والارتباط بالسياقات المختلفة

## د) الأساس الاجتماعي للحركات الاجتماعية ومصطلح الطبقة

يرى البعض أن مشكلة الأساس الاجتماعي للحركات الاجتماعية تبدأ مع الحركات الاجتماعية الجديدة، حيث أن الحركات الاجتماعية القديمة يفترض مسبقا أنها تستحدد بشكل حاسم وفقا للطبقات الاجتماعية، إن لم يكن على أساس الطبقة العاملة. وتختلف الآراء حول ضرورة التساؤل عن الأساس الطبقي للحركات الجديدة من عدمه، فيرى البعض أن هذا البحث ينطوي على آثار للقراءة الاقتصادوية للحركات، التي تحدد الأساس الاجتماعي بصورة أوتوماتيكية بالبناء الطبقي، في حين أن الحركات الجديدة هي جديدة لأنها لا تهتم بالطبقة في تحديد مصالحها وإيديولوجيتها، ويرى هذا الطرح ضرورة الانتقال من الطبقة إلى الوضع والعرق والنوع الاجتماعي والقومية وغيره من الهويات الأخرى المختلفة. وينظر والعرق والنوع الاجتماعي والقومية وغيره من الهويات الأخرى المختلفة. وينظر في هذا السياق أيضا إلى التحديد الإيديولوجي لقضايا معينة على أنه هو الأساس.

(الغربية). وفي ذلك انتقال من المصالح إلى الإيديولوجية. ويفسر ذلك بأن الحرمان والهيمنة في تلك المجتمعات يأخذ سمة غير طبقية، حيث تمس آثارها العديد من المجموعات والطبقات الاجتماعية. وعلى هذا الأساس لا تقوم الحركات الجديدة بالاستبعاد على أساس طبقي بل هي تجند أنصارها عبر المجموعات الاجتماعية المتتوعة.

وفي مواجهة هذا الطرح هناك طرح آخر يرى أن الحركات الاجتماعية الجديدة يمكن النظر إليها من خلال التحليل الطبقي، حيث يمكن صياغة أساسها الطبقي مفهوميا في الطبقة الوسطى، وإلى جانب ذلك، هناك من يتمسك بالتحليل الطبقي حتى وإن لم تكن الحركات الاجتماعية الجديدة ذات أساس اقتصادي يصنف طبقيا، فهي على الأقل ذات "ارتباط طبقي". ويعني ذلك أن الأهداف والسياسات التي تسعى إليها ربما يكون لها انعكاسات شديدة الاختلاف بالنسبة للطبقات الاجتماعية المختلفة التي تختلف في ميولها عند تحديد أولويات القضايا (Buechler).

ويلاحظ أن الحركات الاجتماعية الجديدة تمثل بالفعل الشكل الأساسي من النشاط الاجتماعي الذي لا يتحدد أساسه وفقا لمصطلحات الطبقات، ولكن من خلال هويات متنوعة بخلف الهوية الطبقية. ولكن إذا لم يكن ممكنا حصر حركة اجتماعية جديدة ما داخل إطار طبقة محددة، فإن هذا لا يعنى أنه ينبغي - أو حتى بالإمكان - أن نفهمها بعيدا عن التحليل الطبقى. وبلغة الصراع يمكن أن نلاحظ أن وجود صراعات على هويات مختلفة لا يعنى توقف الصراع الطبقي في المجتمع، الذي لابد وأن يجد له أشكالاً تعبر عنه سواء بصورة ضمنية في الحركات الجديدة أو بصورة مباشرة في الحركات القديمة، أو في العملية السياسية المباشرة من خلل الأحزاب الطبقية. وإذا كانت الحركات الاجتماعية بأجيالها والمجتمع المدني هي الفضاء الذي تمارس فيه الطبقات الصراع حول فرض الهيمنة الاجتماعية والثقافية، فإن الصراع الطبقي السياسي يجد مجاله بشكل رئيسي داخل العملية السياسية المباشرة. ومع احتدام هذا الصراع بمجالاته المختلفة أو ميله السي الحل لصالح هذه الطبقة أو تلك إنما يتأثر المناخ العام الذي تخوض فيه الحركات الاجتماعية صراعاتها في سياقه، ومن ثم يتغير المدى النسبي الذي تؤثر بـ هـ ذه الطـ يقة أو تلك سواء على الفاعلين الاجتماعيين أو على المزاج العام لجمهور الحركة.

## هـ) مدى ودور الحركات الاجتماعية

يدور الجدل حول دور الحركات الاجتماعية ومدى إسهامه في التغيير الاجتماعي، ويستخلل ذلك التساؤل حول ما إذا كانت فعلاً مسبقًا بهدف إحداث التغيير، أم أنها رد فعل في سياق مقاومة الوضع القائم، ويأتي التغيير بصورة غير عمدية؟. وبعبارة أخرى هل هو دور تقدمي غائي، أم هو دفاعي؟ ويرتبط هذا الجدل بالطبع بجدل آخر حول ما تأخذه الحركات من أبعاد سياسية أو ثقافية تعبيرية، وهو ما سوف نركز عليه في القسم التالي لهذا القسم

يعطي جندر فرانك الحركات الاجتماعية دورا تقدمياً اشتراكيا، إذ يرى أنها ربما تضفى فهما جديدا على معنى "فك الارتباط" مع الرأسمالية المعاصرة، ويصبح في يدها الانتقال إلى بديل اشتراكي في الاقتصاد والمجتمع والسياسة العالمية. ويــرى فـــى حيويتها وفي كونها تمارس أدوارا فوق قومية، تفسيرا لأن يكون لها دور اشتراكي أكثر هدوءا وتنوعا من أي "اشتراكية" وهمية في بلد واحد (اندرية جندر فرانك: ١٤٩ و ١٧٢). وحيث يرى أن ضعف أي دولة منفردة يقلص الفرص السياسية للوصول إلى سلطة الدولة عبر الثورة (حيث ستواجه بمعارضة محلية وخارجية)، ناهيك عن فشل إمكانية ممارسة السلطة توريا إذا تم الاستيلاء عليها، فإنه يعول على الطبيعة المغايرة لدور الحركات الاجتماعية. و هو يرى أنها تحدث التغيير الاجتماعي على نحو متقطع وكاستجابة للأزمات الحضارية حيث ياخذ النموذج الحضاري بالتفتت. وهي إذ تساعد في تفعيل التدخل الاجتماعي الطوعي والإرادي من خلال ممارسة الديمقر اطية التشاركية، فهي تعمل "كحامل اجتماعي" للآراء والتصورات العالمية الجديدة عن الإنسان والطبيعة. كما أنها تنقذ ما يمكن إنقاذه من الناس من هاوية النظام العالمي السائد، وتخلق روابط جديدة بوسعها تحويل العالم نحو اتجاهات جديدة تحل محل الأشكال المؤسسية للتغيير والفعــل الاجتماعي- على الأقل في أوقات الأزمات (اندريه جندر فرانك: ١٦٤ و ١٩٢) وقد يتميز هذا الطرح بأنه يعطى للحركات الاجتماعية دورا في التغيير الجذري للنظام الاقتصادي الاجتماعي بمجمله.

وإذا كان جندر فرانك يرى دور الحركات الاجتماعية متجاوزا دور الدولة، فان كاستأز يركز على دور الدولة، إذ أن الحركات تحقق مطالبها في مواجهة الدولة ومن خلالها في الوقت نفسه. فيرى كاستاز أن الحركات الاجتماعية تتحدى المستطق الرأسمالي للقيم التبادلية من خلال التأكيد على توافر القيم الاستعمالية في

المجتمعات المحلية. ويرى أنها توفر مجالا للمواطنين لمطالبة الدولة بالسلع الشعبية اللازمة للاستهلاك الجماعي، والسعي إلى أشكال من الحكومة تتجه إلى مزيد من اللامركزية، وإلى الإدارة الذاتية وفرض السياسات الذاتية وصناعة القرار المستقل (Buechler).

ويرك سمير أمين على دور الحركات الاجتماعية الديمقراطي في بلدان الأطراف. ويحدد مهمتها في تسييس الطبقات الشعبية ديمقراطيا، سواء بالمعنى الضيق للحركات البرجوازية أو بمعنى استقلالية التعبير الشعبي الثقافي، ويرى أنها مهمة تحتاج إلى نفس طويل جدا. وحيث عبرت الحركات الاجتماعية في الأطراف تاريخ عاب عالى عالى المعنى العائب، هو مهمة الحركة الاجتماعية الآن. ويؤكد أن التركيز على المبعد الديمقراطي الغائب، هو مهمة الحركة الاجتماعية الآن. ويؤكد والاجتماعي ولكنه يعنى تعزيزهما.

ويرى تورين أيضا التركيز على الدور الديمقراطي (في المجتمع ما بعد الصناعي) حيث تخلق الحركات الاجتماعية حريات ديمقراطية داخل المجتمع المدني وهي تعيد تمثيل الرغبة في فصل المجتمع عن الدولة وتؤسس المجتمع المدني ضد شموليتها. وهي تأمين لحرية المواطنين في الاختيار والتحكم في تمثيليتهم وللحصول على المعلومات لصالح أنفسهم، وتنظيم أنفسهم و وضع حدودهم وفق رغبتهم .(Supalak) وعلى الحركات الاجتماعية وفقا لهذا المنظور ألا تسقط في الطوباوية من ناحية، وألا تطمح إلى إحراز سلطة الدولة من الناحية الأخرى.

ويرى البرتو ميلوتشي دور الحركات الاجتماعية في إظهار النمط غير التقاسيدي وغير المرني للشكل الحديث للقوة. وهو الكامن خلف العقلية الإدارية وهيمنة الغائية (Buechler). أما هابرماس فينحاز إلى الدور الدفاعي للحركات الاجتماعية، ويؤكد على الدور التعبيري، حيث يرى أنها يمكن أن توفر منابر علنية بعيدة عن مؤسسات الدولة الرسمية. وتحقق مبادرة الأفراد في الاشتراك في الحوار المتواصل حول قضايا الشرعية السياسية والاهتمامات العامة. وهكذا تؤمن فضاء سياسيا يمكن أن يسهم في تحدي السلطات العامة للدفاع عن عالم الحياة ضد الاقتحام المستعمر للنظام. وهي تسعى إلى تأكيد دور الإجماع الأخلاقي المتجذر في العقلانية الاتصالية والفعل الاتصالي (أحمد ثابت: ٢٢، ٢٣ و Buechler).

ومن الواضح أنه يصعب حسم هذا الجدل أو لا بسبب الخلاف حول المفاهيم التي تشير إلى أشياء مختلفة وفقا للأطر النظرية المختلفة، وثانيا بسبب يرجع إلى التنوع الشديد في الحركات نفسها الذي يتبعه تنوع في المواقف التي تعتمدها. ويشير سنيفن بوتشيلار إلى أن صعوبة حسم الجدل تعود إلى أنه يدور في أطر مجردة بينما توجد الحركات في سياقات وأوضاع اجتماعية تاريخية محددة ومتنوعة، وتشكل جزءا لا يتجزأ من هذه السياقات. وقد تكون مهمة ما تقدمية في سياق اجتماعي محدد، بينما هي نفسها رد فعلية في سياق آخر، ويمكن الإشارة هنا إلى وجود حركة تصعد على بواعث محافظة، وكاستجابة إلى تهديدات خارجية، وتكون حركة تحرر ترفع مطالب جذرية من أجل التغيير، فأين يمكن تصنيفها على النحو السابق، هل هي تقدمية أم رد فعلية ومقاومة؟

# و) العلاقة بين الحركات الاجتماعية والسياسية والأحزاب

يدور الجدل حول العلاقات بين الحركات الاجتماعية والسياسية والأحزاب والدولة، ومن ثم الطبيعة السياسية لدور الحركات الاجتماعية. وتكون الخلفية لذلك في سياق الاختلاف في وجهات النظر حول مفهوم السياسة. فبينما يعرف بعضهم السياسة وفق المفهوم الضيق الذي يحصر ها في "السياسات العليا" كعمليات نابعة عن النخبة، وتهدف العملية السياسية وفقا لهذا المفهوم إلى ترتيب مؤسسي لخلق القيادة وإضفاء الشرعية عليها. ويتبنى هذا المفهوم إجراءات رسمية للديمقر اطية. بينما يوجمه بعض آخر انتقادات شديدة إلى قصر المفهوم عند هذه الحدود، التي تغفل المساواة الاقتصادية والاجتماعية وتفصلها عن السياسية، والتي تنظر إلى المجال العام باعتباره مأهو لا بالأفراد الأنداد بصرف النظر عن الهويات الطبقية والدينسية والعرقية والتقافية والنوع اجتماعية، على الرغم من أن عدم المساواة في الممارسة السياسية هي سمة جوهرية وليست دخيلة . ويرى أنصار المفهوم الواسع ضرورة إضافة مخرجات الديمقر اطية وليس الإجراءات الديمقر اطية فقط إلى التحليل، والسعى إلى فهم العلاقة بين التعبئة الشعبية وعمليات الدمقرطة المستمرة. ويؤكد هؤلاء على أن فرض السلطة وممارستها والصراع عليها لا يقتصر فقط على الهيمنة القوية المتجانسة لفرد أو طبقة، وإنما هي عملية منتشرة في المجتمع، يسمعي الخاصمعون لمها طوال الوقت لتحقيق غاياتهم (عزة كرم: ٤٩، ٥٠). وهذا المفهوم يعطي مساحة لتحليل محاولات المهمشين كنتيجة لنموذج السياسة التقليدي في التعبير عن مصالحهم والصراع عليها. وهنا تتاح مساحة لمفهوم السلطة الاجتماعية والمدنية إزاء السلطة السياسية التقليدية. ويتيح هذا المفهوم فهم الفضاء الذي تعمل فيه الحركات الاجتماعية.

ويمكن ملاحظة أن اعتماد الحدود الأولى لتعبير سياسة (الضيقة) إنما يؤدي السي موقفين أحدهما يؤكد على الدور السياسي للحركات وينتقد الحركات الثقافية بالأساس، بينما ينفي الآخر الدور السياسي وينحاز إلى الدور الثقافي. ولكن اعتماد المفهوم الأوسع يصعب من إمكانية استبعاد الدور السياسي للحركات الاجتماعية أيا كان توجهها الثقافي.

وفي إطار المفاضلة بين الأشكال التقليدية للفعل السياسي والأشكال الحديثة للفعل الاجتماعي في صالح الأخيرة (يرى جندر فرانك أن الحركات الاجتماعية تعيد صدياغة قواعد لعبة السلطة السياسية المؤسسية بإعادة تحديد اللعبة نفسها، ودميج قواعد سلطة اجتماعية /مدنية ديمقراطية جديدة في المجتمع المدني، وتنقل الحركات الاجتماعية مركز الجاذبية الاجتماعي السياسي من الديمقراطية السياسية المؤسسية في الدولة إلى ديمقراطية وسلطة أكثر مدنية ومشاركة في المجتمع المدني والتقافة. وهي بهذا المعنى لا تسعى إلى سلطة الدولة، بل هي تسعى إلى الاحتماعية (اندرية جندر فرانك، ١٩٠).

وفي الوقت نفسه ورى بعض آخر علاقة هامة بين الحركات الاجتماعية والأشكال التقليدية للسياسة ويرى أن الأحزاب السياسية والحركات السياسية إنما تمثل جسرًا بين المجتمع المدني والدولة لتعبره الحركات الاجتماعية فالأحزاب هي قضاة لتوصيل مطالب المجتمع المدني إلى النظام السياسي، وأن الحركات السياسية تسوغ مصالح محددة تقدمها الحركات الاجتماعية. ويعبر عن ذلك بشراكة الحركات الاجتماعية مع الأحزاب السياسية (Supalak). ونلاحظ هنا تركيزًا على دور الدولة والأحزاب في تلبية مطالب الحركات الاجتماعية التي يقتصر دورها على على تقديم المطالب وتأمل تحقيقها من خلال المؤسسات السياسية التقليدية التي بدونها تف تقد الحركات الاجتماعية التهاية التهابية التقليدية التي الحركات الاجتماعية والعمل الغائي كأهداف نهائية الحركات الاجتماعية تنشغل بالمسائل الاستراتيجية والعمل الغائي كأهداف نهائية الحركات الاجتماعية تنشغل بالمسائل الاستراتيجية والعمل الغائي كأهداف نهائية الها. ويحرى أن السبيل إلى ذلك من خلال تضامن وائتلاف بين الحركات ذات

الأساس الطبقي وغير القائمة على الطبقة. ويوجه النقد إلى الحركات ذات التوجه الثقافي (Buechler).

وينتقد البعض هذه الرؤية حيث إن فيها مأسسة للحركات الاجتماعية من خلال الأحزاب، وأن ذلك سوف يقود الحركات إلى الضعف فالزوال. وتؤدي هذه العلاقة إلى هيمنة الحركات والأحزاب السياسية على الحركات الاجتماعية واحتواء قادتها (Supalak). بينما الحركات الاجتماعية تسعى إلى كسب مزيد من الاستقلال الذاتي أكثر مما تنزع على كسب سلطة الدولة أو تأييدها.

ويرى ميلوتشي أن الحركات إذا ما استهدفت الاستفادة من المتحكمين في السلطة تكون أكثر تكيفا مع القنوات التقليدية للتمثيل السياسي، وهذا موطن ضعف للحركة. ويرى أن الحركة إذا كانت غير سياسية بالمعنى التقليدي للحركة لا يعني ارتدادا إلى الاتجاهات الفردية، ولكن يعنى دورا مختلفا لها. ويرى كأن الحركات الثقافوية يمكنها تمثيل تحديات كبرى للعلاقات الاجتماعية القائمة. وننوه هنا إلى أنه يرى تلك العلاقات تميل إلى التحديد من خلال لغة ثقافية خاصة بالتمثيل الرمزى.

ويؤكد هابرماس على ضرورة الفصل بين الحقول الاجتماعية والثقافية عن الميادين السياسية والاقتصادية، حيث السياسة مجالها الإدارة والسلطة. في حين أن الحركات الاجتماعية موطنها المجتمع المدني الذي هو فضاء للتضامن والتواصل الحر المفتوح أي "عالم الحياة". وينفصل هذا المجال عن المجال الإكراهي للدولة ويدور فيه الصراع على الهيمنة بالمعنى الثقافي الاجتماعي (Buechler).

وفي إطار نفي الدور السياسي المباشر عن الحركات الاجتماعية والتأكيد على المدور السياسي بالمعنى الواسع، ينفي آلان سكوت ضرورة أن يكون للحركات تأسير أو سمعي لاستبدال سلطة الدولة، أو ضرورة أن يكون لها استراتيجية بديلة هادفة إلى تحويل علاقات القوة. ويؤكد أن شرط نجاح الحركة هو وجود مسافة بينها وبين فضاء الدولة. وعلى أن الحركات تقوم على أسس ثقافية وتلعب بعض الوظائف التمثيلية أو الرمزية. وهذا لا يعني بالطبع نفي أن الحركات تأخذ مواقف سياسية صمريحة أو ضمنية فهي على قدر ما هي ثقافية فهي سياسية (بالمعنى الواسع لتعبير سياسة). ويؤكد على ذلك من خلال إبراز الجهود السياسية المتميزة التسي تقوم بها الحركات الاجتماعية بمعيار رفع الوعي و الإضفاء السياسي على الطابع الاجتماعي. ومن ثم يكون دور الحركات الاجتماعية في التغيير الاجتماعي من خلال تحدي القيم والهويات للفاعلين الاجتماعيين أكثر من كونه من خلال الفعل

السياسي المباشر. ويؤكد على أن إدراك أن "الشخصي هو سياسي" يأتي من خلال إدراك أن علاقات القوة تحاصر النطاق الشخصي من جهة، كما أن مطالب الاستقلال الشخصي والحرية (والاستقلال الذاتي) هي ذات طبيعة سياسية من جهة أخرى (Scott: 18).

وإلى جانب التأكيد على دور الحركات الاجتماعية السياسي إذا ما أخذ في الاعتبار المفهوم الواسع لمصطلح سياسة، فإننا يمكن أن نجد لبعض الحركات الاجتماعية دورا سياسيا بالمعنى الضيق لتعبير سياسة وبشكل مباشر، ومن ذلك، الاجتماعية دورا سياسيا بالمعنى الضيق لتعبير سياسة وبشكل مباشر، ومن ذلك، أن لبعض الحركات سلوك اعتراضي (يأخذ شكل المسيرات وغيرها) ويمكن اعتباره أحد عناصر المشاركة السياسية المباشرة، وخاصة أنه كان هناك اصطدام مع أجهزة القمع التقليدية للدولة في كثير من المواقع، وصلت إلى مستويات مرتفعة من العنف في بعض الحالات (وصلت إلى حد القتل) (أحمد ثابت: ٣١). هذا إلى جانب أن إحدى الحركات الاجتماعية وهي حركة الخضر، تحولت إلى حزب سياسي وأصبحت جزءا من النظام السياسي التقليدي، ويمكن أن نذكر هنا أن الحركات الاجتماعية كان لها تأثير كبير في مقاومة الأبارتيد في جنوب إفريقيا وخاصة منذ الثمانينيات حيث كان تضامنها مع حركات التحرير (السياسية) نديا (بسبب ضعف الأخيرة الخاص في تلك الفترة) مما أعطى الجبهة المشكلة من الفريقيا را القوى الوطنية.

ومن الآثار السياسية غير المباشرة للحركات الاجتماعية، يمكن أن نرصد ما كان لها من تأثير واضح على السياسيين والأحزاب الذين لم يعد بمقدورهم تجاهلها والاكتفاء بالأساليب القديمة، ومن ثم أخذوا يتكيفون مع أساليبها. كما أن الحركات الاجتماعية كان لها دور مؤثر في التنبيه لفقدان المصداقية بالنسبة للمؤسسات والإجسراءات الديمقر اطية التقليدية، وإلى لفت الانتباه إلى تهميش مطالب ومصالح اجتماعية ومطالب نوعية كانت تسقط دائما من قائمة أولويات المؤسسات السياسية التقليدية. ويمكن أن نجزم بأن الحركات الاجتماعية خلقت أنماطا فعلية من القوة السياسية جعلت النظم السياسية أكثر تركيبا في محاولة لاستيعاب هذه الحركات ذات القدرة الكبيرة على التعبئة، أو التكيف معها.

ومن هذا يمكن أن نلاحظ أن الفصل بين السياسة بالمعنى التقليدي أو بالمعنى الواسع هو أمر غير ممكن على الأقل من ناحية ما يحدث فعليا في الواقع، ومن ثم

فإن المفاضلة بين هذه الأنماط من الفعل السياسي أو من الفعل الاجتماعي هي مفاضلة غير صحيحة و لا واقعية و لا مجدية بالنسبة لفهم الواقع فهما عميقا، وإنما هي تعتم على بعض جوانب وآليات وتأثير الحركات الاجتماعية، بينما تخلق ثنائية استبعادية غير منطقية لا تعكس الواقع على قدر ما تعكس التحيزات والرؤى المسبقة الجامدة لأصحابها. وفي هذا السياق، يأتي الدفع بأن الحركات الاجتماعية غير مجدية بالنسبة إلى إطار محدد للتغيير الاجتماعي، ومن ثم فهي ذات تأثير ضار (متلا لأنها تفتت القوى الوطنية)، وذلك مع تجاهل الوجود والتأثير الفعلى لبعضها في موقع ما، وكأن علينا أن نرى الواقع و نغيره وفقا لما لدينا من تصور مسبق مستقر لا يتجادل مع ما هو واقع فعليا. ومن الناحية الأخرى نجد من يتحدث عن عالم السياسة على أنه مملكة الشر المسكونة بالتراتبية والقمع والهيمنة والقهر والاستبعاد والتهميش وتجاهل التفاوت الحقيقي، بينما المجتمع المدنى أو فضاء المركات الاجتماعية هو مملكة الخير التي يسع رحابها الديمقر اطية الحقيقية والتشاركية والسندية والاستقلال الذاتمي والتعبير الحر و مصالح المهمشين والمقموعين من الأنظمة السياسية الجائرة (Hassim). وفي هذا تجاهل لأن الظروف الموضوعية التي أدت إلى صياغة النظام السياسي في صورة معينة إنما تنسحب بصورة أو أخرى على المجتمع المدنى، و في ذلك أيضا تجاهل لما للتفاعل الحسر بيسن الأنمساط المختلفة للفعل السياسي والاجتماعي من تأثير على الفاعلين والمنظمات من كلا الجانبين ، وما للتضامن في لحظات معينة من فاعلية و تأثير ات خلاقة.

من خالل الاستعراض السابق للجدل النظري حول الحركات الاجتماعية، وسعيا منا إلى دراسة أشكال الفعل الجماعي القائمة في مجتمعاتنا، فقد حددنا هدفنا في الانطلاق مما هو قائم، في محاولة فهم القوى الداخلية والفاعليات في المجتمعات العربية التي تسعى إلى التأثير في الواقع أو تشكيل المستقبل، والتعرف على عملية التنظيم الذاتي لمختلف الجماعات الاجتماعية بصرف النظر عن شكل هذا التنظيم. وأيضا بلورة تصور شامل عن الجماعات الساعية إلى هامش من الاستقلال عن الدولة والتي تعتبر المفتاح لفهم النضال الديمقراطي لمقاومة أوضاع الليبرالية الجديدة وسياساتها ، وما يمكن أن يسفر عنه من بدائل لها. أي أننا إزاء سعى لفهم تفاعلات اجتماعية ملموسة.

وبناء على ما يخدم هذا الهدف من المحددات المختلفة المستخدمة في تعريف الحركات الاجتماعية، وفي ضوء العناصر التي حددناها لتدخل في تعريفنا إجرائيا لها، فإنه يدخل في إطار بحثنا:

- كل من الحركات الاجتماعية الجديدة، وأيضا الحركات الاجتماعية.
- وفيما يستعلق بالأبعاد السياسية والاجتماعية للحركات الاجتماعية، فإننا نميز الحركة الاجتماعية (وهي التي يركز عليها بحثنا) عن الأحزاب السياسية.
- وبالنسبة لعلاقة الحركات الاجتماعية بمحيطها العام والخاص وما يترتب على ذلك من استراتيجية في التغيير، فإنه لا يشترط فيها تحديد برنامج عمل يعكس تصورا لسياسة منهجية.
- وفيما يتعلق بشعبية أو نخبوية الحركة فإننا نعتبر أن الحركة الشعبية أحد تجليات الحركات الاجتماعية، ولكنها ليست التجلي الوحيد لها. وحيث يضيق المجال أمام الحركات الشعبية في منطقتنا، فإن هناك ضرورة لفهم حركات النخب حيثما وجدت وتلمس اتجاهاتها نحو الغثات الشعبية المختلفة، ودور الأخيرة في رؤية الأولى للتغيير.
- وفيما يستعلق بمستوى التنظيم، فينبغي أن يتوفر للحركة الاجتماعية مستوى من التنظيم حتى ولو يقتصر على بروز قادة وقواعد من خلال التحرك. وإذ ناخذ في اعتبارنا بأن كل تنظيم ليس بالضرورة حركة اجتماعية فإننا نستبعد المنظمات التنموية، والخدمية والخيرية، أو الهياكل التنظيمية الفارغة، التي لا يستوفر لها مطالب اجتماعية تسعى من خلالها إلى تغيير في الحالة الراهنة التي لا تمثل مشكلة بالنسبة لها، أو لا تنطوي على هوية محددة أو مرجعية أو رموز خاصة بها. ومن المعلموم أنها تشكل النسبة الغالبة من عشرات الآلاف من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية في المجتمعات العربية (سمير أميان (۲۰۰۳)). وإذا كانت الحركات الاجتماعية تنحى إلى البعد عن المؤسسات التنظيم تراتبي صارم وعضوية ثابتة منتظمة، فإن وجود هذا التنظيم لا بنفي صفة الحركة الاجتماعية.
- وفيما يتعلق بالاستمرارية والحجم، فإننا نأخذ في الاعتبار أن الحركات الاجتماعية تمر بدورات تزدهر فيها أحيانا أنشطتها، وفي أحيان أخرى تخبو وتسكن. كما أننا لا نقتصر هنا على دراسة الحركات الكبرى.

- أما ما نعني به هنا الحركات الاجتماعية المقاومة لسياسات العولمة، فهي الحسركات الاجتماعية التي تستهدف التأثير في المجتمعات في اتجاه مضاد لتأثير سياسات الليبرالية الجديدة، أو التي تسعى للدفاع عن بعض الفئات الشعبية التي تعصف سياسات الليبرالية الجديدة بمصالحها وأوضاعها. ولا نعني أن تمثلك المقاومة فهما متكاملا لتلك السياسات والوقوف على استراتيجية مقاومتها، فهذا لا يتوافر إلا لقوة سياسية منظمة، وينفي في الوقت ذاته صفة الحركة الاجتماعية.

#### ثانيا: تطور التكوين الاجتماعي ونشأة الحركات الاجتماعية في العالم العربي

عرف الحزام الشمالي من المنطقة العربية (من المملكة المغربية إلى العراق حاليا) في في فيرات زمنية مختلفة أشكالا متباينة ومتفاوتة من السلطة المركزية المستقرة. كان الاستحواذ على الفائض الاقتصادي يتم لصالحها في نظام ذي هيكل تراتبي ميعدد المراحل مما كان يسمح باحتجاز المستويات المختلفة لنصيبها من الفيائض في مقابل ولائها لقمة السلطة الذي كان يأخذ طابعا شخصيا. وأدى هذا السنظام الأبوي القابض من خلال علاقات زبائنية مع شبكة القيادات المحلية إلى تكثيف استنزاف الفائض وإجهاض تطور التكوينات الاجتماعية المنتجة (فلاحين حرفيين - تجار)، وانصرافها عن الإبداع والتجديد والسعي إلى اكتناز الأموال في صدورة ذهب. كما أدى من جهة أخرى إلى كتم التعبير السياسي وتفشي الفساد وفقدان الأمان في الريف والمدن (عبد الله حذا: ٢٧، ٢١-٣٣).

وشهدت أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ما عرف بستحركات عوام المدن ضد الاستغلال وتدهور الأحوال المعيشية في ظل الدولة العثمانية، ومنها تحركات حلب التي أدت إلى استيلاء العامة على المدينة وهروب الوالي عام ١٨١٨، ثم حصارها وضربها بالمدفعية عام ١٨٢١. وأيضا قومة حلب عام ١٨٥١ ضد التجنيد الإجباري وضريبة العقارات، وتورة أيلول ١٨٣٢ في دمشق (حصار الوالي في القلعة أربعين يوما ثم قتله وأعوانه). وشهدت الشام إلى جانب ذلك انتفاضات فلاحية في الريف ضد الضرائب الباهظة وضد الجهاز الإداري وضد المشايخ والمقاطعجية والملتزمين (عبد الله حنا ٤٤: ٥٠٠ ).

( وفي مصر كانت انتفاضة عام ١٧٩٥، ضد زيادة الضرائب على الفلاحين، ثم كانت تورة القاهرة الأولى في أكتوبر ١٧٩٨، والثانية في مارس ١٨٠٠ ضد الحملة الفرنسية أساسا، وفي الوقت ذاته تعبيرا عن الغضب الشعبي من تدهور

الأحسوال المعيشية، وجزئيا ضد الولاة والمماليك الخانعين، وخاصة الثورة الأولى. وأعقب خروج الحملة عدد من تحركات العوام ضد المماليك وحكام المدن في مظاهرات حاشدة – بعضها من النساء – تسير إلى القلعة وترفع إلى الوالي المطالب الشعبية. واستمرت هذه التحركات حتى ولاية محمد على عام ١٨٠٥ بمعاونة القوى الشعبية والقيادات الدينية، وشهدت تونس أيضا مثل تلك التحركات في تمرد أولاد عزيز عام ١٨٠٥، وتورة ابن غذاهم ١٨٦٤ ضد الضرائب والانحياز للأجانب. وفي الأخيرة قدم الثائرون شكواهم ضد الباي الحاكم إلى الباب العالي عبد الغريز الشناوي:٢٩، ٢٥، ٢٧، ٩٨).

وتميزت هذه الحركات بأنها تندلع وتخبو سريعا، وأن قوامها من الجماهير المهمشة في مواجهة حكم متعسف وإفقار عام. ونظرا لتدهور مستوى التطور الإنتاجي وضعف تبلور التكوينات الاجتماعية وضعفها إزاء السلطة التي تلجأ إليها في تحقيق مصالحها الاقتصادية (أبوية اقتصادية إذا جاز التعبير)، كانت القيادات (رجال الدين) على استعداد للتفاهم مع السلطة، بل إنهم لعبوا في كثير من الأحيان دور الوسيط الذي تحدد السلطة حجمه السياسي بقبولها أو رفضها لوساطته (عبد الله حينا: ١٥-٥٣، عبد العزيز الشناوي: ١٠٨-١٨). ومن جهة أخرى، فقد كانت هذه الهبات في مواجهة السلطة المحلية ولم تتجاوزها أبدا إلى السلطة المركزية المستحافة معها في استبول. ومثل المركز دائما رمزا رفيعا (الباب العالي) حيث كان الحكم باسم الإسلام. وهنا كان الاستناد على التراث (الإسلامي) الأساس لبناء قاعدة الشرعية كشأن النظم الأبوية، و لعبت الثقافة السائدة التي رسخها الزعماء من رجال الدين دورا هاما في إجهاض نتائج التحركات الشعبية (عبد العزيز الشناوي: ١٤٤ الدي دورا هاما في إجهاض نتائج التحركات الشعبية (عبد العزيز الشناوي: ١٤٤ الدي ١٤٠٠).

ومع صدمة الحملة الفرنسية، تأكد ضعف النظام الاقتصادي والاجتماعي للإمبر اطورية العثمانية إزاء طغيان النفوذ الأوربي. التجأت الدولة العثمانية إلى الإصلحات التي أخذت اسم "التنظيمات العثمانية". وهي إصلاحات فوقية صادرة عن السلطة وموجهة إلى نسف الغطاء الشرعي للاستبداد وفتح الطريق لقوى مستبدة أخرى، وفي هذا السياق بدأت إرهاصات العلاقات الرأسمالية والتحديث البرجوازي، وأيضا مستوى جديد من التغلغل الرأسمالي الأوربي (هشام شرابي: ٥٧). وشهدت المجتمعات العربية بالتزامن مع ذلك إصلاحات شبيهة مثل حركة

خير الدين التونسي في تونس، وداود باشا ومدحت باشا في العراق، ومحاولة محمد على لبناء دولة حديثة في مصر.

وتشكلت فئة الخاصة في عواصم الولايات العربية في أواخر القرن التاسع عشر من الفئة الحاكمة (أصول قبلية أو أرستقر اطية محلية أو تركية)، ومن كبار الماكك الزراعيين (ظهروا على أثر قانون الأرض الذي يتيح تسجيل الملكيات الخاصة للأرض في ١٨٥٨)، وكبار التجار وموظفي الدولة والعائلات ذات الثروة والجاه والنفوذ. وكانت الأسر المرتبطة بالمؤسسات الدينية تتولى الأوقاف وتحتكر النظامين القضائي والتربوي، وتعمل على تأييد الدولة العثمانية، ومقاومة الدعوة إلى السنطور و الانفتاح على الحضارة الغربية وعرقلة عملية الإبداع. وكان هذا أيضا موقف الأسر الممتهنة للأعمال العسكرية وشبه العسكرية وتجارة الحبوب والمواشي. ووقفت العائلات التجارية (وهي أكثر التصاقا بالسوق والإنتاج المحلى)، وأصحاب المشروعات والمهنيين والمتعلمين من الطبقة المتوسطة الحديثة مع حركة الإصلاح والتغيير (عبد الله حنا:٥٨، ٥٩). وارتبطت تطلعات الفئات الطامحة التغيير بحدود وطموح السلطة السائدة فيه، ولم تستطع أن تتجاوزها كتبرا. وكانت الأهداف التحديثية المرتبطة بالتوسع في الخدمات الحديثة من تعليم وصحة ومواصلات.. إلخ، تحقق إنجازات واضحة، بينما الأهداف المرتبطة بتوسيع دائسرة السلطة والحد من المركزية تجد مقاومة شرسة وعنيفة وتنتهى بالإحباط (مثال الحركة العرابية في مصر).

وتمـــثل الرافد الأساسي للأفكار الإصلاحية والنهضوية، في الغنات المتوسطة حديــثة العهــد. ولــم تتوافر في المجتمعات العربية التناقضات الداخلية التي كانت موجودة في المجتمعات الأوربية والتي ولدت الرأسمالية والحداثة كحل لها، بالتالي لم تنشأ الأفكار الحداثية تلقائيا في المجتمعات العربية (سمير أمين(٢٠٠٣)). وتبنى أنصــار التحديــث نقل النموذج الحداثي الأوربي الذي ارتبطوا به من خلال حركة البعــثات التعليمية والترجمة. وقد بدا أن اللحاق بالمجتمعات الغربية المتطورة هو هدفهم الاجتماعي أكثر منه تبنيًا للمشروع الذي يمثله النموذج الحداثي في حد ذاته. وقــد انعكـس علــي هذه الغنات أن رغبة السلطة النفعية في الاستفادة من الخبرة الأوربية كانت السبب في إتاحة فرصة الوجود لهم. وحيث افتقر التحديثيون لأصالة الأوربية كانت السبب في إتاحة فرصة الوجود لهم. وحيث افتقر التحديثيون لأصالة تبنــي الأفكــار الحداثية، فلم يكونوا قادرين على مقارعة الأفكار التقليدية الراسخة والمتمترســة بالدين والقطع معها، بل حاولوا تبرير النموذج الحداثي اجتماعيا من

خـــلال التنقيب عن التفسير المستنير للدين الذي يتوافق معه، وسعوا إلى إجازة هذه التوليفة إلى جوار البنى الاجتماعية السائدة وليس في محلها. ولم تنجز الانقطاعات الضرورية مع التقاليد التي تتحدد بموجبها الحداثة (سمير أمين (٢٠٠٣)).

وبعد الاحتلال الأوربي العسكري المباشر، تكتمل ملامح عملية التحديث في النصف الأول من القرن العشرين حيث تبدو ثمار عملية التحديث التي أدخلت من أعلى من خلال إصلاحات ذاتية فوقية أو نقلا عن النموذج الأوربي أو فرضت من خلال النفوذ الاستعماري المباشر وهيمنته على قمة السلطة. أي أننا إزاء مجتمع محدث وليس حديثًا. ويرى البعض أن عملية التحديث إذ تنطلق كنتيجة لتأثير عامل خارجي على التطور الداخلي مما يدفعه إلى التحول، فإنها تشوه التطور الذاتي الداخلي، فيتخذ شكلا لم يكتمل نضوجه مما يحرمه فرصة النضوج. ويكون التشوه الملازم لعملية "التحديث" ليس ناتجا عن تعثر داخلي (فقط) بل من عامل آخر وهو أن عملية التحديث نفسها تشكل إعاقة متى جرت ضمن إطار التبعية والخضوع، وهو ما أطلق عليه البعض الأبوية المستحدثة أو بعض آخر الحداثة الطرفية (هشام شاربي: ٤٠، أحمد زايد).

وعلى خلفسية الحركة الثقافية عرف الانتقال إلى القرن العشرين العديد من الحركات الاجتماعية السياسية التي تأتي في مقدمتها الحركة الوطنية. وكانت الحركة الوطنية تعبيرا عن التكوينات البرجوازية التي نشأت في ظل علاقات إنتاج رأسمالية قد تسربت أو أدخلت في بعض القطاعات بالدرجة التي تحقق أهداف الاستعمار، بينما أعيق تطورها بعد ذلك بحكم موقعها في التحالف مع القوى الاستعمارية المهيمنة. فنشأت الازدواجية في المواقف ما بين المقاومة والتبعية وصودرت إمكانات تطور قطاع الصناعة الوليد إلى إقلاع صناعي حقيقي. وكان للمسألة الزراعية. وكان لاستمرار مفاهيم الدولة السلطانية في عدم جذريتها في حل المحدثة التي اتسمت بالاستبداد، أثر في دور القرار السياسي العلوي في تحريك المحدثة التي اتسمت بالاستبداد، أثر في دور القرار السياسي العلوي في تحريك المتقورات الاقتصادية في فلك السلطة المركزية التي استقرت بعد جذب وشد في تحالف وثيق مع القوى الاستعمارية وأصبحت شرسة تجاه الأهالي وضعيفة أمام الأجانب. وهكذا أدى الإخفساق الصناعي والزراعي، بعد تفكيك البنية الأساسية التقليدية إلى تدهور شديد في الأوضاع المعيشية. وبالمثل فشلت الرموز السياسية في تحقيق الاستقلال

الـذي طالما عبأت الفئات الشعبية وراءها من أجله. وبحكم عدم استيعاب العلمانية، بمعنى الحرية في إدخال التجديدات السياسية، لم تمارس في المجتمعات العربية الديمقر اطية بالمعنى الحديث، وانسحب ذلك أيضا على عدم الإقرار الاجتماعي بالحق في الانقطاع عن التقاليد بمعنى الحداثة (سمير أمين (٢٠٠٣)). ويفسر البعض ذلك، بأن التقاليد تكون ملاذا للشعوب المقهورة بالاستعمار (محمد عابد الجابري: ٥٥)

وظلت نخبة المتقفين والمتعلمين الوطنيين المتطلعين إلى نقل النموذج الأوربي فيي شد وجذب بين محاولات حدثتة التقاليد و "قلانة" الحداثة. وظلت المعركة بين القديم والجديد، والأصالة والمعاصرة، والحداثة والتقليد، والعلمانية والدين، دائمة الستجدد وغير قابلة للحسم (أحمد زايد). واقتربوا من الفئات الشعبية بحكم تحمسها ليتطلعاتهم ذاتها، وإن بصورة أكثر جذرية. ولكن بحكم النظام الاجتماعي الأبوي وعلاقاته التسلطية والزبونية الضاغطة، لم يبادلوا الفئات الشعبية الثقة التي منحتها إياهم، ولا امتلكوا الثقة في الذات لنقد الفئات العليا المهيمنة على النظام الاجتماعي جذريا، فتطلعوا بدونية تارة إلى الغرب والأجانب، وتارة أخرى إلى أصحاب النفوذ والمراكز في دوائر الحكم، ونحوا إلى الاقتراب من الفئات العليا وتأمل التغيير من خلالها. فانسحب عليهم ما كان بها من وهن وتشوش. ويمكننا تبين استمرار المجتمعات العربية في ظرفنا الحالي، كما سنتبين فيما بعد.

أما الفئات الشعبية، فقد ربطت مصالحها بمصير القضية الوطنية. وانعكس تداخل الصراع الوطني مع الاجتماعي على تشوش وعيها الطبقي، وبحكم ضعف التبلور الطبقي للعمال والفلاحين، فقد أسلموا قيادتهم للبرجوازية الصغيرة بحكم مزاجها الوطني. وتبنت الحركات الاجتماعية والشعبية الاتجاهات السياسية السائدة من حيث العمل من خلال السلطة بالضغط عليها وتوجيهها إلى طريق التغيير الشامل من خلال التغييرات الجزئية في سياستها وفي تكوينها، أي العمل من خلال الأطر العامة القائمة والتغيير الهيكلي المستمر فيها (طارق البشري: ٤٦٥). وعلى الأطر العامة القائمة والتغيير الهيكلي المستمر فيها الطارق البشري: وعلى الأشكال سياسية تطرح استراتيجيات التغيير تعبر عن مصالح طبقية متبلورة وهذا لاشكوين الطبقية متبلورة وهذا المستبداد السياسي من جهة وأزمة النظام الاقتصادي الاجتماعي وضعف التكوين الطبقي من جهة أخرى. وكان من أهم هذه الحركات الحركة الثقافية

النهضوية والحركة الإحيائية الإسلامية والحركة الوطنية والحركة العمالية و الحركة النسائية.

ثالثًا: دول ما بعد الاستقلال: الحركات الاجتماعية في ظل تشكيل اجتماعي مأزوم

أسفرت عملية النضال من أجل التحرر من الاستعمار، بعد وصول حركات الستحرر إلى هدفها في الاستقلال، عن تأسيس نمط جديد من الدول عرف بدول الاستقلال. وحيث عرفت الحقبة السابقة على الاستقلال ضعف القوى الاجتماعية والسياسية، فقد مثلت حركات التحرر ودول الاستقلال المنفذ للخروج من أزمة المنطور والتتمية الاقتصادية، وكذلك من أزمة الحكم. ومن ثم تطابق مطلب الاستقلال مع بناء الدولة الحديثة، فتركزت أولويات الدولة في تلك الحقبة على تعزيز الاستقلال وتكريس الدولة كرمز للهوية والوحدة الوطنية من ناحية، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تتجاوز التخلف التاريخي، فتلبي الحاجات الأساسية، إلى جانب طموح وتطلعات الفئات التي تمت تعبئتها أثناء النضال من أجل الاستقلال.

وانتهجت الدول للوصول إلى ذلك المركزية الصارمة للإدارة والسلطة، حيث إنها السبيل إلى الحفاظ على الاستقلال و مواجهة التحديات الخارجية التي قد تعصف به، إلى جانب احتواء الانشقاقات الاجتماعية والطبقية الداخلية وإدارة أو تقليص أو مصادرة الصراع بينها. كما أن النخبة الحاكمة (تحالف التكنوقراط وكبار موظفي الدولة والعناصر العسكرية والوطنية)، رأت أن مفتاح تجاوز التخلف التاريخي لابد وأن يمر عبر الهياكل الاقتصادية وبناء اقتصاد مؤمم أساسه الصناعة، و هو ما يستدعي دولة مركزية تخطط لتحديث المجتمع، أو تقوم بالتعبئة العامـة لإنجـاز الـتحولات الجذريـة المطلوبة في زمن مختزل. ومن ثم كانت الديمقر اطية في غير صالح مشروع النخبة الحاكمة، وتم تقديم بناء الدولة على بناء الديمقر اطية، وتقديم الوحدة الوطنية على التعددية. وأفرز ذلك في النهاية دو لا سلطوية غيورة على وحدانية السلطة (على أومليل، سعد الدين إبراهيم: ١٧٥، ١٧٦). وجـاءت الدسـاتير والإعلانات الدستورية في الجمهوريات العربية مؤمنة للحكم الأوتوقراطي القائم على عدم التوازن بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية، بل و مركزة للسلطة في يد رئيس الجمهورية، مع ضعف ومحدودية فعالية المؤسسات السياسية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدور الذي تلعبه النخبة العسكرية (أماني قنديل:١٨٤-١٨٦). وكان في ذلك إحكام لمسار النظام الأبوي في

السياسة والاقتصاد وتكريس للسلطة الشخصية، وإن اختلف في اتساع نطاق الفئات الشعبية المستفيدة منه.

وبدأت دول الاستقلال ببرامج الإصلاح الزراعي باستهداف تحقيق التراكم الأولي السلازم لبرامج التصنيع والتوسع في البنية الأساسية والتعليم، واعتمدت الدول استراتيجية إحلال الواردات في عملية التخطيط المركزي، وقد حالفها النجاح في النتمية والتصنيع في السنوات الأولى، ولكن بدأت الأزمة في التهام الإنجازات السابقة، بحكم تطبيق السياسة ذاتها، وتفاقمت أزمة التمويل، التي واجهتها الدول من ناحية بتمويل العجز من خلال التضخم فترتفع الأسعار، أو تقليص الإنفاق العام بتخفيض مستوى الخدمات فينخفض مستوى المعيشة، ومن ناحية أخرى بالاستدانة، ومن ثم مواجهة الأزمة مرة أخرى بعد تفاقمها مع تراكم أعباء خدمة الديون. ومع صدمة الهزيمة العسكرية تصاعدت أزمة تآكل الشرعية الشعبية، حيث لم يعد هناك لا تتمية ولا استقلال. وكما يقول سمير أمين، فقد برهن المشروع البرجوازي في ظروف المتطور الطرفي عن استحالة "الاستقلال" الذي استند عليه اشرعنة ديكتساتوريته، ومن ثم دخلت ديكاتورية النظم في أزمة (سمير أمين أمين (١٩٩١): وأطلت المعارضة برأسها، وبدأ تصاعد الحركات الاجتماعية سواء بالنسبة للحركة العمالية أو الطلابية، أو المطالبة بالديمقراطية.

ثم لجأت الدول إزاء هذه الأزمات المستحكمة إلى التحالف مع الدول الغربية، وتطبيق السياسات الليبرالية الجديدة لمؤسسات التمويل الدولية الخاضعة لها. وتطلب هذا الحلف الجديد، وهذه السياسات، فضلا عن محاولة اكتساب قاعدة جديدة للشرعية، شكلا من الليبرالية السياسية. وهو الشكل الذي ولد محاصرا من ناحية بستراث الأبوية والسلطة المركزية، ومن ناحية أخرى بالتوجس من الفئات المتسعة التي تـتآكل مصاحبا التي حصلت عليها في المرحلة السابقة في ظل تطبيق السياسات الجديدة. واستمرت الدول في اكتساب شرعية سلطتها من التقاليد وخاصة الإسلامية أو الملكية أو القبلية (سمير أمين (٢٠٠٣)).

 التوسع السريع ممارسات طفيلية أهمها المضاربة على الأرض العقارية، وعمليات السمسرة والوساطة والعمولات، فتفشى الاقتصاد غير الرسمي للطبقات العليا. واشترك كبار موظفي الدولة في أنشطة القطاع الخاص ضمنا، قبل تركهم الخدمة الرسمية، ثم صراحة بعد تركهم للخدمة، وامتدت هذه الممارسات إلى كبار ضباط الجيش والأمن. وزادت علاقات القرابة والمصاهرة من تداخل النخب الاقتصادية والسياسية، كما أصبح للنفوذ السياسي دور" واضح في الأنشطة الاقتصادية. ويطلق السيعض على تلك الاقتصاديات، اقتصاديات "رأسمالية المضاربة" أو "رأسمالية الاقتصاد غير المنتج". فمن خلالها تعطي الأسبقية لعلاقات التوزيع وتدفع إلى إقامة التصاد توزيعي أكثر منه منتج قيم جديدة (برهان غليون: ١٢٧، سعد الدين إبراهيم: ٢٧٥).

وفض الاعربية مع عالم الأعمال مما يضفي طابعا زائفا على الليبرالية في المجتمعات العربية، فقد اتسمت النخب الاقتصادية في ظل هذا النمط من الاقتصاد بالافتقار إلى الاستقلال الذاتي، حيث لا تعيش إلا خلال ما تقدمه من خدمات مباشرة أو غير مباشرة إلى السوق العالمية. وأصبحت السوق الوطنية تمثل بالنسبة لها وسيلة للتراكم الأولي، الذي يسمح بأن تصبح جزءا فعليا من الرأسمالية الدولية. وأصبح العالم البرجوازي معزولا يستبعد محيطه من العالم الشعبي الواسع الذي يعيش على نمط اقتصادي فقير وتوزيع بسيط، فتفشى الاقتصاد غير الرسمي الفقير. وكان من المنطقي ألا تتحمس فئة بهذه السمات، إلى أي حريات ديمقر اطية تصاحب الحريات الاقتصادية المدينين لها بوجودهم. وهم بحكم تبعيتهم للخارج لا يبحثون عن قاعدة اجتماعية حاملة لمشروعهم الليبرالي من داخل مجتمعهم، ويعولون على ضغوط المؤسسات الدولية على الدولة. ومن ثم أصبح الستحالف مع الخارج والمتزاوج مع بناء سلطة استبدادية هما شرطان لازمان لبقاء الرأسمالية المتابعة نفسها في وجه الاحتجاج الاجتماعي المستمر (برهان غليون: الرأسمالية المتابعة نفسها في وجه الاحتجاج الاجتماعي المستمر (برهان غليون:

وتواكبت، مع رغبة النظم العربية في التواؤم مع النظم السياسية للحلفاء الغربيين، ضعوط من الدول الحليفة والمؤسسات الدائنة، لتطبيق نمط من الديمقراطية يعني تقليص دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي لصالح النخب الاقتصادية المرتبطة بمصالحها معها، والنخب الثقافية التي تروج لمشروعها الليبرالي وحتمية العولمة الليبرالية الجديدة. وبالطبع لا يشمل تقليص دور الدولة

مهمـتها في تحجيم فرص الفئات والمنظمات الشعبية للتأثير في القرار الاقتصادي والسياسي، حيث سيكون هذا التأثير متعارضًا مع السياسات الليبرالية الجديدة المفروضية. وليذا كانيت المتعددية السياسية في هذا السياق، وفي بعض البلدان الانفرراجة الديمقراطية، منحة مقيدة من أعلى، يمكن سحبها كما وهبت إذا أسيئ استخدامها. وهكذا استمرت السمة السلطوية مع إعادة التوجيه والانتقال من شكل سلطوي إلى آخر مراقب جيدا (أماني قنديل: ٥١). بل لقد واكب تعدد الأحزاب، تراجعًا كبيرًا للوراء في اتجاه النظم المملوكية الأوتوقراطية، والإقصاء الكامل القيوى الشعبية وإمكانيتها للتنظيم المستقل (سمير أمين (٣٠،٢)). ومثال على ذلك في مصر حيث صدرت في أو اخر السبعينيات مجموعة من القوانين القمعية عرفت بالقوانيين المؤبد في القضايا السياسية، هذا فضلا عن الاستمرار شبه الدائم للحكم بعقوبة السجن المؤبد في القضايا

وكان المناخ التسلطي أهم العوامل الموضوعية - إلى جانب أخرى- التي عملت على إضعاف التيار ات السياسية والفكرية. وإلى جانب ذلك تكثفت أزمة التيار الليبرالي كنتيجة لعدم وجود قاعدة اجتماعية له نظرا لطبيعة النخب الاقتصادية المشار إليها آنفا. ثم تصاعدت أزمة التيارات اليسارية مع سقوط الاتحاد السوفيتي. وعلى رغم تكثيف المواجهة الأمنية مع تيارات الإسلام السياسي، فإن بعضها امتلك تقلا في ميزان القوى السياسية، وشكل قوة تفاوضية مؤثرة. ووجدت الأحزاب السياسية دورا لها ضمن اللعبة السياسية التي لم تشارك في وضع قواعدها. وأتقنت مع التجربة ضبط هامش المعارضة في حدود ما تسمح به السلطة، والانهماك في السعى إلى المشاركة في البرلمانات المؤمنة لصالح الحكومة والتي ليس لها دور حقيقي في صناعة القرار. ويلاحظ التفاعل الواضح بين سمات النظام السياسي وسمات الممارسة الحزبية. فرغم المطالبة بالحرية وإدراج كفالات للممارسة الديمقر اطية في اللوائح، فإن واقع أمر الأحزاب يشهد بغير ذلك، بما يشكك في مصداقيتها. فمعظم القيادات التي شغلت مواقعها منذ تأسيس الأحزاب، تركيز عملية صنع القرار في يدها مع محدودية مشاركة المستويات الوسطى والقاعدية (أماني قنديل: ١٣٤). كما يبرز دور الشخص بوضوح في تسيير العمل وفى توفير خطوط الاتصال مع الحكومة.

وهكذا خبرت النخب بمختلف أشكالها أن التخيير لا يأتي إلا من قبل السلطة، وأنه لا يأتي منها سوى بالضغوط الخارجية. وهكذا أصبحت استراتيجية التغيير

المتبعة هي محاولة الالتفاف على النظام الأبوي من خلال إثارة الرأي العام العالمي ومراكز السنفوذ الخارجية. وكان هذا المنحى الذي سلكه قادة المنظمات غير الحكومية التي تصاعدت في التسعينيات في سياق دعم مؤسسات التمويل والهيئات الدولية لها في سياق التكريس للتحول الليبرالي الجديد، كما سبق وأشرنا.

وإذ يستطابق النموذج الأوتوقراطي العسكري التجاري مع النموذج المملوكي الكمبرادوري الريعي (سمير أمين (٢٠٠٣))، فقد يذكرنا المشهد الثلاثي بين المعارضة والدولة والقوى النافذة في النظام العالمي، بمشهد ثلاثي من القرن الثامن عشر، يوضح تراتبية التبعية و الهيمنة الأبوية بين قادة الحركات الشعبية الساعين لتحقيق مصالح الفئات الشعبية من خلال التوسط لدى السلطة المحلية، ومحاولة الضغط عليها من خلال المركز العثماني المهيمن عليها والمتحالف معها، فهل يمكن الحركات الاجتماعية اختراق هذا المثلث، والإنطلاق نحو التغيير بما يتوافق مع مصالح الفئات الشعبية التي يجري انتهاكها؟ وهذا السؤال هو المطروح على الجميع للتفكير فيه.

## رابعا: استعراض للحركات الاجتماعية في المجتمعات العربية (١)

ومع دوران عجلة الليبرالية الجديدة داخل المجتمعات العربية، تثار كثير من التساؤلات حول إمكانية استقرار التوازنات المستحيلة القائمة إلى أبعد من ذلك، وخاصة في ضوء ما تمثله المنطقة العربية من ساحة للأحداث العنيفة. ويشعر المراقبون بأنهم أمام أوضاع يعتريها التغير ، يحس وتسمع أصداؤه يوميا ، وإن كانت عصية على الرصد المتقن والبات. هل ترضي القوى السياسية والاجتماعية عن الدور المحدد لها سلفا بما يعني الانتحار بمعنى من المعاني، هل يمكن للفئات الشعبية أن تستقر في وضع القرفصاء إلى أبعد من ذلك، هل آن أوان عودة الغائب؟ (محسن مرزوق).

#### (١) الحركة العمالية

ساعدت المشروعات الصناعية التي أعطتها الدول بعد الاستقلال أولوية في سعيها لبناء اقتصاد وطني، على إحداث تغيرات في تكوين الطبقة العاملة، لتختلف كيفيا وكميا عن مثياتها فيما قبل الاستقلال، وهو الأمر الذي انعكس على الحركة العمالية. وإذا كان الاحتلال قد فرض أبعادا وطنية على حركة الطبقة العاملة، فإن

وجـود الدولـة الوطنـية بكل خصائصها السياسية كأكبر صاحب عمل، قد ترك بصمته في الجدل بين السياسي والمطلبي والاقتصادي والتوجه إلى الدور السياسي، وبين الجزئي والشامل، وفي علاقة الدولة بالتنظيم النقابي.

وانتهجت بعض الدول العربية سياسات تقضي بإعطاء بعض المكاسب للعمال، مسع مصادرة الو تكبيل حركتهم المستقلة التي كانت قد قطعت أشواطا فيما قبل الاستقلال، اعتمادا على تنظيم عمالي حكومي مهيمن، وإصدار التشريعات التي تقيد أو تحظير حق التنظيم المستقل، وتسلب أدوات النضال، إلى جانب استخدام الأجهزة الأمنية والعنف إذا لزم الأمر، وكانت الأمثلة الواضحة على ذلك في سيوريا ومصير، وإن كانت النتائج التي أسفرت عنها تلك السياسة مختلفة بعض الشيء في البلدين، فقد أدت في مصر إلى محاولة القيادات العمالية الحقيقية الإفلات مين الهيمنة الحكومية، وبالتالي أنت حركة عمالية خارج إطار الاتحاد الرسمي، بينما لجأت القواعد العمالية في سوريا إلى الضغط من خلال الاتحاد الرسمي.

وقد بدأت التحركات العمالية الكبيرة - فيما بعد الاستقلال- في مصر في ١٩٦٨ لسيس فقسط خارج إطار الاتحاد الرسمى بل وضد الحكومة. ورغم الدافع الوطني للحركة (محاكمة المسئولين عن الهزيمة العسكرية)، فإن الفترة التي أعقبت ١٩٦٨، شهدت كفاحًا عماليًا اقتصاديًا اقترنت فيه المطالب الجزئية بالمطالب العامة. و لعب عمال القطاع العام دورًا قياديًا في الحركة- نظرا لتوافر الوعي الأكثر تبلورا وتربية هذه العناصر في ظل المنظمات الشيوعية في الأربعينيات-وكسان موقف العمال السلبي تجاه الاتحاد الرسمي واضحا، وقد وصل الأمر إلى طرد ممثلي الاتحاد ورفض التعامل مع النقابة في أحد إضرابات شبرا الخيمة في ١٩٧٥. أما في سورية، فقد توجه الاتحاد إلى النقابية السياسية بعد تسلم حزب البعث السلطة في ١٩٦٣، ورفعه اشعارات منسجمة مع تطلعات العمال. وتحولت الطبقة العاملة إلى شريكة للحكومة -وفقا للخطاب الرسمي- بمعنى أنها متحملة للمسئولية عن الإخفاقات والفشل مقابل بعض المكتسبات. و لازال اتحاد نقابات العمال يمثل حركة ضاغطة. وقد يرجع السبب في ذلك إلى الضغوط من القاعدة العمالية، وتاريخية خطابه المضاد للرأسمالية عابرة القارات، ونشاطه في اتحاد نقابات العمال العالمي، ونشاط بعض العناصر اليسارية داخله. ويثور هنا تساؤل منطقي حول إمكانية استمرار هذا الاتجاه مع أخذ الحكومة لخطوات أبعد في مسار

الإصلاح الاقتصادي والسياسي (صابر بركات (١٩٩٨)، كمال عباس، مصطفى مجدي الجمال، سوسن زكزك).

عبرت حالة تونس عن علاقة مختلفة بين الحركة العمالية والدولة، فقد أسفر إلاماح الاتحاد العام الشغل في الدولة عن تفاعله مع العناصر الأخرى داخل االعبة السياسية، حيث أصبح معنيا بتناقضات النظام السياسي وفاعلا فيه. وهو الأمر الذي فيت أمامه المجال ليلعب دورًا تغييريًا أساسيًا في المجتمع بصرف النظر عن مدى استثمار الفرصة. وقد يرجع السبب في ذلك إلى تميز تونس في عهد بورقيبة بوجود واضح لطبقة سياسية طامحة في تداول السلطة، بينما وجد التكنوقراط وثيقي الارتباط بقمم السلطة المركزية في البلدان الأخرى. وصار الاتحاد التونسي الشغل في السبعينيات مجالا يجمع أهم قوى المعارضة، بل مثل أقوى منظمة جماهيرية ذات فروع في كل المدن التونسية. ومن ثم انفرج المجال لنفرض السبعبية، ويترافق مع دمقرطة أجهزة الدولة. ولكن انخراط الحبيب عاشور – قائد الاتحاد في ذلك الوقت – في صراعه من أجل خلافة بورقيبة، لم تجعله منتبها إلى هدذا الدور، ومنصرفا إلى ما يخدم غرضه فقط. ودفعت القوى المحافظة الاتحاد في ذلك المدن لعبتها، مما يسر الانقضاض على الاتحاد وتحويله إلى نحو مواجهة اختارت قانون لعبتها، مما يسر الانقضاض على الاتحاد وتحويله إلى نحو مواجهة اختارت قانون لعبتها، مما يسر الانقضاض على الاتحاد وتحويله إلى نحو مواجهة اختارت قانون لعبتها، مما يسر الانقضاض على الاتحاد وتحويله إلى

وتعطي السودان نموذجا آخر، حيث أدت المراوحة بين الحكم الديمقراطي المدني والحكم العسكري إلى الانتقالات السريعة للتنظيمات النقابية ما بين قيادة التغيير في المجتمع من خلال العصيان المدني في ثورة ١٩٦٤ و انتفاضة ١٩٨٥، شم إلى المصادرة التامة والانتقال إلى العمل السري مثلما كان الوضع بعد ١٩٧٠ في ظل حكومة نميري (عثمان سراج الدين).

ولعبت علاقة القوى السياسية بالعمال – اليسار – دورا في بلورة الوعي الطبقي وإكساب النضال العمالي بعدا سياسيا في معظم البلدان العربية. وكان لها أيضا آثار سلبية انعكست في تعميق أزمة استقلال الفعل العمالي من جهة، وفي إقحام الخلافات السياسية بين الفصائل المختلفة داخل صفوف العمال وعلى قائمة أعمالهم، مما أوهن التضامن الطبيعي بينهم وحملهم بصراعات دخيلة. وكان هذا واضحا بصسورة خاصة في مصر، التي أدى توافق الشيوعيين فيها مع السلطة الناصرية وتخليهم عن العمال إلى فجوة بينهم وبين الحركة العمالية قد تكون آثارها منسحبة

حتى الوقت الحاضر (صابر بركات (٢٠٠٤). أما في الجزائر فقد كان يغلب على العناصر اليسارية الطابع المفرنس، وتواكبت أزمتها مع آثار تطبيق سياسات التكيف الهيكلي لتدخل الطبقة العاملة في مرحلة دفاعية وحالة ضعف أكيدة (صابر بركات (١٩٩٨)، ناصر جابي).

و يكشف ذلك عن أبوية الأنظمة الاجتماعية العربية التي انعكست من جهة في علاقة الدولة الوطنية بالعمال (تحقيق مكاسب ومصادرة الحركة المستقلة)، ومن جهسة أخرى في علاقة قوى اليسار بهم (الهيمنة على حركتهم). وقد تتضح الأبوية مسرة أخرى في الدور الكبير الذي قد يلعبه الشخص في مسار حركة اجتماعية. ويمكننا التساؤل في حالة تونس عن مدى مسئولية استخدام الرئيس بورقيبة سياسته الفردية لبسط هيمنته على الحزب الحاكم وعلى اتحاد العمال، وبعد ذلك – أو كرد فعلى له- الصراعات الشخصية لقادة العمال التاريخيين من أجل خلافة بورقيبة (الحبيب عاشور) في تفويت فرصة تاريخية هامة كان يمكن أن تؤدي إلى مصير مختلف لحركة الطبقة العاملة، بل والبلاد جميعها. وهل يشير ذلك على ثقل المسلحات لتدول السلطة؟

ومع انتقال الحكومات في البلدان العربية إلى تطبيق سياسات التكيف الهيكلي، أطلق نمط محدد للقطاع الخاص من عقاله، في حين أن العمال قد جردوا من أسلحتهم النقابية في فترة تبني الدولة للشعارات الاشتراكية، ومزاعم حماية العمال. وبسات العمال محاصرين، وقد أطبقت أضلاع أربعة على حركتهم؛ أولها، طبيعة خصومهم من أصحاب العمل. وهم هجين مختلط الشرائح والمشارب ومصادر المثروة، تسودهم روح المقاولين وينتشر بينهم النشاط غير الرسمي، ولا يحد من أسرههم إلى السربح السريع أي قواعد اقتصادية أو قوانين أو قواعد تاريخية في العلاقة بين صاحب العمل والعامل. وأخيرا، فإنهم يرتبطون بدوائر الحكم وكبار المستولين بعلاقات القرابة والمصالح المتبادلة (أحمد ثابت، ٢٠٠٢). وتفتح هذه السمات أمامهم مجالات التلاعب والمناورات وتيسر لهم انتهاك حقوق العمال، و ضد حركة العمال المستقلة، حيث هم من أهم الفئات التي تتناقض السياسات الحالية مع مصالحها، وأكثر الفئات قدرة على التأثير في مقاومة المجتمع لتلك السياسات.

العاملة، فمن المنطقي أن ينعكس ضعف هذه القوى، وأزمتها المرجعية، وتدهور قوتها السياسية، وتضاؤل تأثيرها في المجتمع، على حركة الطبقة العاملة، فقد فقدت هذه القوى كحليف بعد أن تأثرت بالعوامل السلبية فيها. ورابعا وأخيرا ما طرأ على الأوزان النسبية داخل الجسد العمالي من تغيير بسبب تكييف الهياكل وتغيير الأنشطة الاقتصادية في المجتمعات العربية. فقد تتاقصت نسبة عمال القطاع العام لصالح القطاع العام المستحدثة (المشروعات الصناعية في المدن الجديدة بمصر مثلا). وبذلك تتاقصت نسبة العمال الذين حققوا تاريخا خلال مسيرتهم النضالية، ووعيا وطنيا واقتصاديا ونضاليا بحكم نشاتهم في ظل الأنشطة الوطنية، اصالح فئات منقطعة الصلة بالحسركة العمالية وفاقدة للمعرفة بنقاليدها وقد نشأوا في ظل القيم الاستهلاكية التي تقشت في الفترة الأخيرة. هذا إلى جانب العمال الذين يعملون دون أي حماية قانونية فيما يعرف بسوق العمل الأسود. ويصاحب هذا التكوين ضعف إمكانية التضامن (كمال عباس).

وعمل هذا الحصار الرباعي على شل الحركة العمالية وتحولها إلى احتجاجات متفرقة ومتباعدة - رغم تواترها - يغلب عليها العشوائية و طابع رد الفعل الوقتي. ويطــرح هــذا عددا من الأسئلة والمعضلات التي تشغل المهتمين بالشأن العمالي. يتعلق أولها بمشكلة ديمقر اطية البنيان وآفاق العمل من خلال الاتحادات الرسمية أو السعى إلى تعدد المراكز النقابية. وإذا كان كثير من النشطاء العماليين في مصر ياملون خيرا في تعدد المراكز النقابية في فك أسر الحركة العمالية المستقلة، وقد حاولوا بالفعل تأسيس منظمات مستقلة عن الاتحاد الرسمى، ولكن حرص الحكومة الشديد على احتلال الاتحاد العام للنقابات (الحكومي) لموقع الممثل الوحيد للعمال، حال دونهم وذلك المسعى (صابر بركات). وفي الوقت ذاته، لم تساعد التعددية النقابية في الجزائر على خروج الحركة العمالية من الوضعية الدفاعية نظرا لأنها أتـت والحركة العمالية المطلبية في حالة ضعف أكيدة. وتكمن المسألة الثانية في إمكانية التواصل ونقل الخبرة بين الأجيال المختلفة من النشطاء العماليين. وأخيرًا، تأتى مسالة علاقة القوى السياسية والمثقفين بحركة الطبقة العاملة، وكيفية حل المعادلة الصعبة للوصول إلى تضامن نضالي تتمتع خلاله الحركة العمالية بقيادتها المستقلة. ويرتبط بها إشكالية أخرى، وهي فك الاشتباك بين الأبعاد السياسية و الاقتصادية و المطلبية لحركة العمال.

وبرزت في الآونة الأخيرة بعض المجموعات التي تتضمن النشطين في مجال حقوق العمال وبعض القيادات التاريخية العمالية وبعض اللجان والمنظمات غير الحكومية. وتركز هذه المجموعات على الدفاع عن مصالح العمال التي يتم العصف بها بتطبيق السياسات الليبرالية الجديدة. وتتمتع هذه المجموعات في البلدان العربية المختلفة بنوع من علاقات التضامن والنتسيق فيما بينها (على سبيل المثال بين مصسر والجزائر). ويدور نشاطها في عقد الندوات وإعداد البيانات والنشرات والدعاية حول المطالب العمالية وتقديم العرائض والصياغات البديلة للقوانين العمالية. وتشهد هذه الأنشطة زخما في الفترة الأخيرة، إلا أن فعلها محدود من ناحية أخرى ناحية بمرزاج المثقفين والحقوقيين ذوي التأثير الواضح فيها، ومن ناحية أخرى بضيق الهامش الديمقراطي الذي يتقلص بحدة خاصة في وجه الحركة في المجال بطحالي، وهناك اتجاه لدى بعض العناصر الناشطة في تلك المجموعات للارتباط بالحركة المناهضة للعولمة في أوربا، والمشاركة في بوادر الأنشطة المشابهة لها محليا، إلا أن الأنشطة المحلية المناهضة المحلية بالأساس.

## (٢) حركة الفلاحين

عمدت غالبية الدول العربية عقب الاستقلال إلى تطبيق برامج للإصلاح الزراعي في إطار بناء مشروع برجوازي وطني، استهدفت منه أولا القضاء على نفوذ طبقة كبار الملاك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وثانيا، تحقيق فائض يستخدم في تأسيس قاعدة صناعية وفي مشروع بناء الدولة. وتمثل أول إجراءات الدولسة في مصر عقب ثورة يوليو مباشرة في إصدار قوانين الإصلاح الزراعي التسي بدأت في سبتمبر ١٩٥١. وبمقتضاها عين الحد الأقصى لملكية الأراضي الزراعية، وتم توزيع بعض الأراضي على صغار الفلاحين. ولم تتجاوز آثار هذا القادين العاملين في الزراعة.

وظهرت في مصر في تلك الفترة بعض حركات نضالية فلاحية تقاوم تهريب كبار الملك للأراضي الزائدة، وتتصدى لمحاولات أغنياء الريف للسيطرة على الأرض. وحدثت مصادمات بين الفلاحين وعائلات كبار الملاك، سقط فيها شهداء مئل صلاح حسين ودسوقي أحمد علي وعبد الحميد غندور وغيرهم. ثم تواطأت

أجهـزة الإدارة البيروقراطـية مع كبار الملاك وسماسرة الاتحاد الاشتراكي ضد المكاسـب الضئيلة التي تحققت للفلاح فأفرغوها من مضمونها، وحولوا الجمعيات التعاونية ولجـان فض المنازعات واللجان المحلية التي أنشئت لخدمة الفلاح إلى أجهـزة تخـدم مصـالحهم. وبذلك أصبحت مؤسسات لتعبئة الفائض ونهب الفلاح لصـالح مشروع الدولة. وقد حصلت الحكومة في الفترة ، ٦ - ١٩٦٥ على ١١% مـن الفـائض الزراعـي من الفلاحين. ومع تعثر عملية التتمية في الستينيات و الانفتاح الاقتصادي حلت بنوك القرية محل التعاونيات في ١٩٧٦، وتحول الائتمان مـن خـلال الفوائـد المرتفعة إلى عبء كبير، أدى إلى تدهور أوضاع الفلاحين. واتسـعت هجرة الفلاحين من القرى إلى المدن من ناحية، ولجوئهم إلى دول النفط للعمل من ناحية أخرى، وأدى ذلك إلى ظاهرة ترييف المدن وتمدين الريف.

ومع تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة، صدر قانون تحرير إيجارات الأراضي الزراعية في ١٩٩٢، الذي سلب المستأجرين حقوقهم بالكامل. وأطلقت الحرية لملاك الأراضي الزراعية في تحديد القيمة الإيجارية ومدة العقد منفردين. وانتزعت بناء على هذا القانون الأراضي من حيازة بعض المستأجرين فانضموا إلى العمال الزراعيين أو العمال اليدويين. واكتملت ملامح سياسة التحرير من إلغاء الدعم عن مستزمات الإنتاج الزراعي، وتحرير سعر الفائدة على القروض الزراعية الائتمانية، وحرمان صغار الملاك مما كان مقررًا لهم من إعفاء ضريبي. وأسفر ذلك كلم عن هيمنة مافيا الاستيراد والتصدير والقوى الاحتكارية على مقدرات الزراعة والمزارعين، فتفاقمت معدلات البطالة الريفية وتدهورت أوضاع العمالية الزراعية وعمال التراحيل. وبذلك تحولت علاقة فقراء الفلاحين والدولة وكبار المدلك إلى علاقة صراع وصدام. وبات صغار الملاك يشكلون حوالي وكبار المدلك ويملكون ٥٠% من إجمالي الأرض، بينما يمتلك ٤% نسبة ٥٣% من الأرض، ويمتلك ٢٠% من الملاك حوالي ٥١% من الأرض، الأرض.

وفي سياق مقاومة هذه الأوضاع تأسس اتحاد للفلاحين في عام ١٩٨٣ في إطار حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، كما نشطت في المجال الفلاحي بعض مراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الصحفية وبعض الأحزاب، وتلخصت المطالب في عودة الاتحاد التعاوني المركزي ليقوم بدور حقيقي في خدمة الفلاحين، وتأسيس بنك تعاوني لخدمة الفلاحين والتصدي إلى الاتفاقيات مع البنك الدولي، وهيئة التنمية الأمريكية والتطبيع مع إسرائيل.

وبدأت منذ التسعينيات تحركات الفلاحين للمقاومة، وهي تحركات مستمرة إلى الآن. بدأت الحركة بإرسال الشكاوي إلى المسئولين والصحف، ثم جمع آلاف التوقيعات من المستأجرين المضارين، وعقد المؤتمرات الفلاحية (بلغت ٢٠٠ مؤتمر، نظمت معظمها أحزاب المعارضة). ثم وصلت الحركة إلى حد التظاهر والاعتصامات أمام مقار الجمعيات التعاونية وما تخلل ذلك من أحداث عنف. وقد اتسعت التحركات التي تستهدف إسقاط قانون الإيجارات الزراعية منذ أواخر ١٩٩٦ لتشمل أنحاء الريف المصرى المختلفة. وقد از دادت حدة مع بداية تطبيقه، وخاصـة فـى عـام ١٩٩٧ الذي تميز بأحداث عنيفة. ويمكن الإشارة هنا إلى أن الحركة الواسعة لم تبدأ إلا عند تطبيق القانون رغم صدوره قبل ذلك بخمس سنوات. فهل يمكن تفسير ذلك في الفجوة الواسعة بين الفلاحين (قيادات وجمهور) وبين عالم السياسة والسياسيين وما يسنون من قوانين لما يشعرون به من تزيف وفسبركة تحوط هذه العمليات؟ أم لعدم وعي الفلاحين بما سوف يكون لهذا القانون من انعكاس على دخولهم وحياتهم؟ أم لاعتياد تأمل أن يأتي الفرج من تدخل فيزيقي أو ميتافيزيقي من خارجهم؟ أم لفقدان الثقة في أنفسهم وفي نتيجة محاولة التغيير أو المقاومة، فلا يتحركون إلا إذا وصلت القضية إلى الاختيار بين الحياة والموت، وقد تمـــثل هـــذا بـــالفعل فـــى تطبيق القانون؟ وقد تكمن الإجابة في بعض أو كل هذه الافتر اضات.

أما ضعف ما ترتب على هذه التحركات، فيمكن توضيحه في ضوء عمل بعض العوامل على تلطيف حدة التوتر والدفع إلى تمرير القانون والتكيف معه، ومنها قبول بعض الفلاحين بالحلول التوفيقية بين المستأجرين والملاك. كما ساعد التعتيم الإعلامي النام على التقليل من استمرارية وضعف آثار هذه التحركات الفلاحية، ورغم الاختلافات بين المحللين حول حجم التحركات الفلاحية أو فاعليتها أو استمراريتها فإن هناك إجماعا على أنها كانت تعبيرا عن فقراء الفلاحين وخاصة العمال الزراعيين (حنان رمضان).

في السودان، تكون أول اتحاد لعموم مزارعي السودان كجسم نقابي في عهد حكومة مايو العسكرية (١٩٦٧)، وإن كان قد سبقه اتحاد المزارعين بقيادة محمد الأمين، وهو قائد شيوعي بارز، في فترة ما قبل الاستقلال. وكان الهدف من اتحاد عام ١٩٦٧ هو تمثيله في الاتحاد الاشتراكي (التنظيم السياسي الأوحد). وبناء على ذلك اختفى الدور الذي من المفترض أن يلعبه تجاه الفلاحين. وكان يتكون من

الاتحادات الإقليمية واتحادات مشاريع الزراعة المروية في السودان. ومع بداية عهد الحكومة الحالية في ١٩٩٢ أصبح الاتحاد يتكون من جميع مزارعي الولايات في السودان. وتبلغ عضويته المباشرة ٥٦٠ عضوا ممثلين عن الولايات حسب الكثافة الزراعية.

ويعاني الفلاحون في السودان من انخفاض أسعار المحاصيل التي تحددها الدولة، كما تحدد المحاصيل التي يتم زراعتها، مما أدى إلى هجرهم لمهنتهم واتجاهم إلى العاصمة الخرطوم، وتمت خصخصة المشروعات الزراعية في 1997، وتمتثل ذلك في التصرف في مرافق القطاع الزراعي، حيث تم التصرف في ٢٢٢٩ عاملاً. ولم يستطع في ٢٢٢٩ عاملاً. ولم يستطع اتحاد الفلاحين أن يفعل أي شيء حيال ذلك.

#### (٣) حركة المثقفين في إطار الاحتجاج الوطنى والمطالب الديمقراطية

عملت الدولة الوطنية على استيعاب المثقفين في المجتمعات العربية داخل مؤسساتها عقب الاستقلال. أو لا من خلال الشعارات الوطنية التي رفعتها والتي وجدت صدى واسعًا لدى المثقفين باختلاف فئاتهم، وثانيا بالدعاية حول إتاحة الفرص للإبداع داخل مؤسسات الدولة. وحيث صودرت أطر العمل العام والسياسي المستقلة، فقد انخرط المثقفون في المؤسسات الرسمية الصحفية والثقافية واتحادات الكتاب والفنانين، في إطار المشروع الوطني معبرين في الوقت ذاته عن تلاوينهم السياسية المختلفة.

ومع تراجع المشروع الوطني، بدأت علاقات تحالف الدول العربية مع الغرب التي وصلت في حالات إلى التطبيع مع إسرائيل، وترافق ذلك مع إعلان الحكومات للمتعددية في المجالات المختلفة، وإزاء الاتجاهات الرسمية السلبية من القضية الوطنية، وتعاظم النفوذ السياسي والثقافي والعسكري للغرب في المجتمعات العربية، وتراكمات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تجسدت في تدهور حاد في الأوضاع المعيشية، إلى جانب شكلية المنحى التعددي والديمقراطي وفقدان الأحرزاب لطاقة المعارضة والمصداقية الكافية لاستيعاب رفض المثقفين، فاتجهوا السياسات القائمة، وتميزت هذه الأنشطة بأنها متضمنة لكافة الاتجاهات السياسية والفكرية (يسارية - ليبرالية - السيامية) التي يجمع شتاتها الهم الوطني والمطالبة الديمقراطية. واتخذت أشكالاً

جسبهوية تجميعية ميثل اللجان الوطنية العامة، واللجان داخل النقابات المهنية والمراكز البحثية، بخلاف أشكال التعبير الفردي والكتابة الصحفية المعارضة. واستخدموا أساليب للعمل مثل الكتابة المنتظمة وعقد المؤتمرات والندوات وتنسيق الحملات العامة.

وانطلقت هذه الجماعات من أرضية حقوقية ذات مرجعية سياسية ديمقر اطية وطنية. وتناولوا في إطار عملهم موضوعات مثل مقاومة التطبيع مع إسرائيل، ودعم الانتفاضة الفلسطينية والشعب العراقي، والحفاظ على التراث الحضاري والثقافي، وتهديد السئقافة الوطنية، والفساد، وتخريب الانفتاح والخصخصة للمجتمعات العربية للنظام العالمي، للمجتمعات العربية للنظام العالمي، وتهديد الولايات المتحدة وإسرائيل للبلدان العربية سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وأزمة الحريات التي تعاني منها المجتمعات العربية (محمد إسماعيل). ويلاحظ أن الحقوق الديمقراطية لم تطلب في حد ذاتها، بل أنها تصاعدت في سياق الصدام مع الحكومات من أجل مطالب أخرى، هي غالبا مطالب وطنية. وهذا يشير إلى أن الحكومات من أجل مطالب أخرى، هي غالبا مطالب وطنية. وهذا يشير إلى أن هناك استعدادًا لقبول الاستبداد لو أتى من قبل نظام وطني (سمير أمين (٢٠٠٣)).

ومـــن الأمثلة على هذه الأشكال في مصر لجنة الدفاع عن الثقافة القومية (١٩٧٩)، والحركة الشعبية لمقاومة الصهيونية ومقاطعة إسرائيل (١٩٩٦)، واللجنة الوطنية واللجنة الشعبية المصرية لكسر الحصار عن العراق (١٩٩٨)، واللجنة الوطنية لأعضاء هيئات السعيونية (٢٠٠٠)، واللجنة المصرية لمواجهة الصهيونية (٢٠٠٠)، واللجنة واللجنة الشعب الفلسطيني (٢٠٠٠)، واللجنة المصرية للدفاع عن الحريات (١٩٩٧). كما تشكلت بعض اللجان المؤقتة في مناسبات متفرقة مثل الإضرابات العمالية وهي لجنة الدفاع عن عمال السكة الحديد (١٩٨٥)، ولجنة الدفاع عن عمال الحديد والصلب (١٩٨٩)، أو أحداث وطنية مثل لجنة الدفاع عن سليمان خاطر (٢) (محمد إسماعيل).

وفي سوريا تأسس اتحاد الكتاب العرب في القطر العربي السوري (١٩٦٩) بمرسوم رئاسي وجمع الأدباء من مختلف المشارب السياسية على أساس المبادئ السئلائة: القومية والالتزام والتقدمية. ولم يستطع الاتحاد استيعاب حركة المثقفين الضاغطة نظرا لأن اختيار قيادة الاتحاد ورئيسه كانت تتم بقرار سياسي، واتجه المثقفون إلى التعبير عن همومهم الوطنية والديمقراطية بصورة أوضح مع الانفراج السياسي، فشكلوا المنتديات مثل منتدى رياض سيف ومنتدى الحوار الثقافي،

والاجتماع الأول للجان إحياء المجتمع المدني ومحاضرات د. عارف دليلة. وشكلوا أيضا اللجان مثل لجنة إحياء المجتمع المدني (٢٠٠٠)، واللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع والمصالح الإمبريالية (٢٠٠٠)، ومجموعة نصرة فلسطين، ومجموعة نصرة فلسطين والعبراق اللتين تأسستا في مواجهة الأحداث الأخيرة (سوسن زكزك).

وفي السودان شهدت فترة الستينيات والسبعينيات نشاطا مكثفا على المستوى الثقافي وسط الكتاب والأدباء في مقاومة نظام نوفمبر ١٩٥٨ ونظام مايو ١٩٦٩ العسكريين، واحتلت الشعارات الاشتراكية المناهضة للاستعمار القديم والجديد الصدارة في هذه الأنشطة، وظهرت الحركة الفكرية في إطار الندوة الأدبية، ودعاوى الغابة والصحراء (كمدرستين فكريتين تبحثان في الهوية السودانية)، بالإضافة إلى النشاطات الأهلية في الأندية والدور الثقافية وعلى رأسها أندية الخريجين والعمال، كما ظهرت رابطة أدباء جامعة الخرطوم، وبدأت إرهاصات فكرة اتحاد الأدباء والفنانين في ١٩٧٠ اثم في ١٩٧٥، ولكن لم تتجسد الفكرة إلا بعد انتفاضة عماد عماد الأدباء والفنانين في ١٩٧٠ شم عماد الاتحاد، وحل بعد قيام حكومة الإنقاذ في ١٩٨٩ (عثمان سراج الدين).

ويلاحظ بروز حركة المثقفين الوطنية وسط سائر الحركات الاجتماعية الأخرى. ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها تاريخية المطالب الوطنية، فضلا عن توافر مفجر دائم لها سواء في التبعية للمراكز الرأسمالية في ظل الاستعمار الجديد، أو في ظل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لجزء من الأراضي العربية وتهديده لسائر الأقطار، و يجمع الشأن الوطني كافة الفرقاء من مجالات العمل السياسي المباشر، والحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، وكانت القضايا الوطنية هي الموضوعات الوحيدة التي سمحت بعمل جبهوى وتنسيقي تضافرت فيه جهود النشطاء بالمجتمعات العربية، كما جذب إليه الجمهور غير الشيط.

وهناك أيضا ملحظات على حجم وعضوية واستمرارية هذه الأشكال من العمل. ويعد كثير منها محدود العضوية، ولا تتزايد العضوية مع الزمن. ويلحظ العضوية المشتركة لكثير من الأشكال. ويعني ذلك من ناحية أن نفس الأعضاء ينتقلون لممارسة أنشطة متشابهة في لجان وأشكال متعددة، ومن الناحية الأخرى، في إن كثرة الأشكال وتعددها لا يعكس ضخامة إجمالي المنخرطين

فيها. وأخيرًا، يلاحظ أن هذه المجموعات تنشط لفترات مؤقتة وتختفي، أو تجمد نشاطها وتعود للعمل مرة أخرى. وترجع العضوية المشتركة جزئيا إلى نشاط الأحزاب السياسية المعارضة وتنافسها والرغبة في تجميع النفوذ السياسي داخل هذه الأشكال، ومن ناحية أخرى قد يرجع إلى الشخصانية والتنافسات الشخصية. ومن خلال علاقة هذه الأشكال بالأحزاب أو انخراط بعض الشخصيات العامة ذات المنفوذ أو المنافذ إلى الدوائر العليا فيها، فإنها تمارس نوعا من الموازنات مع الحكومة، بتحجيم النشاط عند الضرورة، أو عدم تجاوز خطوط معينة في الدعاية أو النشاط.

وأخيرا يلاحظ أن هذه اللجان والمجموعات تشهد زخما وتواترا لأنشطتها مع بداية التسعينيات، وخاصة في الثلاث سنوات الأخيرة، وفي الفترة الأخيرة، ومع تغليظ الاعتداءات على الشعوب العربية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تحتقن المشاعر الوطنية لدى كافة فئات الشعوب العربية وتختلط بالغضب حيال تدهور الأوضاع المعيشية والمعاناة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. وتمثل المظاهرات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية والمناصرة للشعب العراقي والفلسطيني والمناهضة للحرب أحداثا متكررة في الشارع العربي، وإن اختلف حجمها ومداها من قطر إلى آخر. وتعد استعدادات الشرطة المغلظة بشدة لمواجهة المظاهرات في مصر تعبيرا عن المدى الذي يمكن أن تاخذه حركة الشارع إذا ما فتح أمامها المجال الديمقراطي. ولا يملك المثقفون مع سائر الفئات الشعبية سوى الحركة في المجال الضيق المفتوح أمامهم، ولا تملك مع سائر الفئات الشعبية سوى الحركة في المجال الضيق المفتوح أمامهم، ولا تملك الحكومة سوى الحفاظ على الهامش المتاح في أضيق الحدود.

## (٤) المنظمات الحقوقية و الدفاعية غير الحكومية

بادرت الحكومات العربية بعد الاستقلال إلى حل الجمعيات الأهلية القائمة، واستصدار قوانين جديدة لتأسيس الجمعيات الثابعة لوزارات الشئون الاجتماعية. وعملت هذه الجمعيات الجديدة في النشاط الخدمي والخيري (الجمعيات الأهلية) أو في تعبئة القطاعات الاجتماعية في إطار السياسات الوطنية والتنظيم السياسي الواحد الحاكم (شبيبة الثورة والاتحاد العام النسائي في سوريا، ومنظمة الشباب في مصرر). وعبرت غالبية الجمعيات الأهلية عن هيئات حكومية غير رسمية، وانسحب عليها ما أصاب الهياكل البيروقراطية للحكومات من ترهل وتمدد

ومحدودية الفاعلية. ومع تغير التحالفات السياسية للحكومات العربية باتجاه الدول الغربية، وتحول الخطاب الرسمي إلى الليبرالية، ظهرت أشكال من النشاط الرسمي أو شبه الرسمي في مجالات حقوق الإنسان والمرأة، وهي المجالات التي تصاعد النشاط فيها على المستوى العالمي، وتواكب مع ذلك ظهور بدايات لأنماط من الستجمعات الديمقر اطية تتلمس طريق العمل في المجالات ذاتها، وكان يغلب عليها المرجعية السياسية الديمقر اطية نظر الانخر اط عناصر من القوى السياسية التي انغلقت أمامها مجالات العمل الحزبي، فانصرفت إلى أشكال مختلفة من العمل الجماهييري إما يأسا من إخفاق الممارسات السياسية في ذلك الوقت، أو سعيا إلى السيتثمار هامش تعدد أشكال العمل، وعرفت هذه المنظمات بالمنظمات الدفاعية أو الحقوقية تمييز الهاعن العدد الهائل من الجمعيات الأهلية التي عرفت تاريخيا.

وفي منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات حدث تحول في الوضع السابق حيث بدأ تأسيس منظمات غير حكومية للعمل في هذه المجالات مع اختلاف المرجعية، حيث سادت المرجعية الحقوقية الدولية، تواكبا مع الظرف الدولي الذي دفيع بهذه المرجعية عالميا إلى موقع الصدارة. ومع انتعاش التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية مع بداية التسعينيات، دفع إلى الساحة بعدد كبير من المنظمات، وثار جدل واسع حول قضايا حقوق الإنسان والنساء والبيئة .. إلخ، وحول العلاقة بين الداخل والخارج وبين المحلي والعالمي وبين السياسي والحقوقي والاجتماعي، ولازال الجدل قائما حتى تاريخنا (يسرى مصطفى). ويلحظ أن تبني المرجعية الحقوقية الدولية يطعم في كثير من الأحيان بدرجات متفاوتة بالاتجاهات السياسية الإسلامية واليسارية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأخيرة تعاني من أزمة مرجعية في الفترة الأخيرة.

وهكذا لعب السياق الدولي دورا بارزا في احتضان ودعم وتعزيز وجود المنظمات والمجموعات الحقوقية الجديدة. وحدث تمايز نسبي في المنظمات غير الحكومية في العالم العربي، فإذ حافظت بعض المنظمات على علاقة مع الطرح السياسي والتحيز للفئات الشعبية، فإنها حرصت على التمويل أساسا من المنظمات غير الحكومية الخارجية التي لها ذات الطرح أو القريبة منه والتي تعلن مواقف مضادة لإحدى السياسات الليبرالية الجديدة أو أكثر، بينما حرصت غالبية المنظمات على تواجد لم يكن متاحا إلا من خلال المنظمات الدولية أو الهيئات التابعة لدول غربية، وهي تعتبر جزءًا من السياسات الليبرالية الجديدة والتوظيف السياسي غربية، وهي تعتبر جزءًا من السياسات الليبرالية الجديدة والتوظيف السياسي

الغربي لقضايا حقوق الإنسان والمطالب النوعية. وحيث إن العناصر التي سعت السي تأسيس بعض المنظمات كانت مرتبطة في فترات سابقة بانشطة الاتجاهات والقوى السياسية، فقد انقسمت بناء على ذلك إلى منظمات أسسها اليساريون وأخرى القوميون والناصريون، وأخيرا ثالثة أسسها التيار الإسلامي (وهو الذي احتفظ بنفوذه وهيمنته بدرجة أعلى).

واعـ تمدت تلك المنظمات على نفوذ المنظمات غير الحكومية الغربية والدولية في خلق هـامش من الصراع مع الحكومات القائمة. يوسع من هذا الهامش في بعـض الأحـيان حرص الحكومات على المظهر الديمقراطي من جهة، ومن جهة أخـرى علاقـة التبعـية التي تربطها ببعض الدول الغربية (على رأسها الولايات المـتحدة) التـي تفرض من خلال اتفاقيات المعونة بعض الشروط السياسية، ومن أهمهـا إتاحة المجال للمنظمات غير الحكومية. ويضيق هامش الصراع في غالبية الأحـيان مـن ناحـية بسبب حرص الحكومات على الانفراد بكافة أشكال السلطة وحذرهـا من أي منابر مستقلة التغيير، ومن ناحية أخرى حرص الحكومات على الرقابة المباشرة على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية. ويتم من خلال هذا الدور الرقابي فرز المنظمات التي يسمح لها بالحصول على هذا التمويل، والأخرى التي لا ينبغي لها، وذلك وفقا لمدى اختلاف الخطاب عن الخطاب الرسمي وتوافقه مـع السياسـات التـي تسـاندها الحكومة، واتساع الصلة بالجمهور. ويتحقق هذا للحكومسات من خلال التطبيق الانتقائي للقوانين القائمة بالفعل والتي تخول لها في للحكومسات من خلال التطبيق الانتقائي للقوانين القائمة بالفعل والتي تخول لها في

ففي مصر مثلا، أغلقت منظمة نسائية ترأسها نوال السعداوي، حيث تصاعد خطابها السياسي واتسع جمهورها نسبيا، كما أحيل الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى نيابة أمن الدولة عام ١٩٩٨ بسبب تعدي المنظمة للخط الأحمر في قضية حقوق الأقباط والتعذيب الجماعي في إحدى القرى بالصعيد (الكشح)، واعتبر ذلك تدخلا أجنبيا في السياسات الداخلية (يسرى مصطفى). وحيث تغلظ الحكومات من القوانين الحاكمة لنشاط المنظمات غير الحكومية في الفترة الأخيرة (قانون ١٥٣ لسنة ١٩٩٩ في مصر)، لم تلجأ هذه المنظمات في هامش صراعها الفوقي مع الحكومات إلى الفئات الشعبية التي من المفترض أنها فئاتها المستهدفة، وإنما اعتمدت على الفضاء العالمي من أجل تحقيق ضغط دولي على الحكومات، وهكذا، فإن لم تخضع المنظمات غير الحكومية لعلاقة تبعية مباشرة السياسة وهكذا، فإن لم تخضع المنظمات غير الحكومية لعلاقة تبعية مباشرة السياسة

الحكومية، فإنها تخضيع - حرصا على استمرارها وبقائها - لفرص التمويل وهامش الوفقة والخلف بين الحكومة وحلفائها الغربيين من جهة، والانتزامها بالخطوط الحمراء التي تضعها الحكومات من جهة أخرى.

واستقرت المنظمات في الخطاب النخبوي الذي عزز منه الانتقاد الرسمي لها واتهام القائمين عليها بالعمالة للغرب من أجل محاصرتها ثقافيا وسياسيا في نغمة وطنية ناشز عن سياق الخطاب الرب، في، ويساعد على نفس النتيجة غرابة خطاب المنظمات عن النسيج الثقافي المجتمعات والذي لا يخرج عن رطانة منظمات الأمم المستحدة في كثير من الأحيان، وأخيرا اتهام القوى السياسية وخاصة الحزبية لها بالنخبوية (رغم أن هذه القوى تعلني الدا، ذاته) وبالعمالة، وفي لبنان، استطاعت القوى الطائفية أن تنقض على مواقع العمل الاجتماعي وتروضها لخدمة أغراضها الطائفية (عبد الله محى الدين).

وتشير الدراسات إلى أن تلك المنظمات شهدت دخول جيل جديد من المحترفين وهـم أكـثر التصاقا بالمرجعية العالمية ولا يتفاعلون مع هذا المجال إلا بحكم الوظيفة، وخاصة أن الدخل من هذه الوظائف يؤمن صعودا اجتماعيا واضحا، وهؤلاء بالتالي غير مؤهلين لتحمل الأعباء السياسية لهذا النوع من النشاط. كما أن إدارة هـذه المـنظمات لا تتمـتع بممارسة ديمقر اطية واضحة مما جعلها أشبه بمـنظمات موظفين، وليس محترفين (يسري مصطفى). ومع سيادة دور الشخص المحوري في تسيير المنظمة (يزداد نفوذه مع امتلاكه لعلاقات هامة تيسر للمنظمة الحصول على التمويل وتوفر لها منافذ للدعاية)، ولا تخرج هذه المنظمات عن النمط الأبوى السائد في الثقافة السياسية والعلاقات الاجتماعية.

وفي الفترة الأخيرة، ومع تدهور الأوضاع المعيشية واحتدام المشاعر الوطنية والشحن السياسي ضد مترتبات السياسات الليبرالية الجديدة في حالة من العداء للغرب وخاصة الولايات المتحدة. ظهرت بعض المنظمات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (حق السكن، حقوق الطفل. الخ). ونحت بعض منظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن الحقوق السياسية والمدنية إلى الانخراط في الأنشطة المعادية للصهيونية وخاصة من خلال المؤتمر العالمي ضد العنصرية الذي عقد عام ٢٠٠١ في جوهانسبرج (يسري مصطفى).

وتتباين الأنماط المختلفة من المنظمات في موقعها من السياسات الليبرالية الجديدة المعولمة. فتنخرط المنظمات العاملة في مجال حقوق العمال والفلاحين

وبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعض منظمات البيئة في أنشطة مناهضة للمتلك السياسات، كما أنها تشترك في المظاهرات المناهضة للعولمة في أوروبا وأمريكا وغيرها. وصارت منظمات حقوق الإنسان (وخاصة المدنية والسياسية) هي الأبعد عن ذلك المجال حيث لم تكن أنشطة مناهضة العولمة مطروحة على جدول أعمالها.

وفي سوريا، لم يؤد الهامش الليبرالي بعد إلى أفق واضح التعددية السياسية أو تاخو في سوريا، لم يؤد الهامش الليبرالي بعد إلى أفق واضح التعددية السياسية أو الدولية في أشكال العمل العام، ومن ثم تأخذ علاقة المنظمات غير الحكومية مع الدولية أفقيا مختلفا. وقد بدأ تأسيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في ١٩٨٩، وصدرت العديد من البيانات المطلبية بالإفراج عن المعتقلين وإطلاق الحريات العامة وتفعيل الدستور. وصدر تقرير سنوي واحد عن أوضاع حقوق الإنسان قبل أن توجيه الحكومية ضربة لهذه الأشكال في ١٩٩١. وبدأ العمل من جديد عام المؤتمرات الخيارج وشاركت لجنة عاملة في مجال حقوق الإنسان في كثير من المؤتمرات الدولية والعربية. وضمن سياق حركة المنتديات تشكل المنتدى الثقافي وحقوق الإنسان ولجنة إحياء المجتمع المدني (٢٠٠٠)، والتي توقفت عندما منعت المنتديات عسن العمل. وفي عام ٢٠٠١ أسست جمعية حقوق الإنسان في سوريا، ولكن رفض الترخيص لها. وفي هذا السياق شكلت العديد من اللجان من أبرزها لجنة أهالي المعتقلين ولجنة الدراسات والبحوث (سوسن زكزك).

وفي الجزائر، ومع تفاقم العنف، ركز الخطاب الرسمي على شعارات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أو ما أطلق عليه الحركة الجمعوية. وفرخ هذا الخطاب عددا هائلا من الجمعيات (٥٠٠٠ جمعية). ارتبطت هذه الجمعيات بالفئات الوسطى الحضرية التي استهدفتها هذه الشعارات. وساعد عديد من العوامل ومنها جو الحرية النسبي (قبل تفشي ظاهرة الإرهاب) والقوانين ذات الطابع الليبرالي المتسامح نوعًا، على اتجاه كثير من هذه الجمعيات نحو العمل النقابي المطلبي. وتطرح كثير من الهموم ذات العلاقة الواضحة بالتحولات الاقتصادية الاجتماعية (ناصر جابي).

وارتبطت حركة حقوق الإنسان في السودان ببدايات التحول الديمقراطي في في في ما بعد ١٩٨٥، وتأسس في تلك السنة مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة. وتوقف النشاط بعد الانقلاب العسكري في ١٩٨٩، وتحول النشاط إلى القاهرة. ومع زيادة الانتهاكات التي حدثت في تلك الفترة لحقوق الإنسان ظهرت

أكثر من مجموعة متخصصة في مجال حقوق الإنسان أبرزها المجموعة السودانية لضحايا التعذيب (عثمان سراج الدين).

# (٥) الحركة النسوية

تشـترك المـنظمات النسوية في العالم العربي في كثير من محددات وجودها وسياق نشاطها مع سائر المنظمات غير الحكومية الحقوقية والدفاعية. وهي تتميز عـنها فـي الوقت ذاته من حيث العمق التاريخي لشعارات تحرير المرأة، وخاصة عـندما ترتبط بالقضايا الوطنية، إلى جانب الصدى الهائل للخطاب العالمي حول تحرير المرأة في الخطاب الرسمي وغير الرسمي واتساع نطاق النسوية الرسمية، وأيضا في ارتباط قضايا النساء بمضمون دعاية التيارات الإسلامية. وقد أعقب مصادرة النظام الشمولي، المنظمات النسائية المستقلة التي بدأت حركة نسائية ذات أبعاد وطنية مع بداية القرن العشرين، تحقيق كثير من المطالب التي طالما دافعت الحركة النسائية المبكرة عنها. وتركز ما تحقق من مطالب في المجال العام من تعليم و عمل، وأهمل ما يتعلق بالمجال الخاص من أحوال شخصية وشئون الأسرة.

وقد نشات المنظمات النسائية الحديثة على أثر استجابة الدوائر الرسمية للخطاب العالمي حول النساء، والذي تجسد في مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمؤتمرات العالمية. ودخلت إلى هذا المجال من النشاط نشيطات من مختلف التيارات السياسية (يسارية - قومية - وفي فترة لاحقة إسلامية) لتؤسس المجموعات النسائية ذات المرجعية السياسية الديمقراطية، وذات الطرح المتميز بربط قضايا النساء بسائر قضايا المجتمع. وانعكس التمويل الأجنبي والدولي (كما هيو الحال في سائر المنظمات غير الحكومية) في تضخم هائل في عدد المنظمات النسائية بصورة تعكس نتاميًا في الكوادر المحترفة، أكثر مما تعني تزايد الاهتمام بقضايا النساء.

وتشكلت في الأحزاب المختلفة أجنحة نسائية أيضا، كما انتظم حول عدد من الشخصيات العامة مجموعات نسائية. وكونت النشيطات من كل هذه الأشكال ما يشبه الشبكة المنتظمة من العلاقات أو المجتمع المغلق نسبيا. وينطبق على هذه المنظمات والمجموعات ما ينطبق على المنظمات الدفاعية الأخرى فيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومات والفئات الشعبية (جمهور النساء هنا)، ومنظمات التمويل،

والمنهج الفوقسي فسي التغيير من خلال السلطة، والأبوية وضعف الممارسة الديمقر اطية، والدور الأساسي للشخص.

ويمكسن رصد ملامح للاختلاف هذا، يكمن أحدها في أن الحكومات تنتهج أسلوبًا للهيمنة على الحركة يتمثل في الدخول في جسدها مباشرة. ويتضح ذلك في نشاط السيدات الأوائل في المجال النسوي الذي وصل إلى انعقاد قمة نسوية عربية بشكل دوري، وهذا فضلا عن المنظمات النسوية التابعة بشكل رسمي وغير رسمي للحزب الحاكم والإدارة المنوط بها شئون المرأة. وتعمل هذه المنظمات على منافسة المنظمات النسوية الأخرى، بل وإزاحتها على المستوى العالمي والعربي والمحلي والاستئثار بتمثيل النساء. وهي تكرس بالطبع للخطاب النسوي الرسمي وتستخدم المفردات الدينية، والتركيز على خصوصية النساء العربيات والالتزام بالقيم والتقاليد العربية، جنبًا إلى جنب مع مفردات الخطاب النسوي الغربي المستخدم في المنظمات الدولية.

وإذا كان لنفوذ خطاب التيارات الدينية المعادي للنساء أثره في تحفيز عدد من النشيطات من أصول يسارية للعمل في مجال قضايا النساء، فإنه أيضا حفز عددًا من النشيطات الإسلاميات للعمل في المجال ذاته، إما لإبراز الجانب المستنير للإسلام، ونفي ما يروج حوله من موقف معاد للنساء، أو لأنهن اعتقدن في ذكورية الخطاب الديني السائد مما يستدعي دفاع النسويات الإسلاميات عن المرأة المسلمة. وهكذا بدأت في التسعينيات المنظمات النسوية ذات المرجعية الإسلامية.

وإذ ينسجم العدد الأكبر من المنظمات النسوية في إطار النسوية الرسمية والحركة النسوية الدولية والغربية التي تعمل على دمج المجتمعات العربية (وفي العالم الثالث) ضمن المنظومة الليبرالية الجديدة، يوجد عدد غير قليل من المنظمات النسائية التي ترتبط بالمنظمات الدولية المناوئة السياسات الليبرالية الجديدة، وتنشط في مجال مناهضة العولمة على المستوى العالمي. ومن الأمثلة على ذلك في مصر جمعية تضامن المرأة العربية، ومركز دراسات المرأة الجديدة، وماتقى الهيئات التنمية المرأة الذي ساهم في المسيرة العالمية ضد الفقر، واتحاد النساء التقدمي، وفي سوريا رابطة النساء السوريات، وفي تونس جمعية النساء التونسيات للبحث وفي سوريا رابطة النساء السوريات، وفي تونس جمعية النساء التونسيات البحث حول التنمية، والجمعية التونسية النساء الديمقر اطيات. ويتميز خطاب هذه المنظمات على المستوى المحلي بتوجيه الأنظار لتردي أوضاع النساء، وأيضا يهتم وإلى قوانين العمل المجحفة وأوضاع الفقر التي يعاني منها النساء، وأيضا يهتم

بالقضايا الوطنية مثل دعم فلسطين والعراق. وتعمل هذه المنظمات أيضا على تسليط الضوء على ما تعاني منه المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال. كما تعبر منظمات إسلمية عن رفض التبعية للغرب، ورفض الخطاب النسوي الغربي، وتعمل على تأسيس خطاب نسوي إسلامي، مثل شبكة الاتصالات الإسلامية، وجمعية المرأة والحضارة في مصر.

### (٦) الحركات الدينية والثقافية

خاص انهيار المشروع القومي والوطني في البلدان العربية فجوة مرجعية وسياسية ووجدانية ليم تستطع أي من القوى السياسية المأزومة حلها، مما ترك السباب مفتوحًا على اتساعه لظهور الحركات الدينية. ومع فشل المشروعات القائمة على التفكير العقلاني، وعدم اكتمال دخول المجتمعات العربية في طور الحداثة، كانت الأرض ممهدة لنمو شعبية المشروع الإسلامي المعتمد أساسًا على رفض الحداثة (سمير أمين (٢٠٠٣)). وشكل غياب برنامج محدد التغير ميزة نسبية للتيارات الدينية، حيث جنبها أو لا الاختلاف بين عناصرها (حيث لا توجد قضايا أو مسائل خلافية)، كما جنبها الاصطدام المبكر مع الدولة. وحدا هذا ببعض الأنظمة المسائل خلافية)، كما جنبها الاصطدام المبكر مع الدولة وحدا هذا ببعض الأنظمة العوامل الدافعة إلى نمو الحركات الدينية انسحاب الدولة عن أداء وظائفها الخدمية مثل التعليم والصحة والتوظيف. مما شكل سانحة للمنظمات الدينية التي انبرت في تقديم هذه الخدمات لدعم نفوذها وتأثيرها بين فنات واسعة من الجماهير (عماد صيام).

ومع تنامعي نفوذ التيارات الإسلامية السلامية، استخدم الخطاب الرسمي المفردات الإسلامية للمزايدة عليها والتأكيد على عدم انفرادها بالشرعية الدينية دون الدولة. وأصبح للإسلاميين اليد العليا الأيديولوجية وأصبحوا عنصرا من عناصر القوة. ومهد ذلك لظهور التيارات الجهادية التي لا تربطها هدنة مع السلطة (عزة كسرم: ۹۷، ۹۸). وإزاء ذلك تنامى رد الفعل العكسي لدى غير المسلمين الذين سعوا إلى تأكيد هويتهم الدينية والاحتماء بها، حيث تغير وجه الوطن الذي لا يميز في تقديم الحماية على أساس الانتماء الديني. وهو ما دفع البعض إلى بناء حركة دينية مسيحية للدفاع عن خصوصيتهم العقدية وحقوقهم الدينية. وهو ما منح الكنيسة دورا سياسيا باعتبارها معبرة عن المسيحيين ومصالحهم وحقوقهم (عماد صيام).

وقد شهدت مصر في ربع القرن الأخير تصاعد وتجذر كلا الاتجاهين، لدرجة تجاوزت الاحتقان إلى مرحلة الصدام الطائفي في نهاية الثمانينيات، وفجر ذلك صراعا على القوة بين التيارات الدينية والسلطة، وانفرد الإسلاميون بالتمتع بالوزن السياسي والنفوذ الاقتصادي والدعم الاجتماعي من بين كل المعارضين لسياسات الدولة، وسعى الأقباط أيضا إلى مثل هذا النفوذ من خلال قوة الكنيسة أو اختراق الدوائر العليا للسلطة (عزة كرم: ٩٨). وفجر هذا الوضع قضية العلاقة مع الآخر الحضاري (الخارجي) بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية، وبينما قدمت التيارات الإسلامية رؤية سلفية معادية للتحديث والديمقراطية في أن الآخر هو "الغرب الصليبي الملحد الإباحي" الذي يسعى إلى القضاء على الإسلام في كل أرجاء العالم (وخاصة على الثقافة الإسلامية). وقدم الجانب الخارجي على الجانب القبطي بصرف النظر عن مواقفه السياسية على أنه الحامي وطوق النجاة ضد الضعوط الواقعة على يهم، حيث إن هذا الآخر الخارجي ينتمي لسياق ثقافي وحضاري يكرس لحقوق المواطنة والحرية الدينية ويحترمها.

وفي التسعينيات ومع وصول الصراع بين بعض التيارات الإسلامية والدولة مرحلة القتال ظهرت تيارات دينية جديدة ترتكز على المرجعية الدينية في مجالات النشاط العام، وتسعى للتأثير في قطاعات أوسع من الجمهور، وتتميز هذه التيارات (إسلامية ومسيحية) بأنها تهتم بالشأن العام وتطرح قضايا ذات أبعاد سياسية تتموية تقافية اجتماعية. وتمارس أنشطة ذات طابع جماهيري أو موجهة للجمهور من خلل أطر للعمل الجماهيري، ورغم ارتباط هذه الأطر تنظيمياً أو فكريا بمؤسسة أو تقافة دينية، إلا أن خطابها السياسي أو الثقافي غير ديني في عمومه.

ويمكن القول بأن هؤلاء النشطاء قد نجحوا من خلال علاقات التعاون والحوار مع بعضهم البعض ومع أبناء نفس جيلهم من الفاعلين في العمل العام على بلورة خطاب فكري وسياسي مشترك يدور حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وينشط مثل هؤلاء الفاعلين في إطار هذه الأفكار والتوجهات في مصر في عشرات الأطر التي تنتشر في كل محافظات مصر تقريبا، وتتعدد أشكالها بين منظمات غير حكومية ومراكز بحثية غير حكومية وشركات مدنية وصالونات ثقافية وأسر وتجمعات في منظمات نقابية ومهنية وصحف ومجلات حكومية معارضة ومدارس وجامعات ومؤسسات دينية (عماد صيام). ويمكن أن يمثل هؤلاء في دمجهم بين المرجعية الحقوقية الدولية وبين المرجعية الدينية مقابلاً

للمنظمات التي تدمج بينهما وبين الأفكار اليسارية، وخاصة فيما يتعلق بالتوقيت السذي انتشرت فيه، والأنشطة والأدوات التي تستخدمها، والاعتماد على التمويل الخارجي. ويبدو أن النمطين يختلفان في سعي المنظمات ذات المرجعية الدينية إلى الانتشار الجماهيري والعمل القاعدي.

و في سوريا، قامت مظاهرات ضخمة في ١٩٦٦ على أثر جعل أمين الحافظ من الإسلام دينًا لرئيس الدولة وليس للدولة. وبعد قمع هذه الحركة استمرت العلاقة المستوترة بين تيارات الإسلام السياسي وبين الدولة. وخفتت حدة المواجهة مع الدولة قليلا مع التضييقات المتلاحقة على اليساريين (مثل الفصل من الدراسة، ومنع السفر، و الاستدعاءات الأمنية). وفتح المجال أمام التيار الإسلامي عبر المساجد واللقاءات الدينية.

واستمر الوضع حتى تفجرت موجة العنف في أواخر السبعينيات، والعنف المضاد الذي ردت به السلطة والذي أعاد ظاهرة قصف المدن، مما شكل ضربة قوية لتيار الإسلام السياسي، وخاصة مع صدور قانون خاص ضدهم يغلظ العقوبة السي الإعدام، ومع تطور عمليات التفاوض مع إسرائيل نشط التيار الجهادي مرة أخرى من خلال "حزب التحرير الإسلامي" رغم ما وجده من مواجهات، بينما نشط تيار معتدل مستفيدا من الدعم الحكومي خاصة للتعليم الشرعي (سوسن زكزك).

وتنفرد الجزائر بوضع مختلف كيفيًا، حيث أدت أزمات النظام المستفحلة إلى ظهر أشكال جديدة من الحركات الاجتماعية التلقائية. تتسم هذه الحركات بعدم التأطير أو ضعفه والنزعة إلى الفعل المباشر واستخدام العنف في بعض الأحيان كاداة تعبيرية. وتركزت هذه الحركات في الأحياء الشعبية في المدن الكبرى، وحملت هذه الحركات فاعلا اجتماعيا جديدا هو شباب المدن والأحياء الشعبية، الذين عبروا عن رفضهم لأوضاعهم المعيشية الفردية والجماعية بلغة سياسية جديدة يغلب عليها الإبهام والغموض، وخطاب كلي لا يفرق بين السياسي والديني والأخلاقي والفردي والجماعي مع نزعة نحو الجذرية في الطرح.

وتحولت هذه الحركات في النصف الثاني من الثمانينيات إلى فاعل مركزي في الجزائر، وحارت على تأييد كثير من الأوساط الاجتماعية الشعبية، وخاصة بين الشباب. تمركزت هذه الحركات حول القضايا الحياتية مثل السكن والتعليم وأشكال التهميش المختلفة التي تم التعبير عنها بمفهوم "الحقرة" ( hogra مفهوم شعبي رفعمته الكثير ممن الحركات الاجتماعية في الجزائر، وأصبح مستعملا بالعربية

والفرنسية دون حاجة إلى ترجمة). وغزت هذه الحركات ميادين لم تكن معروفة للحركات التقليدية (المصنع والجامعة...) مثل الملعب والحي الشعبي ثم المسجد في مرحلة لاحقة.

وكانت هذه الحركات الاجتماعية الشعبية بعيدة في بدايتها عن أي تأطير سياسي. وكان التيار الديني يرى فيها حركات دهماء لا تتوفر فيها درجة النقاء الديني المطلوبة. وصاحب هذه الحركات ظهور الجديد على المستوى الفني كأغنية السراي المستمردة على القيم والسلوكيات الاجتماعية والمنادية بحرية أكبر. ومع وصول تلك الحركات إلى ذروتها في أحداث أكتوبر ١٩٨٨، تم اللقاء التاريخي بينها وبين التيار الديني الجذري المتمثل في بعض تيارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ (دون التيارات الإسلامية الأخرى). ومنح ركوب التيار الإسلامي لهذه الحركة أبعادا لم تكن لها في البداية، مثل الأبعاد الأخلاقية والقيمية الدينية التي يغلب عليها وأجهان السلفي، وقاد هذا التيار الحركة نحو مواجهات عنيفة مع الدولة الوطنية وأجهازتها أو مع كثير من القوى الاجتماعية الأخرى، وتولدت حالة العنف التي ساهمت في تفريخ الإرهاب الذي ضرب بقوة ببن صفوف أبناء الفئات الشعبية التي مثلت القاعدة لهذه الحركات.

وبعد انحصار موجة الإرهاب منذ ٢٠٠١/٢٠٠٠، شهدت الجزائر عودة حالات الانتفاضات والتمردات في شكل حركات احتجاجية تشبه الحركة الاجتماعية الشعبية قبل ركوبها من قبل التيار الديني السلفي، من حيث الدور الذي يلعبه الشباب فيها والطابع غير المنظم والاستعمال التعبيري للعنف وإمكانية التكرار والتنقل وشمول أكثر من منطقة ومدينة، وتطرح في الجزائر مسألة استعمال هذه الحركات من قبل قوى سياسية في إطار الصراعات بينها. ويطرح هذا تساؤلا كبيرا في البلدان العربية الأخرى في ظل تواصل فوقية الصراع السياسي وتردي الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من الشعب.

ويتميز الوضع في الجزائر أيضا بظهور حركات ثقافية كبيرة وهي الحركة الأمازيجية، وقد عبرت هذه الحركة عن نفسها في شكل مطالب خاصة بالأبعاد الأمازيجية للثقافة الجزائرية بشكل مزج بين العمل السياسي الحزبي والشعبي وبين العمل العسكري (١٩٦٤/١٩٦٣). ولكن أحادية النظام السياسي ومرحلة صعود المنموذج الوطني قلصت الخطاب الثقافوي الأمازيجي إلى بعض الجيوب النخبوية.

وعرفت أحزاب المعارضة والأشكال الأخرى للحركات الاجتماعية التقليدية (العمالية - النقابية - الطلابية) وجودا لأشكال تعبير أمازيجية.

وتميزت الحركات الاجتماعية التي برزت بقوة في منطقة القبائل بعد الثمانينيات بقوة تأطيرها وتنظيمها النخبوي. وجندت هذه الحركة الفلاح والعامل والتاجر وصاحب العمل في إطار جغرافي محدد لم يتجاوز منطقة القبائل إلا قليلا، حيث استطاع حزبا المنطقة "حزب القوى الاشتراكية" و"حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقر اطية" ربط المطالب الأمازيجية مع اهتمامات وطنية أوسع في بعض المناسبات. واستطاعت الحركة أن تعبر عن نفسها أيضا من خلال مئات الجمعيات، وأكثر من نقابة عمالية وهي أشكال لم تتعد الوعاء الجهوي الذي انطاقت منه.

ويعتبر العنف الذي شهدته منطقة القبائل ٢٠٠١ - ٢٠٠١ من إفرازات الأزمة التي تعيشها الحركة الشعبية الثقافية التي فقدت كثيرًا من خصائصها الأصلية مثل الاتجاه السلمي وقوة التنظيم، وبدلاً من الحضور القوى للأحزاب والجمعيات ظهرت أشكال التعبير من خلال حركة العروش ولجان الأحياء، وأخذ مكان الجيل القديم جيل جديد من القيادات من سماته الانغلاق أكثر حول الذات وجذرية الطرح الذي كانت أحد مؤشراته رفض المشاركة في الانتخابات الوطنية والمطالبة بمغادرة قوات الشرطة للمنطقة (ناصر جابي).

#### (٧) الحركة المناهضة للعولمة

امتدت النشاطات المقاومة العولمة والسياسات الليبرالية الجديدة في المنطقة العربية عبر جهود مختلف الحركات الاجتماعية. وكان للمراكز البحثية غير الحكومية دور في رفع شعارات مناهضة لتلك السياسات. وينطبق ذلك على المراكز العاملية في المجال العمالي مثل مركز الخدمات النقابية (مصر)، أو في المجال الفلاحي مثل مركز الأرض (مصر)، أو في مجال الحركة الطلابية مثل الاتحاد العام للطلبة (تونس)، وفي سياق حركة المثقفين والحركة الوطنية والحقوقية، مثل مركز البحوث العربية و مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية واللجان المقاومة المتطبيع (مصر) والمنتديات الثقافية ولجان المقاطعة ودعم فلسطين والعراق (سموريا). وكما أسافنا، كان للمنظمات النسوية دور في رفع هذه الشعارات.

أما بالنسبة إلى طرح بديل اقتصادي واجتماعي لتلك السياسات فقد اشتملت أنشطة المثقفين الوطنية وفي المجال الديمقراطي بعض الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية. ومن الأمثلة على ذلك "ائتلاف المصريين " الذي تأسس في مصر عام ١٩٧٩. وكان إطار عمل جبهوي من أكثر من مائة شخص منتمين إلى أحزاب ونقابات مختلفة. وقد وجه هذا الائتلاف نقدًا شديدًا إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي التي كانست تطبق في تلك الفترة. ولكن ومع تنامي الخطاب العالمي المناهض للعولمية، أخذ جزء من نشاط هؤلاء المثقفين الطابع الاجتماعي الاقتصادي بشكل أساسي. وساهم في هذا المنحى دخول أجيال جديدة من اليساريين إلى حلبة العمل العام، إلى جانب الأجيال القديمة التي جدد بعض منها نشاطه.

واتخذت بعض هذه الأنشطة لافتة مناهضة العولمة بصورة مباشرة، وأخذ بعضها الآخر عنوان الاشتراكية. وعلى رغم رفع اللجان التي تدعو إلى مقاطعة السلع والبضائع الإسرائيلية والأمريكية شعارات ضد العولمة، إلا أن أول تجسد لحركة تقوم أساسا على هذا الشعار كان في "الجماعة المصرية لمناهضة العولمة" التي تأسست عام ٢٠٠٢ في القاهرة، والتي أعلنت من خلال اجتماع ضم ما يربو على مائتي شخص. وتستهدف اللجنة النضال ضد كافة السياسات الليبرالية الجديدة الاقتصادية والاجتماعية، وما ينتج عنها من فقر وبطالة وسحب للخدمات والضات الاجتماعية. وتنظم هذه اللجنة الحلقات النقاشية التي تمتد إلى الأقاليم، وتصدر الكراسات الشعبية وتنسق الحملات.

ويمكن اعتبار أنشطة بعض مراكز البحوث في نفس الإطار للعمل، وذلك مثل مركز الدراسات والبحوث الاشتراكية في مصر، الذي تأسس في عام ١٩٩٩ من عضوية تتميز بستواجد واضح للشباب، كما تميز بالطرح اليساري الراديكالي. ويصدر المركز المجلات والكراسات حول موضوعات مختلفة مثل مناهضة الحرب، وقانون العمل الموحد، وقانون الإيجارات الزراعية. كما طبع المركز العديد من الكراسات والكتب المؤلفة والمترجمة عن التراث الماركسي. وفي العديد الطقت اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع والمصالح الإمبريالية بعد بيان المثقفين الذي أعلن تشكيلها عام ٢٠٠٠ (محمد إسماعيل، سوسن زكزك).

وبدأت في السنوات الأخيرة محاولات لتنسيق الجهود المتناثرة في مقاومة العولمية الليبرالية في السنوات القليلة الماضية. واشتركت مجموعة من المنظمات في تنظيم مؤتمر على المستوى العربي عقد في مصر في أكتوبر ٢٠٠١، في

مواجهة انعقاد مؤتمر منظمة التجارة العالمية في الدوحة. وحضر هذا المؤتمر إلى جانب ممثلي منظمات عربية من سوريا وفلسطين ولبنان والأردن والسنغال و نيجريا، ممثلين لمنظمات من أفريقيا وآسيا أيضا. ومع مشاركة ممثلي المنظمات القطرية في أعمال المنتدى الاجتماعي العالمي، والمنتدى الاجتماعي الآسيوي والمنتدى الاجتماعي الأفريقي بدأ الالتفات إلى تشكيل منتديات اجتماعية قطرية وإقايمية على المستوى العربي، وجدير بنا أن ننوه إلى أن كل تلك الجهود لم تخرج بعد عن حدود عدد قليل من المثقفين ونشطاء المجتمع المدنى.

#### ( ٨ ) الحركة الجامعة للعالم العربي

نشات تنظيمات إقليمية كبيرة للحركات الاجتماعية موازية لنشأة جامعة الدول العربية منذ الخمسينيات مثل اتحاد المحامين العرب، واتحاد العمال العرب، ثم تلا ذلك اتحاد الغرف المتجارية. إلخ. ويتفاعل على نفس الساحة مؤخرًا اتحاد البرلمانيين، وتجمعات الأحزاب السياسية، وأخيرًا شبكات المنظمات غير الحكومية العربية. وكانحت المعارك القومية على المستوى العربي (١٩٥٦ و ١٩٦٧ و ١٩٧٧) من الفترات المعبئة لنشاط شعبي إقليمي واسع. واستمر هذا المنحى في مناصحرة الانتفاضات الفلسطينية في الفترة ما بين ١٩٨٧-٠٠٠، وأيضا في دعم الشحب العراقحي عام ١٩٩١/١٩٩ و عام ٢٠٠٣. ويمكن استخلاص الملامح التالية للنشاط المدني الجامع للعالم العربي:

- يحدث التفاعل في الأساس في القضايا القومية والوطنية، وما تفرضه من تحركات للتضامن أو المقاطعة أو التحرك الدولي، مع تفاعل أقل مع القضايا الداخلية للإقليم مثل صراعات جنوب السودان أو البربر في دول المغرب.
- يكون التركيز على القضايا السياسية والديمقراطية مثل الوقوف إلى جانب نقابة محلية ديمقراطية ضد نقابة موالية للحكومة (حالات من السودان مصر المغرب) أو الوقوف ضد الانقساميين أو مقاطعة نقابة تتعامل مع الاتحادات الغربية العدوانية تجاه العرب.
- يلاحظ ضعف الضغط من أجل قضايا داخلية بارزة كقوانين العمل، أو قوانين التأمينات الاجتماعية، أو ضد فصل العمال بعد سياسات الخصخصة، أو لمساندة حركة العاطلين ومشكلة البطالة عموما، أو المشكلات الناجمة عن الاتجاه إلى تحرير علاقات ملكية الأراضي الزراعية. ويمكن الإشارة في السياق ذاته، بأن

المجالات التي ينشط فيها العمل العربي المشترك هي المجالات المتعلقة بالمهنيين والطبقة الوسطى، بينما يخفت النشاط في المجالات المتعلقة بالفئات الشعبية من عمال وفلاحين وفقراء.

- يلاحظ ضعف الاتصال بالحركات الإقليمية الأخرى مثل المنظمات الأفريقية أو الآسيوية مقابل التوجه للعمل في المنظمات الدولية غير القومية. وقد كانت مؤتمرات القمة العالمية فرصة لبروز أدوار عربية إقليمية وخاصة من قبل المستظمات غير الحكومية للمرأة والبيئة وحقوق الإنسان. كما ظهرت أيضا هذه الأدوار مؤخرًا من خلال حضور ممثلين للحركات الاجتماعية في المنتديات الاجتماعية.

- تتعرض المنطقة لمقاربات دولية - وعالمية - ملحوظة تتصارعها الأنشطة الأمريكية والأوربية. تعتمد فيها أوروبا في الغالب على سيادة الفرانكفونية في الدول المغاربية (المغرب - الجزائر - تونس) وخاصة في مجال منظمات المجتمع المدني والمثقفين والمهنيين بينها بوجه أخص، بينما تعتمد الأنشطة الأمريكية على إغراء رجال الأعمال الجدد ونشاطات الانفتاح الاقتصادي في مصر مثلا. وإزاء حصار تنظيمات المجتمع المدني في السودان فإن البارز هناك هو نشاط رجال الأعمال الإسلامي الذي يكاد يتمتع بعولمة أو أممية خاصة بين آسيا وأوروبا ويساند السلطة في هذا النشاط (حلمي شعراوي).

#### خلاصة حول تحديات الحركات الاجتماعية في العالم العربي ومقاومة العولمة

لجأنا في هذا العمل إلى تسليط الضوء على أوسع نطاق من أطر العمل الجماعي الاجتماعي والمدني، وأخضعناها للتأمل والتحليل، حتى نفرغ في النهاية السي مناقشة التحديات التي تواجهها في إحداث مقاومة فعالة للسياسات الليبرالية الجديدة، وذلك في ضوء المحددات العريضة التي عيناها في البداية.

#### (١) الحركات الاجتماعية بين القديم والجديد.

يتضح من الاستعراض السابق أن ما يمكن أن يطلق عليه الحركات الاجتماعية القديمــة أو الطبقـية هي الحركة العمالية والحركة الفلاحية. وما هي في ظروف العالم العربي سوى تحركات واحتجاجات متباعدة، وتتسم بالتشتت وطابع رد الفعل الوقتــي والعفـوي مما يحرمها فرص التطور إلى فعل مقاوم قوى. أما المنظمات

واللجان الدفاعية والحقوقية والنسوية والدينية، فإذا كان يمكن وصفها بالحركات الجديدة نظرا لأنها لا تعتمد على البعد الطبقي (فيما عدا المنظمات الحقوقية العاملة في المجال العمالي أو الفلاحي ولجان مناهضة العولمة ذات الطابع اليساري)، إلا أن معظمها يسعى إلى تحقيق المطالب من أعلى من خلال أجهزة صنع القرار، ولا تسعى إلى إحداث التحول من خلال الهيمنة الاجتماعية والثقافية والتغيير في أنماط الحياة، فهي تختلف عن النمط المعياري للحركات الجديدة، سوى حالات قليلة من المنظمات النسائية والدينية ومراكز دراسات حقوق الإنسان النشيطة في مجال التوعية والدعاية (Alan Scott: 18).

# (٢) النظام الأبوي والعلاقة مع الدولة والسلطة

ولا تنشغل أطر الفعل الاجتماعي بالاستحواذ على السلطة، أو حتى تتعامل مع توسيع الاستقلال الذاتي كهدف مستقل، ولكنها – وكرد فعل للهيمنة الأبوية والعلاقة الصراعية – تنشخل أساسا في صراع على البقاء بالتعامل مع السلطة السياسية باستهداف التغيير من قبلها دائما، وبالصراع معها من خلال الارتباط بمراكز النفوذ في الخارج، ولا يبدو أن هذه الأطر تنتهج السعي لامتلاك مزيد من السلطة الاجتماعية من خلال مراكمة الشرعية الجماهيرية التي تتبلور من خلال تعبئة

مساهميها من أجل الدفاع عن الهوية المميزة لهم (أندريه جوندر فرانك: ١٤٨). وقد يساهم في انشغالها بالتوجه إلى السلطة السياسية أنها نشأت على يد عناصر ذات تاريخ في المنظمات السياسية. وأسفر ذلك عن اشتراك الدولة مع القوى السياسية في محاولة استخدام أطر العمل الاجتماعي. ويكون التحدي الأساسي أمام الأخيرة هو كسر أطر الأبوية، وسعيها إلى الاستقواء الذاتي. ويكون ذلك عبر تعزيز مناخ من الديمقراطية المدنية التي تتعكس في علاقات تفاعل ندية مع الحكومة ومع الشركاء الخارجيين ومع التيارات السياسية المختلفة. ويبدو ذلك كخطوة أساسية بالنسبة للحركة العمالية التي تواجه تحدي البحث عن نموذج للتعددية يكون عامل قوة، ويتلاءم مع عفوية الاحتجاجات وضعف الحركة وتشتتها وضعف حالة التضامن بين مكوناتها. ويستدعي الاستقلال الذاتي مستوى من الثقة في الذات، وفي طاقات الجماهير على التغيير والدفاع عن مصالحها.

# (٣) تحديد الهوية

يترتب على تحديد أطر العمل الاجتماعي لهويتها عدد من المسائل الهامة، ومنها شعورها بالحدود الفاصلة والواصلة لها مع محيطها، وموقعها كجزء من المجتمع ككل، وهو ما يعني ضرورة توفر مستوى من الاستقلالية، وهنا يكمن نوع آخر من التحديات أمام هذه الأطر التي تمثل علاقات الهيمنة المختلفة عائقا أمام تعيينها للحدود الفاصلة بينها وبين الحكومة من ناحية وبين نشطاء العمل السياسي من ناحية أخرى.

 وتثـير مسألة الهوية قضية ثانية وهي الهوية الوطنية والهوية العالمية. ولسنا هنا بصدد حسم هذا الجدل، ولكن تجدر الإشارة إلى أن اعتبار الأطر المحلية جزءًا من حركة اجتماعية عالمية لا يتعارض مع تمثلها لهويتها الوطنية. وتخول الأخيرة حالـة من الندية في التفاعل مع الحركات العالمية، وهي العامل الأساسي لإمكانية القطـع مع التراث المتجدد المتمثل في العمل على نقل نماذج من خارج التفاعلات الداخلية، ومحاولة توليفها مع الواقع المحلى.

#### (٤) المضمون السياسي للعمل الاجتماعي

يرتبط الجدل حول هذه القضية، بالجدل حول استر اتيجية التغيير لدى الحركات الاجتماعية. وتشير الدراسات حول الحركات الاجتماعية في العالم أنها تصوغ آر اءها ومواقفها في مجرى العمل. وتبقى الوصفات المقدمة من الخارج بشأن الاستراتيجية والتكتيك عديمة الجدوى (أندريه جندر فرانك: ١٤٩). ويبقى البديل الـذي تحمله الحركات لصيعًا بالدفاع المرتبط بهويتها. وفي المنطقة العربية، حيث أدى الفراغ الأيديولوجي المترتب على تآكل ثم انهيار مشروعات المجتمعات الوطنية الشعبوية شم الاشتراكية (القائمة)، إلى حرمان الصراعات السياسية والاجتماعية من أن تسفر عن بدائل ممكنة (سمير أمين(١٩٩١)). وبالتالي لا تقدم الأحراب السياسية بدائل يمكن أن تغذى نضال الحركات الاجتماعية وتؤثر في أفقه. وأصبحت أطر العمل الاجتماعي مواجهة بمطالبة النشطاء السياسيين لها بأداء و اجبهم الذي قصر وا عن أدائه . وهنا ينشأ تحد مزدوج أمام السياسيين وأطر العمل الاجتماعي. ويواجه السياسيون تحدي طرح بديل حقيقي لمشاكل الواقع وتعاملهم مــع أطــر العمل الاجتماعي ليس كبديل للعمل السياسي. وينسحب هذا على علاقة التبارات السياسية بالأطر العمالية، حيث يقع على عائق السياسيين صياغة علاقة معها تتيح أن يتولى العمال قيادة حركتهم، ومن ثم يكون تفاعلهم مع اليسار (إذا ما حقق مصداقية في الواقع) رافدا لتجذير البعد الطبقى وبلورة الوعى في الحركة. وتواجه أطر العمل الاجتماعي بتحدي السعى للاستقلالية في التكريس لما تتصوره من تحول يرتبط بهويتها، من خلال المزيد من الانخراط في العمل، ومن خلال تأشير هذا العمل في الفضاءات العالمية ليكون له تأثير سياسي واضح. وهو أمر أبعد من أن يكون متحققًا على نطاق واسع في العالم العربي.

#### (٥) الأشكال التنظيمية ونذبوية أطر العمل الاجتماعي

تتوزع الحركات الاجتماعية في المنطقة العربية ما بين تحركات عفوية تلقائية كما هـو الوضع بالنسبة للمجال الفلاحي، والعمالي إلى حد ما، حيث يغلب على المتحركات طابع رد الفعل الوقتي والتلقائي، وعلى النقيض من ذلك تخضع معظم أشكال العمل الاجتماعي الباقية لتنظيم تراتبي صارم، وفي غالبية الأحيان يلعب الشخص دورًا أساسيًا، و تسود السلطة الشخصية بديلا عن قواعد المشروعية والأعسراف الخاصة بالحركة، وتتسم العلاقة بين القادة والقواعد بالأبوية، وتسود المنافسة في العلاقات الأفقية، التي يتم الارتكان فيها على العلاقات الرأسية. وفي هذا المناخ يندر قبول الآخر ويصعب العمل الجماعي، ويعتبر هذا المناخ من أكثر العوامل الاجتماعي والعام عمومًا، حيث يسود ما يمكن تسميته التماهي بالمتسلط، وهو أهم عوائق تغيير علاقات التسلط من أساسها. ويسرى البعض أن انخراط بعض العناصر المنتمية إلى المنظمات السياسية (في ويطرح هذا تحديًا يتمثل في القطع مع هذا التراث وغيره مما هو متجذر في النظام والعلاقات الاجتماعية السياسية.

ولا يعني تواصل تراث عبر حقبة زمنية طويلة، أن المجتمع اكتسب سمات تقافية لا سببل إلى تغييرها. وإنما يعني ببساطة أن مراحل تطور المجتمعات العربية لم تتم بالقطع مع الهياكل والعلاقات القديمة والتكريس لأخرى جديدة، وإنما ظلت هذه إلى جوار تلك، تغلب هذه تارة وتلك تارة أخرى، على نحو معيق التقدم الحقيقي للمجتمعات.

وفي هذا السياق، يبدو أن مجرد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ليس هـو مـا يدعو القئات المضارة للتحرك دفاعا عن مصالحها. وإنما هناك عديد من العوامـل المتقاطعة المتفاعلة، ومنها النظام السياسي الاجتماعي القائم على الأبوية والهيمـنة والسذي يهمـش بناؤه السياسي وزن الفئات الشعبية، ويقلص من المناخ الديمقر اطـي. ويمكن إضافة انسحاب العلاقات الأبوية القمعية و المجهضة للتطور والإبـداع ، علـي كافة العلاقات في تراتبية تبدأ بمؤسسات وأجهزة الدولة و تمر بالأحـزاب السياسية وتتبهي بأطر العمل الاجتماعي. وهذا إلى جانب عدم تأهل أو اسـتعداد النخب لدور سياسي أو اجتماعي إيجابي و فعال، وانخر اطها في علاقات

زبائنية مع السلطة، وافتقادها للثقة في ذاتها وفي إمكانية لعب الجماهير لدور مؤثر. وكل هذه العوامل تضغط على المساحة المتاحة لحركة الجماهير المستقلة.

وحيث تنمو الرغبة في الانعتاق في صدور كثير من الفئات بما فيهم النخبة المتقفة، فإن الأفق مفتوح لترسيخ علاقات ديمقراطية، تفتح من خلالها الأفق من خلال العمل الجماعي والحوار وقبول الآخر للقطع مع ميراث العوائق، والانطلاق نحو دور للفاعلين الاجتماعيين يسعى إلى خوض التحديات التي تواجه فاعليته. ولا يعتبر الجوهري في هذه اللحظة أن يطلق على هذا الفعل الاجتماعي الجماعي مسمى الحركات الاجتماعية أو غيره من المسميات، ولكن الشيء الأساسي هو في قد أفق التضامن بين المهمشين من النظام العالمي على المستوى المحلي أو العالمي.

#### الهوامش

- (١) اعتمد هذا الجزء من الورقة على الأوراق التفصيلية التي قدمت في إطار البحث الشامل عن الحركات الاجتماعية في العالم العربي، ولذلك فإن التركيز على حركة ما، أو التركيز عن استعراض حركة أخرى على بعض البلدان دون غيرها إنما يرجع إلى ما ورد في تلك الأوراق ولا يرجع إلى اختيار كاتبة الورقة.
- (٢) سليمان خاطر هو جندي مصري، رد على استفزازات الجنود الإسرائيليين له بالطلاق النيران عليهم في عام ١٩٨٦. وأججت محاكمته من قبل السلطات المصرية مشاعر الغضيب الوطنية التي انعكست في حركة واسعة عفوية وخاصة في بدايتها للتضامن معه، و شملت القاهرة وبعض المحافظات، وانتهت الحركة على أثر إعلان السلطات المصرية انتجاره في السجن.

#### قائمة المراجع

- أحمد ثابت (٢٠٠٢)، نخبة رجال الأعمال في مصر، ورقة مقدمة إلى ندوة النخب والمجتمع في العالم العربي، ٢٣- ٢٥ مارس، تيميمون، الجزائر، مركز البحوث العربية (مصر) و مركز الاقتصاد التطبيقي من أجل التتمية (الجزائر)
- \_\_\_\_ (تحت الطبع ، نظريات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية الجديدة ، (القاهرة، مركز البحوث العربية والإفريقية).
- أحمد زايد (٢٠٠٢)، النخبة السياسية والاجتماعية. مدخل نظري مع إشارة خاصة السي تشكيلها في المجتمع المصري، ورقة مقدمة إلى ندوة النخب والمجتمع في العالم العربي، ٢٣- ٢٥ مارس، تيميمون، الجزائر، مركز البحوث العربية (مصر) و مركز الاقتصاد التطبيقي من أجل التتمية (الجزائر)
- أمانــي قــنديل (١٩٩٥)، عملية التحول الديمقراطي في مصر (١٩٨١- ١٩٩٣)، القاهرة، دار ابن خلاون.
- أندريه غندر فرانك و مارتا فونتيس (١٩٩١)، الحركات الاجتماعية في التاريخ العالمي الحديث، في إيمانويل فالرشتاين وآخرون، ترجمة عصام خفاجي وأديب نعمة، الإضراب الكبير، بيروت، دار الفارابي.
- أنــور عــبد الملــك (١٩٨٣)، نهضة مصر. تكون الفكر والأيديولوجية في نهضة مصر الوطنية (١٨٠٥- ١٨٩٧)، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- بــرهان غلــيون (١٩٩٤)، "الديمقر اطية العربية، جذور الأزمة وآفاق النمو"، في برهان غليون و آخرون، حول الخيار الديمقر اطي. در اسات نقدية، بيروت، مركز در اسات الوحدة العربية.
- جوردون مارشال (٢٠٠٢)، ترجمة أحمد زايد وآخرون، مراجعة محمد الجوهري، "موسوعة علم الاجتماع" (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة).
- حلمي شعراوي (١٩٩٩)، المجتمع المدني في الشمال الأفريقي، القاهرة، مركز البحوث العربية، بحث غير منشور.
- حانان رمضان (٢٠٠٣)، التحركات الفلاحية في مصر، بحث غير منشور ضمن بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية.
- سعد الدين إبراهيم (محررا) (١٩٩٨)، المجتمع والدولة في الوطن العربي، بيروت،
   مركز دراسات الوحدة العربية.
- سمير أمين (١٩٩١)، في أطراف النظام العالمي: نهاية التحرر الوطني؟ في المانويل فالرشتاين وآخرون، ترجمة عصام خافجي وأديب نعمة، الاضطراب الكبير، بيروت، دار الفارابي.
- \_\_\_\_\_ أمين أمين مناهضة الشعبية في العالم العربي، في سمير أمين وفر انسوا أوتار (محرران)، مناهضة العولمة. حركة المنظمات الشعبية في العالم، القاهرة، مركز البحوث العربية والمنتدى العالمي البدائل.
- سوسن زكزك (٢٠٠٣)، الحركات الاجتماعية في سوريا، بحث غير منشور ضمن بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية.
- سيزار فرنانديز (١٩٩٥)، خاص لكنه عام: القطاع الثالث في أمريكا الملاتينية، في المستمال المحتمع المدنى في المالم، القاهرة، منشورات التجمع العالمي.
- صابر بركات (١٩٩٨)، الحركة الطلابية والعمالية بعد ١٩٤٦، في عاصم الدسوقي (محررا)، عمال وطلاب في الحركة الوطنية المصرية، القاهرة، دار المحروسة.
- \_\_\_\_\_ (٢٠٠٤)، الحركة العمالية في مصر، بحث غير منشور ضمن بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية والإفريقية.
- طـــارق البشــري (١٩٨٣)، الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥- ١٩٥٢ (مراجعة وتقديم جديد)، القاهرة، دار الشروق، طبعة ثانية.

- عبد العزيز محمد الشناوي (١٩٦٧)، عمر مكرم، بطل المقاومة الشعبية، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، سلسلة أعلام العرب، العدد ٦٧.
- عبد الله حنا (٢٠٠٢)، المجتمعان الأهلي والمدني في الدولة العربية الحديثة، . دمشق، دار المدى للثقافة والنشر.
  - عبد الله محي الدين (٢٠٠٣)، الحركات الاجتماعية في لبنان، بحث غير منشور ضمن بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية.
  - عــثمان سراج الدين و أكرم عبد القيوم عباس (٢٠٠٢)، الحركات الاجتماعية في السـودان. ورقة توثيقية تحليلية، بحث غير منشور ضمن بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية.
  - عــزة كــرم (٢٠٠١)، تــرجمة شــهرت العــالم، نساء في مواجهة نساء. النساء والحركات الإسلامية والدولة، القاهرة، كتاب سطور.
    - علي أومليل (١٩٩٩)، مفهوم الشراكة، بحث غير منشور.
  - عماد صيام (٢٠٠٣)، الحركات الاجتماعية في مصر بين المرجعية الدينية والستجاوز الديمقراطي، بحث غير منشور ضمن بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية.
  - كمال عباس (١٩٩٨)، الحركة العمالية المصرية الآن. أسئلة رئيسية، ورقة مقدمة في إطار برنامج النتمية البديلة البحثي، غير منشور.
  - محسن مسرزوق (٢٠٠٣)، الحركات الاجتماعية في تونس. البحث عن الغائب، بحث غير منشور ضمن بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية
  - محمد إسماعيل (٢٠٠٣)، حركة المتقفين المصريين في إطار الاحتجاجات الوطنية والاجتماعية، بحث غير منشور ضمن بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية.
  - محمد عابد الجابسري (١٩٨٤)، إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث والمعاصر: صراع طبقي أم مشكل تقافي؟، في المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت، السنة السابعة، العدد ٦٩).
  - محمود مامداني ، المقدمة، في محمود مامداني (محررا)، ترجمة حلمي شعراوي و آخرون، در اسات حول الحركات الاجتماعية والديمقراطية في أفريقيا، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة القومية، تحت الطبع.
  - مصطفى مجدي الجمال (٢٠٠٣)، الحركة العمالية في مصر، بحث غير منشور ضمن بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية.

- مديجل دارس دي أوليفيرا وراجيش تاندون (١٩٩٥)، مجتمع مدني عالمي في الطريق إلى الظهور، في التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سينيكوس)، مواطنون. دعم المجتمع المدني في العالم، منشورات التجمع العالمي.
- ناصر جابي (٢٠٠٣)، الحركات الاجتماعية في الجزائر بين أزمة الدولة الوطنية وشروخ المجتمع، بحث غير منشور ضمن بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية.
- هشمام شرابي (١٩٩٣)، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.
- يسري مصطفى عبد المجيد (٢٠٠٣)، حركة حقوق الإنسان المصرية بين الفضاء العالمي والفضاء المحلي، بحث غير منشور ضمن بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية.
- Scott, Alan (1990), Ideology and the New Social Movement, London, Unwin Hyman Ltd.
- Hassim, Shireen & Amanda Gouws (2002). "Redefining the Puplic Space: Women's Organizations, Gender Consciousness and Civil Society in south Africa, <a href="http://www./crvp.org/book/series02/11-6/chapter\_iv.htm">http://www./crvp.org/book/series02/11-6/chapter\_iv.htm</a>.
- Buechler, Steven M.(1995), New Social Movement Theories, Sociological Quarterly, Journal, <a href="http://www.svet.lu.se/webcourses/webkurser/002">http://www.svet.lu.se/webcourses/webkurser/002</a> politisk kumikation /grandlangegande/Extra-resurser/sem4-resurer/file.pdf
  - Encyclopedia of Marxism,
- Http://www.marxists.org/glossary/index.htm.
- Supalak, Manat (2002), Social Movements: Some Theoretical approach, Presented to Symposium of "Actuality and Meaning og Social Movements, Luxembourg Institute for European and International Studies & World Fourm for Alternatives, Schengen. 11-15 Jan.

# الحركات الاجتماعية ومناهضة العولمة الرأسمالية في الوطن العربي

# عبد الغفار شكر ً

هل يمكن القول أننا بصدد ميلاد حركة اجتماعية جديدة في الوطن العربي هي حركة مناهضة العولمة الرأسمالية؟ وأن ما نشهده الآن ومنذ سنوات قليلة في كثير من الأقطار العربية هي مقدمات هذا الميلاد؟ وهل تأخذ حركة مناهضة العولمة مكانها في المجتمعات العربية إلى جوار الحركة العمالية والحركة الفلاحية وحركة المثقفيان وحركة حقوق الإنسان والحركة النسائية والشبابية... الخ؟ أم أنها ستكون حركة جامعة لأنشطة مناهضة العولمة في كل هذه الحركات؟

وأنها شأن أى حركة اجتماعية ستكون إطارًا عامًا لنشاط اجتماعي -يعبر عن المشاعر والتصورات الفيئات التي ترفض الأمر الواقع الذي يؤثر في وجودها وتعانى في في من خلال هذا النشاط إلى تغيير هذا الواقع، وتنشىء في سياق هذا النشاط الأطر والأشكال المؤسسية والتنظيمية التي تمكنها من مواصلة نضالها وتحقيق مصالحها؟ وهل نشهد في المستقبل القريب ميلاد منظمات شعبية وغير حكومية تجسد وعي هذه الفئات ونضج قدرتها الحركية بما يتناسب مع خطورة التحديات الناجمة عن سياسات العولمة والتي تهدد وجودها ذاته؟ وما هي الشروط الواجب توافرها لكي تتمكن حركة مناهضة العولمة الوليدة في الوطن العربي من أن تكون قاطرة تشد سائر الحركات الاجتماعية الأخرى إلى ساحة مناهضة العولمة الوالماكية؟

هذه الأسئلة وغيرها هى موضوع هذه الدراسة عن "الحركات الاجتماعية ومناهضة العولمة الرأسمالية فى الوطن العربى" وسوف نحاول الإجابة عليها من خلال متابعتنا للجوانب الأساسية لهذه القضية، مع التركيز بصفة خاصة على:

-ظاهرة العولمة الرأسمالية: الأبعاد والسياسات

- تجليات العولمة الرأسمالية في الوطن العربي: السياسات والنتائج

-مناهضة العولمة الرأسمالية في الوطن العربي: المكونات والمواقف

-السمات المميزة لمناهضة العولمة الرأسمالية في الوطن العربي ومستقبلها

<sup>&</sup>quot;ثنائب رئيس مجلس إدارة مركز البحوث العربية والإفريقية - مصر

#### ظاهرة العولمة الرأسمالية

#### الأبعاد والسياسات

للعرب مصلحة أكيدة فى القيام بدور نشط فى المواجهة العالمية للعولمة الرأسمالية، فقد عانت معظم الشعوب العربية مثل سائر شعوب الأرض من فرض سياسات العولمة الرأسمالية عليها، وما نتج عن ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية أدخلتها فى مأزق لا يمكن الخروج منه بدون تجاوز هذه السياسات. كما لا يمكن الخروج منه كلية بشكل فردى أو محلى، بل يتطلب ذلك مواجهة جماعية للرأسمالية العالمية من معظم شعوب الأرض من خلال نشاط سياسى واقتصادي منسق. تتأكد هذه الحقيقة من فهمنا لظاهرة العولمة على نحو صحيح باعتبارها عملية تاريخية وظاهرة عالمية.

فالعولمة ظاهرة موضوعية ناجمة عن الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة وخاصة في مجالات الاتصال والمعلومات والهندسة الوراثية والبحوث النووية. ولها جانبان: يتعلق الأول بالتطورات العلمية والتكنولوجية وما ترتب عليها من تقدم في وسائل الاتصال والمواصلات وثورة المعلومات وتزايد التأثير المتبادل بين أجزاء العالم، وما نجم عن ذلك من دفع ظاهرة التدويل الاقتصادي، وزيادة الاعتماد المتبادل على مستوى العالم كله، وتطور وسائل الإنتاج، وإمكانية التوفير الكبير في نفقات الإنتاج، وتخفيض المدة الزمنية بين الاكتشاف العلمي وتطبيقه عملياً في ميدان الإنتاج، وسرعة انتقال الأفراد والأموال والسلع والخدمات والأفكار والقيم بين مختلف المجتمعات والتطور الهائل في وسائل تبادل المعلومات

والجانب الثانى لظاهرة العولمة يتعلق باستفادة الرأسمالية العالمية من هذه التطورات الإيجابية بما يحقق مصالحها وهيمنتها عالمياً بتعميم علاقات الإنتاج الرأسمالية والثقافة الرأسمالية الاستهلاكية والنموذج السياسى الرأسمالى على أساس رؤية فكرية محددة تستند إلى أفكار الليبرالية الجديدة، فكان ما نشهده حالياً من الترويج لهذه الليبرالية وفرض تصوراتها ورؤاها في شتى المجالات: الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية والليبرالية الثقافية. وقد تبلورت من خلال أفكار الليبرالية الجديدة ظاهرة العولمة الرأسمالية باعتبارها مرحلة جديدة في عملية التوسع الرأسمالي، تعيد الرأسمالية من خلالها هيكلة نفسها محافظة في نفس الوقت

على جو هر ها الاستغلالي، بل وتكثيف هذا الاستغلال لكل شعوب العالم بما في ذلك الشعوب في الدول الرأسمالية المتقدمة.

معنى هذا أننا لسنا مع العولمة بشكل مطلق ولسنا ضدها أيضاً بشكل مطلق، بل ننظر إليها باعتبارها تتضمن فرصاً ومخاطر وعلينا التفاعل الإيجابي معها، بالاستفادة من جوانبها الإيجابية الناجمة عن إنجازات الثورة العلمية والتكنولوجية ورفض ما يتعارض منها مع مصالحنا والنضال ضده متمثلاً في العولمة الرأسمالية وسياساتها، التي تستهدف بناء نظام رأسمالي عالمي جديد، تبدأ في حقل الاقتصاد وتمتد إلى مجالات السياسة والثقافة والإعلام لتكريس مصالح الاحتكارات الرأسمالية العالمية ضد مصالح شعوب الجنوب وقطاعات واسعة من شعوب الشمال وتفرض الهيمنة الأمريكية السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية.

سياسات العولمة الرأسمالية: تسعى قوى الليبرالية الجديدة إلى بناء نظام اقتصادى رأسمالي عالمي موحد من خلال إدماج اقتصاديات مختلف بلدان العالم في السوق الرأسمالي العالمي بالشروط التي تحددها الاحتكارات الرأسمالية العالمية وتفرضها الدول الرأسمالية الكبرى بما لها من نفوذ سياسي واقتصادي عالمي من خلال تطبيق السياسات الآتية:

- نشر علاقات الملكية الرأسمالية وتصفية أى أنواع أخرى من الملكية وخاصة ملكية الدولة والملكية العامة بتطبيق برامج التكيف الهيكلي والخصخصة والتثبيت.

-تعميم الاعتماد على آليات السوق (قوى العرض والطلب) في تحديد أسعار السلع والخدمات والأجور دون أي اعتبار لقدرات الناس وحاجاتهم.

-إنهاء دور الدولة في الخدمات والإنتاج وإلغاء ما كانت تقدمه من دعم للفئات الضعيفة والفقيرة.

-تحرير التجارة العالمية بفتح أسواق كل بلدان العالم أمام السلع والخدمات من المراكز الرأسمالية المتطورة وإلغاء أى قيود إدارية أو اقتصادية تحول دون ذلك.

-استخدام القروض والتسهيلات المالية والمساعدات الاقتصادية لفرض هذه السياسات على الدول الأقل نموًا، واستخدام المديونية الخارجية للضغط من أجل تطبيق هذه السياسات.

-الغاء أى ضمانات قانونية للطبقة العاملة مثل التأمين الصحي والمعاشات وأجازات العمل والأجازات السنوية والحماية من الفصل التعسفى أو الإغلاق حيث تعتبرها الليبرالية الجديدة بمثابة أعباء إضافية على رأس المال؛ ولذلك يجب التخلص منها أو تقليلها لجذب الاستثمارات.

-الترويج للنموذج الغربى فى الديمقراطية وما يتضمن من ليبرالية سياسية تعزز القيم الفردية، ولكنها لا تكفى لتحقيق المشاركة الشعبية ولا تضمن تكافؤ الفرص سياسياً بين مختلف الطبقات.

-الترويج للقيم والسلوكيات التى تعزز هذا التوجه الاقتصادى والسياسى واستخدام أدوات لتحقيق ذلك وخاصة القنوات التليفزيونية الفضائية والسينما والانترنت ووكالات الأنباء.

-التوسع فى استخدام القوة العسكرية لفرض الهيمنة الأمريكية، والعودة إلى أشكال الاستعمار التقليدى والغزو باعتباره خيارًا استراتيجيًا أمريكيًا يسعى من خلال عسكرة العولمة إلى تعويض التدهور فى قدرة أمريكا على الاستمرار فى المنافسة بالوسائل الاقتصادية.

## نتائج تطبيق هذه السياسات عالمياً:

كان لتطبيق هذه السياسات نتائج خطيرة على الدول الأقل نموًا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وعانت هذه الدول من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة مثل:

-انهيار أسعار صادرات هذه الدول.

-تزايد معدلات الفقر والبطالة وتهميش قطاعات متزايدة من السكان.

-خفص الإنفاق العام على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمرافق العامة.

-تجميد الأجور بحيث تكون زيادتها النقدية بمعدلات أقل من الزيادة في أسعار السلع والخدمات بما يحمّل المواطنين أعباء إضافية في المعيشة.

-تقليص فرص العمل المتاحة للمرأة وتكليفها بالعمل ساعات أطول بأجور زهيدة مما جعلها على رأس الفئات الاجتماعية المتضررة للغاية من سياسات العولمة.

-إهدار المكتسبات المستقرة للفئات العاملة وخاصة العمال والفلاحين والموظفين وصغار التجار والمهنيين وصدور العديد من التشريعات التي تنتقص من هذه المكتسبات.

-تكريس الأوضاع السلطوية في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية حماية لمصالح الفئات الحاكمة المستفيدة من سياسات العولمة، والتأكيد على أن أي انفتاح سياسي ينبغي أن يتم بعد حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحادة حفاظًا على استقرار المجتمع وتماسكه.

# تجليات العولمة الرأسمالية في الوطن العربي السياسات والنتائج

عانت الشعوب العربية بشدة من سياسات العولمة، فقد طبقت معظم الحكومات العربية برامج للتثبيت والتكيف الهيكلي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تضمنت سياسات نقدية ومالية واقتصادية واجتماعية تهدف في مجملها إلى الإسراع بالستحول إلى اقتصاد السوق والاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي بالشروط التي حددتها قوى العولمة الرأسمالية دون أن توضع في الاعتبار مصالح الأغلبية الكادحة والمنتجة في كل قطر. شهدت الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين تطبيق هذه السياسات والبرامج في مصر والسودان والأردن ولبنان وسيوريا وفي اليمن وتونس والجزائر والمغرب، وكان لها نتائج كارثية في بعض الأقطار العربية ونتائج قاسية في الأقطار الأخرى.

#### من أهم هذه السياسات

-تخفيض قسيمة العملة الوطنية نتيجة تحرير أسعار صرفها مقابل العملات الأجنبية.

-انسحاب الدولة من القيام بدور مباشر في الإنتاج والخدمات ودعم الفئات الضعيفة.

-خصخصية وسائل الإنتاج ومرافق الخدمات العامة المملوكة للدولة والقطاع العام وتقديم كل الدعم للقطاع الخاص اشرائها.

-توقف الدولة عن توفير الاستثمارات لمنشآت القطاع العام أو تنفيذ استثمارات جديدة مع تشجيع القطاع الخاص على القيام بالدور الأكبر في الاستثمار.

-خفض الإنفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان وسائر الخدمات الأساسية.

-تحرير أسعار السلع والخدمات وإخضاعها لآليات السوق (العرض والطلب) بما في ذلك المواد الغذائية والسلع الضرورية بصرف النظر عن قدرة أغلبية السكان على تحمّل الارتفاع في أسعارها.

-تجميد المرتبات والأجور، وهي منخفضة أصلاً، مع التعهد بأن تكون الزيادة النقدية فيها أقل من الزيادة الفعلية في أسعار السلع والخدمات.

-تحرير التجارة الخارجية وفتح السوق المحلى أمام الواردات الأجنبية والغاء كافة القيود التي تعترض ذلك.

-تعديل التشريعات القائمة وإصدار تشريعات جديدة تشكل الإطار القانونى الكفيل بتنفيذ هذه السياسات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية للقطاع الخاص، ويشمل ذلك قوانين الضرائب والجمارك والعمل والتأمينات الاجتماعية والنقابات.

وقد أدت هذه السياسات إلى إلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الكلى في معظم الأقطار العربية من حيث خلل ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وتدمير القاعدة الإنتاجية الوطنية الصناعية والزراعية، وانخفاض فرص العمل، وازدياد الفوارق الاجتماعية، وهيمنة الطابع الاستهلاكي، وتدهور البيئة... الخ.

ونكتفي هذا بالإشارة إلى بعض الظواهر الأساسية السلبية الناجمة عن الأخذ بسياسات العولمة في الوطن العربي.

- تهديد جهود التنمية بالإصرار على فتح اقتصادات الدول العربية أمام السلع والخدمات ورؤوس الأموال المتدفقة من الشمال.

-حـرمان الأقطار العربية من تطوير قاعدتها الصناعية وتدمير ما تبقى منها بـإعلاء مبادئ حرية التجارة فوق الحق في التنمية، وعدم قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة في أسواقها الوطنية.

-تعرض الزراعة فى الأقطار العربية لضغوط آليات السوق بتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات، وتفكيك الحركة التعاونية الزراعية وإخراج ملايين الفلاحين من العملية الإنتاجية لصالح الشركات الرأسمالية العالمية، خاصة وأن دول الشمال الرأسمالية تقوم بدعم مزارعها وحاصلاتها الزراعية.

-تحرير تجارة الخدمات مما يهدد ملايين المهنيين بالبطالة، أو بالعمل فى الشركات الأجنبية بشروط مجحفة، فى الوقت الذى تفرض فيه قيود صارمة على عمل أبناء الجنوب فى دول الشمال. وفى ظل تدابير الهجرة الانتقائية.

-استخدام حقوق الملكية الفكرية كآلية هامة لإخضاع الأقطار العربية ووضع شروط تعزز الاحتكار وتمنع البشرية من الاستفادة من ثمار العلم والتكنولوجيا التى تحتكرها الشركات العملاقة. ولم تقتصر أضرار العولمة على الجانب الاقتصادى الاجتماعى، بل شملت أيضاً المجالين الثقافة والسياسي والأمنى.

رغم أن ظاهرة العولمة يصاحبها تطور في وسائل الاتصال والمعلومات يمكن أن يساعد على نشر الثقافة والقيم الإنسانية المشتركة والاطلاع على ألوان مختلفة من الإبداع الإنساني في كثير من المجتمعات، وحل العديد من المشاكل في مجالات التعليم والتربية والثقافة، إلا أن هذا التطور حمل من جهة أخرى ما يثير قلق الشعوب العربية التي تعرضت ثقافتها لمؤثرات خارجية قوية تحمل معها قيما وأنماطاً من السلوك تدعم نمط الثقافة الاستهلاكية الراسمالية وتستوعب الأجيال الجديدة من الشباب في إطار المنظومة الرأسمالية العالمية فكرياً وثقافياً ووجدانيا وتهدد بذلك ثقافتنا العربية وتحرمها من إمكانية التطور المستقل من خلال التفاعل الإيجابي الخلايي الغامية في المنطقة.

وفسيما يستعلق بالأمن القومى العربى تواجه الشعوب العربية تهديداً عسكرياً مباشراً وخطيراً من قوى العولمة، وقد أصبحت الأرض العربية الميدان الأساسى لعسكرة العولمة فالو لايات المتحدة الأمريكية تساعد بكل قوة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتزود إسرائيل بأحدث المعدات والأجهزة العسكرية وتعلن مساندتها لها فسى قمع الشعب الفلسطيني، وترى هذا القمع دفاعاً مشروعاً عن النفس وتوفر لإسرائيل الحماية من أى إدانة دولية فى الأمم المتحدة وخارجها. وتواطأت معها الحكومات الأوروبية بالصمت عن هذه الجرائم التى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال العراق في مواجهة رفض شعبي عالمي واسع النطاق، وترتكب يومياً المزيد من الجرائم في حق الشعب العراقي والمعتقلين العراقيين في سجون الاحتلال. وتتواجد القوات الأمريكية في قواعد عسكرية بالسعودية والكويت وقطر والإمارات وتخزن فيها أسلحة الدمار الشامل بما يعرض الشعوب العربية المتهديد المستمر والخطر المتواصل.

ونتيجة لهذا كله فإن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت هيمنتها السياسية وانفردت بالنفوذ الأكبر في المنطقة واستوعبت معظم الحكومات العربية في إطار مواقف خادمة لاستراتيجيتها السياسية والعسكرية في المنطقة، ونجحت المؤسسات الرأسمالية الدولية والشركات متعدية الجنسية في اختراق المجتمعات العربية مباشرة متخطية الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لاستقلالية القرار الوطني،

ولم تقتصر أضرار العولمة على الجانب الاقتصادى الاجتماعي، بل شملت المجاليس الثقافية والأمني والسياسي أيضا وقد ترتب على هذه التطورات مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية عانت منها أغلب الشعوب العربية، وكان على رأس المتضررين منها العمال وفقراء الفلاحين والفئات الوسطى والنساء والشباب والرأسمالية الصغيرة. من هذه المشاكل:

1-اتساع نطاق الفقر الذي يشمل قطاعات واسعة من السكان تتجاوز ربع المجتمع وتزيد في بعض الأقطار العربية إلى أكثر من نصف السكان. ويتركز الفقراء بدرجة أكبر في الريف والأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، ويعانى منه غالب الأسر كبيرة الحجم التي لم يحصل أفرادها على تعليم مناسب ومن ذوى المهارة المنخفضة الذين يعولهم نساء أو عجائز. ووفقاً لتقارير التنمية البشرية فقد وصل حجم الفقر في مصر إلى ٤٨% من حجم السكان، وتصل معدلات الفقر في المغرب والجزائر إلى نفس المعدلات تقريبًا، وهناك ١٤ مليون مواطن جزائري في حاجة إلى مساعدة اجتماعية بعد رفع الدعم عن السلع الضرورية. ويتجاوز عدد الفقراء في السودان هذه النسبة بكثير، بينما تقل عن ذلك في سوريا والأردن ولبنان.

۲-اتساع نطاق الفئات المهمشة التي تسكن الأحياء العشوائية ومدن الصفيح في أطراف المدن الكبرى محرومة من الخدمات الأساسية وضروريات الحياة، ويصل حجمها في مصر إلى ثلاثة ملايين مواطن، وهناك تداخل بين الفقراء والمهمشين في كافة الأقطار العربية التي طبقت سياسات التكيف الهيكلى. والمهمشون لا توفر لهم أعمالهم دخلاً منتظماً، وينتجون سلعاً ويقدمون خدمات منخفضة الجودة خارج الإطار الرسمي وباسعار تتلاءم مع أمثالهم، بهذا تكتمل دائرة الإنتاج والتبادل والاستهلاك بين الفقراء وعلى هامش المجتمع فيما يسمى الاقتصاد السرى أو الاقتصاد الموازى. وتوجد هذه الظاهرة على نطاق واسع يؤثر على استقرار المجتمع في كل من مصر والجزائر والمغرب والسودان.وقد كانوا القوة الدافعة إلى انتفاضات الخبز في هذه الأقطار في نهاية السبعينيات وطوال حقبة الثمانينيات. يكفى أن نعلم مثلاً أن أفقر ٤٠ % من سكان الجزائر لا يحصلون إلا على 7% من الدخل الوطني.

٣-تــزايد معدلات البطالة في الأقطار العربية التي تتركز في صفوف الشباب الذيــن يدخلون سوق العمل لأول مرة ومعظمهم من المتعلمين، وهناك نسبة كبيرة

منهم من النساء. وقد وصلت البطالة طبقاً لتقارير البنك الدولى والدراسات الأكاديمية إلى ١٩٨٤ من قوة العمل في مصر، ١٦,٤% في تونس سنة ١٩٨٤ بعد تطبيق سياسات التكيف الهيكلي مباشرة.

وفى اليمن بلغت نسبة البطالة سنة ١٩٩٨ ما يقرب من ٨,٢% من قوة العمل بالإضافة إلى البطالة السابقة، وفى لبنان تتراوح نسبة البطالة بين ٧%، ٩% من مجموع قوة العمل منهم ٩٧% ذكور، وفى المغرب تتراوح معدلات البطالة بين ٠٢%، ٢٠% من قصوة العمل ارتفعت إلى ٣٠% من المجموع الإجمالي للقوى العاملة أو ما يعادل ٨,٢ مليون عاطل سنة ٢٠٠١، بالإضافة إلى إلغاء ما يقارب ٢٠٠٠ ألف وظيفة غير قابلة للتعويض نتيجة تصفية عدد كبير من المؤسسات. وتزيد معدلات البطالة في السودان عن ذلك بكثير.

٤-تدهـور الخدمـات الأساسية وارتفاع تكلفتها في مجالات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات، وزيادة رسوم الخدمات في المرافق العامة كالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

ريادة الأعباء المعيشية للمواطنين نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار السلع
 والخدمات وتجميد المرتبات.

7-الانتقاص من المكتسبات المستقرة لقطاعات واسعة من السكان كالعمال والفلاحين والفئات الوسطى والبورجوازية الصغيرة.

٧-تصاعد حدة الصراع الطبقى نتيجة التفاوت الكبير فى أوضاع الفئات الحاكمة محدودة العدد التى تستأثر بالجزء الأكبر من ثروة البلاد وبين أغلبية الشعوب العربية المحرومة من ضرورات الحياة.

#### الفئات الاجتماعية المتضررة من سياسات العولمة:

تضررت أغلبية الشعوب العربية من سياسات العولمة وتطبيقاتها في الوطن العربي كما هو واضح من العرض السابق، وكان على رأس الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة بشدة العمال والفلاحون والفئات الوسطى والنساء والشباب وتشكل هذه الفئات القاعدة الاجتماعية لمناهضة العولمة في الوطن العربي باعتبارها صاحبة مصلحة أكيدة في التخلص من السياسات المطبقة حالياً واستبدالها بسياسات تحقيق التنمية الناجمة من احتياجات الشعوب والعدالة في توزيع ثمار

التنمية والمشاركة الأوسع الفئات الشعبية في تحديد السياسات العامة وأولوياتها بما يحقق عالماً أفضل.

العمال: خسرت الطبقة العاملة في مختلف الأقطار العربية الكثير من جراء تطبيق برامج التكيف الهيكلي والتحول إلى اقتصاد السوق:

-إفساح المجال أمام رأس المال الأجنبي والمصري وتعديل القوانين القائمة وإصدار تشريعات جديدة تساعد على تكثيف الاستغلال الرأسمالي، وتنتقص من الحقوق العمالية المستقرة في العمل الدائم ومنع الفصل التعسفي والأجر والعلاوات والأجازات والمعاشات.

-تصفية القطاع العام وبيع وحداته إلى القطاع الخاص الأجنبي والمصري وتوقف الدولة عن توفير أى استثمارات جديدة لما بقى فى إطار الملكية العامة، وإنهاء خدمة العمال وفق نظام المعاش المبكر.

حتوقف الدولة عن دورها الإنتاجي والخدمي وعن دعم الفئات الفقيرة والضحيفة وتحويل العمال المسرحين من القطاع العام والعاطلين إلى احتياطي في سحوق العمل مما يشكل ضعفًا على باقي العمال ويضعف مركزهم التفاوضي في مواجهة الرأسماليين، وتحول بعضهم إلى العمل في القطاع غير الرسمى بأجور متدنية ودون الاستفادة من قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ومعاناة كافة الشرائح العمالية من تكثيف الاستغلال وارتفاع الأسعار والاستبعاد الاجتماعي نتيجة التحول إلى الاقتصاد الحر.

-توجه معظم الاستثمارات الجديدة الأجنبية والمصرية إلى إقامة مشروعات كشيفة رأس المال لا تحتاج إلا إلى عدد محدود من العمال فتوسع ظاهرة البطالة وتضغط على العاملين بجيش العاطلين.

حتحرير التجارة الخارجية مما يؤدى إلى إيقاف نمو الصناعة الوطنية، بل وتصفيتها ويقلل فرص العمل الفعلية.

-ساهمت كل هذه العوامل في تغيير بنية الطبقة العاملة بما يضعف إمكانية التواصل وتبادل الخبرة والتضامن الجماعي في صفوفها وانحسار وعي العمال من وعي عمالي اقتصادي وسياسي ذي آفاق مجتمعية إلى وعي اقتصادي يومي مباشر يكاد يستركز في الحصول على فرصة عمل وأجر أفضل أو بعض الحقوق المحدودة. وذلك نتيجة لتشتت العمال في وحدات عمل صغيرة لا يزيد عدد العاملين

فيها عن خمسين عاملاً وخروج العمال ذوى الوعى والخبرة النقابية إلى المعاش والمعاش المبكر، بأعداد كبيرة، وتراجع ثقل عمال الصناعة في صفوف العمال عموما، وزيادة عدد عمال الخدمات والعمال الفرديين والعمال من أصول ريفية. واضطرار العمال إلى البحث عن أعمال إضافية مما يعطل وقت يوم العمل بالنسبة لهم ويمنعهم عملياً من الاهتمام بالقضايا العامة ويضعف دورهم النضالي النقابي والسياسي.

الفلاحسون: تمارس قوى العولمة سياسات متميزة ضد ما يقرب من ٢ مليار في الحراح لصالح حفنة محدودة من المزارعين في الدول الرأسمالية الكبرى، مما يضع هؤلاء الفلاحين الذين يرتكزون في دول الجنوب بما فيها الدول العربية في منافسة غيير متكافئة، ويضاعف من وطأة هذه السياسات ما تضمنه برامج التكيف الهيكلي المطبقة في الأقطار العربية من توجهات في المسألة الزراعية أدت إلى حدوث اختلالات شديدة في استغلال الأرض الزراعية وإنتاج المواد الغذائية وتسعير مستلزمات الإناج والحاصلات الزراعية وتحول القرية من الإنتاج إلى الاستهلاك. الخ، ومما ساعد على زيادة معاناة فقراء ومتوسطي الفلاحين من هذه الأوضاع:

-تخلى الدولة عن دعم مسئلزمات الإنتاج وترك الفلاحين نهباً لكبار التجار مما أدى إلى زيادة تكلفة الزراعة بزيادة أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية وكذلك زيادة أجور عمال الزراعة نتيجة هجرة العمالة والفقراء إلى المدن.

-إنهاء دور التعاون الزراعى عملياً فى الإنتاج الزراعى بتوقف بنك التنمية والائتمان الزراعى عن إقراض صغار الفلاحين بسعر فائدة مدعم، وقصر الائتمان على الملاك الزراعيين، وإلغاء التسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية مما أدى إلى تحكم الستجار فى أسعارها، وهيمنة مافيا الاستيراد والتصدير والقوى الاحتكارية على مقدرات الزراعة والفلاحين.

-صدور تشريعات جديدة تنظم العلاقة الإيجارية للأرض الزراعية لصالح الملاك وتقنن طرد المستأجرين للأرض الزراعية.

-ضياع خصوبة الأرض الزراعية نتيجة تجريف التربة سعياً إلى مزيد من الأرباح بصرف النظر عن المصالح العليا للمجتمع،

القنات الوسطى: قامت الفنات الوسطى بدور بالغ الأهمية فى النصال السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى مختلف الأقطار العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر وكان لها دورها المشهود وطنيًا وفى جهود التحديث والسعي من أجل الديمقراطية وتطوير الثقافة الوطنية، وخرجت من صفوفها كل التيارات الفكرية والسياسية المعاصرة. وكانت باستمرار قاعدة الاستقرار فى المجتمعات العربية أو المتمرد على الأوضاع المتخلفة والفاسدة. وشهدت الطبقة الوسطى توسعاً كبيراً فى صفوفها في النصف الثانى من القرن العشرين بعد حصول الدول العربية على الستقلالها الوطنى، ولكنها تتعرض الآن لأزمة حادة لا يبدو واضحاً الآن كيف سيتخرج منها، حدثت هذه الأزمة نتيجة تطبيق سياسات التكيف الهيكلي التي أثرت في أوضاع الفئات الوسطى فى مختلف الأقطار العربية ودورها:

-تدهورت الأحوال المعيشية للفئات الدنيا من الطبقة الوسطى وخاصة موظفي الحكومة نتيجة تجميد المرتبات وارتفاع الأسعار، وأصحاب المشروعات الصغيرة الذين لا يستطيعون المنافسة في ظل تحرير التجارة ولا تتوفر لهم خبرات وإمكانيات كافية للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

- يعسانى خريجو الجامعات وشباب المهنيين من مهندسين ومحاسبين ومحاسبين ومحامين... النح من البطالة خاصة وأن أهم خصائص البطالة، التي عرضنا من قبل بالأرقام تزايد معدلاتها، أنها بطالة متعلمين أساساً.

-أدت معدلات التضخم المرتفعة مع أزمة الركود التضخمي إلى إفقاد مدخرات الطبقة الوسطى الجانب الأكبر من قدرتها الشرائية، وتتعرض حالياً لتآكل قيمة مدخراتها بسبب التخفيض في أسعار صرف العملة الوطنية، وهي مدخرات تحققت غالباً من عمل هذه الفئات في الخارج.

-تعسانى الفئات الوسطى فى السودان أكثر من غيرها بما يمكن القول معه أن هـذه الفـئات قـد انحـدرت إلـى مستوى معيشي متدهور للغاية، كما أن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية فى الجزائر شملت الفئات الوسطى وأدت إلى تهميش جزء هام منها، وفى لبنان ونتيجة للحرب الأهلية أصاب الخراب الفئات الوسطى على نطاق واسع.

تغير دور الفئات الوسطى فى المجتمع حيث أصاب الإحباط كثيرًا من أبنائها وفقدوا الأمل فى المستقبل نتيجة لاستشراء البطالة والإفقار والغلاء والتهميش مما دفعهم إلى الخروج على المجتمع والانتماء إلى تنظيمات متطرفة حملت السلاح ضد السلطة وضد المجتمع فى نفس الوقت، وخاصة فى مصر والجزائر واليمن. وتورطت أقسمام من الفئات الوسطى فى الفساد باعتباره آلية لنهب ثروات البلاد

أكثر منه انحرافًا فرديًا. وخرجت الفئات الوسطى من التحالف الحاكم فى معظم الأقطار العربية التى طبقت سياسات التكيف الهيكلي، بعد أن كانت عماد نظم الحكم الناصرية والبعثية والوطنية فى مصر وسوريا والعراق والجزائر وسيكون لهذا المنطور السياسى أثر كبير على مستقبل المجتمعات العربية واستقرارها نتيجة هذه الأزمة الحادة التى تعانى منها الفئات الوسطى.

النساء: تعتبر المرأة العربية أكثر الفئات تضرراً من تطبيق سياسات العولمة وبرامج التكيف الهيكلي وما نجم عنها من مشاكل اقتصادية واجتماعية. ورغم أن تدهور الأحوال المعيشية يدعو إلى ضرورة عمل المرأة للمساهمة في إعالة الأسرة إلا أنه لا توجد أمامها فرص عمل جديدة، فضلاً عن نظرة المجتمع إلى أن الأولوية في العمل ينبغي أن تكون للرجال وأن مكان المرأة الطبيعي هو البيت، ولذلك فإن إحصائيات البطالة تشير إلى ارتفاع معدل البطالة بين النساء أكثر منه بين السرجال. كما أن معاناتها من الفقر واضحة للغاية لدرجة أن بعض الباحثين يتحدث عما يسمى بظاهرة تأنيث الفقر، خاصة وأن النسبة الأكبر من الأسر الفقيرة هي المراة العمل في أعمال هامشية من أنسطة القطاع غير الرسمى في ظل ظروف صعبة ويوم عمل طويل دون التمتع بأي ضمانات قانونية فضلا عن التأمينات الاجتماعية.

الشباب: انعكست المشاكل الناجمة عن سياسات التكيف الهيكلي على الشباب مباشرة في مختلف الأقطار العربية. وقد زادت بشكل ملحوظ معدلات البطالة التي وصلت في بعض الأقطار العربية إلى ٢٠-٣٠% من قوة العمل وهي في معظمها بطالـة الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، وأغلب الشباب المتعطل من المتعلمين خريجي المدارس الثانوية والجامعات.

ويعانى الشباب أيضاً من ضيق فرص التعليم نتيجة خفض الإنفاق العام على التعليم وزيادة نفقات التعليم وعدم قدرة الأسر الفقيرة على تعليم أبنائها. وتزداد غربة الشباب في مجتمعاتهم وحرمانهم من المشاركة في العمل العام وضيق فرص المشاركة السياسية والاجتماعية، مما أدى إلى تطلعهم لهجرة هذه المجتمعات ولكنهم يواجهون حالياً صعوبات شديدة حيث لم تعد هناك فرص عمل في دول الخليج كما كانت في الماضى أمام الشباب المصرى والسوداني واليمني والأردني، كما لم تعد هناك فرصة كبيرة لهجرة الشباب من دول المغرب العربي إلى أوروبا للقيود الجديدة المفروضة على الهجرة وإليها، وقد أصبح من الأخبار اليومية المألوفة حوادث غرق الشباب العربي على شواطئ إيطاليا واليونان أو احتجازهم بعد دخولهم إلى الدول الأوروبية بطرق غير شرعية.

# مناهضة العولمة فى الوطن العربى المكونات والمواقف

نمـت الحركة العالمية لمناهضة العولمة ببطء وفي مواقع متفرقة في البداية، لكنها سرعان ما نضجت وتمكنت من تأسيس أطر ومؤسسات عالمية لحركتها بعد سنوات قايلة. كانت البداية الأولى في مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في التحضير لقمة الأرض عام ١٩٩٢ في ريودي جانيرو، والحملة الشعبية المدنى في التحضير لقمة الأرض عام ١٩٩٦ في ريودي جانيرو، والحملة الشعبية البينك الدوليي تحت شعار (خمسون سنة تكفي)، وفي منتصف التسعينيات قامت حركة في كندا والمكسيك ضد إقامة منطقة تجارة حرة لدول أمريكا الشمالية، وفي سنة ١٩٦٦ عقد مؤتمر عالمي في مدينة تشباس مناهضة للهيمنة الأمريكية حضره ممثلون من ٤٣ دولة وشاركت فيه حركة زاباتستا المكسيكية مطلقة شعارها الشهير (هـذا يكفـي) وانبثق عنه تأسيس (رابطة الحركات المناهضة للسياسات الليبرالية الجديدة فـي جميع أنحاء العالم). وفي عام ١٩٩٨ قام تحالف بين جمعيات الدفاع عـن المستهلكين وبين أنصار البيئة ضد اتفاقية تحرير حركة الاستثمارات الدولية، وفـي العـام نفسـه انطلقت مظاهرات في تايلاند بمشاركة كبيرة من الفلاحين في مواجهة لجتماع البنك الآسيوي للتنمية.

وفى عام ١٩٩٩ عقد المؤتمر الأول لمنتدى دافوس العالمى للبدائل طرحت فيه الدعوة إلى صياغة البدائل المضادة لسياسات العولمة الرأسمالية، وفى العام نفسه احتشد متظاهرون بعشرات الألوف فى مدينة سياتل ضد مؤتمر الثمانية الكبار، وتواصلت بعد ذلك المظاهرات الحاشدة فى جنوة وبرشلونة. وقفزت حركة الاحتجاج العالمى خطوة كبرى إلى الأمام بميلاد المنتدى الاجتماعى العالمى الذى عقد دورته الأولى فى بورتو اليجرى بالبرازيل فى يناير ٢٠٠١، ثم تواصلت بعد ذلك دورات الثانية والثالثة فى نفس المدينة ودورته الرابعة والأخيرة فى مدينة مومباى بالهند فى يناير ٢٠٠٤، وطرحت فى الدورات الأربع سياسات بديلة لسياسات العولمة الرأسمالية تحت شعار (عالم أفضل ممكن).

لم يتخلف العرب طويلاً عن المشاركة في الأنشطة العالمية لمناهضة العولمة رغم الصعوبات التي تواجهها الحركات الاجتماعية في مختلف الأقطار العربية وما تعانيه من أوجه قصور تحول دون مشاركتها الفعالة، يستوي في هذا القصور

الحركات الاجتماعية التقليدية كالحركة العمالية والحركة الفلاحية وحركة المثقفين والحركة النسائية، وكذلك الحركات الاجتماعية الجديدة التى تأسست حول قضايا أثارتها سياسات الليبرالية الجديدة مثل حركة البيئة وحركة حقوق الإنسان. فهذه الحركات جميعاً تعانى فى كافة الأقطار العربية من أوضاع الاستبداد والسلطوية السياسية التى تضيق هامش الحركة أمامها ويحصرها فى أطر نخبوية، وتعزلها عين الجماهيير. كما تعانى هذه الحركات الاجتماعية من الصراعات العرقية فى الجزائر والسودان والعراق ومن الطائفية فى لبنان والاحتلال الإسرائيلي في فلسطين مما يشكل سبباً إضافياً للحد من فاعليتها، وهناك أيضاً تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وتهميش فئات واسعة من المواطنين مما يشغلهم عن المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية والقضايا العامة. هذا بالإضافة إلى ارتباط بعض الحسركات الاجتماعية التقليدية بنظم الحكم كالحركة العمالية فى مصر وسوريا والعراق والسودان مما أفقدها المصداقية لدى قواعدها رغم الجهود التى بذلتها والعرات عمالية من أجل استعادة استقلاليتها.

لهـذا كلـه فإنـنا نلاحظ أن المشاركة العربية في الأنشطة العالمية لمناهضة العولمة لم تأت من الحركات الاجتماعية العربية بل من نشطاء وقيادات تنتمي إلى هذه الحركات بصفة عامة ومن المنقفين بصفة خاصة.

وإذا كانت معظم الأقطار العربية قد شهدت أنشطة وتحركات قطرية مناهضة للعولمة فإن الذين للعولمة كما شهدت مشاركة في أنشطة إقليمية ودولية مناهضة للعولمة فإن الذين قاموا بهذه الأنشطة قطرياً وإقليميا ودولياً قيادات تنتمي إلى الحركة العمالية والحركة الفلاحية والحركة النسائية وحركة حقوق الإنسان وحركة البيئة والحركة الشبابية ومن الأحراب السياسية ولكنهم قاموا بذلك بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لهذه الحركات الاجتماعية أو المنظمات النقابية.

كان لهولاء النشطاء دور مشهود ومشاركة واضحة في مظاهرات سياتل وجنوة وبرشلونة، واجتماعات المنتدى الاجتماعي العالمي في دوراته الأربع، كما توطدت علاقتهم بمنتدى البدائل العالمي. وانعكس ذلك على النشاط داخل المجتمعات العربية نفسها، فتأسست منظمات عربية مناهضة للعولمة، وعقدت مؤتمرات جماهيرية وندوات علمية لدراسة قضايا تطرحها ظاهرة العولمة الرأسمالية، وصدرت بيانات ووثائق وكتب تتناول الجوانب الأساسية لهذه الظاهرة وتوضح تأثيراتها الخطيرة على الشعوب العربية. وشهدت معظم الأقطار العربية

أنشطة مناهضة للعولمة تستهدف التأثير في المجتمعات العربية في اتجاه مضاد لتأشير سياسات الليبرالية الجديدة، وتسعى للدفاع عن الفئات الشعبية التي تعصف هذه السياسات بمصالحها. ورغم الطابع النخبوي لحركة مناهضة العولمة في الوطن العربي حتى الآن إلا أن القيادات العاملة في هذا المجال يمكن أن تؤثر في المنظمات التي تنتمي إليها وتدفع في اتجاه تطوير قدرة الحركات الاجتماعية على المنفاعل مع حركة مناهضة العولمة مع تزايد الوعي بالشروط الواجب توافرها المتجاوز هذه الأوضاع النخبوية، والتي سنعالجها بقدر أكبر من التفصيل في القسم الأخير من هذه الورقة.

# أولاً: مؤسسات مناهضة العولمة في الوطن العربي:

تشكلت في السنوات الأخيرة العديد من المؤسسات والمنظمات النشطة في مجال مناهضة العولمة ويتزايد عددها عاماً بعد الآخر، وتوجد هذه المؤسسات في العديد من الأقطار العربية، منها ما هو قطري ومنها ما هو إقليمي ولها جميعاً صلت بمؤسسات دولية لمناهضة للعولمة وبالأنشطة العالمية المناهضة للعولمة. وقد تشكلت هذه المؤسسات من خلال صيغ متعددة مثل:

۱-المنتدى الاجتماعى القطرى: حيث يوجد الآن المنتدى الاجتماعى المغربى السخى تأسس فى كانون الأول سنة ۲۰۰۲ والمنتدى الاجتماعى الفلسطينى تأسس أيضاً فـى ديسمبر ۲۰۰۲ المنتدى الاجتماعى ويوجد تحت التأسيس التونسي المنستدى الاجسماعى اللبذانسي/ المنتدى الاجتماعى السوداني/ المنتدى الاجتماعى المصمرى الدى تشكلت لجنسته التحضيرية فى يناير ۲۰۰۳ وتعد الآن وثائقه الأساسية والمنتدى الاجتماعى فى البحرين.

۲۰۰۳ المنستدى الاجتماعى العربى: الذى بدأ التحضير لتأسيسه فى يناير ۲۰۰۳ وشسملت الإجراءات التحضيرية ورشة عمل أثناء انعقاد المنتدى الاجتماعى الثالث فسى بورتو السيجرى واجتماعات تنسيقية بين أطراف عربية فى كل من بيروت والقاهرة وباريس ونابولي بمناسبة المشاركة فى أنشطة دولية لمناهضة العولمة. وتشكلت لجنة تحضيرية للمنتدى فى مومباى يناير ۲۰۰۶ عقدت أول اجتماع لها فى القاهرة فى مايو ۲۰۰۶ وتم توسيعها لتشمل دائرة أوسع من المشاركين العرب من معظم الأقطار العربية. وتضم اللجنة حالياً ممثلين للمنتديات الاجتماعية القطرية فى فلسطين والمغرب وتونس ومصر ولبنان والسودان والشبكة العربية للمنظمات

غير الحكومية التنمية، ومنظمة التضامن الأفرو آسيوى، وشبكة عائشة، وشبكة المسنظمات الفلسطينية، وشبكة التثقيف العمالى، والمهاجرون العرب وأضيف إليها مم ثلون من البحرين والجزائر وسوريا واليمن والأردن واتحاد المحامين العرب والمسنظمة العربية لحقوق الإنسان. وقد تقرر عقد مؤتمر موسع في نوفمبر ٢٠٠٤ لإعلن تأسيس المنتدى. ومن الجدير بالذكر أن الأعمال والمناقشات التحضيرية شارك فيها ممثلون لمؤسسات المجتمع المدنى في معظم الأقطار العربية.

٣-شبكات ومنظمات إقليمية: ونتشكل هذه الشبكات والمنظمات على المستوى العربى من جمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية تعمل في مجالات اجتماعية متعددة كالتنمية وحقوق الإنسان والدفاع عن البيئة والمرأة.. الخ وامتد نشاطها إلى مجال مناهضة العولمة لوعيها بمدى الأضرار التي تصيب الفئات المدافعة عنها من سياسات الليبرالية الجديدة. من هذه الشبكات:

- -الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية- بيروت- لبنان
  - -شبكة المنظمات الفلسطينية
    - -شبكة التثقيف العمالي
  - -المنظمة العربية لحقوق الإنسان
    - -اتحاد المحامين العرب

٤-مؤسسات قطرية: وقد تأسست منظمات قطرية لمناهضة العولمة في مصر وسـوريا بالإضافة إلى المنظمات الأخرى القطرية التي تنشط في مجالات متعددة من بينها مناهضة العولمة.

## المجموعة المصرية لمناهضة العولمة (أجيج)

تأسست هذه المجموعة في ٢٠٠٨ يونيو ٢٠٠٢ كتجمع لنشطاء أفراد تهدف النضال ضد العولمة في مصر، وتسعى لتطوير هذا النضال وتوسيع رقعته. بالنضال ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس سياسات العولمة في مصر وما ينتج عنها من فقر وبطالة وإطاحة بالخدمات والضمانات الاجتماعية، كما تقف في مواجهة كل التشريعات التي تعصف بحقوق فقراء المصريين من عمال وفلاحين ومهنيين ومعظم فئات الطبقة الوسطى لصالح استثمارات الشركات الرأسمالية العملاقة متعددة الجنسية، وهي ترى نفسها جزءًا من الحركة العالمية لمناهضة العولمة، وتساند مطالب نلك الحركة في الوقوف ضد سياسات العولمة

الرأسمالية والمؤسسات الدولية الكبرى ممثلة فى الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة الستجارة العالمية. وتمارس أجيج نشاطها بانتهاج كافة وسائل الدعاية والتعبئة السلمية وتنظيم المعارض والندوات وتصدر نشرة صحفية دورية ومطبوعات متنوعة وتنظم حملات حول قضايا شتى فى نطاق عملها، وهى مفتوحة لكل من يوافق على مبادئها ويرغب فى المشاركة فى أنشطتها التى حددها بيانها التأسيسى (دعوة للمشاركة).

#### تجمع ناشطي مناهضة العولمة في سوريا

أعلىن عن تأسيسه رسمياً في بداية عام ٢٠٠٣ تحت شعار (من أجل عالم أفضل)، ويصدر نشرة البديل وجاء في وثيقة التأسيس أنه يناضل ضد الهجوم المستوحش لليبرالية الجديدة والخطاب العنصدري لمنظري العولمة صراع الحضارات وسياسة الإنفاق العسكري والتسلح المجنون للإدارة الأمريكية. وأكدت الوثيقة أن الحركة تسعى لأن تكون جزءًا من الحركة العالمية المناهضة للعولمة ولخلق شبكة عربية كجزء من الحركة العالمية وتقوم بالعديد من الأنشطة السلمية والعانية وتنظم الندوات والمؤتمرات.

#### منظمة أتاك في كل من المغرب وتونس:

تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإسان: تأسس في ٢٧ مايو ٢٠٠٤ باعتباره تجمعًا واتحادًا مدنيًا طوعيًا مستقلاً وبإطار ديمقراطي للتنسيق والتعاون والعمل المشترك بين أعضائه ويشترك فيه حالياً ١٦ منظمة اتفقت في وثيقة التأسيس على المشاركة في أنشطة مناهضة العولمة في النضالات الإقليمية والعالمية تضامناً مع شعوب العالم ضد أية انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

# تأنياً أنشطة مناهضة العولمة في الوطن العربي

نظمت مؤسسات مناهضة العولمة العربية والقطرية دائرة واسعة من الأنشطة المناهضة للعولمة في العديد من الأقطار العربية وعلى هامش الاجتماعات الدولية من المهم أن نشير إلى أهم هذه الأنشطة مثل:

# ١ - مؤتمر القاهرة ضد العولمة الرأسمالية والهيمنة الأمريكية مع المقاومة الفلسطينية والعراقية

عقد دورت الأولى في ديسمبر ٢٠٠٢ ودورته الثانية في ديسمبر ٢٠٠٣ بدعوة من الحملة الشعبية لمواجهة العدوان على فلسطين والعراق، وشارك فيه أكثر من مائة شخصية عالمية مثل أحمد بن بللا وانطوني بن الوزير العمالي السابق ورامزي كلاك وزير العدل الأمريكي الأسبق وهارالد شومان مؤلف كتاب فيخ العولمة وقيادات نقابية وسياسية ونشطاء مناهضة العولمة من أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وصدر عن المؤتمر بيانان يؤكدان أن التضامن مع شعبي فلسطين والعراق هو جزء لا يتجزأ من النضال العالمي ضد سياسات العولمة الرأسمالية والهيمنة الأمريكية، وأن مؤتمر القاهرة هو امتداد لمسيرة النضال العالمي المناهضة للهيمنة الإمبريالية ابتداءًا من سياتل وجنوة إلى برشلونة وفلورنسا وقرطبة والقاهرة. ودعا المؤتمر إلى مظاهرات عالمية يوم ٢٠ مارس كجنز عن آلية دولية شعبية تخلق أدوات فعالة في المواجهة العالمية لقوى العولمة الرأسمالية. وحدد مؤتمر القاهرة في دورتيه الأولى والثانية قضايا المواجهة واشكالها وأطرافها.

## ٢-حملة المجموعة المصرية لمناهضة العولمة ضد زيارة رئيس البنك الدولى للقاهرة

وقد نظمت المجموعة المصرية لمناهضة العولمة هذه الحملة من خلال حملة جمع توقيعات ضد زيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر لمتابعة مدى الترامها بتطبيق الاتفاقيات الموقعة بينهما وتطالب الحكومة المصرية بالتخلي عن جميع تعهداتها الخاصة بسياسات الإفقار والتشريد وما ترتب عليها من تشريعات ومطالبة البنك الدولي وجميع مؤسسات التمويل الدولية بإسقاط جميع ديون العالم الثالث.

وعقدت المجموعة ندوة حول سياسات العولمة تحدث فيها الدكتور سمير أمين رئيس منتدى البدائل العالمي ونظمت وفداً لتقديم مذكرة بمطالبها إلى رئيس البنك الدولي وأصدرت كتيب (لن يحكمنا البنك الدولي) بهذه المناسبة.

#### ٣-ندوة العلاقات العربية الأوروبية

المستى نظمها مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة ٢٠/٢٨ أبريل ٢٠٠١ بالستعاون مع منتدى العالم الثالث والمنتدى العالمي للبدائل وشارك فيها ٢٣ عضوا يمثلون منظمات غير حكومية عربية من مصر وسوريا ولبنان والإمارات، وقدمت المسيها أوراق تتضمن قراءة عربية نقدية تناقش هذه العلاقات في ظل العولمة الرأسمالية.

#### ٤ -ندوة منظمة التجارة العالمية ومصالح شعوب الجنوب

الستى نظمها مركز البحوث العربية والأفريقية ومنظمة التضامن الأفرو آسيوى في أكتوبر ٢٠٠١ بمناسبة انعقاد مؤتمر التجارة العالمي في قطر وشاركت فيها ١٥ منظمة عربية وأفريقية ودولية على رأسها منتدى البدائل العالمي واتحاد المحامين العبرب واتحاد الفلاحين الأفارقة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل وملتقي الهيئات لتنمية المرأة وصدرت عن المؤتمر رسالة إلى الشعوب والحكومات ومنظمات المجتمع المدنى في كل دول العالم، وإلى المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المقرر انعقاده في قطر في ١٩ -١٣ نوفمبر ٢٠٠١ وتتضمن هذه الرسالة استراتيجية متكاملة لحمايية مصالح شعوب الجنوب ضد سياسات العولمة الرأسمالية كما عقدت دورة ثانية عن نفس الموضوع عام ٢٠٠١.

#### ٥ - مؤتمر لبنان في مواجهة مؤتمر التجارة العالمية بقطر

وقد عقد في هذا المجال مؤتمران في نوفمبر ٢٠٠١ في بيروت، اعتبر الأول نفسه ملتقى مؤقتًا معارضًا على هامش اجتماع قطر، ودعا الثاني إلى تشكيل إطار سماه (التجمع العربي لمناهضة العولمة)، لكنه لم تتهيأ له فرصة التواجد الفعلي.

### ٦-الـندوة النقابية العربية حول دور النقابات في مواجهة آثار تحرير تجارة الخدمات

نظمتها الأمانية العامة للاتحاد الدولى للعمال العرب فى المعهد العربى للدراسات العمالية بدمشق ٣٠/٢٧ مارس ٢٠٠٤ وشارك فيها ممثلون عن عشرة الدراسات عمالية قطرية، وعشرة اتحادات عمالية مهنية عربية. ودعت هذه الندوة

إلى مواجهة فعالة لتحرير التجارة العالمية من خلال إقامة السوق العربية المشتركة وتضامن الدول العربية لتقوية قدراتها التفاوضية لتقليل السلبيات وتوسيع المكتسبات في مجال حقوق الملكية الفكرية والبيئة والشئون الاجتماعية. وضرورة تبنى نظام إقليمي عربي لمخزون الطوارئ للأغذية الأساسية.

#### ٧-المشاركة في مناقشات تأسيس المنتدى الاجتماعي للبحر الأبيض المتوسط

وقد شارك في هذه المناقشات ممثلون عن قوى مناهضة العولمة في الأقطار العربية في الاجتماع العربي التحضيري في قبرص ٢٨/٢٥ مارس ٢٠٠٤ وأكدت على أهمية هذا المنتدى لتوسيع جبهة القوى المناوئة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي وخلق تضامن عالمي جديد يتخطى حواجز القومية والدين والجنس والطبقات دون أن يلغي السثراء الناشئ عن الاختلافات التاريخية والثقافية. وأهمية قيام منتدى اجتماعي يجمع ممثلي الشعوب العربية والشعوب الأوروبية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، وفي هذا يدعو المنتدى الاجتماعي المغربي إلى تنظيم المنتدى الاجتماعي للمغربي إلى تنظيم المنتدى الاجتماعي للمغربي الى تنظيم المنتدى الاجتماعي للمناهضة العولمة بالشمال بعيداً عن الوصاية.

#### ٨-مناقشات مومباى حول المنتدى الاجتماعى العربي

نظمت هذه المناقشات بحضور مشاركين من ٤٦ منظمة عربية غير حكومية أيام ١٧-١٨-١٩-١٩ بناير ٢٠٠٤ على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للمنتدى الاجتماعي العالمي وأسفرت عن الاتفاق حول القضايا الأساسية لتأسيس المنتدى الاجتماعي العربي وتشكيل لجنة تحضيرية. وصدر عن هذه المناقشات "إعلان مومباي" بموافقة جميع المشاركين الذي يتضمن التأكيد على التعاون مع كل المبادرات الأخرى في بناء عالم عربي أفضل متحرر من كل أشكال الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والتبعية والاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي، وكل أشكال التمييز على أساس الجنس أو الطبقة أو اللون أو الدين أو العقيدة. ورفض هيمنة الاحتكارات والشركات عابرة القوميات وإملاءات الدول العظمي ورفض سياساتها على بقية دول العالم، والتي جابت البؤس لمليارات البشر الذين انحدروا تحت خط الفقر بضغط سياسات العولمة الرأسمالية المتوحشة، وتباطؤ

القـوى الاجتماعية المحلية، والحكومات التابعة التي تتبع هذه الأجندة وتمثل الوكيل المحلى لها.

وحدد إعلان مومباى عدة أهداف للعمل المشترك مع كل الأطراف المعنية فيها:

-الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مواجهة سياسات الليبر الية الجديدة.

-العمل المشترك لتعزيز الديمقراطية ورفع وصاية الحكومات عبر نشاط الأحزاب والنقابات والروابط والجمعيات وكل منظمات المجتمع المدنى وضمان إجراء انتخابات دورية نزيهة والمشاركة في كل عمل يستهدف إلغاء القيود على الحريات.

-العمل المشترك لإبداع استراتيجيات بديلة لسياسات الليبرالية الجديدة وتطبيقاتها في الدول العربية، وبناء البدائل من خلال أنشطة ترتكز على تمكين المواطنين من الدفاع عن مصالحهم.

#### تُالتًا: الرؤية العربية لظاهرة العولمة وكيفية مواجهتها:

تؤكد دراسة وثائق تأسيس المنظمات العربية لمناهضة العولمة الإقليمية والقطرية والبيانات الصادرة عنها والحوارات التى دارت بينها اتفاق هذه المنظمات حول رؤيتها لظاهرة العولمة الرأسمالية وموقفها منها، وضرورة العمل العربى المشترك في مناهضة العولمة والقضايا الأساسية التى يدور العمل العربي المشترك حولها، وأشكال وأساليب المواجهة، وموقع الديمقر اطية في حركة مناهضة العولمة. يتضح ذلك بجلاء من دراستنا الوثائق والبيانات الصادرة عن الاجتماعات التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العربي، وإعلان مومباي، والبيان التأسيسي المجموعة المصرية لمناهضة العولمة (أجيج)، ووثائق المنتديات الاجتماعية القطرية في مصر والمغرب والسودان وفلسطين وغيرها، وتجمع ناشطي مناهضة العولمة في سوريا، وإعلان مؤتمر القاهرة الأول والثاني ضد العولمة الرأسمالية والهيمنة الأمريكية مسع شعبي فلسطين والعراق، والندوات العلمية التي عقدت بمشاركة دائرة واسعة من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني العربية...

وفيما يلي عرض لأهم الأفكار موضع الاتفاق بين هذه القوى والتي تشكل أساس رؤية عربية مشتركة لظاهرة العولمة الراسمالية وكيفية مواجهتها:

#### ١ - السمات المشتركة للوضع العربي وضرورة إقامة منتدى اجتماعي عربي:

يلتقي إعلن مومباى مع إعلن مؤتمر القاهرة والبيان الصادر عن الاجمتماعات التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العربي في أن المجتمعات العربية تشترك في مناهضة العولمة هي:

السمة الأولى التصعيد الشامل للهجوم فى كل الدول العربية تقريباً على الدقل و القتصادية والاجتماعية للمواطنين، تحت ضغط سياسات العولمة الرأسمالية المتوحشة، وانسحاب الدولة من دعم السلع والخدمات أو القيام بدور فى الاسمتثمار، والاتجاه المتزايد لتخفيض الإنفاق الاجتماعي، وتحرير رأس المال من أى التزامات حقيقية مما يؤكد ضرورة قيام مؤسسة عربية لمناهضة هذه السياسات على شكل منتدى اجتماعي عربي.

السمة الثانية: استمرار الميراث التقايدى لانتهاك الحريات المدنية والسياسية سمواء في ظل الأنظمة الشمولية الأحادية، أو في ظل أنظمة التعددية المقيدة، التي حافظت على الموروثات الاستبدادية للنظم الشمولية، رغم ما أدخلته من تحولات في مجال الليبرالية الاقتصادية، وعلى العكس فقد ازداد الاتجاه نحو العصف بالحريات السياسية والمدنية في السنوات الأخيرة وازداد الهجوم على القوى الاجتماعية الأضعف وتم تعديل القوانين في هذا الاتجاه كما حدث بالنسبة لقوانين السنقابات والجمعيات الأهلية والصحافة والأحزاب السياسية والقضاء التي شهدتها العديد من الدول العربية.

السمة الثالثة: تحولت المنطقة العربية إلى ساحة لأخطر ظواهر العولمة الرأسمالية المتوحشة المرتبطة بالعسكرة، والعودة إلى الأشكال الاستعمارية الكولونيالية القديمة لقهر إرادة الشعوب كما هو الحال في فلسطين التي تتعرض لعدوان مستمر وصل ذروته ببناء جدار الفصل العنصري، والاحتلال الأمريكي للعراق رغم معارضة المجتمع الدولي والنظام الدولي.

وتستخلص القوى العربية لمناهضة العولمة من هذه السمات المشتركة بين المجتمعات العربية أن شرائح كبيرة من السكان قد تأثرت بشدة من هذه الأوضاع

وتعانى من مشاكل حادة كالبطالة والفقر والتهميش الاجتماعى والهجرة الداخلية والخارجية وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض الأجور والحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المشاكل التى يعانى منها بشدة العمال وفقراء الفلاحين والفئات المتوسطة وصغار أصحاب الأعمال والمرأة والشباب والطلاب.

وأن هذه الفئات تقاوم السياسات التي تسببت في معاناتها إما مباشرة أو من خلال منظماتها الاجتماعية، ولكنها لا تربط بين هذه السياسات وبين ظاهرة العولمة الرأسمالية، ولكنه اللحظ توجها لدى قطاعات محددة من النشطاء للوعى بهذه الظاهرة، وهناك بالفعل أنشطة مناهضة للعولمة موجودة في المجتمعات العربية بدرجات متفاوتة، لكنها لم تتضع بالقدر الكافي للمواجهة الفعالة.

حيث توجد أنشطة متنوعة تعبر عن حركة حقوق الإنسان وحركة الدفاع عن البيئة والحركة العمالية والحركة الفلاحية وحركة الشباب والنساء. ولا يجوز لنا أن نتجاهل هذه الأنشطة حتى وإن كان بعضها ما يزال في مرحلة جنينية، بل يتعين علينا أن نتابعها وأن نتعرف عليها ونشارك فيها بما يلغى الفجوة بينها وبين القيادات المتطلعة إلى تصعيد النضال ضد العولمة.

من هنا تأتى أهمية التنسيق بين هذه الحركات والمنظمات في كل قطر من خلال منتدى خلال منتدى اجتماعي قطرى، وعلى المستوى العربي من خلال المنتدى الاجتماعي العسربي الذي سينهض بمسئولية إدارة الحوار حول القضايا والمشاكل الحتى تطرحها سياسات العولمة، وتنظيم تبادل الرأى والخبرة بين الأجزاء المكونة لهذه الحركات، والتنسيق بينها للارتقاء بحركتها إلى مستوى المواجهة الفعالة القادرة على حماية مصالح القوى الاجتماعية المضارة من هذه السياسات، وتتعزز هذه الفاعلية عندما يشارك المنتدى الاجتماعي العربي والمنتديات الاجتماعية القطرية في أنشطة الحركة العالمية لمناهضة العولمة.

#### ٢ – الموقف من ظاهرة العولمة:

ترى أغابية قوى مناهضة العولمة العربية أن تحديد موقف سليم من ظاهرة العولمة للعولمة له أهمية كبرى لأنه سيشكل الإطار الفكرى المحدد للأنشطة المناهضة للعولمة في الوطن العربي والقضايا الأساسية التي سيدور حولها هذا النشاط. وهناك اتفاق عام أن العولمة ظاهرة موضوعية ناجمة عن الثورة العلمية

والتكنولوجية المعاصرة، وخاصة في مجالات الاتصال والمعلومات والهندسة الوراثية وأبحاث الفضاء والبحوث النووية، وأنها ظاهرة معقدة ومركبة ليست شرا كلها، به بسل تتضمن فرصاً يتعين الاستفادة منها في مجالات تطوير وسائل الإنتاج، وإمكانية التوفير المدة الزمنية بين الاكتشاف وإمكانية التوفير الكبير في نفقات الإنتاج، وسرعة انتقال الأفراد والأموال والسلع العلمي وتطبيقه عملياً في ميدان الإنتاج، وسرعة انتقال الأفراد والأموال والسلع والخدمات والأفكار والقيم بين مختلف المجتمعات، والتطور الهائل في وسائل تبادل المعلومات والبيانات، وما نرفضه من العولمة هو ذلك الجانب المتعلق بالعولمة الرأسمالية باعتبارها مرحلة جديدة في تطور الرأسمالية والتوسع الرأسمالي على صعيد عالمي، تعيد الرأسمالية من خلالها هيكلة نفسها وتحافظ في نفس الوقت على جوهرها الاستغلالي، بل وتكثيف استغلالها الشعوب والطبقات المنتجة. فمن هذا الجانب جاءتنا كل المشاكل حيث أعادت الدول الرأسمالية الكبرى صياغة العلاقات الاقتصادية الدوليية بما يحقق مصالحها على حساب مصالح شعوب دول الجنوب مين خيلال سياسيات تحرير التجارة العالمية، والضغط على الدول الأقل نموا للإسراع في التحول إلى اقتصاد السوق دون مراعاة لظروفها الخاصة، وتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وإغراقها في الديون الخارجية.

وكان من نتيجة هذه السياسات أن الوضع الدولى الراهن يتسم بالاستقطاب والستفاوت بين الأغنسياء والفقراء، حيث إن ٢٠% من دول العالم الأكثر ثراءًا تستحوذ على ٢٠٤٨% من الناتج الإجمالي العالمي، كما تستحوذ على ٢٠٤٨% من الستجارة الدولية، ويملك سكانها ٥٠٥٠% من مجموع مدخرات العالم، بينما تحقق أققر ٢٠٠٠ من دول العالم ١٠٤٤ فقط من الناتج الإجمالي العالمي. كما أن حجم الأموال التي تخرج من دول العالم الثالث سنوياً إلى الدول الصناعية المنقدمة أكبر بكثير من التدفقات إليها على شكل استثمارات أو مساعدات أو قروض.

من هنا فإننا نعتبر أن نقطة البدء في المواجهة الفعالة لظاهرة العولمة وما ترتب عليها من تداعيات يجب أن تتضمن بالضرورة استفادة الدول العربية من منجزات النورة العلمية والتكنولوجية باعتبارها العامل الحاسم في السباق نحو الستقدم، والعمل في نفس الوقت على التفاعل الإيجابي مع التطورات العالمية بهدف المساهمة في بناء موقف جماعي لكل شعوب العالم في الشمال والجنوب بهدف تأسيس عالم أفضل يقوم على عولمة إنسانية أكثر عدالة وأكثر ديمقراطية على الصيعيد العالمي، وعلى العرب تحمل نصيبهم في هذا النضال بما يحقق مصالحهم ويحسن قدراتهم التفاوضية لنيل حقوقهم، وبذلك يشارك العرب في إقامة عولمة

مضدادة، عولمة لصدالح الشعوب، عولمة إنسانية عادلة، تكفل حق الشعوب في شرواتها، وعدم إهدار موارد البيئة، وحقها في التقدم وحمايتها من الاستغلال، وإقامة علاقات ديمقر اطية بين الشعوب.

#### ٣-القضايا الأساسية في مواجهة العولمة الرأسمالية:

ترى القوى العربية لمناهضة العولمة أن أنشطتها يجب أن تدور حول تحقيق المريد من الفهم لظاهرة العولمة وما يطرأ عليها من تغير، وتأثيرها على المجتمعات العربية، والمشاكل والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الناجمة عن تطبيق سياسات العولمة في الأقطار العربية، والتنسيق في مواجهة هذه المشكلات، وطرح سياسات بديلة، والتضامن مع سائر القوى المناهضة للعولمة الرأسمالية في دول الشمال ودول الجنوب، وفي أنشطة المنتدى الاجتماعي العالمي مع التركيز بصفة خاصة على القضايا والسياسات التالية:

تحرير التجارة العالمية في السلع والخدمات وما يترتب عليها من مشاكل.

-اتفاقيات الملكية الفكرية وآثارها السلبية بصفة عامة وبالنسبة لأسعار الأدوية بصفة خاصة.

-الضغط على الدول العربية من أجل الإسراع بالتحول إلى اقتصاد السوق من خلال سياسات التكيف الهيكلى دون مراعاة لظروفها الخاصة.

-عسكرة العولمة باعتبارها خيارًا استراتيجيًا أمريكيًا يسعى لتعويض التدهور الأمريكي في مجال القدرة على الاستمرار في المنافسة بوسائل اقتصادية.

-الهيمنة السياسية والوجود العسكرى الأمريكى المباشر في الأرض العربية، وما يترتب عليه من إعادة صياغة أوضاع المنطقة لتكريس هذه الهيمنة، وقيام إسرائيل بدور قيادى اقتصادى وسياسي وحرمان الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وتكريس الاحتلال الأمريكي للعراق.

-المشاكل التي ترتبت على تطبيق هذه السياسات في المجتمعات العربية مثل:

- \*\*زيادة الاعتماد على الخارج وزيادة المديونية وانهيار أسعار صادراتنا وخضوع الاقتصادية الوطنى بدرجات متزايدة لهيمنة المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية الدولية والشركات متعدية الجنسية، والمنافسة الأجنبية الضارية للصناعات الوطنية.

الدائم والضمان الاجتماعي. والتأمين الصحي ومستوى الأجور والمشاركة في الأرباح والإدارة.

- \* \*تقلص فرص المرأة في العمل وتدهور مكانتها الاجتماعية والسياسية.
- \*\*زيادة معدلات الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي، وخفض الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم والمرافق العامة.
- \*\*السترويج لسنمط السثقافة الأمريكية، واستيعاب الشعوب العربية في إطار المسنظومة الرأسمالية العالمية فكرياً وثقافياً ووجدانياً، مما يهدد ثقافتنا ويحرمها من إمكانية التطور المستقل المتفاعل مع الثقافة العالمية أخذاً وعطاءً.
- \*\*تراجع دور الدولة وضعف قدرتها على مقاومة الضغوط الخارجية واختراق المؤسسات الدولية والشركات متعدية الجنسية لمجتمعاتنا مباشرة متخطية الدولة وتأثير ذلك على استقلالية القرار الوطني.

#### ٤ - موقع الديمقراطية من عملية مناهضة العولمة

يستفق نشطاء مناهضة العولمة في مختلف الأقطار العربية على وجود علاقة قويسة بيسن حركة مناهضة العولمة والديمقر اطية في أقطار هم. فقد تأثرت أنشطة مناهضمة العولمة سلباً بالقيود المفروضة على الحركة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وأوضاع الاستبداد التي تحول دون بروز وتطور حركة جماهيرية قادرة على التعبير عن قضايا ومصالح مختلف القوى الاجتماعية. وما نلاحظه من طابع نخبوى لحركة مناهضة العولمة واقتصارها على المثقفين وقيادات ليست لها علاقة قوية بالجماهير هو نتيجة طبيعية لحرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم السياسية والمدنية وخاصة حق التنظيم والتعبير المستقل وحق تنظيم المسيرات السلمية وحق التجمع والتظاهر، فضلاً عن الوصاية الإدارية على المنظمات الشبعبية والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والمهنية. من هنا أهمية العمل المشترك لتعزيز الديمقر اطية في الوطن العربي من أجل مزيد من الفاعلية لحركة مناهضة العولمة، ورفع وصاية الحكومات عن نشاط الأحزاب والنقابات والروابط والجمعيات وكل منظمات المجتمع المدنى، وضمان إجراء انتخابات دورية نزيهة تعزز مبادئ سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية. وفي أكثر من وثيقة من وثائق منظمات مناهضة العولمة العربية القومية والقطرية تأكيد على ضرورة إسهام نشطاء العولمة في كل عمل يستهدف إلغاء القيود على الحريات، الإطلاق حق المو اطنين في تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وحق إصدار الصحف وحقوق الاجتماع والإضراب والتظاهر والاعتصام وكل أشكال التعبير والتنظيم الديمقراطي

السلمي باعتبار ذلك الشرط الأساسى لتعزيز قدرات الحركات الاجتماعية وإنهاء العرزلة المفروضة عليها وانفصالها عن الجماهير العريضة وهو أيضاً شرط ضروري لفاعلية أنشطة مناهضة العولمة.

وهناك بعد آخر لعلاقة الديمقراطية بأنشطة مناهضة العولمة في الوطن العربي حيث يصر نشطاء مناهضة العولمة العرب على أن تكون الأطر والأشكال التنظيمية لمناهضة العولمية ديمقراطية في بنائها الداخلي وفي العلاقة بين أطرافها وفي علاقتها بالجماهير. وأن يكون هذا الطابع الديمقراطي لبنية الحركة وعلاقاتها نموذجًا يُحتذي في المجتمع ولا تكون تكرارًا للأوضاع الاستبدادية القائمية في المجتمع، من هنا فإن كافة الوثائق الصادرة، عن المنتديات الاجتماعية القطرية والإقليمية وكذلك المنظمات الأخرى امناهضة العولمة مثل المجموعة المصرية لمناهضة العولمة وتجمع ناشطي مناهضة العولمة في سوريا وغيرها قد أكدت على أن هذه المنتديات والمنظمات هي "إطار للنقاش والحوار بهدف تحقيق مزيد من الفهم لظاهرة العولمة والتسيق الطوعي بين مختلف الأطراف في أنشطة مناهضة العولمة، وهي إطار مفتوح لكل راغب في المشاركة فيه يحترم التعدية واختلاف المواقف والمنطلقات. ويوفر واخستدى فرصة متساوية للجميع لإبداء آرائهم وتحديد القضايا والأولويات وفقاً المناحمة ومداخلها ومنطلقاتها الخاصة في مواجهتها".

ويؤكد المشاركون فى تأسيس هذه المنتديات والمنظمات على أن يكون تأسيسها عملية ديمقراطية وليس من خلال قرار فوقى لضمان مشاركة أوسع دائرة من نشطاء ومنظمات المجتمع المدنى بما يساعد على فتح شرايين جديدة للعمل الأهلى وتصحيح ارتباطها بالحركات الاجتماعية بهدف المشاركة فى الدفاع عن مصالحهم المهددة وتغيير الشروط الاجتماعية التى تعيد إنتاج بؤسهم.

وهناك بعد ثالث لهذه العلاقة بين حركة مناهضة العولمة والديمقر اطية يتمثل في أن نشطاء مناهضة العولمة العرب يتعلمون من خلال عملهم المشترك كيف يمارسون الديمقراطية في علاقاتهم ببعضهم وفي سعيهم لبناء منظمات مناهضة العولمة ويحرصون على توفير الوقت الكافي لنضج هذه العملية وسيكون لهذا المتطور مردود مباشر على التطور الديمقراطي للمجتمع لأنه يزيد عدد القيادات المسلحة بخبرات الممارسة الديمقراطية وبوسع نطاق العمل المنظم المشارك في تحقيق التحول الديمقراطي للمجتمعات العربية.

#### مستقبل مناهضة العولمة في الوطن العربي

يتطلب الحديث عن مستقبل مناهضة العولمة في الوطن العربي أن نفهم أولاً واقع هذه الحركة، وأن نتعرف على السمات المميزة لها حالياً، وما هي نقاط الضعف فيها التي تحول دون اكتسابها الفاعلية الكافية لتحقيق أهدافها، وما هي نواحي القوة التي يتعين أن ننطلق منها وتعظيمها بحيث يمكن دفع هذه الحركة خطوة كبرى إلى الأمام. وأن نهتم أيضاً بالتعرف على علاقة حركة مناهضة العولمة بالحركات الاجتماعية الأخرى وقدرة هذه الحركات على أن توفر الأنشطة مناهضة العولمة العولمة عمقاً جماهيرياً تستند إليه في الضغط من أجل إنهاء الالتزام بسياسات العولمة في مختلف الأقطار العربية واستبدالها بسياسات واستراتيجيات تعبر عن المصالح الوطنية للشعوب العربية في كل قطر والمصالح العربية المشتركة للأمة العربية كلها.

وفيما يتعلق بالواقع الراهن للحركات الاجتماعية وأنشطة مناهضة العولمة فإننا نلحظ ما يلى:

تعانى الحركات الاجتماعية من أوجه ضعف عديدة تعود بالأساس إلى الأوضاع الاستبدادية السائدة في مختلف الأقطار العربية بدرجات متفاوتة، والقيود المفروضة على النشاط الجماهيري وعلى منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الشعبية عموماً مما يضعف قدرة هذه الحركات على توسيع قاعدتها الجماهيرية وبناء حركة جماهيرية منظمة قادرة على الضغط من أجل تغيير السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي أضرت بمصالح ملايين المواطنين، وتشترك في هذا الوضع الحركات الاجتماعية التقليدية كالحركة العمالية والحركة الفلاحية وحركة المثقفيين والحركة النسائية وكذلك الحركات الاجتماعية الجديدة كحركة حقوق الإنسان وحركة الدفاع عن البيئة ومنظمات المرأة العاملة حول قضايا النوع، وهذه الحسركات الاجتماعية وغير حكومية في الدول الرأسمالية المتقدمة جعلها موضع هجوم مؤسسات حكومية وغير حكومية في الدول الرأسمالية المتقدمة جعلها موضع هجوم في بلدانها، وهي أيضاً منظمات نخبوية بعضها ما يزال في حالة جنينية لا تتوفر في بلدانها، وهي أيضاً منظمات نخبوية بعضها ما يزال في حالة جنينية لا تتوفر في المقومات الأساسية للتحول إلى حركات اجتماعية ذات عمق جماهيري.

-تتسم التحركات التى تقوم بها قيادات هذه الحركات بأنها نخبوية أساساً ولا تحرص على إشراك الفئات المستفيدة منها في أنشطتها، بل يتم العمل والتحرك

نيابة عن الجماهير مما لا يساعد على تطوير الحركة الجماهيرية وإنهاء عزلة هذه القيادات عن الجماهير.

-وقد تأشرت أنشطة مناهضة العولمة في الوطن العربي بهذه الحقيقة فانحصرت في إطار نخبوى محدود العدد يتشكل أساساً من المثقفين وقيادات تنتمي السي الحركة العمالية والفلاحية والنسائية والشبابية دون أن تكون قادرة على التأثير في هذه الحركات الاجتماعية للانخراط بقوة في أنشطة مناهضة العولمة.

-ما زالت أنشطة مناهضة العولمة في الوطن العربي تتم في إطار الخطاب العام المناهض للعولمة ورغم وعيها، بالآثار الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق سياسات العولمة في الوطن العربي إلا أنها لم تقم حتى الآن بتطوير خطاب محلى مسناهض العولمة يطرح قضايا ملموسة لجماهير كل قطر يمكن من خلالها تعبئة قطاعات جماهيرية واسعة للدفاع عن مصالحها من خلال الانخراط في أنشطة مناهضة العولمة. وفي هذا الصدد لا يبذل نشطاء مناهضة العولمة جهداً كافياً لتطوير وعي الجماهير بالعلاقة بين ما تعانيه من مشاكل وبين سياسات العولمة.

ومع ذلك فإن أنشطة مناهضة العولمة في الوطن العربي تتطور يوماً بعد الآخر وتكتسب أرضا جديدة وتجتذب دوائر أوسع للمشاركة في نشاطها وإن كان ذلك يتم ببطء، وهي أيضاً تنطلق من رؤية سليمة لظاهرة العولمة وتتخذ موقفاً صحححاً منها يتحاشى الانعزال عما يجرى في العالم ويحرص على التفاعل مع المنطورات العالمية، وهناك منذ البداية تنسيق داخل كل قطر بين نشطاء مناهضة العولمة وتتسيق على المستوى العربي، حيث يتبادل الخبرات والرأي وبلورة نقاط اتفاق مستزايد وهناك أيضاً إصرار على بلورة مؤسسات إقليمية لمناهضة العولمة تضمن استمرار العلاقات بين نشطاء مناهضة العولمة في معظم الأقطار العربية لضمان استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات. وهناك أخيراً هذا الحرب المتواصل للنشطاء العرب في الحركة العالمية لمناهضة العولمة واشتر اكهم الدور المتواصل للنشطاء العرب في الحركة العالمية لمناهضة العولمة واشتر اكهم والمنتدى الاجتماعي العالمي ومنتدى البدائل العالمي والمنتدى الاجتماعي العالمية مهتمة ببحث قضايا الندوات والمؤتمرات التي تدعو لعقدها منظمات دولية وإقليمية مهتمة ببحث قضايا العولمة الرأسمالية وتطوراتها.

وتشكل هذه الخبرات والأنشطة والعلاقات نقاط القوة في حركة مناهضة العولمة في الوطن العربي، ومن المهم التأكيد عليها ومواصلتها والبناء عليها من

أجل تطويرها ودفعها إلى الأمام والعمل في نفس الوقت من أجل تلافي نقاط الضعف المشار إليها. ونقترح مناقشة الخطوات الآتية لدعم مستقبل هذه الحركة:

I - التوجه نحو العمل المباشر مع الجماهير وخاصة جماهير الطبقات المضارة من سياسات العولمة والتي تشكل الأغلبية الساحقة في كل قطر من عمال وفلاحين وفئات وسطى وبورجوازية صغيرة ومهمشين وعاطلين ونساء وشباب، والوعي بأنه يتشكل في الواقع مجتمع مدنى من أسفل يتكون من المجموعات الاجتماعية المضطهدة المتى تكتشف بخبرتها بالتدريج أسباب وضعها، وهذه الفئات هي التي تقف الميوم في قاعدة المقاومة لسياسات العولمة وتجلياتها في الوطن العربي وإن كانت لا تدرك في معظمها العلاقة المباشرة بين مشاكلها وهذه السياسات.

Y-التركيز على التجمعات الجماهيرية للعمال والمهنيين والنساء والشباب، باعتبارها أقرب إلى إمكانيات العمل الجماعى واكتساب الوعى من خلال التضامن في مواقف مشتركة للدفاع عن المصالح المشتركة للفئات المتضررة من سياسات العولمة، والحرص على تطوير أساليب التحرك وخلق عمق أكثر شعبية يمكن أن تكون وسيلته تنظيم حملات حول قضايا محلية أكثر إلحاحًا، والعمل على تعبئة الجماهير حول مطالب محددة وبذلك يبدأ خطاب مناهضة العولمة من القضايا المحلية فيكتسب بذلك قيمته في الحركة العالمية ويجد المساندة منها، وابتكار أشكال مرنة للحتجاج أو حملات تتفق مع الحالة الراهنة للجماهير في كل قطر، وتتصاعد تدريجياً بالارتباط مع درجة نمو وعى الحركة الجماهيرية ودرجة تظيمها واستعدادها نفسياً وعملياً.

٣-الاستفادة من تنظيم الحملات الجماهيرية حول قضايا محلية ومشاكل مباشرة للجماهير في تطوير وعى الجماهير بالعلاقة المباشرة بين سياسات العولمة وهذه المشاكل، وفي سياق هذه العملية يتم تطوير الوعى السياسي للجماهير بحيث تصبح قادرة على فهم مشاكلها كجزء من واقع اجتماعي خلقته فئات حاكمة تحقق مصالحها على حساب مصالح الأغلبية الشعبية بتنفيذ سياسات العولمة في بلادها، وأن المواجهة الجذرية تتطلب النضال من أجل إجراء تغييرات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم.

٤ - تطرح أهمية تطوير الوعى السياسي والطبقي للجماهير أن يقوم خطاب مناهضة العولمة على الربط بين الفكر النظري والمهام العملية في النشاط،

والحرص على أن يكون واضحاً للجماهير الأسباب التي تدعو للقيام بهذه المهام وعلاقتها بمصالحها على المدى البعيد.

٥-أهمية التكامل في حركة مناهضة العولمة التي تتحرك ابتداءً على أرضية اجتماعية بين البعد الاجتماعي لحركتها في علاقته بالبعد الوطني والبعد الديمقر اطيي، والتركيز على أن مشاكل الناس المباشرة ومصالح الفئات الاجتماعية الواسعة واستقلال القرار الوطني لن يتحقق ما لم يحدث تحول ديمقر اطي في المجتمعات العربية وإقامة نظم حكم ديمقر اطية تعبر عن الإرادة الشعبية من خلال النتخابات دوريسة حرة. وأن الحلقة الرئيسية في هذا النشاط متعدد الجوانب هو للنضيال الديمقر اطيي البذي سوف يفتح تحقيق أي نجاح فيه الباب أمام نجاحات مماثلة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والوطني.

7-الحرص على تقوية منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الشعبية وتعميق وتوسيع التحالفات وإنهاء التشرذم الحالى فى صفوفها وأن تنشأ علاقات تنسيق بين المنظمات العاملة فى مجال مشترك كما حدث مؤخرا فى مصر عندما تأسس فى مايو ٢٠٠٤ تجمع منظمات حقوق الإنسان الذى يضم حتى الآن ٢١ منظمة وما زال الباب مفتوحاً لعضوية المزيد وقد ورد فى البيان التأسيسي لهذا التجمع أنه سيشارك فى كل النضالات المحلية والإقليمية والعالمية للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب مما يدخل هذا التجمع فى إطار قوى مناهضة العولمة. ومن المهم أن تنشاً تحالفات مماثلة بين المنظمات العاملة فى مجال المرأة ومجال البيئة وقضايا الشباب.. الخ.

٧-لا يكفى أن يدور نشاط مناهضة العوامة حول التنديد بالسياسات التى أدت السي إفقار الشعوب والحاق الضرر بغئات اجتماعية واسعة، ولا يكفى النضال من أجل المطالبة بحل المشاكل التى تعانى منها الشعوب والطبقات الكادحة الناجمة عن سياسات العولمة، بل من المهم طرح بدائل للأوضاع الحالية، بحيث تطرح حركة مناهضة العولمة:

-بدائل للسياسات المطبقة في كافة المجالات المطلوبة.

-بدائل ديمقر اطية للأنظمة السياسية السلطوية العربية.

-مشروع تاريخي بديل للرأسمالية نفسها يطرح خطوطاً عريضة للاشتراكية كنظام أقدر على تحقيق العدالة والديمقراطية والتقدم.

وبعد... فإن هذه التوجهات كفيلة بأن تسد الفجوة بين نشطاء مناهضة العولمة وبين الحركات الاجتماعية في الوطن العربي واجتذابها إلى ساحة الفعل المؤثر في

هذه المواجهة. إن تشديد النضال من أجل الديمقر اطية والجمع بينه وبين أنشطة مناهضة العولمة، والجمع بين النظري والعملي في هذا النضال، والتوجه المباشر إلى الجماهير والعمل معها حول قضايا ملموسة نابعة من ظروف حياتها اليومية لها صلة بسياسات العولمة، وترجمة خطاب مناهضة العولمة من العام إلى الخاص، من العالمي إلى المحلي، والجمع بين جوانب النضال المتعددة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتوعية الجماهير، بالعلاقة المباشرة بين معاناتها وبين سياسات العولمة وتنظيم حملات حول قضاياها ومشاكلها يشارك فيها أصحاب المصلحة في حل هذه القضايا وطرح بدائل السياسات المطبقة والنظم السياسية القائمة وللرأسمالية نفسها، كل هذا كفيل بفتح الباب أمام اجتذاب الحركات الاجتماعية إلى ساحة المواجهة ساحة مناهضة العولمة. وعندها سوف تضيق الفجوة بين نشطاء مناهضة العولمة وجماهيرهم، وسينتهي الطابع النخبوى لمناهضة العولمة وتكتسب مناهضة العولمة العمق الجماهيري المطلوب.

#### المراجع

#### أولاً: وثائق:

-إعــــلان القاهرة ضد العولمة الرأسمالية والهيمنة الأمريكية والتضامن مع فلسطين والعراق صادر عن مؤتمر القاهرة الأول ديسمبر ٢٠٠٢.

- دعوة للمشاركة (نحو عالم أفضل ممكن) ٢٨ يونيو ٢٠٠٢ - البيان التأسيسي للمجموعة المصرية لمناهضة العولمة (أجيج).

-إعلان نتائج الاجتماع التشاوري نحو تأسيس المنتدى الاجتماعي المصرى ٩ يناير ٢٠٠٤.

-عالمنا ليس للبيع، لا لزيارة رئيس البنك الدولى، لا لمزيد من الديون، بيان صادر عن المجموعة المصرية لمناهضة العولمة في ١٢ أكتوبر ٢٠٠٣.

-لن يحكمنا البنك الدولى- دراسة صادرة عن المجموعة المصرية لمناهضة العولمة أكتوبر ٢٠٠٣.

-نحـو منتدى اجتماعى عربى (من أجل الحوار وتنسيق الجهود العربية في مواجهة العولمة الليبرالية الجديدة ١٣ يوليو ٢٠٠٣) صادر عن لجنة المتابعة.

-محاضر الاجتماعات التشاورية (التحضيرية) للمنتدى الاجتماعى العربى فى مومباى بمشاركة ٤٦ منظمة مدنية عربية من ١٧ إلى ٢٠ يناير ٢٠٠٤.

-الرسائل المتبادلة بين لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعى العربى وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتتمية ببيروت.

#### ثانيا تقارير:

-تقرير الحركات الاجتماعية ومناهضة العولمة إعداد مدحت الزاهد وهاني شكر الشه- تقرير عن أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاجتماعي العالمي بورتو اليجرى، بالبرازيل ٢٩/٢٤ يناير ٢٠٠٣.

-تقرير العولمــة الراهنة والحركات الاجتماعية- إعداد مصطفى مجدي الجمال-تقرير عن الاتجاهات العامة للمناقشات في ورش العمل التي نظمها مركز البحوث العربية والأفريقية حول هذا الموضوع.

-نقاط مقترحة للنقاش في اجتماع المشاركات والمشاركين من البلاد العربية في التجمع التحضيري للمنتدى الاجتماعي للبحر الأبيض المتوسط في قبرص ٢٨/٢٥ مارس ٢٠٠٤ إعداد د.نوال السعداوي ود.شريف حتاتة.

#### ثالثاً: كتب ودراسات:

-المجتمع والدولة فى الوطن العربى فى ظل السياسات الرأسمالية الجديدة، إشراف دسمير أمين ؛ أجزاء، إصدار مركز البحوث العربية بالقاهرة ومنتدى العالم الثالث داكار، نشر مكتبة مدبولى القاهرة ١٩٩٨.

- مناهضة العولمة، حركة المنظمات الشعبية في العالم، تحرير سمير أمين وفرانسوا هوتار، ترجمة سعد الطويل، إصدار مركز البحوث العربية والأفريقية والمنتدى العالمي للبدائل، نشر مكتبة مدبولي، القاهرة الطبعة الأولى ٢٠٠٤.

-مناهضـو العولمـة في حرب تحرير العراق، ناعوم شومسكي و آخرون، ترجمة وتقديم خالد الفيشاوي، دار مصر المحروسة الطبعة الأولى القاهرة ٢٠٠٤.

-مناهضــة العولمــة، كــريس هرمان، ترجمة أحمد حسن، مركز الأرض لحقوق الإنسان، سلسلة المقاومة والعولمة العدد (١) الطبعة الأولى القاهرة ٢٠٠٣.

-الفيروس الليبرالي، الحرب الدائمة وأمركة العالم، د.سمير أمين، ترجمة سعد الطويل، سلسلة كراسات مركز البحوث العربية والأفريقية العدد (١٨)، القاهرة ٢٠٠٤.

-تعزيــز دور الجمعيات الأهلية والتعاونية في النتمية الاقتصادية والاجتماعية وفي التنشئة الديمقر اطية، عبد الغفار شكر، ٢٠٠٤ (مخطوطة).

-أوراق ندوة الحسركات الاجتماعية في الوطن العربي، مركز البحوث العربية والأفريقية، ومنتدى البدائل العالمي، بالقاهرة يوليو ٢٠٠٤.

# القسم الثاني: الأوراق القطرية



### الحركات الاجتماعية في لبنان

#### عبد الله محي الدين\*

شهدت نهاية القرن العشرين سلسلة من التغييرات العميقة في العالم، بدءاً بإعادة تجديد الرأسمالية لنفسها، من خلال الثورة التكنولوجية، والانقلاب على دولة الرفاه التي أرست معالمها الكينزية خلال عقود ثلاثة في ظل الحرب الباردة، مروراً بانهيار نموذج الاشتراكية الذي طبع القرن الماضي بسمته، والعدوان الأطلسي على العراق عام ١٩٩١ الذي أعلن رسمياً عن بداية مرحلة جديدة في النظام العالمي، وصولاً إلى انتقال العولمة من طابعها الثقافي والاقتصادي، إلى طابعها العسكري والأمنى منذ مطلع الألفية الثالثة.

إن سلسلة هذه التغييرات، فرضت ضرورة إعادة القراءة في الطروحات النظرية التي كان قد سبق وتوصلت إليها البشرية خلال القرنين الماضيين من عمر الرأسمالية، هذه الطروحات التي حاولت أن تستشف إمكانيات التغيير الاجتماعي ومواجهة الظلم والوصول إلى مجتمع تتمتع به البشرية بحياة لائقة وكريمة.

#### اتجاهات وتكتيكات الحركات الاجتماعية في القرن العشرين

اعتبر ماركس أن الثورة الفرنسية عام ١٨٤٨ عبرت عن انتفاضة الشعب ضد الظلم والقهر الذي يتعرض له. وقام ماركس بدراسة هذه التجربة وتوصل إلى ضرورة وجود الأداة السياسية التي عليها أن تشكل العامل الذاتي الذي يتفاعل مع العامل الموضوعي من أجل استلام السلطة عن طريق الثورة. وأن تكون هذه الأداة (الحزب) قادرة على السير قدماً من أجل تحقيق أهدافها.

وفي المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية، وبتأثير من أطروحات المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي، طرح السؤال "ما هي التكتيكات التي تسمح بالوصول إلى سلطة الدولة. ويمكن تلخيص الخيارين المطروحين، بإيجاز،

<sup>\*</sup> باحث اجتماعي وأمين سر الجمعية اللبناتية لعلم الاجتماع- لبنان

بالبرلمانية التطورية مقابل الانتفاضة الثورية" ومبرر طرح البرلمانية التطورية ناتج عن توسع حركة التصويت داخل المجتمعات الرأسمالية وبالتالي إمكانية الوصول إلى السلطة عن طريق المشاركة في الانتخابات العامة.

شهدت الإجابة على هذا السؤال تجانباً بين اتجاهين: الاتجاه الأول رأى أنه يمكن الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات، وبرز هذا الخيار عند أحزاب "البروليتاريا" الاوروبية التي استبدلت خيار إقامة "ديكتاتورية البروليتاريا" على أنقاض النظام الرأسمالي بخيار النضال من ضمن هذا النظام لإجراء إصلاحات والدفاع عن المكتسبات المحققة. أما الاتجاه الثاني فاعتبر أن الرأسمالية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انهيارها، ولن تسمح لهذه "الديمقراطية" أن تهدد سلطتها، وبالتالي "من هنا كان على البروليتاريا أن تهيئ نفسها لنزاع شاق، أو "للثورة". وجاءت التجربة التشيلية لتؤكد أن نجاح خيار الانتخابات غير مضمون، لا سيما في دول الأطراف وجاءت التجربة الصينية والغيفارية في أمريكا اللاتينية، لنتعش خيار الكفاح المسلح وحرب العصابات.

إن التباين بين هذين الاتجاهين، وجدا لهما أرضاً في لبنان بين دعاة "النضال البرلماني السلمي" وبين دعاة "العنف الثوري المنظم"، واستمد كل منهما مرجعيته من النضال والتحركات التي شهدها لبنان وسوريا منذ مطلع القرن الماضي، فدعاة النضال "البرلماني السلمي" تمتد جذورهم في العمل النقابي منذ أوائل عشرينيات القرن الماضي، الذي استمر متقطعاً حتى السبعينيات، ودعاة "العنف الثوري المنظم" استمدوا جذورهم من الانتفاضة المسلحة ضد الفرنسيين في سوريا ولبنان، وتجددها في الصراع العربي الصهيوني، من خلال التأكيد على الكفاح المسلح كخبار لتحرير فلسطين.

وفي مرحلة الستينيات، جاءت "انتفاضة الطلاب" عام ١٩٦٨ ليس ضد المحكومات الرأسمالية فقط، وإنما ضد أحزاب "البروليتاريا" التي غرقت في اللعبة الانتخابية، وعجزت عن تحقيق الحلم بالتغيير، خاصة وأن عدداً من الأحزاب

اليمانويل فالرشتاين، الاضطراب الكبير، ترجمة أديب نعمة وعصام خفاجة، دار الفارابي بيروت الطبعة الاولى ١٩٩١، صفحة ١٦

المرجع السابق، الصفحة ١٧.

الديمقر اطية قد دخل لعبة المشاركة في السلطة في العديد من الدول الرأسمالية، إلا أنها لم تستطع أن تحقق الأهداف التي كانت تطرحها.

طرحت انتفاضة الطلاب ضرورة تركيز النضال على المطالب الفئوية مثل الشباب والنساء، وأن لا يصار فقط إلى الحديث عن السياسات العامة والقضايا الكبرى. كما كان لهذه الانتفاضة الأثر على إعادة النظر في تكتيكات النضال التي سبق وأن اعتمدت ولا سيما طريق النضال البرلماني عبر الانتخابات. حيث برزت مجموعات ذات منشأ ماركسي، ذهبت أكثر فأكثر نحو فكرة "البؤرة الثورية" مع أقامتها وظروف المجتمع الأوروبي، فلم تذهب إلى الأدغال بعيداً عن المدن، وإنما التجأت إلى أدغال الأبنية في المدن، وبدأت بممارسة "حرب عصابات" ضد رموز الرأسمالية السياسية والاقتصادية. لكن هذه الجماعات بقيت حالات طليعية في المجتمع، ولم تتحول إلى حركات اجتماعية شعبية.

ولكن بعد مضي ما يقارب العقد من الزمان على هذه الانتفاضة، استطاعت الرأسمالية أن تجدد نفسها، في الوقت الذي تفاقمت فيه أزمة النموذج الاشتراكي المطبقة في المنظومة الاشتراكية والتي بدأت في بولونيا مع بروز نقابة التضامن "العمالية" التي وجهت ضربة موجعة للنظام الاشتراكي، ثم انتشر الضعف والوهن في باقي المنظومة، والذي توج لاحقاً في انهيار "طليعتها" الاتحاد السوفياتي. وقد انعكس هذا الانهيار على أنظمة حركات التحرر الوطني التي وجدت نفسها تحاول عاجز عن تحقيق الخيار الذي وضعته نصب أعينها وهو اللحاق بالنظام الرأسمالي، فتفاقمت أزمتها، ووجدت نفسها مجدداً أمام علاقة غير متسقة مع المراكز الرأسمالية، فإما أن تنهار، أو أن تعمق علاقة التبعية لهذه المراكز، فاختارت الأغلبية العلاقة الأخيرة.

إن قدرة النظام الرأسمالي على تجديد نفسه، أعطى له، في ظل سيطرته على العملية الاقتصادية والسياسية والإعلامية، وفي ظل الثورة التقنية، إمكانية أن يفرض سيطرته على العالم من خلال ما أصبح يعرف بالعولمة.

لقد اتخذت سياسات السيطرة على العالم أبعادًا متعددة، بدأت اقتصادية من خلال فرض سياسات إعادة التكييف الهيكلى على دور الدولة الاقتصادي والسياسى

لمزيد من المعلومات راجع كتاب الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والولحد والعشرين للمؤلف سمير أمين، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الاولى ٢٠٠٢

والاجتماعي، والتي تعززت بفرض تكييف هيكلي يطال بنى المجتمعات وقواها من خلال آليات العمل التي يتم تسويقها عبر الدور المتزايد للمنظمات غير الحكومية والتي تتسق منهجية تدخلها مع سياسات التكييف التي طالت البني الفوقية للدولة. كما أن سياسات "الدمقرطة" التي تفرضها الدول الإمبريالية على المجتمعات التي كانت اشتراكية وعلى بلدان العالم الثالث، تلعب دوراً في إعادة هيكلة المجتمع بما يؤمن استدامة السيطرة الرأسمالية على هذه المجتمعات.

وتتعزز السيطرة الرأسمالية من خلال العولمة العسكرية والأمنية التي بدأت غداة أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ بغزو أفغانستان ومن ثم غزو العراق التي أعلن طوني بلير في اجتماع القمة الأوروبية في آذار /مارس ٢٠٠٣ "أن هذا الحرب سترسم طبيعة العلاقات الدولية لجيل كامل".

في ظل كل هذه التحولات التي خلقت ظروف ومعطيات جديدة، فإن الحركات الاجتماعية القديمة تعيش أزمة، وتحاول أن تتلمس هويتها الجديدة، لبلورة استراتيجيتها ووسائل نضالها، وخصوصية الوسائل التي ستعتمدها.

إن العقد الأخير من القرن العشرين وبدايات العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تشير إلى أن شراسة الهجمة الإمبريالية الأمريكية على شعوب الأطراف قد ازدادت، وأن فرص الخروج من هذه السيطرة قد تضاءلت بسبب عملية التكييف الهيكلي للاقتصاد العالمي التي تضمن المصالح السياسية والاقتصادية الاستراتيجية للإمبريالية الأمريكية، وازدادت حدة الهجمة بانتقالها إلى المرحلة الأمنية والعسكرية في السيطرة على العالم.

في ظل هذه الظروف الجديدة يطرح التساؤل حول استراتيجيات الحركات الاجتماعية، هل ما زالت الأشكال التقليدية السابقة تؤمن إمكانية إحداث عملية تغيير اجتماعي وسياسي واقتصادي، في الوقت الذي نشهد فيه تراجعًا ملموسًا لدور الحركات الاجتماعية التقليدية، بسبب تغيير الظروف المحيطة بها، فمثلاً نموذج النقابة، فهل ما زال قادراً على استقطاب العمال في ظل التغييرات التي طرأت على شروط العمل المأجور؟ وهل ما زالت المشاركة في الانتخابات، وخصوصاً

<sup>\*</sup> الدمقرطة آلية تختلف كلياً عن الديمقراطية، الاولى عملية يتم من خلالها تهديم بنى مجتمع من أجل مصالح النظام الرأسمالي، في حين أن الديمقراطية هي عملية بناء تتم من داخل المجتمع، ومرحلة من النضال نصل إليها بالتناسق مع تطور اجتماعي واقتصادي.

في بلادنا العربية وفي دول العالم الثالث، يمكن أن تشكل وسيلة للتغيير الاجتماعي؟ وهل أن آليات "الدمقرطة" التي تفرض على مجتمعاتنا ممكن أن تساهم في عملية التطور الاجتماعي والسياسي، وهل يمكن المناضلين ضد النظام الرأسمالي وآليات استغلاله، أن يجدوا في هذه العملية، شكل من أشكال التغيير الاجتماعي؟

وفوق كل هذه الأسئلة تطرح تطورت الألفية الجديدة إشكالية العلاقة بين الأدوار القديمة للحركات الاجتماعية (مدرسة الصراع الطبقي ضد الفئات الحاكمة في بلادنا، ومدرسة التحرر الوطني والقومي ) وبين آليات السيطرة العسكرية المباشرة المتجددة للإمبريالية على العالم.

فالحركات الاجتماعية، ولا سيما ذات البعد الطبقي ركزت مواجهتها خلال القرن الماضي ضد الأنظمة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وعبر هذه الأنظمة كانت المواجهة مع النظام الرأسمالي العالمي. أما اليوم ولا سيما مع دخول مرحلة العولمة بعدها الأكثر شراسة والمتمثل بالعولمة الأمنية والعسكرية المباشرة، ومع تحول مجتمعات دول العالم الثالث إلى حقل رماية القوات الأمريكية والمتعددة الجنسيات. وفي ظل الاحتلال المباشر للعراق وتهديده لبلدان عربية أخرى.

أمام هذه الصورة الجديدة يطرح السؤال حول مضمون الحركات الاجتماعية وأساليب نضالها. فهل أن أساليب النضال الطبقي في مواجهة الأنظمة في البلدان العربية كافية لمواجهة التحديات الجديدة التي تهدد هذه المجتمعات، أم أن الأمر سيفتح الأفق مرة جديدة أمام الفعل المقاوم ولا سيما ببعده المسلح، ليكون خياراً أمام الحركات الاجتماعية للتعبير عن ارتباطها بمصالح المجتمع? وهل أن حركات المقاومة المسلحة في فلسطين ولبنان والعراق، وهذا الارتباط الرمزي بين أعمال المواجهة ضد الأمريكيين في الخليج العربي والكثير من دول العالم، هل هو مؤشر لحالة الغضب التي تملأ الشارع العربي؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة سيأخذ بعد التحرر الوطني والقومي مجدداً مكانته الأساسية في خطاب ودور الحركات الاجتماعية.

إن هذه الأسئلة برسم النقاش والتطورات اليومية التي تسجل في الواقع العربي، والإجابة عليها لا يمكن أن تكون إلا من خلال ما تقدمه حركة هذا الواقع؟

وقبل الإجابة على هذه الأسئلة، لا بد لنا أن نلقى الضوء على تاريخية الحركات الاجتماعية في لبنان خلال القرن الماضي، في محاولة لإلقاء الضوء على

نشوئها ومراحل تطورها، والأساليب النضالية التي اعتمدتها والمكاسب التي حققتها، وما آلت إليه أوضاعها بعد الحرب الأهلية في لبنان.

# الحركات الاجتماعية في بداية القرن العشرين بين النضال المطلبي و التحرر الوطني؟

عمد معتنقو الماركسية مطلع القرن الماضي إلى التركيز على الدروس التي استخلصها ماركس من تجربة كومونة باريس، ولا سيما التركيز على ثنائية العلاقة بين حركة العمال (النقابة) وبين التنظيم السياسي (الحزب). واحتل الصراع الطبقي المرتبة الأولى في الاولويات، وأغفلت العوامل الأخرى التي تدعم السيطرة والاستغلال في مرحلة الإمبريالية، ونضال شعوب المستعمرات لنيل استقلالها، ولاسيما حركات التحرر الوطني والانتفاضات التي نتشأ في أطراف النظام الرأسمالي.

إن سيطرة البعد الاقتصادي، أدى إلى تركيز المتمركسين في بداية القرن، على البعد الطبقي في الصراع، في الوقت الذي كانت تتعرض المنطقة لغزو أجنبي استغز المشاعر الوطنية والقومية، وولد انتفاضة مسلحة. في هذه الأثناء كان المتمركسون أكثر تركيزاً على البعد الطبقي المطلبي، مغفلين البعدين الوطني والقومي، متعاملين مع سلطات الاحتلال الفرنسي باعتبارها سلطة انتداب تمارس عملية الاستغلال الطبقي ضد الشغيلة، وليس سلطة احتلال تستعمر أمة وتستفز مشاعرها القومية وتسلب خياراتها، وتعمل على تقسيمها وشرذمتها وإضعافها.

إن تلمس الفارق بين الاتجاه القومي والاتجاه الماركسي يبرز من خلال تتبع حركة كل من الاتجاهين غداة الحرب العالمية الأولى. ففي الوقت الذي كانت المعارك مندلعة بين دعاة الوحدة والاستقلال وقوات الاحتلال الفرنسي في سوريا ولبنان، كانت الحركة النقابية والحزب الشيوعي اللبناني (حزب الشعب اللبناني سابقاً) منغمسين في تنظيم العمال في نقابات عمالية. وكان هذا التوجه تعبيراً عن أمل لدى بعض اللبنانيين، بإمكانية "خلق دولة ديمقراطية برجوازية ولو كان ثمن ذلك، القبول بنوع من الوصاية المؤقتة. وقد تم في هذا الإطار استعمال لفظة "نقابة"

الحديثة سنة ١٩١٩، لخلق جو ملائم للوصاية الفرنسية على لبنان لدى جماهير الشغيلة".

إن هذا الاستنتاج الذي توصل إليه جاك كولان في كتابه عن الحركة النقابية في لبنان، والذي يحيل إليه أغلبية اللبنانيين، لم يكن سوى موقف أغلبية المسيحيين في "إمارة جبل لبنان"، هذه الإمارة التي تمتعت بامتيازات اقتصادية وسياسية وثقافية في العلاقة مع الغرب عامة وفرنسا خاصة، قبل قرن من الاحتلال الفرنسي للمنطقة.

إن تبلور الحركة الاجتماعية في لبنان خاصة وفي المشرق العربي عامة، كان نتيجة فعل المقاومة التي أبداها السكان المحليون ضد صنوف الاحتلال الأجنبي التي حاولت أن تبسط سلطتها على المنطقة، بدءاً من الاحتلال الفرنسي والإنكليزي غداة الحرب العالمية الأولى، مروراً باغتصاب فلسطين عام ١٩٤٨ وعدوان ١٩٢٧ وصولاً إلى احتلال أجزاء من لبنان عام ١٩٨٢. لقد اتسم القرن الماضي بسمة المقاومة نتيجة لاستمرار العدوان والاحتلال، وهذا أدى إلى أن يكون الفعل المقاوم هو أحد المكونات الرئيسية للحركة الاجتماعية في المشرق العربي بدءًا من فلسطين مروراً بلبنان وسوريا وصولاً إلى العراق الآن.

منذ مرحلة الاحتلال العثماني للمنطقة العربية كانت تبرز الحركات المعارضة لعملية التتريك التي حاولت السلطنة فرضها على المنطقة العربية المحاذية لها، التي كانست تشكل العمق الاستراتيجي الجغرافي والبشري والسياسي للسلطنة في صراعها مع الدول الأوروبية. هذه المحاولات التتريكية ساهمت في تبلور حركات الاعتراض الوطنية والقومية ذات الأبعاد الاستقلالية. و من جهة ثانية جاءت مرحلة الاستعمار الفرنسي والانكليزي، ومخططات إعادة رسم خارطة المنطقة لتستفز المشاعر الوطنية والقومية. إن عملية نزع مناطق عن سوريا وضمها إلى "إمارة جبل لبنان" وإعلان "دولة لبنان الكبير" دفعت بالاكثرية الشعبية خارج "الإمارة"، إلى رفض هذه العملية ومطالبتها باستمرار الوحدة مع سوريا. وحدها منطقة جبل لبنان وقفت إلى جانب هذا الاعلان، لأن مصالح كبار الملاكيين والبرجوازية الكومبرادورية الناشئة بدعم المحتل الفرنسي، كانت ترى في هذه

<sup>\*</sup> جاك كولان، الحركة النقابية في لبنان ١٩١٩ -١٩٤٦، تعريب نبيل هادي، دار الفارابي بيروت ١٩٧٤، الصفحة ٤٢٨

العملية تأميناً لمصالحها السياسية والاقتصادية من خلال توسيع السوق الاقتصادي أمام دورها التجاري من جهة، ولتأمين المدخلات الزراعية الاساسية واليد العاملة لدعم هذا الكيان الناشئ.

لقد بدات المطامع الاجنبية تثير المخاوف لدى الوطنيين الذي تنبهوا إلى المخاطر التي تحدق بوطنهم، فقبل اندلاع الحرب العالمية الاولى، وتحديداً في العام ١٩١٢ وبعد أن انهزمت السلطنة في حرب البلقان، "طرح على بساط البحث مسألة التقسيم الجديد للبلدان الواقعة تحت سيطرتها" في فبرزت اتجاهات تطالب بإجراء إصلحات سياسية وزيادة استقلالية الولايات العربية عن السلطنة ... "إلا أن مجموعة مسن الكومبرادويين المسيحيين العرب في جبل لبنان في آذار /مارس ١٩١٣ توجهت إلى القنصل الفرنسي في بيروت جورج بيكو، واعتبرت أن هذه الإصلاحات غير كافية وأن المسألة السورية لا يمكن أن تحل إلا باحتلال فرنسا لسوريا"

وفي مقابل هذا الاتجاه تبلور اتجاه يرفض التقسيم، حيث "قررت مجموعة مسن الطللاب العرب في سوريا وجبل لبنان وفلسطين، الدارسين في فرنسا، الذين شكلوا "الجمعية العربية الفتاة" عقد مؤتمر لجميع المنظمات العربية ، حيث طرحت كبند أول على جدول الاعمال مسألة: الوجود القومي ومقاومة الاحتلال الاوروبي". مُعير أن موازين القوى داخل المؤتمر أفضت إلى "قرار بإجراء إصلحات لا مركزية بمشاركة المستشارين الاجانب، والطلب من حكومات الدول الاوروبية ممارسة الضغط على الباب العالى في هذا الاتجاه. 9

واستكملت حالة الرفض هذه في سوريا ولبنان ببلورة نواة حركة سياسية ترفض الاحتلال الفرنسي وتنظم نفسها لمواجهتها. لقد بدأ نضال القوميين والوطنيين العرب في سوريا ولبنان ضد الاحتلال الاجنبي منذ اللحظات الاولى

<sup>°</sup> فلاديمير لوتسكي، الحرب الوطنية التحررية في سوريا ١٩٢٥-١٩٢٧، دار الفارابي- بيروت، ص ٦٨

<sup>·</sup> المرجع السابق، ص ٦٩

۲ المرجع السابق ۲۲

<sup>^</sup> محاضر المؤتمر العربي الاول، ص ٧.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحرب التحررية الوطنية، مرجع سابق ،ص ٦٩.

لسيطرة الاجنبي على بلادهم. فلم تمض أيام معدودة حتى عمت المظاهرات المدن السورية واللبنانية وكان أشدها بعد ثلاثة أشهر من الاحتلال الاجنبي، إذ نظم المنتدى العربي في دمشق مظاهرة كبيرة تحت شعار "الاستقلال العربي"، وفي ٢٨ شباط ١٩١٩ جرت مظاهرة مماثلة في حلب، أطلقت القوات الانكليزية عليها النار. وقبل أن يمضي عام على الاحتلال الاجنبي عقد المؤتمر السوري العام دورة جديدة في دمشق أعلن فيه "أن الامة العربية في حالة الدفاع المشروع، ودعا الشعب إلى النضال ضد المستعمرين الذين يهدون استقلال البلاد ووحدتها". كما تشكلت لجنة سميت "لجنة الدفاع الوطني الاهلية "١٠ لقيادة النضال.

وإلى جانب دمشق اندلعت المواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال في الجنوب اللبناني ومناطق الشمال، حيث عملت "لجنة الدفاع" إلى إرسال المتطوعين لدعم ثوار لبنان. 17

لقد عمد الاستعمار إلى استخدام الحكومة الغيصلية الهاشمية لقمع حركة التحرر الوطني، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح إذا جاء الهجوم الذي شنه الفرنسيون على دمشق في تموز/يوليو ١٩٢٠ ليشق حكومة فيصل، وليدعو مع بعض وزرائه إلى الاستسلام، فيما أصرت الاقلية من الوزراء (السوريين) مع الجماهير الشعبية على تنظيم المقاومة الشعبية." ففي الوقت الذي كان الامير فيصل يستسلم أمام القوات الفرنسية، ويطلق النار على المتظاهرين في دمشق، كانت مجموعة من الوطنيين السوريين بقيادة وزير الدفاع يوسف العظمة تتمرد على أوامر فيصل وتقاتل على مشارف دمشق في محاولة لمنع العدو من دخول العاصمة السورية، وقد استشهد هؤلاء الوطنيون في معركة غير متكافئة على تلال مبسلون.

١٠ المرجع السابق ص ١٠

<sup>11</sup> أمين سعيد، الثورة العربية الكبرى، المجلد الثاني، القاهرة، دار عيسى الحلبي. ص ١٩٤

١٠١ المرجع السابق ص ١٠١

<sup>&</sup>quot; جريدة الانسانية ١٩١٩/١٢/٣٠ و ١٩٢٠/١/٢

۱۱ أمين سعيد، مرجع سابق ص ١٨٥

لقد استطاع المحتلون الفرنسيون وبمساعدة من أعوانهم أمراء الأسرة الهاشمية من دخول دمشق وفرض سيطرتهم، إلا أن أعمال المقاومة العسكرية والمدنية استمرت. وعلى المستوى السياسي "انعقد المؤتمر السوري الفلسطيني في جنيف في الوقت الذي كانت تعقد فيه الدورة الثانية لعصبة الامم، من أجل "صياغة رسالة من جميع الاحزاب السورية إلى العصبة". وقد خرج المؤتمر بالتوصيات التالية 11:

- الاعتراف بالاستقلال والسلطان القومي لسوريا ولبنان وفلسطين.
- الاعتراف بحق هذه البلاد في أن تتحد معاً بحكومة مدنية مسؤولة أمام مجلس نيابي ينتخبه الشعب، وأن تتحد مع باقي البلاد العربية المستقلة في شكل ولايات (فيدرالية).
  - إعلان إلغاء الانتداب.
  - جلاء الجنود الفرنسوية والانكليزية عن سورية ولبنان وفلسطين.
    - إلغاء تصريح بلفور المتعلق بوطن قومي اليهود في فلسطين.

إن هذه المطالب التي رفعها المؤتمر السوري الفلسطيني آنذاك، تعبر عن أن الحركة الاجتماعية في العشرينيات كانت تحمل في مضامينها أبعاداً تحررية، من خلال مطالبتها بزوال الاحتلال من جهة أولى، وديمقراطية بمطالبتها بإلغاء وعد ديمقراطي برلماني منتخب من الشعب من جهة ثانية، وقومية بمطالبتها بإلغاء وعد بلفور، والاعتراف بالسيادة القومية في سوريا ولبنان وفلسطين من جهة، وتأكيدها على الاتحاد مع باقي الدول العربية في صيغة فيدرالية من جهة ثالثة.

وهذه الابعاد الثلاثة للحركة الاجتماعية تشير إلى التأكيد على العلاقة الجوهرية ما بين هذه الابعاد عامة، ومحورية البعد القومي خاصة. وقد استطاعت هذه الحركة أن تطور من أساليب نضالها السياسية الداخلية والدولية، مرورا بالتحركات الشعبية والمظاهرات التي شملت المدن كافة، وصولاً إلى المقاومة المسلحة التي بدأت متفرقة في العام ١٩١٨، إلا أنها تجذرت وشملت أغلبية المناطق في الفترة ما بين ١٩٢٥ و١٩٢٧، حيث استطاعت قوات الثورة العربية النائية، وأن

<sup>10</sup> المرجع السابق ص ٢٦٦.

<sup>17</sup> المرجع السابق ص ٢٧١

تحرج قوات الاحتلال الفرنسي، التي لم تنقذها التعزيزات التي أحضرتها إلى سوريا ولبنان، فعمدت إلى اتباع تكتيك زرع الفتنة الطائفية من خلال تشكيل "الفيلق السوري" الذي ضم الاقليات غير العربية من شركس وأرمن، ومن ثم شكلت "جيش المتطوعين المسيحي" أبهدف "تأجيج النزاع بين المسيحيين والمسلمين لاغراق الانتفاضة في خضم المذابح الطائفية، ولقد كانت هذه المحاولة واضحة أمام قيادة الثوار التي دعت إلى عدم الانجرار في هذه الفتنة ووجهت رسائل إلى المسيحيين تعلن فيها أن الثورة موجهة ضد الاحتلال الفرنسي.

لقد استطاعت الثورة العربية خلال السنوات التسع الاولى من الاحتلال الفرنسي، أن تخوض سلسلة من المواجهات شملت كافة المناطق والمدن السورية واللبنانية (باستثناء جبل لبنان) كان من نتائجها إلحاق هزائم عسكرية بقوات الاحتلال، وإثارة حملة من التضامن معها شملت أيضاً المجتمع الفرنسي، إذ تعالت الاصوات المطالبة بالانسحاب من سوريا ولبنان.

لقد برز لدى قادة الانتفاضة الشعبية المسلحة الوعي بخطورة الاحتلال ومرحلة ما بعد الحرب العالمية الاولى على مستقبل المنطقة، إمكانيات تطورها وازدهارها الاقتصادي والاجتماعي عامة، إضافة إلى التأكيد على مطلب العزة الوطنية والقومية التي حركت المواطنين ضد الاحتلال، ودفعتهم لخوض حرب عسكرية غير متكافئة ضد الجيش الفرنسي.

إن هذه المواجهة التي خاضها سكان سوريا ولبنان في مطلع القرن، لا نغالي إذا قلنا إنها أسست لوعي مقاوم، نجد ملامحه في المراحل اللاحقة التي عرفتها هذه المنطقة، منذ اغتصاب فلسطين وتصاعد أعمال المقاومة المستمرة منذ ذلك الوقت وحتى وقتنا الراهن.

#### الحركة النقابية وقواها "الطليعية" تعمل على خط آخر

لم يسع الاحتلال الفرنسي إلى خلق برجوازية صناعية أو زراعية لبنانية، بقدر ما سعى إلى بسط سيطرته على المرافق الأساسية مثل شركة الريجي، والمرفأ وبنك لبنان وسوريا وخط سكك الحديد، مع المحافظة على مستوى تطور

<sup>&</sup>quot; الحرب التحررية الوطنية في سوريا ١٩٢٥-١٩٢٧. ص ٢٨٧

<sup>11</sup> المرجع السابق. ص ٢٨٧

الحرف التي كانت قائمة على "التسلسل الهرمي التقليدي، بحسب درجات المهارة: معلم، صانع، مبتدىء "١٠ في حين أن الصناعة الخفيفة جاءت لتقتحم الريف ولا سيما في الوسط المسيحي واعتمدت "على يد عاملة هي في أكثرها من الإناث" وغير ثابتة، أما في بيروت فقد كانت أكثر استقراراً.

في ظل هذا النوع من علاقات العمل تشكل أول إطار نقابي في لبنان، إذ كان تنظيم علاقات العمل يكون عادة ضمن ما يسمى بطوائف الحرف والمهن . وأول إطار عمالي تشكل في حزيران/يونيو من عام ١٩١٩، حيث برز في بيروت اتحاد العمال العام الذي "استقبل في الشهر ذاته لجنة كينغ-كرين وأعرب لها عن رغبة العمال اللبنانيين في أن يوضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي" . وفي عام ١٩٢١ خلف هذا الاتحاد "حزب العمال العام في لبنان الكبير" الذي حدد غايته "بتحسين ظروف العمال الحياتية عن طريق التعاون بين العمال وأرباب العمل، وبين الحزب والحكومة "٢١.

وبعد ما يقرب من العام "وجه مهاجر ابناني عائد من بلاد أمريكا، ويدعى رشيد سويد، الدعوة لاجتماع في منزله قرر المجتمعون بنتيجته إنشاء نقابة للعمال في زحلة"<sup>٢٢</sup> التي أصبحت لاحقاً محور اهتمام أبناء المدينة المتنورين. إلا أن ما يجب الاشارة إليه أن هذه النقابة لم تكن تملك تحديدًا واضحًا لكلمة "العامل"، فقد "كانت مأخوذة بالمعنى الواسع جداً، بحيث تشمل كل الذين يعملون بسواعدهم وادمغتهم، كما أنها غير محصورة في الأجراء".

إن هذا النوع من التشكل لإطارات عمالية لم يكن تعبيراً عن وعى العمال لاهمية هذا التشكل والتجمع في أطر تدافع عن مصالحهم، وإنما تشكلت بدافع تتويري لدى بعض من سمعوا أو تعرفوا على تجارب في الدول الاوروبية. كما أنها من حيث الممارسة لم تقم بدور نقابي وإنما كانت تنظم " نوع من العقد الذي كانت تقترحه بين الشغيلة، طالبي المساعدة ذوي المطالب المختلفة، وبين

١١ الحركة النقابية في لبنان، ص ٦٥

۲۰ المرجع ذاته ص ۹٥

٢١ المرجع السابق ص ٩٥

٢٢ المرجع السابق ص ١٠٣

٢٢ المرجع السابق ص ١٠٩.

الشخصيات، وهو تطوير لتقليد معمول به على مستوى الطوائف الدينية والمحلات والاحياء والمهن". ٢٤

لم يستطع كل من حزب العمال في بيروت ونقابة عمال زحلة أن يبلورا إطاراً نقابياً عمالياً. واستلزم الامر مضي فترة من الزمن، كي تبرز أطر عمالية متخصصة. ففي عام ١٩٢٤ تأسست "النقابة العامة لعمال الدخان في لبنان" في بلدة بكفيا، بمبادرة من عامل التبغ فؤاد الشمالي الذي تأثر بالتجربة العمالية المصرية. هذه المحاولة كانت الخطوة الأولى نحو تأسيس حزب الشعب اللبناني (الحزب الشيوعي حالياً) في ٢٤ تشرين الاول ١٩٢٤ بحضور جوزيف بيرجر محرر جريدة الكومنترن.

إن هذا التشكل للنقابة على يد عمال ومثقفين متمركسين، ومن ثم تشكيل الحزب بعد أقل من ستة أشهر، تعبيراً عن التأثر بفكرة الحزب-النقابة الذي كانت مشدودة إليه الحركات الماركسية آنذاك انطلاقاً من حتمية العلاقة بين الصراع الطبقى وبوجهها الرئيسي بين العمال وأرباب العمل.

في أول نشاط علني للحزب، في الاول من أيار ١٩٢٥، ألقى فؤاد الشمالي خطاباً قال فيه "الاتحاد اذاً هو الضالة المنشودة. ولكن كيف نتحد ومتى يكون اتحادنا صحيحاً خالياً من الشوائب؟ الجواب على ذلك هو أنه يجب أن نتحد بالنقابات. فعلى كل عامل منا أن يسرع بالانضمام إلى نقابة تضم أبناء صناعته وحرفته، حتى يصبح لكل صناعة نقابة ولكل حرفة نقابة، ثم تتجمع جميع النقابات فتنفاهم وتتفق كلمتها على الاتحاد العام. فيتقرر تأليف نقابة نقابات العمال، فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة نكون قد وضعنا الحجر الاساسي لنبني عليه حياتنا المقبلة أي حياة الحرية الصحيحة، فالخطة بسيطة سهلة التنفيذ أيها الرفاق". "

٢٤ المرجع السابق ص ١٠٩

<sup>\*</sup> فــؤاد الشــمالي ، ولد عام ١٨٩٤ في كسروان، وكان والده يعمل مترجماً لدى شركة للسكك الحديدية، تابع تعليمه الابتدائي في مصر حيث استقرت أسرته، ودخل ميدان العمل عام ١٩٢٠ في معمل للسجائر في القاهرة وطرد من القاهرة عام ١٩٢٣ من جراء تهمته بنشر الدعاية البلشفية، وكان عضواً في الحزب الشيوعي المصري.

٢٥ المرجع السابق ص ١٢٣

إن هذا الخطاب في الاول من أيار يشير إلى بداية تشكل الوعي النقابي لدى طليعة عمالية، في الوقت الذي لم يكن تعبيراً عن تشكل طبقة عاملة لبنانية تعي ذاتها، وإنما كان بتأثير مباشر لوعي فؤاد الشمالي وتجربته المكتسبة من التجربة العمالية المصرية، فالدعوة إلى تشكيل النقابات عكست وعيًا أيديولوجيًا لدى المؤسسين.

ورغم ذلك نستطيع أن نرى التمايز الذي أدخلته هذه المحاولة والذي يتمثل بعدد من النقاط أبرزها:

- بعكس الدعوات السابقة ولا سيما تجربة نقابة العمال في زحلة، فإن نقابة لكل حرفة وصنعة هي السمة التي طبعت تجربة نقابة عمال الدخان في بكفيا.
- أن هذه التجربة تطمح لأن تلعب دورًا على المستوى الوطني من خلال طرح ضرورة تأسيس نقابات متعددة.
- التأكيد على أهمية وحدة العمال من خلال وحدة نقاباتهم في ما سمي "نقابة النقابات"

وتعبيراً عن الوعي لاهمية عمل النقابات شكات اللجنة التنفيذية لحزب الشعب آنذاك "لجنة تنظيم العمال بالنقابات" التي وضعت على جدول أعمالها تنظيم حركة العمال ودعم حركتها ولا سيما خلال الإضرابات التي يقوم بها العمال، وأدى هذا التحرك إلى تشديد سلطات الانتداب الفرنسية لعمل "اللجنة" فزجت بعضاً من أعضائها في السجن.

لقد اتخذت قيادة الحزب الشيوعي اللبناني والنقابات التي أسسها، خياراً في التعامل مع الانتداب الفرنسي، باعتباره سلطة يمكن أن تسهم في دفع عجلة التطور في البلاد، لذلك لم تدخل في تناقض سياسي ووطني معه، وإنما برز التباين والصراع عندما ارتبط الامر بتحركات عمالية ضد أرباب عمل أو مؤسسات ذات رأسمال فرنسي. لكن في خضم الثورة السورية المسلحة عامي ١٩٢٥ و ١٩٢٧، وانطلاقاً من مبدأ التضامن الاممي بين الشغيلة، فقد "توجه يوسف ابراهيم يزبك، رئيس الحزب الشيوعي اللبناني في ذلك الحين إلى فرنسا للعمل بالتعاون مع

الحزب الشيوعي الفرنسي، لحمل العناصر التقدمية في فرنسا على توسيع حملتهم لدعم الثورة السورية"٢٠ والمطالبة "بالتآخي بين القوات الفرنسية والسوريين"٢٠.

وفي مطلع الثلاثينات شهدنا دعوات نقابية متنوعة، عبرت عنها بعض الاشكال النتظيمية، التي بقيت محدودة، مثل الدعوة لتشكيل لجنة للعاطلين عن العمل لدى عمال التبغ، وتشكيل اللجنة الدائمة للدفاع عن كل عامل وفلاح يسجن بسبب مبادئه الاجتماعية، ومن ثم "لجنة إعانة عمال النسيج المضربين في دمشق" عام ١٩٣٠، وكان هذا بتأثر "من الانتقادات التي وجهتها الاممية النقابية الحمراء" أضافة إلى توجيه "نداء إلى النقابات الفرنسية" أكل هذه المبادرات فتحت أكثر فأكثر نظر سلطات الانتداب التي عمدت مجدداً إلى اعتقال عدد من نشطاء الحركة النقابية و"صدرت أحكام بحقهم لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ". "

#### العلاقة مع سنطات الانتداب الفرنسية

يلاحظ خلال فترة انطلاقة العمل النقابي في لبنان، أن الحركة النقابية لم تتعارض مع سلطات الانتداب إلا من خلال الممارسة القمعية التي كانت تواجه فيها التحركات الشعبية والنقابية، بوصفها سلطة مسؤولة عن الامن، ولم يصل هذا الاعتراض على الوجود الفرنسي باعتباره قوة محتلة ومستعمرة إلى مرحلة المواجهة المباشرة، لا سيما في الوقت الذي كانت الثورة مندلعة في مناطق سوريا ولبنان.

ويبدو أن الصراع الذي دار في ابنان بين رافض ومؤيد لوضع لبنان تحت سلطات الانتداب، كانت الحركة النقابية بعيدة عنه، ربما لأنها كانت في ذلك الوقت

٢٦ إلياس البواري، تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبنان، ١٩٠٨-١٩٤٦، دار الفارابي بيروت ١٩٠٨ الجزء الاول، ص-ص ١٢٨ و ١٢٩.

٢٠٦ الحرب الوطنية التحررية في سوريا، مرجع سبق ذكره. ص ٢٠٦.

۲۱۸ المرجع السابق ص ۲۱۸

٢٩ جريدة العمال، العدد الثاني، أول كانون الثاني /يناير ١٩٣٠ (أسس هذه الجريدة النقابي الشيوعي فؤاد الشمالي)

<sup>&</sup>quot; الطبقة العاملة، مرجع سابق ص ٢٢٠

فتية، ولكن في مرحلة لاحقة لم نشهد أي تحرك ضد الانتداب بوصفه احتلالاً أجنبياً. وربما يعود ذلك إلى موقف كان يرى في الانتداب إمكانية لوضع هذه البلاد على سكة التطور والتحديث. وأملاً في إمكانية أن "يخلق دولة ديمقراطية برجوازية". أن إن هذا السياق من العلاقة بين الحركة النقابية وسلطات الانتداب الفرنسي تشير إلى أن الاولى قد ركزت على الصراع الطبقي أكثر مما ركزت على الصراع الوطنى القومي.

وأولى بدايات تشكل الموقف المعارض لدى النقابات تجاه سلطات الانتداب، نجده عندما نجحت الفاشية بالوصول إلى السلطة في فرنسا، إذ برزت مواقف ونشاطات ضد الفاشية، وهذا مؤشر على غلبة الطابع الايديولوجي على موقف الحركة النقابية من الانتداب، لانه عندما أزيحت الفاشية عن السلطة، عاد الموقف إلى سابق عهده.

غير أنه وفي أوائل الأربعينيات عندما تحولت معركة "الاستقلال" إلى معركة دخلت فيها كل القوى والزعامات السياسية، وجدنا أن الحركة النقابية التحقت في هذه المعركة وشاركت في المظاهرات التي نزلت إلى الشارع.

#### ولادة الاتحاد العام لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

لقد شكل تغيير ولاء سلطات الانتداب في لبنان من حكومة فيشي إلى حكومة فرنسا الحرة، أثرًا إيجابياً على الحركة النقابية في لبنان، حيث تم إطلاق سراح المعتقلين من الحركة النقابية، وعاد النشاط العلني يحتل مكانة أساسية في عمل النقابات.

كما انعكس هذا التغير السياسي في سلطات الانتداب على التشريع العمالي، حيث صدر ولأول مرة في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر من عام ١٩٤١ عن المندوبية العامة قرار يحدد الحد الأدنى للأجور، والحق بقرار يطال غلاء المعيشة، وقرار آخر يخلق سلطة قضائية في كل محافظة للنظر في الخلاف بين العمال وأرباب العمال.

كل هذه التدابير التشريعية والسماح بالعمل العلني ساهم في خلاق مناخ ملائم لتعزيز العمل النقابي وتوحيده، فتصاعدت التحركات المطلبية في العديد من

<sup>&</sup>quot; جاك كولان، تاريخ الحركة النقابية في لبنان، مرجع سابق الصفحة ٤٢٨

المؤسسات والقطاعات العمالية. وتوجت هذه التحركات بتشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عام ١٩٤٥ على أثر اجتماع ضم ١١ نقابة وجمعية عمالية وانتخب لرئاسة الاتحاد النقابي مصطفى العريس، إلا أن وزارة العمل عمدت عام ١٩٤٨ "إلى حظر عمل الاتحاد واعتقلت رئيسه، وانشأت اتحاداً جديداً باسم جامعة النقابات"٢٠. واستمر عمل الاتحاد محظوراً إلى أن رخص إليه عن طريق وزير العمل عام ١٩٦٦ جميل لحود متحدياً ضغوطاً كبيرة مورست عليه لعدم الترخيص.

وخلال الخمسينات والسيتينات، استمر نضال الحركة النقابية في لبنان مركزاً على القضايا المطلبية العمالية، إن كان على مستوى التشريعات التي تنظم العلاقة بين أرباب العمل والعمال داخل مؤسسات العمل، أو على مستوى السياسات الاجتماعية التي تؤثر على ظروف العمال والفئات الاجتماعية الكادحة. كما تخلل هذه المرحلة نضال سياسي ارتبط بقضية الصراع العربي-الصهيوني، والاعتداءات الصهيونية على لبنان، حيث تصاعدت الحركة الاحتجاجية في لبنان، وكان في طليعتها القوى السياسية والحركة الطلابية، والتحقت فيها باقي الحركات الاجتماعية الاخرى.

على أثر حل الاتحاد العام لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عام ١٩٤٨، عمدت السلطات إلى قمع نشاطه " وشجعت على قيام نقابات واتحادات ذات ميول معادية للشيوعية، مما أدى إلى ظهور انقسامات حادة داخل الحركة النقابية الفتية على أسس أيدلولوجية ". " وتمثلت هذه المحاولات بتأسيس جامعة نقابات العمال والمستخدمين عام ١٩٤٨، من أربع نقابات انشقت على اتحاد نقابات العمال والمستخدمين ذي الميول الشيوعية، ثم تبعها بعد ذلك تأسيس اتحاد سمي اتحاد النقابات المستقلة في العام ١٩٥٤ من نقابات انشقت عن كل من الاتحادات

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup> الياس الهبر، توثيق مسيرة الحركة العمالية في ابنان، الجزء الاول ١٩٤٢-١٩٩٤، دار الريحاني، بيروت، الطبعة الاولى ٢٠٠٢، ص ١٨.

<sup>&</sup>quot; الاتحاد العمالي العام في لبنان من يمثل من؟ دراسة إحصائية تحليلية، المركز اللبناني للتدريب النقابي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، إسماعيل بدران ومحمد زبيب، بيروت ٢٠٠٠، ص ٢٧

السابقة. العام ١٩٥٨ تأسس الاتحاد العمالي العام من ثلاثة اتحادات ذات ميول يمينية.

# واقع الحركة النقابية راهنأ

يبلغ عدد الاتحادات النقابية في لبنان (عام ٢٠٠٠) والموجودة ضمن الاتحادات العمالي العام ٣٧ اتحاداً، منها ١٤ اتحادًا تأسس قبل الحرب، وتضم هذه الاتحادات ٢١٠ نقابات عمالية فيها ٥٨٦٩ منتسباً، بمعدل ٢٧٩ منتسباً إلى كل نقابة ٦٠ ووصل عدد النقابات إلى حوالي ٥٠٠ نقابة عمالية أو اخر العام ٢٠٠٢. وتشير هذه الارقام إلى كثافة عملية التفريخ للنقابات، حيث عمدت القوى السياسية والاطراف الممثلة داخل أو خارج الاتحاد العمالي العام إلى الإكثار من تأسيس النقابات؛ ومن ثم الاتحادات، لتزيد من حصتها داخل الاتحاد العمالي العام، ذلك أن الصيغة التنظيمية تقضي بوجود مندوبين عن كل اتحاد بغض النظر عن عدد النقابات المنضوية فيه. وقد استفادت القوى الطائفية والقوى الممثلة في السلطة من هذه العملية للسيطرة على قرار الاتحاد "ديمقر اطياً".

إن حركة تأسيس أغلبية النقابات سواء في المراحل الاولى أو مؤخراً، تشير إلى أن هذه الحركة لم تكن تعبيراً عن وعي نقابي، وليست انعكاساً لمستوى من تطور الوعي الاجتماعي العمالي، إنما هو انعكاس لطبيعة الاجتماع السياسي اللبناني الطائفي، القائم على تبلور قوى وزعامات طائفية تلعب الدور الاساسي في الإمساك بحركة الشارع كلما تبين أنه ممكن أن يخرج من يدها. لقد شهدنا حركة متعاكسة إذا برز "نمو بطيء لوعى العمال لاهمية التنظيم والانتساب النقابي، تقابلها وتيرة متسارعة لنشوء النقابات والاتحادات الهزيلة والهشة وغير الممثلة فعلياً لقواعد واسعة"

إن صورة الاتحاد العمالي الآن، وخلال السنوات العشر الماضية تشير إلى أن نشاطه، وإن كان يعبر عن حاجة ملحة في المجتمع من خلال مطالبته بتصحيح

۲۸ المرجع السابق ،ص۲۸

٢٥ المرجع السابق ص ٤١.

٢٦ حسب مصادر وزارة العمل التي أفادتنا بهذا الرقم.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷</sup> الاتحاد العمالي العام، مرجع سابق ص ۲۹.

الأجور واقتراح بعض الإصلاحات والضمانات الاجتماعية للعمال والفئات الكادحة، إلا أنه كان جزءاً من الصراع بين أركان السلطة أنفسهم، ولعل الانتخابات التي جرت عام ١٩٩٤ والتي أدت إلى انشقاق الاتحاد، وتحوله إلى اتحادين، مؤشر على هذا الاستنتاج، إذ إن المرجعيات السياسية في السلطة قد انقسمت بين القوى المتصارعة على رئاسة الاتحاد، فدعمت كل مرجعية مؤيديها.

إن واقع الحركة العمالية اليوم يشير إلى أنها تتأرجح بين نقابات واتحادات عمالية كانت قبل الحرب الاهلية تلعب دوراً أساسياً في بلورة حركة اجتماعية عمالية، تحولت اليوم إلى نقابات لا حول ولا قوة لها داخل إطار الاتحاد العمالي العام، بسبب غلبة النقابات المحسوبة على السلطة، وبسبب الازمة التي تعاني منها أحزاب اليسار عامة والحزب الشيوعي خاصة. هذه الاحزاب التي كانت تشكل الخلفية السياسية للحركة النقابية تاريخيا، أما اليوم فإن السلطة دجنت عداً من الاحزاب، وضعفت أحزاب أخرى نتيجة غرقها في أزمتها، وجاءت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لتحول الحركة النقابية إلى مجرد القيام بدور أشبه بالمحامي كلما نشب نزاع بين عامل ورب عمله" ٨٦٠.

و في مرحلة ما بعد الحرب "دخلت جهات جديدة على العمل النقابي ممولة من جهات أجنبية مانحة تعمل على نشر ثقافة جديدة للعمل النقابي، فهي تدعو لتأسيس نقابات جديدة لا تكون ذات طابع سياسي أولاً، وتدعوها إلى تركيز الجهد داخل المؤسسة ثانياً، وأن يتمثل تضامنها مع التحركات العمالية الاخرى بإرسال برقيات التأبيد أو الاستنكار "٢٩. إن هذا التوجه النقابي الجديد، يحول النقابة من دور الجامع والمنظم لحركة العمال في إطار نضالي – اجتماعي مرتبط بأفق التغيير السياسي في المجتمع، إلى إطار نقابي فارغ، يبتعد عن الجوهر الطبقي لتنظيم العمال.

وعلى مستوى النقابات القديمة والتي كلنت تتميز "بثوريتها"، يبرز التحول فيها من خلال التراجع عن برنامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي الذي طرح عام ١٩٧٣، لصالح قضايا عامة لم تتبلور في برنامج وتتمحور حول النقاط التالية: "

<sup>&</sup>lt;sup>٢٨</sup> كاسترو عبدالله الامين العام التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان. مقابلة شخصية.

٢٩ المرجع السابق

<sup>·</sup> المرجع السابق

- الدفاع عن المستأجرين في مواجهة صدور قانون إيجارات جديد.
- الدفاع عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر أحد المكاسب الأساسية للعمال، والذي يتم تفريغه تمهيداً لضربه.
  - العمل على حماية سوق العمل من العمالة الاجنبية لمواجهة أزمة البطالة.

إن هذه القضايا العامة للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لم تصل إلى مستوى البرنامج لانها تفتقد إلى التكتيكات وإلى الاستراتيجية، ولا تشكل قضية تستقطب مؤسسات المجتمع المدني التي بدورها تعيش الحالة ذاتها.

إن تشخيص الازمة التي يعاني منها الواقع النقابي اليوم، لا يمكن إلا من خلال إلقاء الضوء على الأزمة التي يعاني منها المشروع الوطني الديمقراطي، هذا المشروع الذي كانت تحمل لواءه الأحزاب اليسارية خلال مرحلة ما قبل الحرب الإهلية، وهو الذي شكل السقف السياسي والنضالي الذي تحركت في ظله النقابات العمالية. ومنذ أن بدأت الازمة تتكشف في اليسار منذ أواسط الثمانينيات، بدأت الحركة النقابية بتضييع بوصلتها يوم أصبحت التحركات النقابية تدعو إلى تظاهرات يشارك فيها ويدعو إليها كل أطراف النظام بدءاً من أمين الجميل وأهل النظام مروراً بأرباب العمل وصولاً إلى القوي والمياشيات الطائفية. حيث كان المشهد مثيراً للدهشة والتساؤل المطروح من يتظاهر ضد من؟ إذا كان الجميع في التظاهرة ويدعون إليها.

إن تبلور حركة نقابية فاعلة في لبنان، لا يمكن أن يتم من دون بلورة المشروع الوطني الديمقراطي لقوى اليسار، هذا المشروع الذي يؤمن البعد النضالي الفعل النقابي، ودون ذلك فإن الحركة النقابية ستبقى مفتتة ودورها هامشيًا بسبب عدم وجود المشروع الذي تعمل من أجله، فالحركة النقابية ليست من مسؤوليتها أن تضع مشروعاً للتغيير الاجتماعي في البلد، بل على القوى السياسية أن تبلور هذا المشروع.

## الحركة الطلابية بين القضايا المطلبية والوطنية

إن تاريخ الحركة الطلابية في لبنان هو حديث العهد، إذ يمكننا أن نتحدث عن نصف قرن من النضال الطلابي الذي بدأ يتبلور في أوائل الخمسينات، سواءً في التعبير عن مطالب فئوية قطاعية تخص التعليم في لبنان، أو التعبير عن مواقف سياسية وطنية أو مواقف قومية داعمة أو رافضة لإجراءات معينة.

والتحرك الاول والكبير لطلاب لبنان بدأ مع تحرك طلاب المعاهد العليا (الفرنسية) في بيروت مطالبين بإنشاء الجامعة اللبنانية الوطنية. إذ سبق ذلك وجود جامعتين أساسيتين في لبنان هما الجامعة الاميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف (اليسوعية)، إضافة إلى معاهد عليا فرنسية، كان التعليم فيها محصورًا بالفئات القادرة على دفع التكاليف المرتفعة للتعليم الجامعي.

وكانت هذه التكاليف المرتفعة سبباً لتحرك الطلاب عام ١٩٥٠ والمطالبة بتحقيق عدد من المطالب تمثلت بالاتى:

- إيجاد برنامج وطني يستند في أسسه إلى الأسلوب التعليمي الحديث ويطبق في المدارس كافة.
- إيجاد جامعة وطنية، لأنه من العار أن يبقى لبنان بلد العلم والنور من دون جامعة وطنية.

-تخفيض الرواتب (الأقساط) في المدارس التي ترهق الاهل وتمنع الكثير من إمكان متابعة علومهم. 13

وتلخص هذه المطالب شعار ديمقراطية التعليم ووطنيته الذي كان الهدف الاسمى للحركة الطلابية خلال ما يقارب ربع قرن من الزمن، وتحديداً حتى اندلاع الحرب الاهلية عام ١٩٧٥. لكن الحكومة لم تأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، إذ أعلنت في جلسة مجلس الوزراء بعد حوالي الشهر من الإضراب "وجود استحالة في تحقيق المطالب لان الوضع لا يحتمل، وإمكانات وزارة التربية ضعيفة"

هذا الموقف دفع بالطلاب إلى تصعيد تحركهم وإعلان الإضراب الذي سقط من جراء المواجهات مع القوى الامنية أول شهيد للحركة الطلابية 3، وجرت سلسلة من الاعتقالات لقادة التحرك طيلة خمسة أيام، قررت على أثره الحكومة إنشاء الجامعة اللبنانية في الخامس من شباط/فبراير ١٩٥١.

توالت التحركات الطلابية المتأثرة بتفاقم الصراع في العديد من الدول العربية المجاورة للبنان، وبتصاعد المد القومي العربي، الرافض لمحاولات التآمر على حركات التحرر الوطني العربي، ولا سيما الحلف التركي – الباكستاني، والذي كان

<sup>13</sup> الحركة الطلابية في لبنان – خمسون عاماً من النضال، عماد الزغبي، مؤسسة دار الكتاب الحديث، الطبعة الاولى ٢٠٠٢، ص ٦٤

٢٤ الطالب فرج الله حنين، واستشهد نتيجة نزيف داخلي من جراء الضرب على الرأس.

مقدمة لقيام حلف بغداد لاحقاً، ولاقى تأييداً من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك كميل شمعون. وبدأت التحركات في الجامعة الاميركية التي كانت تضم في صفوفها طلابًا من مختلف الجنسيات العربية، ولا سيما من دول المشرق العربي حيث برزت الحركات القومية العربية ولا سيما حركة القوميين العرب، التي عمل قادتها ومؤسسوها من خلال جمعية "العروة والوثقى". كانت الجامعة الأمريكية مختبراً أساسياً للتعبير عن مزاج واتجاهات الشارع العربي، وحيزاً تختمر فيه الافكار الجديدة التي ساهمت في صناعة تاريخ بعض بلدان المنطقة العربية لعقود من الزمن.

وأمام إدراك الطلاب لمخاطر هذا الحلف على حركات التحرر العربية ولاسيما محاصرة ثورة ٢٣ يوليو في مصر، صدرت بيانات عن مجلس الطلبة في المجامعة الأمريكية وعن جمعية "العروة والوثقى"، تندد بهذا الحلف وتدعو إلى التظاهر ضده، وما لبثت الاحزاب أن أيدت هذه الدعوة. وسارت المظاهرات في مختلف المدن اللبنانية وتعرضت مظاهرة طلاب الجامعة الاميركية لإجراءات القمع وتم إطلاق الرصاص فسقط عدد من الجرحى، واستشهد الطالب حسان أبو إسماعيل.

لقد كانت هذه المواجهة تعبيرًا عن الانقسام القديم والمتجدد الذي بدأ بالبروز في المجتمع اللبناني بين قوى سياسية تؤيد التحالف مع الغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، ويقف على رأسها رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك كميل شمعون، وتجد تأييداً لها في الشارع المسيحي، وبين قوى قومية ويسارية ترفض هذه الاحلاف وتدعم حركات التحرر الوطني العربية وتجد تأييدها في الشارع الاسلامي، ويستمد هذا الانقسام المتجدد في المجتمع، من حالة الانقسام التي عاشها المجتمع اللبناني عشية إعلان دولة لبنان الكبير من قبل الجنرال غوروا عام المجتمع البناني مؤيدين لتشكل لبنان الكبير ووضعه تحت الوصاية الفرنسية، وبين رافضين لفصل أجزاء من لبنان عن سوريا (مناطق البقاع والشمال والجنوب) والتأكيد على الانتماء إلى الامة العربية.

وتوسع هذا الانقسام بين الموقفين، بدءاً من أواسط الستينيات، وعبر عنه بمظاهرات مضادة في الشارع. وكان الصراع العربي - الصهيوني محركاً أساسياً لحركة الطلاب في لبنان، فمع اشتداد العدوان الصهيوني على لبنان الذي تجلى بقصف مطار بيروت وتدمير اثنتي عشرة طائرة لبنانية، وأمام عجز الدولة عن

مواجهة العدوان أثناء وقوعه، وعدم قدرتها على الرد لاحقاً، تحرك الطلاب في جامعات لبنان، رافعين شعارات تطالب بـ:

- محاكمة المستولين عن عدم الرد على عدوان المطار.
- المطالبة بالتجنيد الإجباري وتحصين القرى الحدودية.
  - الإقرار بشرعية العمل الفدائي وعدم التعرض له.

لقد تصاعد التحرك الطلابي والشعبي حول هذه القضايا، إلا أن سقف المطالب من قبل الحركة الطلابية لم يكن بمقدور السلطة على تحقيقه. لقد كان من الواضح أن السلطة في لبنان تقوم على نوع من التحالف الهش بين اتجاهين سياسيين، لكل واحد منهم تحالفاته وارتباطاته، وبالتالي كان من الصعب على الحكومة أن ترضخ لهذه المطالب، لأن ذلك سيكون بمثابة نسف صيغة التحالف الهش التي قام على أساسها نظام الحكم في لبنان.

كما أن تضمين المطالب الإقرار بشرعية العمل الفدائي، وارتباطها بسلسلة من التحركات الداعمة لهذا النشاط، يشير إلى مكانة العمل المقاوم في الوعي الشعبي والطلابي الذي كان يجد آنذاك في السلاح الفلسطيني أملاً في إحداث تغبير في النظام السياسي في لبنان.

## الفرز داخل الحركة الطلابية

إذا كانت الجامعة الاميركية في بيروت، شكلت المختبر السياسي الوطني والقومي للحركة الطلابية السياسية في لبنان، نظراً لوجود العديد من الطلاب العرب فيها، فإن الجامعة اللبنانية، جامعة الفقراء، كانت المختبر الذي تمرس فيه الطلاب على النضال من أجل قضاياهم ومطالبهم الاصلاحية والنقابية. فالجامعة اللبنانية نفسها، لم تولد إلا بفعل الاضرابات التي قام بها طلاب لبنان، وكان هذا مؤشرا للطلاب بأن تطوير جامعة الفقراء لا يمكن أن يتم إلا من خلال النضال المستمر، وأن الاضرابات هي الوسيلة الوحيدة أمامهم للدفاع عن المكسب الذي تحقق. فالطبقة السياسية لم تكن لتهتم بإيجاد مساحة في المجال اللبناني، تسمح بخلق حالة اعتراض على سياساتها. لقد أدرك طلاب الجامعة أيضاً، أن معركتهم ليست مع إدارة الجامعة وجسمها التعليمي والاداري، بل هي مع السلطة السياسية، لذلك كان الهدف تطوير الجامعة، الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال تطوير إدارتها وإعطائها استقلالاً إدارياً ومالياً وأكاديمياً، وتعزيز وضع الاستاذ الجامعي ورفعه

إلى مصاف الاساتذة الجامعيين في الجامعات الاخرى، ومن هنا كان التحرك الطلابي متضامنًا مع أساتذة الجامعات، لا بل يمكننا القول أن تطوير الجامعة اللبنانية كان ثمرة التعاون بين الاساتذة والطلاب بشكل خاص والادارة بشكل عام. وقد طبع هذا التعاون سمة الحركة الطلابية خلال الفترة التي تصاعد فيها النضال الطلابي حتى المرحلة الاولى من الحرب الاهلية.

ونظراً إلى أن الجامعات الخاصة (الأمريكية واليسوعية) لها تاريخ عريق في إدارة التعليم، وأن طلابها من الميسورين القادرين على دفع تكاليف التعليم، ولا يعانون من مشكلات أساسية في هذا المجال، لذلك ارتبطت الحركة الطلابية في الجامعة اللبنانية بالنضالات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تخوضها قوى المجتمع المدني من أجل اصلاح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وساعد على تبلور هذا الاتجاه أن الجامعة اللبنانية تحولت خلال عقد من الزمان إلى أكبر الجامعات من حيث عدد الطلاب الجامعيين في لبنان.

لقد لزم تبلور الوعي النصالي لدى طلاب الجامعة اللبنانية فترة تقارب العقد من الزمن، والسبب في ذلك أن الجامعة بقيت منذ العام ١٩٥٣ وحتى أو اخر العام ١٩٥٩ مقتصرة على كلية التربية، إلى حين صدور مراسيم تأسيس كليات الآداب والحقوق والعلوم الاجتماعية.

لقد استطاع الطلاب في الجامعة اللبنانية أن يوحدوا حركتهم من خلال الروابط الطلابية المنتخبة على مستوى الكليات، ومن ثم توحدهم مع مختلف الروابط في كليات الجامعات الخاصة (الأمريكية واليسوعية والعربية).

إن أولى المشكلات التي واجهت طلاب الجامعة تمثلت في تأمين العمل لخريجي كلية التربية، الذين تعاقدوا مع المدارس بالساعة وقد نجحوا في فرض تعيينهم في الملاك بعد سلسلة من الاضرابات. والمطلب الثاني كان النضال من أجل بناء مبنى موحد للجامعة اللبنانية على غرار الجامعات الاخرى. ذلك أن كليات الجامعة كانت وما زالت حتى الآن في مبان منفصلة؛ بعضها مباني سكنية غير مهيأة للتعليم الجامعي ولا تؤمن مناخًا تربويًا يساعد في تعزيز العملية التربوية غير مهيأة للتعليم الجامعة المتفوقين بدلاً من أن تكون محصورة بمن لديهم دعم على مختلف طلاب الجامعة المتفوقين بدلاً من أن تكون محصورة بمن لديهم دعم من قبل أهل النظام. والمطالبة بتأمين الاستقلالية الادارية والمالية للجامعة، ورفع ملاك الاساتذة الجامعيين إلى مستوى يساعدهم على الانصراف إلى التعليم كلياً،

وتعيين خريجي معهد المعلمين العالي (كلية التربية) فور تخرجهم خلال دورتي حزيران/ يونيو وتشرين الاول/اكتوبر ١٩٦٢ وقد أعلن الطلاب الإضراب العام المفتوح حتى تحقيق المطالب.

وتستمر التحركات الطلابية المنسقة مع الهيئة التعليمية، في الستينيات وتنجح في تحقيق عدد من المطالب كان أبرزها إقرار مشاركة الاساتذة والطلاب في إدارة الجامعة، وتسييرها ذاتياً عن طريق المجالس التمثيلية عام ١٩٦٨، وإقرار قانون التفرغ للاساتذة عام ١٩٧٠، وتخصيص المنح للطلاب المتفوقين والمحتاجين، وإيفاد الطلاب المتفوقين للتخصص في الخارج في مختلف الاختصاصات العلمية، وصدور المراسيم لانشاء الكليات التطبيقية.

لم تكتف الحركة الطلابية بالنصال من أجل تحسين وضع الجامعة اللبنانية وإنما ناضلت من أجل بلورة سياسة تربوية واضحة للدولة، وهنا رفعت شعار "ديمقراطية التعليم"، وهذا ما أدى إلى بداية التفسخ في الحركة الطلابية بين اتجاهات اليمين واليسار، فاليمين شارك في التحركات التي كانت تطالب بتعزيز وضع الجامعة الوطنية، أما عندما بدأت الحركة الطلابية ترتبط بالحركة الشعبية العامة التي كانت في حالة تصاعد ضد سياسات الدولة التي تضمن مصالح البرجوازية اللبنانية، فقد تراجع اليمين عن هذه التحركات. سيما وأن هذه التحركات كانت قد بدأت تتبلور في مشروع للصلاح السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي، مما شكل مشروع التغيير الديمقراطي في المجتمع.

إن ساسلة هذه التطورات دفعت بقوى اليمين اللبناني الممسك بزمام السلطة، الى استشعار الخطر الذي تشكله الحركة الطلابية، وهذا الامر أدى إلى تبلور حدود التفارق في المصالح وبالتالي في تبلور الاتجاهات السياسية ودخولها في مرحلة الصراع داخل الحركة الطلابية. وكان عام ١٩٧٤ عام الفصل في هذا المجال، عندما استطاع اليمين أن يفوز بنسبة ٥٥ بالمائة من مقاعد اللجنة التنفيذية. وأصبح متحكماً بقرارات الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، فلم يؤيد تحرك طلاب اليسوعية في ذلك العام، وتقاعس عن اتخاذ موقف من إيقاف صرف المنح عن الطلاب في الخارج، ورفض التضامن والمشاركة مع النضال الشعبي والعمالي، واتخذ موقف المتفرج من الاضراب ضد قانون الايجارات". كل هذه المواقف

٢٤ عماد الزغبى، مرجع سابق ص١٢٩

دفعت إلى بلورة مواقف معارضة لسياسة اليمين داخل الطلاب تمثلت بالدعوة إلى الإضراب الطلابي ضد سياسات ومواقف اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة. وقبل انتهاء ولاية اللجنة التنفيذية عام ١٩٧٤، سارت مظاهرة حاشدة لطلاب الجامعة اللبنانية عبر اليسار فيها عن قوته، التي خاص فيها الانتخابات لاحقاً، واستطاع أن يفوز بأكثرية المقاعد. قبيل اندلاع الحرب الاهلية بثلاثة شهور.

إن ارتفاع حدة الصراع بين قوى اليمين واليسار داخل الحركة الطلابية أو غيرها من الحركات الاجتماعية الاخرى، كان تعبيراً عن ارتفاع حدة الصراع بين القوى السياسية وخاصة الاحزاب التي كانت تشكل محور الاصطفافات في لبنان.

إن اندلاع الحرب الاهلية، وما رافق ذلك من تقسيم للجامعة اللبنانية، وانقسام للمجتمع، أدى إلى ضرب الحركة الطلابية وتشرذمها من جهة، ونقلها إلى ساحات أخرى من الصراع، حيث انتقل قادة الحركة الطلابية الذين كانوا يتصارعون ويتحاورن داخل الجامعة، إلى الصراع عبر متاريس الحرب وليتقاذفوا بالقنابل والرصاص.

لقد شكلت الحرب الإهلية عامل إضعاف لاشكال النصال الديمقراطي ضد النظام، وحلت مكانها أشكال أخرى أكثر عنفًا، فقوى اليمين التي استشعرت الخطر المحدق بنظامها، من تصاعد فعل الحركات الاجتماعية وتأثيرها، وأثر هذا الخطر على استمرارية نظامها السياسي، والمكاسب المحققة لها، عمدت إلى تفجير الحرب الاهلية، مراهنة على العامل الطائفي وإمكانية أن ينقسم المجتمع إلى قسمين بحيث تتعطل إمكانية التغيير الاجتماعي. وقد نجحت في هذا الامر، وبسبب تردد القوى الديمقراطية في حسم الصراع لمصلحتها، ومراهنتها حتى في فترات قرقعة السلاح على العودة إلى أشكال النضال السلمية. تفاقمت الأزمة بين طرفي الصراع، فدخل الوضع في مرحلة "المراوحة"، انتهت بإعادة إنتاج النظام مجدداً بعد اتفاق الطائف عام ١٩٨٩، وجل ما انتهت إليه الحرب هو تحقيق المطالب السياسية التي خاضت الحركات الاجتماعية عامة والطلابية خاصة العديد من النضالات قبل الحرب، ألا وهو حسم موقف لبنان تجاه التزامه القومي. ولكن تم الابقاء على الازمة في الشقين الاجتماعي والاقتصادي.

لقد انتهت الحرب الاهلية عام ١٩٩٠، ولكن قبل أن تضع أوزارها، دخلت في مرحلة "المراوحة " كتعبير عن عدم قدرة الاطراف المتصارعة على حسم

الصراع لصالح أحدهم، ودخلت القوى والمليشيات الطائفية بقوة إلى الساحة وخلقت مناخًا طائفيًا حادًا لم يكن موجوداً في السنوات السبع الاولى للحرب الإهلية، وفي مرحلة لاحقة انفجر الصراع المذهبي حتى داخل الصف الواحد. كل هذا الوضع خلق مناخًا يطالب بعودة الدولة ليس لانها تحمل حلاً للمشكلات التي على أساسها اندلعت الحرب، بل لانها تشكل الخلاص الاخير من حالة العبث الطائفي الذي أصبح مسيطراً على المجتمع. انتهت الحرب، لكنها أرهقت القوى السياسية التي كانت تعطى الحركات الاجتماعية قبل الحرب حيوية نضالية.

انتهت الحرب وبدأ المجتمع بلملمة جراحه، وكانت عودة مؤسسات الدولة محور هذه العملية، لكنها كانت عودة متأثرة بالتغييرات التي طرأت خلال الحرب ولاسيما التغييرات الديموغرافية التي طرأت على الاجتماع اللبناني، فلم تستطع أن تتجاوزها، ذلك أن أطراف النظام هم أنفسهم ممثلو المليشيات الطائفية التي خلقت هذا الفرز الديموغرافي ـ الطائفي.

## الواقع الراهن للحركة الطلابية

الحركة الطلابية التي كانت قبل الحرب منشط الحركة السياسية، نجد أنها اليوم جزء من الازمة السياسية، ومنقسمة على بعضها البعض، ولا حول لها ولا قوة. فالتغييرات الديموغرافية التي طرأت خلال الحرب تركت آثارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على جيل الطلاب. ونستطيع أن نرى هذه التأثيرات من خلال واقع الطلاب الجامعيين في لبنان، ففي دراسة صدرت عام ١٩٩٧ عن الطلاب الجامعيين في لبنان أن يلاحظ أن نسبة الطلاب القادمين من التعليم الثانوي الرسمي في الجامعة اللبنانية تبلغ ٤٧٤٤ مقابل ٥٠٠٤ من مدارس طائفية. أما في الجامعات الخاصة فإن نسبة القادمين من تعليم رسمي تنخفض إلى ٢٠٩٠ مقابل ٣٠٠٠ من مدارس طائفية.

أما بالنسبة إلى المستوى الثقافي، فعلى الرغم من تزايد استخدام اللغة الاجنبية لسدى الطلاب، فقد أشارت الدراسة المذكورة أن نسبة ٤٥,٥ % من الطلاب لم يقرأ

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> لمـزيد مـن المعلومات راجع كتاب: الطلاب الجامعيون في لبنان، إرث الانقسامات، عدنان الامين ومحمد فاعور، منشورات الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية ١٩٩٨.

أي كــتاب خـــلال السنتين الماضيتين، و ١٨,٦ % قرأ كتاباً واحداً، و ١٧,٦ % قرأ كتابين، و ١٨,٤ % قرأ كتابين، و ١٨,٤ % قرأ ثلاثة كتب.

فقط نسبة ٤% من الطلاب الجامعيين في لبنان لا يعنيهم الانتماء الطائفي، في مقابل ٣٣% يعتبرون أن انتماءهم إلى طوائفهم أقوى من انتمائهم إلى وطنهم، و ٣٤ ينتمون إلى لبنان أولاً ثم إلى طائفتهم، وهذه النسبة يتحول جزء كبير منها السي الانتماء الطائفي عندما ترتفع أصوات التحريض المذهبي والطائفي أثناء الازمات.

أما حول المشاركة السياسية والنقابية داخل الجامعة فإن ١٢ % من الطلاب الجامعيين يشاركون في الانتخابات الطلابية، في حين أن خمسهم منتسب إلى هيئات وروابط طلابية، ويؤكد ٥٤% من الجامعيين أنهم بعيدون عن أي تيار سياسي.

أما بالنسبة إلى التأييد السياسي، يلاحظ الانقسام العميق بين الجامعات، حيث يلاحظ أن طلاب الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية مؤيدين لأحزاب اليمين القديمة والجديدة بنسبة ٩٥ %. مقابل الفروع الأربعة الأخرى التي يتوزع تأييدها على ما يسمى بالأحزاب العقائدية (الشيوعية والقومية والإسلامية) بنسبة ٩٥%. أما طلاب الجامعة اليسوعية والكسليك والحكمة فينحصر تأييدهم بنسبة ٩٥% لأحزاب اليمين (المسيحي) القديم والجديد، وتبقى الفروع الموحدة في اللبنانية والاميركية واللمبركية التي يلاحظ فيها تشارك في التأييد بين مختلف القوى السياسية.

إن هذه الصورة من الاصطفاف الطائفي، وترافقها مع تأييد سياسي هو في حقيقته انعكاس لقوة الوعي الطائفي، تشير إلى أن واقع الجامعات في لبنان هو انعكاس للمتحولات التي شهدها المجتمع اللبناني وأبرزها التغييرات الديموغرافية القسرية بدءاً من وضع حد للاختلاط الطائفي بين اللبنانيين القاطنين في ضواحي العاصمة وفي بعض المدن والبلدات، وتقاصه لدرجة كبيرة وخطيرة، هذا الاختلاط السذي كان عاملاً موضوعياً وفاعلاً في لجم الشعور الطائفي والمذهبي بين اللبنانيين، وفي تنمية الشعور الوطني.

<sup>·</sup> إن النسبة الاكبر من هذا التأييد موجهة إلى القوى الطائفية الاسلامية.

هذه التغييرات الموضوعية كانت بمثابة خسارة صافية في ميزان الوجود السياسي لليسار<sup>5</sup>، وعززت من اشتداد النفوذ الطائفي في المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية، وجاء تقسيم الجامعة الوطنية وانتشار الجامعات والمعاهد الجامعية والمدارس والمهنيات التي تمولها جهات طائفية.

إن قوة الحركة الطلابية قبل الحرب كانت نتيجة الصراع القائم بين قوى اليسار واليمين حول الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لخيار الدولة والمجتمع، ودفاعاً عن الجامعة والمدرسة الوطنية. وهذا الصراع هو الذي متن عود الحركة الطلابية من خلال الانغماس في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الوطنية. أما الآن فإن الاصطفاف الطائفي - السياسي للطلبة الجامعيين في الجامعات عامة، والجامعة اللبنانية خاصة، أدى إلى أن تتصارع قوي اليمين المسيحي القديم والجديد فيما بينها داخل الوحدات الجامعية الصافية إلى حد ما طائفيا، وأن تتصارع القوى اليسارية والإسلامية في وحداتها، وأن يتحول هذا الصراع إلى منافسة للوصول إلى المجالس التمثيلية المهمشة، فلكل جهة موقعها، الحذي لا تتفاعل مع نقيضها ولا تتنافس معه. وبعد ذلك يأتي التنسيق أحياناً، على قضايا عامة تأخذ بعداً سياسياً أكثر منه وطنياً، فلكل طرف حساباته الخاصة وقرار المشاركة فيها تبعاً للمسار الذي يوصل إليه ".

في ظل هذا الوضع، ما زالت الحركة الطلابية في سبات، على الرغم من بعض التحركات الصغيرة والمجتزأة بين الحين والآخر، والتي ترتبط إما بمواضيع

<sup>&</sup>quot; على إسماعيل نصار، الديمقر اطية ومستقبل المجتمع المدني، مجلة الحقول اللبنانية، العدد الاول، ربيع ١٩٩٩، ص ٩

<sup>&</sup>quot; مطلع العام ١٩٩٨، تم الدعوة من المنظمات الشبابية السياسية إلى الاعتصام أمام مجلس النواب أثناء انعقاد جلسته العامة لمناقشة مشروع الموازنة المقدم من الحكومة. وكان الاعتصام من أجل زيادة موازنة الجامعة اللبنانية. وقد صدر بيان عن "التيار الوطني الحر" (جماعة عون) يعلن عدم مشاركته في الاعتصام، ويترك لاعضائه حرية اتخاذ القرار، وتفسير هذا الموقف الرافض للمشاركة، أنه كان بداية تحرك طلابي يحمل مضمونا اجتماعيا، وله سياق آخر مختلف عن السياق السياسي الطائفي، وهذا ما لا تستطيع هذه القوى أن تدخل به لانه خارج حساباتها.

طائفية بحتة، وإما فئوية سياسية مباشرة، ولا تستقطب في الحالتين إلا من تحركهم انتماءاتهم الطائفية أو الحزبية.

لقد استطاع الاساتذة الجامعيون عام ١٩٩١ أن يوحدوا إطارهم النقابي من خلال رابطة الاساتذة المتفرغين، وأعلنوا إضرابا عاماً، كانت الحركة الطلابية غائبة عنه بالكامل، واكتفى الطلاب بالجلوس في منازلهم.

كما أن تحرك الاساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي سواء في الجامعة اللبنانية أو التعليم السناني لم يعد كما كان سابقاً دفاعاً عن مصلحة المدرسة أو الجامعة الرسمية ومن أجل شعار ديمقر اطية التعليم ووطنيته، بل هو تحرك من أجل تحسين الرواتب والتقديمات الخاصة بالمعلمين. حيث بتنا نشهد معادلة ارتفاع رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية ومعلمي المدرسة الرسمية، في الوقت الذي تتراجع فيه جامعة الفقراء ومدرستهم.

وفي قطاع الطلاب والشباب، أصبحنا أمام تحركات موسمية ترتفع وتنخفض تبعاً للحسابات والصراعات السياسية بين أهل النظام الطائفيين. فالكتلة الاساسية من طلاب الجامعات والثانويات مستقطبة من القوى الطائفية، وتتحرك بناء على إشارة منها. وتشأ التحالفات وتنفض بين ليلة وضحاها، ولعل دراسة ظاهرة الانتخابات الطلابية في الجامعة مطلع كل عام، والتحالفات المتناقضة التي تنشأ، تعتبر مؤشرا على غياب القضية التي تعبر عنها القوى الطلابية. حيث يمكن أن تجد في إحدى الكليات تحالفاً بين أطراف ضد أطراف أخرى، وإذا انتقلت إلى كلية أخرى تجد أن الكليات تحالفاً في الكلية الاولى أصبح متصارعاً في الكلية الثانية. هذا التذبذب في المتدافات وتناقضها، تعبير عن غياب المشروع السياسي النضائي لدى هذه القسوى الطلابية، فتنحدر التحالفات من التوافق في الرؤية السياسية والمطلبية إلى مجرد الحصول على موقع في مجلس الطلاب في هذه الكلية أو تلك.

وإذا قمنا باستعراض لمجريات قضية كانت في مرحلة الستينيات والسبعينيات مطلب الحركة الطلابية على مختلف مشاربها والوانها، وتتمثل في البناء الجامعي الموحد، نجد اليوم أن مجرد الاشارة إليه، يثير عاصفة من الرفض من قبل أغلبية القوى السياسية التي تتشط في الجامعة، لا بل وصل الامر إلى إعلان الإضراب العام المفتوح خلال عام ٢٠٠٢ في الفروع الثانية (ذات الاغلبية المسيحية) رفضاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس الجمهورية بتوحيد الجامعة اللبنانية. أما القوى التي كانت محسوبة على اليسار، فإنها لم تستطع رفضه

من حيث المضمون، وإنما اعتبرت أنه يتم فوقياً والهدف منه ضرب ما يسمى "بالحركة الطلابية"، فتركت الساحة للمعترضين على قرار التوحيد. وكذلك الامر بالنسبة للقوى الاسلامية، فلم تتحرك من أجل تحقيق هذا المطلب لانها مرتاحة إلى الصفاء الطائفي داخل الوحدات الجامعية.

إن قرار توحيد الجامعة، في حال تنفيذه، سيعيد للحركة الطلابية تفاعلها، وسيشكل إحراجاً للقوى الطائفية التي ترتاح للصفاء الطائفي في الجامعات اليوم الدي يسمح لها بأن تستمر في خطابها التعبوي الطائفي، أما في حال الاختلاط، فإنها مضطرة لاستخدام خطاب لا طائفي، وهذا ما هي عاجزة عنه، لانها لا تمثلك مشروعاً وطنياً.

أما من حيث التنظيم، فالصيغة السابقة للحركة الطلابية كانت وجود منظمات طلابية مرتبطة بالاحزاب تنشط في الجامعة وتسعى لايصال ممثليها عبر انتخابات طلابية، ويعمل هؤلاء المنتخبون من خلال صيغة تنظيمية هي الاتحاد الوطني لطللب الجامعة اللبنانية. أما اليوم فهذه الصيغة مفقودة، على الرغم من محاولات إعادة بعثها، إلا أنها تصطدم بالحسابات الخاصة للمنظمات الطلابية ذات البعد الطائفي، فالمنظمات الممثلة لقوى إسلامية تحمست للفكرة لأنها قادرة على الهيمنة على يعد بحكم الصيغة المقترحة والتقسيم الحالي للجامعة، في حين أن القوى الطائفية المسيحية ترفض هذه الصيغة لانها تُقيض حركتها. الامر الذي أدى إلى ولادة قيصرية غير ناجحة لهذا الاتحاد الذي لم يباشر العمل حتى الآن.

وبديـــلاً عــن الصــيغة الموحدة للأداة الطلابية، نشهد اليوم لقاءات لمنظمات طلابــية وشــبابية، يسيطر على أغلبها البعد الطائفي. وهذه المنظمات يلتئم بعضها تبعاً للقضايا المطروحة وتبعاً لحسابات كل طرف من القضية المطروحة.

أما في الجامعات الخاصة، فالصورة غير مختلفة كلياً، إذ نجد أن الجامعات الطائفية المسيحية والاسلامية تتمثل فيها القوى الطائفية. وتبقى تلك الجامعات مثل الجامعة الاميركية واللبنائية الاميركية والبلمند، التي تنشط فيها القوى المختلفة بسبب توزع طلابها على مختلف الاتجاهات.

برزت في أواسط التسعينيات، في الجامعات الخاصة، مجموعات من الطلاب الذين يصنفون أنفسهم باليسار. وغالبيتهم من أبناء يساريين سابقين يائسين من تجربة الاحزاب اليسارية وأزماتها، وقد عمد هؤلاء إلى تشكيل مجموعات سميت

مجموعات يسارية للأطرحت على نفسها قضية كبيرة هي إعادة تجديد اليسار في ظلل الازمة التي تعاني منها الاحزاب اليسارية اللبنانية. إلا أن هذه المحاولة لا تعدو أن تكون مجموعات تعبرعن رفضها للواقع دون وعي هذا الواقع، وكثيراً ما دخلت في مواقف سياسية خاطئة ووقوعها في اصطفافات طائفية نتيجة موقفها الايديولوجي.

إن هذه المجموعات اليسارية، وبغض النظر عن تأثيرها والملاحظات على تحالفاتها السياسي، وغاب عنها الخطاب والنشاط السياسي، وغاب عنها الخطاب والنشاط السياسي، وغاب عنها الخطاب والنشاط الطلابي. فهي لم تتحرك في الجامعة اللبنانية إلا من ما يقرب العام \* . وقد برز تحركها في أنشطة داعمة القضية الفلسطينية، وقضية المناضل الياباني كوز أوكوموتو، وشاركت في تحركات معارضة لسوريا في لبنان.

إن الخلاصة حول أوضاع القوى الطلابية وحدود نشاطها، تشير إلى عدم وجود حركة طلابية، وأنه لا يظهر في الافق إمكانية تبلورها خلال المرحلة المقبلة. لان تبلور هذه الحركة ليس مفصولاً عن خروج أحزاب اليسار من أزمتها التي تتخبط فيها، وإمكانية تجاوز هذه الازمة عن طريق، إعادة بلورة مشروعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

# المنظمات غير الحكومية هل هي وريث شرعي للحركة الاجتماعية ؟

يدور الحديث كثيراً عن أن التحولات التي طرأت على المجتمع أدت إلى تغيير شكل ومحتوى الحركات الاجتماعية، وأن الاشكال القديمة لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية. وإن كانت التغييرات الجوهرية التي طرأت عالمياً قد أفضت إلى

<sup>&</sup>lt;sup>٧²</sup> اطلقت هذه المجموعات على نفسها أسماء مختلفة مثل: مجموعة طانيوس شاهين في الجامعة اليسوعية. مجموعة بابلو نيرودا في الجامعة اللبنانية الاميركية، مجموعة العمل المباشر في جامعة البلمند. مجموعة بلا حدود في الجامعة الاميركية،

<sup>^</sup> تأسست في الجامعة اللبنانية خلال العام ٢٠٠٣ مجموعتان طلابيتان هما: مجموعة " الم أيار اللبنانية"، ومجموعة "ضد الصمت" إضافة لمجموعة خرج روادها من الحزب الشيوعي اللبناني ليؤسسوا مجموعة "طلاب شيوعيون". هذه المجموعة التي لا تعمل على أساس جامعة وإنما تنتشر في العديد من الكايات الجامعية.

تغييرات في أشكال الحركات، فإن البعض قد استغل هذه التحولات وذهب بعيداً في استنتاجاته ليقدم أطروحة تعتبر المنظمات غير الحكومية التي انتشرت في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، الوريث الشرعي للحركات الاجتماعية السابقة من حيث الشكل أو المضمون.

وتجهد الكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تنشط في إطار حركة المنظمات غير الحكومية في العالم، من أجل إعادة إنتاج مفهوم جديد للحركات الاجتماعية يختزلها إلى المنظمات غير الحكومية المتتوعة والمتباينة التوجهات والادوار، ويترافق مع هذا الجهد النظري، سياسات تدخلية على مستوى هذه المنظمات ترمي بالدرجة الاولى إلى إحداث عملية تكييف هيكلي فيها، تكون مكملة لسياسات إعادة التكييف الهيكلي التي فرضت على مستوى دور الدولة؛ بحيث تؤدي إلى إعادة تكييف هيكلي على مستوى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. كما أن الادوار المدعوة إلى تأديتها من خلال البرامج والمشاريع الخدمية التي تنفذها في المجتمع تحت شعار التنمية، تبرز بوضوح من خلال الوراءة النقدية أنها لا تعدو عن كونها تدخلات تهدف إلى معالجة التداعيات الاجتماعية لسياسات التكييف الهيكلي، وتساهم عملياً في إعادة تكييف نمط الحياة والانتاج للفئات الاجتماعية بما يتلاءم مع التغييرات البنيوية التي طرأت على دور مؤسسات الدولة والمجتمع.

إن المشكلة الأساسية التي تعاني منها المنظمات غير الحكومية في لبنان، ولا سيما الجمعيات الاهلية، تكمن في أن رؤيتها لدورها ما زال محصوراً في الاطار الرعائي الخيري، وأن التطور الذي أدخلته تدخلات المنظمات المانحة، لا يعدو أن يكون تطويراً لهذا العمل ومأسسته وإدخاله في منهجية البرامج والمشاريع التي تغرق في المعايير الكمية وحجم الإنجاز والمستفيدين دون أن يتم التركيز على المعايير الذوعية لهذا الجهد الذي يبذل.

إن القاء نظرة على واقع المنظمات غير الحكومية في لبنان يشير إلى أن عددها يبلغ حوالي ٢٧٢٤ جمعية <sup>63</sup> منها ٢٧٤٤ تأسست بعد العام ١٩٨٥ وبنسبة تصل إلى ٢٧ % من المنظمات غير الحكومية في لبنان. وأن أغلبية هذه الجمعيات

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> مسح منظمات القطاع الاهلي في لبنان، دراسة قمنا بإعدادها لوزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تشرين الاول عام ٢٠٠٢

ومن خلال الاهداف التي تأسست من أجلها، حددت لنفسها دوراً يأتي في إطار العمل الرعائي الخدمي الاحساني. وكل هذه الخدمات تقع في إطار المنظور الوظيفي للعمل الاهلي الذي يقصر دوره على التعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة تاريخياً عن علاقات التبعية، وحديثاً عن سياسات النيوليبرالية الجديدة.

وفي ظل هذا الوضع تبرز بعض الدعوات من قبل بعض الباحثين والناشطين في هذا القطاع إلى ضرورة تطوير دوره، ليكون أكثر فاعلية وليتخطى المنظور الوظيفي "، إلا أننا لا نجد تأثيراً فعالاً لهذه الدعوات على القطاع الاهلي الذي ما زال غارقاً في المنظور الوظيفي.

وتبرز في أوساط هذا القطاع محاولات يقوم بها بعض الناشطين لتجاوز هذا "العجز" من خلال التركيز على البعد الدولي في محاولة للقيام بدور حركة اجتماعية عالمية مناهضة للعولمة في محافل ومؤتمرات دولية، في الوقت الذي يغيب عن مجال نشاطها داخل المجتمع المحلي مثل هذا الدور مع الفئات الاجتماعية المتضررة من العولمة في مجتمعاتها. وإذا كانت هذه المشاركات قد أدت إلى توحيد جهود بعض المنظمات المضادة للعولمة في الشمال مع بعض المنظمات في الجنوب. فإنه يجب ألا تغيب عن بالنا ملاحظتان أساسيتان هما:

أولاً: أن بعض المنظمات في بلدان الشمال تستند إلى واقع يعي آثار العولمة ولا سيما الهيمنة الأمريكية، التي تهدد مستقبل هذه المجتمعات، مما يدفعها لان تتحرك وتعبر عن حركة اجتماعية معارضة للعولمة في مجتمعاتها.

ثانياً: أن أغلبية المنظمات غير الحكومية في بلدان الجنوب (إن لم نقل جميعها) التي تنشط في مجال مناهضة العولمة، تنطلق من دوافع أيديولوجية وتعبر عن وجهة نظر نخبوية، ولا تهتم ببلورة وعي اجتماعي نقدي العولمة لدى الفئات المتضررة منها، وبذلك فهي لا تعبر عن حركة اجتماعية معارضة العولمة، كما هو الحال في بعض بلدان الشمال.

<sup>.°</sup> قدمت ورقة بعنوان "القطاع الاهلي اللبناني .. واقعه وتحدياته" في المؤتمر الوطني الاول للهيئات الاهلية في لبنان، كانون الاول /ديسمبر ١٩٩٩. أعد هذه الورقة كل من د. زهير حطب ، أديب نعمة، محمد لدريس، هاني عساف، زياد عبد الصمد. وتناولت هذه الورقة محاولة لتطوير مفهوم التنمية من وجهة نظر القطاع الاهلي، وإيجاد فلسفة واقعية للقطاع الاهلي، وأولويات السياسة الاجتماعية في لبنان، وقدمت بعض الاقتراحات.

وهذا الواقع الإيديولوجي للنخب الناشطة في مجال مناهضة العولمة، انعكس على حركتها أبان انعقاد مؤتمر منظمة التجارة العالمية في قطر، وتجلى هذا الواقع في انقسام النخب بين نشاطين منفصلين في بيروت، اتخذ كل منهما منحى متنافسًا مع الآخر، الأول اعتبر نفسه ملتقى مؤقتًا معارضًا على هامش اجتماع منظمة التجارة وحصر نفسه في مجال إبراز الدوافع الحقيقية لاهداف اجتماع قطر. والثاني اتجه لتشكيل إطار أسماه "التجمع العربي لمناهضة العولمة" ودعا لعقد "ملتقى عربي لمناهضة العولمة" تناول إلى جانب الإبعاد الاقتصادية بعض الإبعاد السياسية، إلا أنه انزلق إلى الحساسيات المحلية ومبدأ التنافر والتنابذ بين الاتجاهات، وإلى التعصب الايديولوجي إذ طرح البعض ضرورة استبعاد التيارات السياسية الاسلامية مثل حركتي حماس والجهاد وحزب الله عن هذا الملتقى لانهم لا ينسجمون أيديولوجيا مع القوى "الماركسية" المشاركة في هذا التحرك.

وأصحاب الاتجاه الاقتصادوي المعارضون للعولمة على المستوى العالمي، يعارضون بعض الجوانب الاقتصادية، ولا سيما منها الشركات المتعددة الجنسيات، ويعزفون عن تناول الجانب السياسي والأمني والعسكري للعولمة ودور الدول فيه. أما على الصعيد الوطني والعربي فإنها تقترب لا بل تركز جهدها على المستوى السياسي، حيث تطرح قضايا إشاعة "الدمقرطة"، ووقف تسلح الجيوش العربية، وتدعو إلى السير في الخيارات السلمية في المنطقة. أما على المستوى الاقتصادي ولا سيما التعامل مع النيوليبرالية الجديدة وبرامجها، فنجد أنه لا تبتعد فقط عن مناهضاتها لها، بل تتحالف معها وتتبنى طروحاتها في الدعوة إلى حرية السوق وكف يد الدولة عن إدارة المجتمع باعتبارهما أفضل الطرق إلى دمقرطة المجتمع، وتحقيق "التنمية".

إن هذا الدور الذي وضع نفسه فيه عدد من المنظمات غير الحكومية اللبنانية والعربية يعبر عن واقع جزء من النخب المعزولة عن النسيج الاجتماعي، ولا سيما فئاته الشعبية، كما أن هذا الواقع يجعلها بعيدة عن مصالح وأولويات المجتمع المدني ودوره في مواجهة مخاطر العولمة التي تقتحم المجتمعات وتعمل على إضعاف دور الدولة السياسي والاداري والاجتماعي، وتعزز الانتماءات الاولية التي يسهل التعامل معها، من جهة، وتشرذم المجتمع وتعيق إمكانية تطوره من جهة أخرى.

وإذا تناولنا المنظمات التي تطرح على نفسها التعامل مع قضايا لا تقع في الإطار الخدمي والرعائي، والمرتبطة بقضايا عامة مثل المرأة والبيئة وحقوق الانسان، والتي تشكل حالياً محاور أساسية للعمل، فماذا نرى؟

#### المنظمات النسائية

إن تشكل الجمعيات النسائية في لبنان يعود إلى بدايات القرن، حيث كانت تتشكل الجمعيات على يد النساء للعمل مع الفقراء والمحتاجين، وأول جمعية نسائية تأسست كان عام ١٩٢٤، وهي جمعية النهضة النسائية، وتبع ذلك تشكل مجموعة من الجمعيات التي حددت أول هدف لها بتجميع طاقات النساء من أجل مساعدة الفقراء في بيروت. وتوالى بعد ذلك تأسيس الجمعيات التي كانت تجمع بين النساء ومساعدة المحتاجين، والتحركات الاولى التي طالبت بحقوق المرأة السياسية برزت عام ١٩٥٠ عندما تم تشكيل "اللجنة التنفيذية للهيئات النسائية في لبنان" التي طالبت بحقوق المرأة السياسية. والتي حصلت عليها عام ١٩٥٢ من خلال إقرار حق الانتخاب للمرأة المتعلمة فقط. وفي العام ١٩٥٣ أقر حق الانتخاب لكل النساء دون استثناء.

إن الجمعيات النسائية التي اجتمعت عام ١٩٥٠ تحت اسم "اللجنة التنفيذية للهيئات النسائية في لبنان" وعام ١٩٥٣ تحت اسم "جامعة الهيئات النسائية" والتي تحولت لاحقاً إلى صبيغة المجلس النسائي اللبناني، كانت تسيطر عليها جمعيات ذات طابع طائفي وخيري، ولم يكن هناك جمعيات ذات وزن تطرح قضية المرأة باعتبارها قضية بحد ذاتها. واستمر هذا الوضع إلى عشية الحرب الاهلية عام ١٩٧٥ حيث تأسست جمعيات نسائية مرتبطة باحزاب سياسية يسارية وقومية كانت تطرح قضية المرأة والتأمت في إطار تحت اسم "التحالف النسائي الوطني اللبناني". يضم المجلس النسائي اللبناني "حوالي ١٦٠ جمعية، غير أن هذا الاتحاد لم يشكل حتى الآن حركة نسائية تهتم بقضية المرأة، إنما هناك جمعيات مختلفة المشارب والالوان، وغير متفقة على الكثير من القضايا الاساسية التي تعنى المرأة

اللبنانية بسبب تعدد الاهداف والمنطلقات وكذلك النشاطات.مما يجعلنا أمام موزايك من الجمعيات الخيرية والطائفية" ١٥٠.

أما حول مفهوم الحركة والتكتيكات التي تلجأ إليها الجمعيات النسائية فإن المشكلة تكمن في "عدم قدرة المجلس على تحديد قضية المرأة اللبنانية، ويبدو أن هذا الامر سيكون صعباً للغاية، فمثلاً نظام الاحوال الشخصية الطائفي الذي يشكل أحد أبرز أشكال الإجحاف بحق المرأة، يعتبر من القضايا الخلافية بين الجمعيات النسائية. ومثل هذا التباين يعتبر أحد المعوقات الرئيسية أمام تبلور حركة نسائية لبنانية" من المنائية "٥٠.

أما عن أسباب عدم تبلور حركة اجتماعية نسائية فإنه يمكن تحديدها بالتالى:

- سيطرة الجمعيات ذات الطابع الخيري والطائفي على المجلس النسائي.
- عدم وجود إطار متجانس من الجمعيات المنسجمة مع بعضها البعض.
- عدم اقتناع الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية بأهمية دور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.
  - حصر مجال المرأة في البيت والعائلة. ° ·

أما حول الانشطة التي تقوم بها المنظمات النسائية حتى تلك التي تعتبر نفسها أكثر تقدمية ولا تصنف نفسها في المجال الخيري والطائفي فهي تتمحور حول العمل على تعديل القوانين اللبنانية لتكون متلائمة مع اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صدق عليها المجلس النيابي اللبناني عام ١٩٩٦، مع التحفظ على ثلاثة بنود هي:

-حق منح المرأة اللبنانية الجنسية لزوجها غير اللبناني.

-البند الذي يتعلق بنظام الاحوال الشخصية المعمول به في لبنان.

-إمكانية قيام نساء أو جمعيات برفع دعوى أمام المحكمة الدولية ضد الدولة في حال عدم تطبيق الاتفاقية.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ليندا مطر، رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية والرئيسة السابقة للمجلس النسائي اللبناني.

<sup>°</sup>۲ المرجع السابق

<sup>°</sup>۲ المرجع السابق

لقد نشط المجلس النسائي وجمعيات نسائية بدارسة القوانين التي تتطلب التعديل لتكون متوافقة مع الاتفاقية المذكورة، وقدمت هذه المشاريع إلى نواب في البرلمان قاموا بتبنيها وإحالتها للجان النيابية، وقد نتج عن هذا الامر إقرار مجموعة من القوانين نتيجة لتحرك المنظمات النسائية من جهة، ولأن الأمر أصبح جزءًا من التزام الدولة، عليها القيام به من جهة أخرى.

إن المنظمات الناشطة في الحقل النسائي متعددة ومتنوعة، ولكن يمكن تصنيفها في نوعين أساسيين: الاول، وهو الجمعيات ذات الطابع التقليدي، والثاني ذات طابع نسوي – نخبوي، وإذا استبعدنا الجمعيات النسائية التي تندرج في التصنيف الاول، ودققنا في النوع الثاني فإننا نجد أن أداءه نخبوي ويركز على القضايا الحقوقية وعلى توعية المرأة، وهو محصور بعدد محدود جداً من الجمعيات التي يتركز نشاطها على:

- "تحسين مشاركة المرأة في المجال العام وتدعيم هذه المشاركة عبر آليات التمكين والتدريب والتوعية والتثقيف" أو
  - العمل على تعديل القوانين المجمفة بحق المرأة°°.
  - تقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للنساء المعنفات.

إن هذا التوجه للجمعيات والهيئات واللجان النسائية يشكل مجموعة من القضايا التي يمكن أن تساهم في تعزيز مكانة المرأة، إلا أن غياب عملية ربط المشاركة النسائية في إطار تغييري ديمقراطي مجتمعي واضح، يحول هذه الحركة إلى حركة اندراج في الوضع القائم وعامل تدعيم له ليس إلا. وربما يكون مطلب "الكوتا النسائية" في المجالس النيابية والبلدية والذي يتحرك مع كل انتخابات في لبنان، لن يؤدي في ظل تركيبة النظام القائم إلا إلى وصول زوجات وقريبات الطبقة السياسية الحاكمة.

<sup>&</sup>lt;sup>3°</sup> فهمية شرف الدين وأمانى شعراني، دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان "تجربة الانتخابات البلدية والنيابية ١٩٩٨ - ٢٠٠٠. صادر عن اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المراة ومؤسسة فريدريش إيبرت. ص ١٠.

<sup>°°</sup> ليندا مطر، مرجع سابق.

#### منظمات حقوق الانسان والديمقراطية

إن تشكل جمعيات حقوق الانسان في لبنان هو حديث العهد، فأول جمعية طرحت شعار حقوق الانسان تأسست في عام ١٩٦٦ تحت اسم "جمعية جامعة السلام في العالم" كانت عبارة عن فرع في الشرق الاوسط لجمعية عالمية. أما أول جمعية لبنانية لحقوق الانسان تأسست عام ١٩٨٥، ثم تتالى تأسيس الجمعيات التي يصل عددها الآن إلى العشرات.

تتقسم الجمعيات التي تعمل في لبنان حول حقوق الانسان بين اتجاهين، "الاول يحصر مجال خدماته في مجال التعليق على الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان في لبنان، والثاني يرى أن هناك ترابطًا بين حقوق الانسان وقضية الديمقر اطية. إلا أن المشترك بين كلا الاتجاهين هو عدم التعبير عن فئات اجتماعية محددة. "٥

يوجد في لبنان عدد من المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الانسان، إلا أنها لم تصل إلى مستوى التعبير عن حركة اجتماعية تحمل قضية حقوق الانسان، ويحدد أسباب هذا الغياب في:

١-طغيان الدور الخدماتي - المشاريعي على عمل هذه الجمعيات.

٢-عدم تعبير هذه الجمعيات عن فئات اجتماعية.

حدم الترابط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

ويتميز نشاط منظمات حقوق الانسان في لبنان في التعليق على الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان، وتقديم المساعدة القانونية لافراد تنتهك حقوقهم القانونية، ويغيب عن هذه المنظمات الاهتمام بالحقوق الاجتماعية للانسان. ويعبر هذا التباين عن التمايز بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والذي هو في جوهره تعبير عن الاختلاف بين وجهتي نظر كانتا سائدتين في مرحلة الحرب الباردة. إلا أنه مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي، الذي كان داعماً لإقرار العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، سيطر خيار دعاة الحقوق السياسية والمدنية الذي يركز على الحقوق الفردية. وفي المرحلة الحديثة برز جيل جديد

٥٦ غسان مكارم رئيس الجمعية اللبنانية لديمقر اطية الانتخابات في لبنان.

٥٧ المرجع السابق

مدافع عن حقوق الانسان يهتم بالجماعات الهامشية مثل الدفاع عن حقوق المهاجرين في فرنسا.

وهذا السياق الدولي لتطور الاتجاهات حول حقوق الانسان يعبر عن موازين قوى تلعب دوراً أساسياً في تحديد الاتجاهات التي تسيطر على الحركة العالمية لحقوق الانسان. أما في لبنان فإن "أغلبية العاملين في هذا الاتجاه ما زالوا يعملون في اتجاه العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية من لا بل إن هذه المنظمات تنتقي القضايا التي تتتاولها في بياناتها.

تبقى الإشارة إلى أن هذه الجمعيات التي تدعو إلى حقوق الانسان، لا تتمتع في داخلها بأي ديمقر اطية، إذ أن الوجوه ذاتها تتكرر على رئاسة الجمعيات التي تحولت إلى سقف لا يمكن خرقه، وأي محاولة للخرق تتحول إلى أزمة تنتهي بإيعاد من قام بهذه المحاولة ٥٠ ويتكرر مشهد غياب الديمقر اطية في القضايا الوطنية العامة، فعلى سبيل المثال التأم عدد من المنظمات حول تحرك من أجل إقرار قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية، إلا أن الحملة فشلت بسبب المنافسة بين عدد من قيادة هذه المنظمات على البروز وربط الحملة به، فدب الخلاف بين المنظمات وانتهى الامر إلى فشل الحملة.

ومن جهة أخرى، تنشط في لبنان منظمات تعمل تحت عنوان حقوق الانسان، إلا أنها تركز في عملها على نشر ثقافة تحد من مكونات المواجهة في الثقافة والوعي الاجتماعي، من خلال ما تسميه نشر "ثقافة لا عنفية"، ومن بين القضايا التي ركزت عليها خلال العقد الماضي رفض أشكال المواجهة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني في لبنان، بحجة أن هذه العمليات تدفع بالمحتل إلى توجيه ضربات عسكرية ضد المدنيين، ولتفادي هذه الضربات تدعو إلى تنظيم مقاومة

<sup>&</sup>lt;sup>٨٥</sup> المرجع السابق

<sup>°</sup> مــ ثال على ذلك جمعية حقوق الناس التي لم يتغير الشخصان اللذان أسساها من أواخر الثمانينــ يات، وأصبح نكر الجمعية ملازماً لذكر هذين الشخصين المتزوجين أيضاً، لا بل أن كــ ل فــ ترة تشهد خلافاً مع أعضاء في الجمعية تنتهي بخروج المعترضين نهائياً من الجمعية.

مدنية من خلال العرائض والمقاطعة وإصدار البيانات ودعوة الدولة إلى مفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال .١٠

ويسعى أصحاب هذا الاتجاه إلى تعميم هذه المفاهيم والمناهج "السلمية" من خلال الدعم الذي تتلقاه من المؤسسات الدولية والاجنبية مثل مؤسسة فريديش إيبرت والوكالة الدولية التنمية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، من خلال تنظيم لقاءات للمنظمات غير الحكومية وللناشطين الاجتماعيين وطلاب الجامعات، حيث يتم تناول القضايا الاساسية في الصراع الاجتماعي والسياسي الوطني والقومي انطلاقاً من هذه "المفاهيم السلمية".

إننا والحالة هذه أمام دور وثقافة جديدتين للمنظمات غير الحكومية والهيئات الطلابية والشبابية، بحيث يتم إعادة تشكيل وعي الشباب والفاعلين الاجتماعيين انطلاقاً من الدعوة إلى نبذ العنف والمواجهة مع القوى التي تعمل على سلب خيرات أمتنا ومستقبلها وإظهار الامر وكأنه مجرد عدم تواصل إيجابي مع "الآخر". هذا "الآخر" الذي يوصف بشكل مجرد والذي من الممكن أن يكون زميلا في العمل، أو في السكن، أو صاحب وجهة نظر مختلفة، أو من بلد مجاور، ومن الممكن أن يكون هذا "الآخر" بلداً يشن حرباً وعدواناً ويغتصب أو يحتل أرضاً عربية، وتصبح مهمة هذه المنظمات والفاعلين الاجتماعيين العمل على تصحيح الصورة السابقة التي ارتبطت بالنضال ضد الاستعمار والاحتلال والامبريالية، من خلال التوصل معه ومع شعبه، وإبرز الصورة الايجابية المسالمة لعدالة مطالبنا، وإقناعه بخطاً وجهة نظره.

إن اختزال مصير الشعوب ونضالها ضد الاستعمار والاحتلال وسلب مستقبل أجيالها إلى مجرد ثغرات في عدم التوصل خاصة في هذه اللحظات التاريخية التي تتعرض فيها أمتنا لاقصى حالات العدوان، يشير إلى أن أصحاب هذه الاتجاهات هم في أحسن الحالات أغبياء سذج، وفي أسوأ الحالات يمارسون دوراً متآمراً تضليلياً ضد نضال شعبنا في التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

إن العمل على بلورة ثقافة مدنية حاجة أساسية في مواجهة الثقافة الطائفية، وهذا مطلب أساسي على القوى الديمقراطية العمل من أجله، لكن للاسف فإن ارتباط هذه الدعوات بقضايا الصراع العربي الاسرائيلي، وفي ظل انتقال العولمة

أراجع بيانات وتحركات جمعية حقوق الناس والمواد التدريبية التي كانت تنظمها خلال الدور ات التدريبية للشباب.

من مستواها الثقافي والاقتصادي إلى المستوى الامني والعسكري واحتلال بلاد عربية، يطرح علامة استفهام كبيرة على هذا الدور المشبوه.

ويمكن لمتتبع تحرك جماعات حقوق الانسان في لبنان أن يلاحظ التمييز في التعامل مع قضايا انتهاك الحريات في لبنان، فقضية اعتقال وقمع مظاهرة مناوئة للسلطة السياسية في لبنان بواسطة الهراوات والمياه وبعض الاعتقالات تتحول إلى قضية خطيرة في وسائل الاعلام، ذلك أن التحرك الذي تم قمعه هو تحرك سياسي وطائفي بامتياز. في حين تكون مواجهة قوات الجيش اللبناني لمتظاهرين مؤيدين لقضايا الشعبين الفلسطيني والعراقي بالقرب من السفارة الامريكية، أمراً عادياً لا يستدعي شن الحملات الاعلامية ضد منتهكي حقوق الانسان، كما أن سقوط أربعة قتلى في مواجهات مع الجيش اللبناني والتي عرفت بمواجهات حي السلم في الضاحية الجنوبية خلال شهر أيار ٢٠٠٤ فأمر لا يتطلب تصعيد الخطاب الضاحية الجنوبية خلال شهر أيار ٢٠٠٤ فأمر لا يتطلب تصعيد الخطاب الاعلامي وترك الامر لعملية التحقيق وإصدار بعض البيانات الخجولة.

#### المنظمات البيئية

إن نشأة الجمعيات البيئية المتخصصة في لبنان، ظاهرة حديثة العهد، تمتد إلى النصف الثاني من الثمانينات، إذ يبلغ عدد الجمعيات البيئة حوالي ٣٨ جمعية المتخصصة بيئياً تأسست في لبنان، منها إحدى عشرة جمعية تأسست قبل أواسط التسعينيات، والباقي تأسس في النصف الثاني من التسعينيات. ففي هذه المرحلة عقدت قمة الارض في "الريو دي جينيرو" التي خلصت إلى وضع أجندة جديدة المنظمات غير الحكومية، وسعت المنظمات الدولية والمنظمات الشمالية المانحة إلى ترجمة هذه الاجندة من خلال مشاريع ممولة. هذا ما أدى إلى تحول جزء كبير من التمويل الذي كان مخصصاً للتنمية إلى البرامج والانشطة البيئية، فتحول عدد من المنظمات غير الحكومية في لبنان مع هذا التحول، وتأسست جمعيات جديدة للتعامل لتلبية العرض المطروح من قبل المنظمات المانحة.

وكما هو الحال في المجالات الاخرى التي سبق ذكرها، فإن المنظمات البيئية متباينة من حيث توجهاتها، إلا أنها منسجمة من حيث منهجية عملها، وتتباين الفاعلية والنشاط تبعاً لإمكانيات التمويل المتوفرة.

لقد تباينت الدوافع التي ارتكزت عليها الجمعيات البيئية عند التأسيس في لبنان، فمنها من تأسس انطلاقاً من دوافع علمية، وصنفت نفسها بأنها جمعية علمية

<sup>11</sup> مسح منظمات القطاع الاهلي في لبنان، مرجع سبق نكره

مهتمة بالبيئة، ومنها من ارتبط بالقوى السياسية الطائفية التي سارعت إلى تأسيس الجمعيات البيئية من أجل الحصول على التمويل والحفاظ على علاقات الاستزلام والاستقطاب في طوائفها ومناطقها، ومنها من انطلقت من أسباب مرتبطة بالانتخابات البلدية إما تحضيراً أو نتيجة لها، ومنها من انطلقت من دوافع الحصول على التمويل "بتشجيع مباشر أو غير مباشر من الجهات المانحة والراعية سواء كانت محلية أم خارجية". 1 وربما نجد القليل الذي أسس جمعيات انطلاقاً من دوافع بيئية.

إن تباين المنطلقات والدوافع عند تأسيس المنظمات البيئية لم يظهر تباينًا في الأداء، إذ إن عملها مقتصر على تقديم بعض الاستشارات البيئية، وتنفيذ بعض مشاريع البيئية، واختبار زراعات عضوية وبرامج التوعية، وطرح قضايا نتعلق بتلوث البيئة مع اقتراح مشاريع للتخفيف منه. ويمكن أن نشهد ظاهرة جديدة وهي تحول أغلبية الجمعيات البيئية إلى مؤسسات تشترك في استدراج العروض من الوزارات والمؤسسات الممولة لتنفيذ مشاريع بيئية، وهناك جمعيات "ما زالت تناقش إذا كان من المفيد الدخول في عملية التزام المشاريع التي تعرضها الدولة اللبنانية"

لقد استطاعت المنظمات البيئية في العالم أن تنظم نفسها في إطار حركة مستقلة ومنظمة، وتحولت إلى أحزاب في نهاية السبعينيات، ووصل بعضها إلى السلطة. واستطاعت المنظمات البيئية في لبنان، في إطار الاهتمام الدولي، أن تنظم حملة وتضغط من أجل قضية بيئية معينة، ولكن السؤال الذي يطرح على منظماتنا البيئية، هل ممكن أن تتحول هذه المنظمات إلى حركة بيئية دون أن يكون لها "خلفية أيديولوجية عامة أو شاملة". أن المتتبع والمراقب لمعظم التحركات والكتابات والادبيات حول المنظمات البيئية، "يلاحظ بسهولة أنها قد اكتفت بصياغة بعض البرامج والمطالب في السياسة والإدارة البيئية، وقدمت بعض الخطط والاقتراحات "لدراسة الاثر البيئي" للمشاريع أو "الانعاكاسات البيئية"، انطلاقاً من بعض الاهداف العامة والغامضة والتي لا تكتفي بالقول بحماية الطبيعة. "ما

۱۲ حبيب معلوف، على الحافة – مدخل إلى الفلسفة البيئية، المركز الثقافي العربي، بيروت بيروت، الطبعة الاولى ۲۰۰۲ ص ۱٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>٦٢</sup> هلا عاشور، جمعية الخط الاخضر.

<sup>&</sup>quot; المرجع السابق ، الصفحة ٣٩.

١٥ المرجع السابق ص ٤٠

كما أن المتتبع لنشاط المنظمات البيئية، يمكن أن يلحظ هذا الابتعاد الكبير عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ترتبط حكما وبشكل عضوي بقضايا البيئة، مما يجعل من مجال عمل المنظمات البيئية، مجالاً جزئياً بامتياز، وغير مرتبط بقضايا المجتمع الاخرى، ويساعد على تعزيز هذا الطابع الجزئي، الطابع العلمي الذي تتخذه أكثرية هذه الجمعيات فتتحول إلى أشباه المبشرين بالخلاص من العذاب الارضي عبر الاهتمام والحفاظ على البيئة، ويتحول هؤلاء المبشرون، ومن ثم التبشير بهم إلى مجموعة من المستهلكين للمنتجات الزراعية العضوية، المرتفعة الثمن، والتي لا يستطيع دفع ثمنها إلا الميسورين في المجتمع. وبذلك تتحول إلى موضة استهلكية يتباهى بها البعض داخل الصالونات المخملية.

كما أن البعض، ولا سيما المتخصصين في مجالات ترتبط بالبيئة، "يأتون إلى العمل البيئ إما لقضية بيئية محددة تجد لديهم الاهتمام الكافي، ولا يلتفتون القضايا الاخرى، أو لكي يضيفوا إلى سيرتهم الذاتية تجربة العمل في مشروع بيئي، يكون بمثابة معبراً للدخول في سوق العمل مع مؤسسات أخرى. مما يجعل الدوافع عند الكثير من الناشطين دوافع ذاتية ترتبط بمصالهمم". "وهذا ما يعيد طرح إشكالية العمل التطوعي، الذي بدا الافتقاد إليه في أغلبية الجمعيات الاهلية ومن ضمنها البيئية "

إن المنظمات الناشطة في مجال البيئة لا يمكن أن تبلور حركة اجتماعية بيئية، ما لم تكن جزءًا من حركة اجتماعية تهتم بمختلف القضايا الاجتماعية ومن ضمنها البيئة. أما أن تحصر نفسها في المجال العلمي البيئوي، فإن ذلك لن يجعل منها سوى مكاتب استشارية مهنية، ممولة من منظمات ووكالات مانحة، تقدم استشارات مجانية لوزارات حول قضايا بيئية. وعلى الرغم من أهمية هذا الدور العلمي والتقني الذي يقوم به متخصصون، والفوائد التي يمكن أن يقدمها لتحسين الظروف البيئية، إذا كانت الدولة مهتمة بهذا الجانب، ولكن هذا الدور لا يجعل من هؤلاء المتخصصين مناضلين وأصحاب قضية اجتماعية، ولا يجعل من هذه المنظمات حركة اجتماعية.

أمقابلة مع السيدة هلا عاشور، مرجع سبق ذكره.

<sup>14</sup> المرجع السابق

#### خلاصة واستنتاج

إن الحركات الاجتماعية القديمة نشأت وتبلورت باعتبارها حركات اعتراض على النظام القائم، تهدف إلى إحداث تغيير في بنيته، وتملك مشروعاً سياسياً واقتصاديا واجتماعياً أو على الأقل ترتبط بمشروع سياسي واقتصادي واجتماعي في البلد، وتكون مهمتها التعبير عن جزء من هذا المشروع في مجالها. لكن ما نشهده الآن وبعد سلسلة التغييرات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، أن هناك نشوءًا لجماعات تقصر مهمتها بشكل أساسي في المطالبة بتعديل في هذا القانون أو ذاك، أن تقوم بحملة توعية للمحافظة على البيئة، وتبتعد كل البعد لا بل تظر لهذا الابتعاد عن أي مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي في البلد.

لقد نشأت الحركات الاجتماعية وقوى عودها نتيجة لتفاعلها مع مشاريع التغيير السياسي والاجتماعي التي حملتها الاحزاب السياسية، كما ساهمت هذه الحركات ببلورة مطالب الفئات والقوى الاجتماعية التي عبرت عنها. وأبرزت الترابط بين العاملين الاجتماعي والسياسي واستحالة الفصل بينهما. ولكن المشهد اليوم للمنظمات غير الحكومية العاملة في المجالات المذكورة أعلاه يقوم عند الاغلبية على التالى:

- الفصل المتعمد والابتعاد عن أي علاقة مع الاحزاب السياسية.
- التنظير للمنظمات غير الحكومية باعتبارها بديلاً للاحزاب السياسية.
- أن جميع المنظمات (باستثناء المرأة) لا تعبر عن فئات اجتماعية محددة، فهي للجميع، وفي الوقت نفسه ليست للجميع، وهذا ما أدى إلى عدم بروز امتدادات شعبية لها.

لقد ارتبطت الحركات الاجتماعية بأفكار وقيم كبرى في مجال التغيير الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحمل هذه الافكار مناضلون ضحوا بأوقاتهم وسعادتهم الشخصية من أجل هذه الافكار. أما اليوم فإن أغلبية الناشطين في مجال المنظمات غير الحكومية ولا سيما الدفاعية منها، هم متخصصون جامعيون، يتوجهون لهذا المجال باعتباره أحد مجالات العمل المفتوحة أمامهم، والتي تشهد طلباً بسبب تزايد الدور أكثر فأكثر على خدماته، وبسبب التوجه إلى مأسسته انطلاقاً من الدور الرعائي والخدمي المحدد له. إن هذا التحول عامل جوهري في ابتعاد هذه المنظمات عن أن تشكل حركات اجتماعية تكون قادرة على حمل مصالح وأولويات المجتمع اللبناني والعربي، وفي الدفاع عن مصالحه الحيوية وثرواته الطبيعية وحقه في تقرير مستقبله.

وإذا كانت صورة الحركات الموجودة لا تقدم، على أقله في الوقت الراهن، إمكانية لبلورة حركة اجتماعية فاعلة ومرتبطة بقضايا تطور وتقدم المجتمع. وإذا كانت صورة الاحزاب السياسية تعكس حجم الازمات التي تعاني منها، فإن السؤال الذي يطرح: هل سينتظر المجتمع، وخاصة في ظل هذه الهجمة التي يتعرض لها والتي تهدد وجوده، إلى أن تصحوا الاحزاب اليسارية من كبوتها، لكي تعيد تشكيل الحركة الاجتماعية؟ أم أن المجتمع وبما يحمله من مكونات حيوية سيعمل على خلق حركاته الاعتراضية على هذه الهجمة؟

لقد شكلت مرحلة سايكس - بيكو منعطفًا تاريخيًا في حياة الامة العربية، أدت إلى تبلور أشكال وحركات اجتماعية رفضت التقسيم الذي ألحق بالأمة، وعبرت عن نفسها بمقاومة الاحتلال الفرنسي والانكليزي. وجاءت مرحلة اغتصاب فلسطين لتشكل منعطفًا تاريخيًا جديدًا، ولتستفز المشاعر وتهدد المصالح القومية، وكان من نتيجة هذا الاغتصاب تبلور حركات اجتماعية وطنية وقومية، استطاع بعضها أن يغير الكثير من أوضاع دول عربية. واليوم يأتي الاحتلال الامريكي للعراق ليشكل منعطفًا جديدًا في تاريخ هذه الامة، هذا الاحتلال الذي لا يبدو أنه سيتوقف عند حدود العراق، بل وكما أعلنت الادارة الامريكية، أنه مقدمة لتغيير خريطة المنطقة وصورتها.

إن المنطقة العربية تعيش حالة انتقالية بين مرحلتين، مرحلة الاستعمار غير المباشر من خلال علاقات التبعية الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المرحلة الماضية، ووجود كيان الاغتصاب الصهيوني في فلسطين من جهة أولى، ومرحلة الاحتلال العسكري المباشر من خلال القواعد العسكرية الاجنبية والاحتلال الاميركي للعراق وإطلاق يد الكيان الصهيوني في فلسطين والمنطقة من جهة ثانية.

إن هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها المنطقة، في ظل اشتداد العدوان الذي يعبر عن أهدافه بالسيطرة على ثرواتنا، والتحكم بمصير أجيالنا في المستقبل، سيشكل عاملاً أساسيًا في بلورة حركات اجتماعية جديدة لا بد وأن يكون مكون المقاومة بكافة أشكالها أحد المكونات الأساسية لها. وأن هذا التبلور ستتضح معالمه خلال المرحلة المقبلة.

# المركات الاجتماعية في سوريا

سوسن زكزك

#### مقدمة:

تكتسب دراسة الحركات الاجتماعية في سوريا خصوصية مرتبطة بجملة الأوضاع التي تحكمها والتي يمكن إيجازها ب:

أولاً: استمر الالعمل بحالة الطوارىء.

عرفت الجمهورية العربية السورية العديد من قوانين الطوارىء منذ الاستقلال والتي سرعان ما كان ينقض الواحد منها قانونًا آخر تصدره السلطة الجديدة التي حلت محل القديمة إضافة إلى فترات انقشاع محدودة بين قانون وآخر حتى جاء الأمر العسكري رقم ٢ تاريخ ١٩٦٣/٣/٨ والقاضي بإعلان حالة الطوارىء في أراضي الجمهورية العربية السورية والذي أسس لتعامل الدولة مع المجتمع وكل الحركات المنبثقة عنه منذ عام ١٩٦٣ وحتى وقتنا الراهن وعلى الرغم من صدور دستورين مؤقتين ١٩٦٤ و ١٩٧١ والدستور الدائم ١٩٧٣ إلا أن حالة الطوارىء هـذه عطلت مواداً أساسية في الدستور ولاسيما ما يخص حرية التجمع والتظاهر مادة ٢٦ ومادة ٣٩ وأصبح أمر التوقيف العرفي الذي يصدر عن وزير الداخلية (بصلحيات ممنوحة من رئيس الجمهورية) هو المستخدم عند أي تحرك يتجاوز الحدود المسموح بها، والتي قد تختلف من وقت لآخر بحيث يصبح من الصعب التبؤ بعواقب تحرك ما.

# ثانياً: عدم وجود قانون للأحزاب

افتقرت الدساتير السورية بعد الاستقلال إلى إشارات لآليات قانونية تنظم وجود الأحزاب السياسية وعملها باستثناء دستور عام ١٩٥٠.

ويشهد تاريخ سوريا الحديث على أن فترة عمل هذا الدستور (وبخاصة بعد إعادة العمل به عام ١٩٥٤) كانت فترة غنية بالحراك السياسي والاجتماعي حيث جرت انتخابات ديمقر اطية تمخضت عن برلمان يمثل أغلب القوى الفاعلة.

<sup>&</sup>quot;عضو برابطة المرأة السورية - سوريا

وعلى السرغم من وجود فقرة في الدستور الدائم ١٩٧٣ تنص على أنه »لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية و...« (المادة ٢٦) إلا أنه لم يصدر حتى الآن قانون للأحزاب ينظم عملها ويقنن وجودها.

لقد كرس هذا الدستور وجود حزب البعث العربي الاشتراكي كقائد الدولة والمجتمع وكرس شرعية وجود بعض الأحزاب باعتبارها أعضاء في الجبهة الوطنية التقدمية (ائتلاف حاكم بقيادة حزب البعث) ولكن هذه الشرعية ما زالت مرهونة بعضوية الجبهة فإذا خرج حزب (أو طرف عنه) منها (وهذا ما حصل مع حرب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي) فإنه يتحول مباشرة إلى حزب غير شرعي (محظور) إضافة إلى أن الأحزاب المنضوية في هذه الجبهة لا تتمتع بشخصية اعتبارية أمام القانون (مقراتها للمنظمات الجماهيرية التابعة لها وبخاصة منظمات مادي حكومي كما لا يعترف بالمنظمات الجماهيرية التابعة لها وبخاصة منظمات الشباب حيث حظر العمل بين الطلاب حكراً على حزب البعث، باستثناء العمل في الاتحاد الوطني لطلبة سورية حيث يقوم على أساس جبهوي.

وتحولت الأحراب غير الشرعية إلى أحزاب سرية والأحزاب الشرعية (باستثناء البعث) إلى أحزاب نصف سرية ونصف علنية مما قيد حركتها وقلل من فاعليتها وبخاصة في علاقتها بالجماهير إن كان بشكل مباشر أو عبر المنظمات الجماهيرية التابعة لها.

وطغى العمل الحزبي الرسمي على العمل الجماهيري لهذه الأحزاب (الشرعية) عبر تقديم المذكرات والمطالب إلى قيادة الجبهة وانتظار الرد دون إمكانية لأي مبادرة بفعل جماهيري قد يهدد هذا الحزب أو ذاك للطرد من الجبهة وبالتالي لأن يتحول إلى حزب غير شرعي.

كما أشر هذا الوضع حتى على المنظمات الجماهيرية التابعة لهذه الأحزاب باعتبار أن أية حركة لها تتجاوز الحدود ستؤثر سلباً على الحزب.

بينما انشغلت الأحزاب السرية بالشأن السياسي العام دون اقتراب من الحركات الجماهيرية لاعتبار وجود معوقات موضوعية تمنع تنشيطها أو الاهتمام بأمرها.

وانقسم النشاط الجماهيري والتحركات الجماهيرية إلى اتجاهين:

اتجاه نخبوي ترسخ في أوساط المثقفين والقلة النادرة من طلاب الجامعات.

انجاه شعبي قادته قوى الإسلام السياسي مستفيدة من المساجد كمنابر مسموح بها، حتى قيام حالة التصادم الدموي بين الإسلام السياسي والسلطات الأمر الذي أدى إلى إغلاق هذه المنابر في وجه الإسلام السياسي.

٣ - عدم وجود قانون حديث للجمعيات:

جرى حل عدد هام من الجمعيات المدنية التي كانت قائمة في سوريا بموجب قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٢ لعام ١٩٥٨ باعتبارها هيئات سياسية، وتم إصدار قانون خاص بالجمعيات ١٩٥٨ يحظر على أعضائها العمل بالسياسة (باستثناء الاتحاد القومي) فلم تستطع أي جمعية الحصول على ترخيص جديد إلا الجمعيات الخيرية.

وبعد وصدول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة ١٩٦٣ وإقرار دستور ١٩٦٤ بأن "القطر السوري جمهورية ديمقراطية شعبية..." المادة الأولى،ترسـخ مبدأ الديمقر اطية الشعبية وفقاً لمفهوم الحزب القائد باعتبارها "النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يتيح للجماهير الشعبية أن تحكم نفسها بنفسها من خلال المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التي تقودها طليعة منظمة تتجسد بالحزب الثورى« فجرى تأسيس منظمات جديدة لهذا الغرض وفقاً لمراسيم جمهورية فأعطاها قوة تتجاوز قوة كل الجمعيات الأخرى التي يتم تنظيم عملها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. كما أن تشكيل هذه المنظمات جاء على شكل اتحادات لبتكون منظمات شاملة لكل المنتمين لهذا القطاع أو ذاك (اتحاد الفلاحين \_ شبيبة الثورة \_ الاتحاد العام النسائي...) وهذا جرى مع عملية تحويل للمنظمات الموجودة (اتحاد نقابات العمال) وأصبح عمل هذه المنظمات عملاً ثلاثي الجوانب: تمشيل مصالح قطاعات عملها بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا (التي ستقررها القيادة السياسية). وتعبئة هذه القطاعات خلف القيادة الثورية (الحزب القائد) وعملية مراقبة لتنفيذ واجبات كل قطاع (ينتفي الحديث عن الحقوق التي أصبحت مصانة طالما أنها بيد "القيادة الثورية"). وأصبحت برامج وخطط هذه الاتحادات تقر في مكاتب القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم، كما يتم اختيار قياداتها بناء على اقتراح من هذه المكاتب وليس على أساس ثقة جماهيرها بهذه القبادات.

وخلال عقود لم يتم الترخيص إلا لعدد قليل جداً من الجمعيات النوعية بدعوى انتفاء الحاجة لوجود جمعيات جديدة في مجالات عديدة (المرأة ــ الشباب...).

ووقف عدم وجود قانون حديث للجمعيات حاجزاً كبيراً أمام تطور بعض المنظمات الجماهيرية التي ارتبطت تاريخياً بأحزاب في الجبهة الوطنية التقدمية، نحو تحقيق الاستقلالية الكاملة في رسم السياسات واعتماد آليات عمل فعالة في دفع الحراك الاجتماعي إلى الأمام.

٤ ـ دوامــة العـنف التــي غرقت فيها سوريا إثر تحركات الإسلام السياسي الدمويــة (الإخــوان المســامين) مما شكل ظاهرة جديدة في الحياة العامة السورية واستدعى المزيد من التمسك بقانون الطوارىء وفي هذا السياق جرى حل النقابات التي عارضت آلية المواجهة التي لجأت إليها السلطات (المحامون ــ المهندسون ــ الأطــباء) وتأســيس نقابات أخرى بقوانين جديدة تلحق أصحاب الشهادات المهنية بالنقابات السابقة (النساءــ العمال...) كما تم الاعتماد على جماهير النقابية السياسية في المقاومة المسلحة للإسلام السياسي المسلح فقامت الميليشيات العمالية والطلابية و... المسلحة.

وهذا كله ترافق مع اتخاذ إجراءات شديدة بحق كل من لم يقف في صف النظام باعتبار أن من ليس معنا ضدنا فانكفأ الحراك الاجتماعي إلى أدنى مستوى له بعد عمليات التوقيف التي كانت تستمر لسنوات دون تقديم لأية محاكمة (عمليات التوقيف هذه طالت حتى حزباً مشاركاً في الجبهة) وفي حال التقديم للمحاكم فهذه المحاكم ميدانية!

- بعض مظاهر الركود الاقتصادي العام بدأ من عام ١٩٨٥ وظهور عدد من الأزمات من أهمها أزمات تموينية خانقة تجلت باختفاء سلع أساسية من الأسواق وأزمة القطع 1٩٨٦ حيث فُقد القطع الأجنبي من الأسواق (الرسمية والسوداء) فتضاعف سعره حوالي خمسة أضعاف مرة واحدة مما أدى إلى توقف عدد من المعامل الخاصة (الصغيرة) والعامة وبخاصة في الصناعات التحويلية.

وبدأت الحكومة بسياسة "الإصلاح الهيكلي" غير المعلنة وسمحت بالاستثمار في الشركات الزراعية والسياحية وانخفض الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة ومنذ ذلك الوقت بدأ العاملون بأجر والذين كانوا يناضلون من أجل تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا بدؤوا (بالنضال) من أجل العثور على ساعات عمل إضافية ولأن هذه الفترة كانت قريبة جداً من فترة الإضطرابات السابقة. ولاستمرار الحكومة بتقديم بعض المكتسبات الهامة (منع التسريح \_ بعض التعويضات) والموقف الوطني للقيادة السياسية السورية من قضايا الصراع العربي الإسرائيلي

"وهي قضية أساسية ارتبط بها الشعب السوري" وعدم مبادرة اتحاد نقابات العمال السي فعل جماهيري وكذلك الأحزاب التي كانت تعمل (بشكل نصف عاني ونصف سيري). ليم تستطع الأزمة تحريك الواقع الاجتماعي بفعل مواجه بل على العكس دفعيت إلى الركض وراء الحلول الفردية في ظل تنافس حاد للحصول على فرصة عمل إضافية أو في إحدى المنشآت الخاصة الكبيرة التي استقطبت الأيادي الماهرة والعقول المنفتحة بتقديمها أجوراً أعلى (بضعفين تقريباً) من أجور القطاع العام.

إلا أن صدور قانون الاستثمار رقم ١٠ والتسهيلات الكبيرة التي تم منحها للشركات التي قامت على أساسه وضعت القطاع الحكومي في تنافس غير متكافىء فازدادت أوضاعه تردياً بما فيها أوضاع العاملين فيه وهددت مصالح إدارات هذا القطاع المتحالفين مع القيادات النقابية العمالية مما أدى إلى ارتفاع حدة الخطاب النقابي وإن لم يكن بشكل مباشر. فبدأت مذكرات اتحاد نقابات العمال الموجهة إلى الحكومة أو في مجلس الشعب تتضمن أفكاراً جديدة وبخاصة: الدفاع عن القطاع العام وريادته ـ توازن الأجور والأسعار ـ ملاحظات على قانون الاستثمار.

وكانت هذه الحدة تتناقص كلما ارتفع تسلسل الهيئة النقابية.

٦ استحقاقات مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية حيث شكل الموقف السوري حيالها سابقة دفعت عدداً من المثقفين لإصدار بيان تضامني مع الشعب العراقي دون أن يحتوي على نقد صريح للموقف الرسمي باستثناء إشارات لمجمل السياسات الرسمية العربية.

وكان لانهيار الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية التأثير الكبير في رسم اتجاهات سياسية جديدة تتلاءم مع هيمنة القطب الواحد وفي تعميق تحولات اقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص في ظل تدهور أو ركود في أحسن الأحوال لقطاع الدولة.

وبسدأت مفاوضسات الشراكة الأوربية المتوسطية والتي وضعت الاقتصاد السوري أمام تحديات كبيرة وبخاصة نتيجة لضعف قدرته (بقطاعاته الأربعة: العام ساتعاوني سالخاص المشترك) على الوقوف في وجه الترتيبات التي ستفرضها هذه الشراكة وهذا عملياً ما أخر الشراكة حتى الآن إضافة إلى ظهور حاجة ماسة لتعديلات قانونية ضرورية واقتصادية وسياسية هامة (وبخاصة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان) مما دفع الحكومة للقيام بخطوات في مجال الانفراج الداخلي كتخصيص مقاعد في مجلس الشعب لمستقلين كانوا يمتلون عموماً

فعاليات اقتصادية خاصة (غالباً تجارية وقليلاً صناعية) وتحويل الموقوفين إلى محاكمات (وإن كانت تتم في محاكم استثنائية كمحكمة أمن الدولة) وسبق هذا الإفراج عن عدد من معتقلي الرأي وعودة عدد من رموز الإسلام السياسي إلى البلاد.

هذا كله خلق اصطفافات جديدة داخل الحكم وخارجه فبرزت معارضة أحزاب داخل الجبهة (الحزب الشيوعي السوري به بكداش) لقانون الاستثمار والشراكة والحزب الشيوعي السوري (فيصل) الذي طالب بمزيد من الانفراج الديمقراطي وطرح برنامجاً ديمقراطياً شاملاً مستنداً إلى تقييم نقدي لتجربة الانهيار في دول المنظومة الاشتراكية وارتفاع نبرة الانتقاد في مذكرات اتحاد نقابات العمال الذي ما زالت احتجاجاته رسمية ولم تأخذ أي طابع جماهيري.

وارتدت انتخابات مجلس الشعب ١٩٩٨ أهمية خاصة باعتبارها أول انتخابات شهدت تقدم بعض المرشحين (قلة قليلة) على أساس برامج انتخابية وتحولت إحدى المضافات الانتخابية إلى حلقة نقاش عام لمجمل المسائل (مضافة المرشح رياض سيف والذي استضاف معه المرشح عارف دليلة).

٧- خطاب القسم للرئيس حافظ الأسد آذار ١٩٩٩ وبدء الحديث عن الإصلاح ومحاربة الفساد وضرورة النقاش "فإن النقاش في المؤسسات كلها هو ظاهرة إيجابية وبناءة « »مجلس الشعب الذي عليه أن يمارس بصورة فعالة دوره في الرقابة والمتابعة والمحاسبة «. »وإننا نلاحظ إلى جانب أولئك الذين يعملون بإخلاص ومسؤولية، هناك البعض الذي فقد الشعور بالمسؤولية، فقصر أو أهمل أو أساء ... « فتمت إحالة رئيس مجلس الوزراء السابق إلى المحكمة (محمود الزعبي الدي انتحر في منزله) وهذا ما شجع بداية حركة المنتديات وإن كان بشكل بسيط (منتدى رياض سيف منتدى الحوار الثقافي الاجتماع الأول للجان إحياء المجتمع المدني محاضرات د. عارف دليلة محاضرات د. طيب تيزيني). ولعبت متابعة د. بشار الأسد منزل الرئيس اندوات جمعية العلوم الاقتصادية دوراً هاماً ومشجعاً في طرح مسائل ذات حساسية والبدء بالإعداد لمشروع الإصلاح الاقتصادي.

٨ وفاة الرئيس حافظ الأسد والانتقال الساس للسلطة لابنه الرئيس بشار وخطاب القسم للرئيس بشار الأسد "أجد من الضروري جداً أن أدعو كل مواطن لكي يشارك في مسيرة التطوير والتحديث"، "وهذا يحتاج إلى مواجهة جريئة مع

أنفسنا ومع مجتمعنا..."، "الديمقراطية واجب علينا تجاه الآخرين قبل أن تكون حقاً لنا". "علينا احترام القانون،...، علينا أن نكافح الهدر"، فلاقى المثقفون لهذا الخطاب ببيان السه ٩٩ ومن ثم وثيقة "الألف" وانتشرت المنتديات في أغلب المحافظات السورية وبخاصة في دمشق وبدأت هذه المنتديات تغص بالحضور الذين كانوا في أغلبهم من المثقفين ومن الأعضاء السابقين في الأحزاب اليسارية مع ندرة في المنتديات الليبرالية (منتدى رياض سيف).

9 - الحملة المضادة كانون ثاني ٢٠٠١ وما انتهى إليه "ربيع دمشق" بإغلاق أغلسب المنتديات وتوقيف عدد من الناشطين فيها ومن ثم محاكمتهم والحكم عليهم بأحكام تراوحت من سنتين ونصف إلى عشر سنوات، مما أضعف الحراك الاجتماعي وبخاصة مع توجيه اتهامات من جهات رسمية للناشطين بهذا الحراك "بالتعاون مع السفارات الأجنبية « وبالترويج »لمفاهيم مستوردة غريبة عن الثقافة والواقع المحليين".

وكان السبر امج التلفزيونسية التي بشتها بعض القنوات الفضائية العربية، واستضافت فيها رموزاً بارزة من رموز المعارضة السورية، دور بارز في دفع الشارع السوري إلى تجاوز عدد كبير من الخطوط الحمراء في الأحاديث اليومية، لأنها كانت تستطيع دخول أغلب المنازل من خلال الأطباق (الستالايت) بحيث تجاوز تأثيرها فئة المثقفين.

• ١ - الارتباط الكبير بالقضايا القومية حيث دفع اشتداد الحصار الإسرائيلي لانتفاضة الاستقلال في فلسطين المحتلة أو اخر آذار ٢٠٠٢ وما تلا تلك الأحداث الناشطين إلى الإعداد لمسيرات جماهيرية مستقلة يومية (استمرت المسيرات اليومية حوالي شهر)، فعادت إلى شوارع دمشق حركة مسيرات (ويسميها البعض مظاهرات) غابت عنها لعشرات السنين، وانتقلت هذه الحركة و وإن كان بشكل بسيط إلى عدد هام من المحافظات السورية وتمكنت المجموعات المشاركة من إيجاد آلية لتنسيق هذا العمل في دمشق من خلال لجنة تنسيق المظاهرات اليومية، التي تكونت من ممثلين لأغلب القوى المدنية وبعض الحزبية الفاعلة، وذلك رغم التباين الكبير في برامجها السياسية، حيث اتفقت على اعتماد آلية التصويت بالإجماع.

لقد شكل هذا العمل التنسيقي تجربة جديدة مميزة في الحياة العامة السورية بعد حالة ضعف شديد في الحوار بين القوى المتعارضة.

وعلى الرغم من أن هذه التحركات لم يتجاوز عدد المشاركين فيها الآلاف في أفضل حالاتها إلا أنها خلقت ردة فعل إيجابية في الشارع الذي اعتاد لعقود على المشاركة بناءً على تكليف حكومي للعاملين في الدولة وللمنخرطين في منظماتها الشعبية.

وأضاف التهديد الأمريكي للعراق ومن ثم العدوان عليه زخماً جديداً لهذه الحركة التي سرعان ماخبت مع سقوط بغداد، ولم يبق فيها إلا الشكل والفعالية الضعيفة في المناسبات الوطنية (معركة ميسلون \_ الانتفاضة \_ وعد بلفور...).

وتعاملت الأجهزة الأمنية بشكل متباين مع هذه الحالة، ففي الوقت الذي كانت تساعد فيه في تنظيم حركة السير العام أمام المسيرات ـ شريطة عدم التوجه إلى السفارات وبخاصة الأمريكية ـ كانت تعمل على استدعاء بعض الناشطين للتحقيق معهم، وجرت إحالة ١٧ شاباً إلى القضاء العسكري بتهمة إثارة الشغب والاعتداء على شرطي أثناء قيامه بمهامه الرسمية (في مسيرة ٢٠ آذار ٢٠٠٣).

لقد عكست التحديات الأخيرة التي واجهت الشارع السوري ضعفاً كبيراً في مستوى الحراك الاجتماعي، مما جعل مهمة إعادة الفعالية إلى هذا الشارع من أولى مهام قوى الإصلاح والتغيير.

## الحركة العمالية

انطاقت الحركة العمالية بداية كجزء من النقابات التي كانت تجمع معلمي الحرف مع الصناع العاملين في هذه الحرف كاستمرار للنقابات التي وجدت في القرن التاسع عشر وضمن هذه النقابات كانت تنشأ رابطات الرفاق العمالية الخالصة إما بشكل عارض ومؤقت أو بشكل دائم ولكنه سري.

وبدأ ظهور النقابات العمالية الخالصة مع ظهور الورشات الصناعية الكبيرة والمعامل الصغيرة فظهرت نقابة عمال التبغ (بكفيا ١٩٢٤) ونقابة عمال منسوجات التريكو دمشق (١٩٢٦) ثم تتالى نشوء بقية النقابات مع نشوء صناعات ومؤسسات اقتصادية حديثة ومع بداية انتشار الأفكار الاشتراكية (الشيوعية) ظهرت نقابات عمال الطباعة وعمال الكهرباء وعمال الميكانيك وصناع التريكو...

وبعد اندلاع الحركة الشعبية المعادية للاستعمار في كانون الثاني ١٩٣٦ والتي كان عمادها العمال والفلاحين ،وبدء المفاوضات بين سلطات الانتداب والكتلة الوطنية تم عقد أول مؤتمر عمال (أيار ١٩٣٦) وفي نفس العام (كانون الأول

19٣٦) انعقد المؤتمر العمالي الثاني في دمشق وقرر استطلاع رأي عمال بقية المحافظات حيث بدأ العمل الجماعي والذي انتهى بتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية (آذار) ١٩٣٨ الذي قدم مطالب العمال إلى المجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء والتي تلخصت بثماني ساعات عمل وبضمان اجتماعي.

ومع صدور قانون العمل ١٩٤٦ واستقلال البلاد تكاثرت المشاريع الصناعية وبخاصة بعد الاستقلال الجمركي عن لبنان ١٩٥٢ حيث اطمأنت البرجوازية السورية على ملكية الماصبح عدد العمال المسجلين في مديرية العمل ١٩٥٤؛ وكان حوالي نصفهم في صناعة النسيج. كما بدأت البرجوازية الوطنية الحاكمة اتفاقيات مع الدول الاشتراكية لبناء صناعة وطنية متحررة نسبياً من سلطة السوق الرأسمالية العالمية إضافة إلى مجموعة من القرارات المفصلية كالتأميم النسبي ـ توقيع اتفاقية النقد بين سوريا وفرنسا والتي تأسس بعدها البنك المركزي.

شهدت الفترة الأولى من تأسيس النقابات سيطرة النقابية الإصلاحية (بقيادة صبحي الخطيب رئيس الاتحاد) التي لم تؤمن بالصراع الطبقي ومع ننامي دور الحزبين الشيوعي والبعث وبخاصة في المؤسسات الصناعية الكبيرة التي لم يحصل فيها تداخل مع النظام الحرفي وإفرازاته البطريركية احتدم الخلاف بين أنصار النقابية الأورية مما شكل شبه حالة انقسام الستمرت حتى عام ١٩٥٧ حيث جرت انتخابات نقابية فاز فيها تيار النقابية الثورية.

ولعب قانون العمل رقم ٩١ لعام ١٩٥٩ الذي حظر على العمال العمل في السياسة مع الأجهزة الأمنية التي تضخمت واستشرى نشاطها الدور الأساسي في توجيه ضربة للاتحاد.

شهدت الحركة العمالية التي لم تعرف تنظيماً لها إلا الاتحاد العام لنقابات العمال تحولات أساسية بعد ١٩٦٣ واستلام حزب البعث للسلطة هذا الحزب الذي كان يضم طليعة أبناء الفئات الشعبية السورية والذي رفع شعارات كبيرة تنسجم مع تطلعات هذه الفئات في "الوحدة والحرية والاشتراكية" حيث جرى التأميم بشكل واسع وكبير في نفس الوقت الذي صدر فيه قانون التنظيم النقابي (٣١) ١٩٦٤ ومن ثم استكمل بالقانون ٨٤ لعام ١٩٦٨ والذي جاء منسجماً مع مبدأ الديمقراطية الشعبية المقر في وثائق حزب البعث. وجاء الدستور الدائم الذي كرس قيادة البعث للدولمة والمجتمع ١٩٧٣ وهذا كله دفع الاتحاد باتجاه النقابية السياسية واختلف

الخطاب العمالي: يقول محمود حديد رئيس الاتحاد السابق (بالنسبة لنا كقادة للطبقة العاملة فإن المناخ المناسب قد وصل أخيراً، وللمرة الأولى، كي لا نتحدث بعدئذ عب حقوق الطبقة العاملة والنضال من أجل هذه الحقوق، بل يجب أن نتحدث عن واجبات الطبقة العاملة وعن الكيفية التي لا يزال علينا أن نناضل بها لتنفيذ هذه الواجبات". (إجراءات وقرارات المؤتمر الثامن عشر). ومنذ عام ١٩٨٠ وحتى الواجبات". رئيس الاتحاد (عز الدين ناصر) عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث.

لقد تحولت الطبقة العاملة إلى شريكة للحكومة في تنفيذ الخطط وأصبحت تتحمل كسامل المسؤولية عن الإخفاقات والفشل مقابل بعض المكتسبات كمنع التسريح!

ولعب صدور قانون العاملين الأساسي (القانون العام) ١٩٨٥، والذي اعتبر كل الموظفين في الدولة عمالاً منتسبين للاتحاد العام لنقابات العمال، دوراً هاماً في تغيير تركيبة أعضاء الاتحاد وسمح (بسهولة مطلقة) بوصول قيادات نقابية غير مرتبطة مباشرة بالإنتاج وقادرة على إنتاج خطاب سياسي مقبول.

كما أثر هذا الأمر على نسبة عمال القطاع الخاص في الاتحاد والذين يندر انتسابهم إلى الاتحاد وفي نفس الوقت لا يملكون أي ضمانات أثناء العمل أو عند تركه وبخاصة مع تقشى البطالة، وقصور منظومة الضمان الاجتماعى.

ولكن وعلى الرغم مما تقدم ما يزال اتحاد نقابات العمال يمثل حركة ضاغطة (ولكن بحدود) للأسباب التالية:

ا ــ ضعط من القاعدة العمالية العريضة وبخاصة مع تراجع معدلات التنمية وانخفاض المستوى المعاشى لجماهير العاملين بأجر.

٢ شكل التحالف بين القيادات العمالية وإدارات القطاع العام دافعاً للحفاظ على القطاع العام ومحاربة الخصخصة لأنه أحد أهم مراكز نفوذ هذا التحالف.

" الخطاب الرسمي للاتحاد خطاب مناهض للعولمة نتيجة للإرث التاريخي في مواجهة الرأسمال العابر للقارات ولفعالية الاتحاد ضمن اتحاد نقابات العمال العالمي ولنشاط ذوي الاتجاهات اليسارية (تحديداً الشيوعية) في داخله وبالأخص عند الإعداد للتقارير الاقتصادية.

٤ شكل مؤتمر الإبداع الوطني الذي نظمه الاتحاد محطة هامة في حياة البلاد حيث قدم مقترحات علمية وعملية لدفع عملية التنمية وإصلاح الأوضاع

الاقتصادية، على الرغم من أنه وبعد مرور سنوات عليه لم تجر الاستفادة من مجمل أعماله.

٥ ــ ينتسب إلى الاتحاد العام حوالي مليون عامل مما يجعله أكبر تنظيم من حيث العدد والنتوع حيث يشمل عمله مختلف مجالات الحياة الاقتصادية. وبخاصة مع ارتباط معظم المنتسبين إليه بالقطاع العام حيث يمثل الإضرار بمصالح هذا القطاع إضراراً مباشراً بمصالحهم.

آ خروج رئيس الاتحاد من أعلى قيادة حزبية في البلاد (القيادة القطرية) خلق إحساساً عند القيادة النقابية بأن مكانتها قد تراجعت وبأن عليها العمل بأساليب جديدة لتحقيق مكاسب عمالية تبرر وجودها.

#### الحركة الإسلامية

استعادت الحركة الإسلامية نشاطها، الذي توقف بانهيار الدولة العثمانية، في ثلاثينيات القرن العشرين مستفيدة من محاولات البرجوازية السورية، التي تزعمت الحركة الوطنية، في تأجيج المشاعر الدينية لمقاومة الاستعمار، وساهم في هذا الأمر عودة بعض الطلاب السوريين الذين درسوا في الأزهر، فتأسس أول مركز في حلب باسم دار الأرقم ١٩٣٥ ومن ثم جمعية الشباب المسلمين في دمشق وجمعية الرابطة في حمص ومن ثم اجتمعت لتؤسس للإسلام السياسي بقيام حزب الإخوان المسلمين ١٩٤٤ الذي أصبح مصطفى السباعي مرشده العام، ونتيجة التصاعد شعبية الأفكار الاشتراكية أخذ التيار ينادي باشتراكية الإسلام.

إلى جانب الإسلام السياسي نشأ تيار إسلامي يفصل بين العمل الديني وبين العمل الديني وبين العمل الديني وبين العمل الدي يوكله لأهل الحكم ويعلن على لسان أحد أهم مؤسسيه أحمد كفتارو أنه مع التعاون الإيجابي مع كل نظام وطني، فتأسست رابطة العلماء 1981 ومن ثم تأسست جمعية الأنصار 1901.

نشط حزب الإخوان المسلمين بعد الاستقلال وبخاصة بعد النكبة ١٩٤٨ وفي مرحلة الديمقر اطية ١٩٥٠ مرحلة الديمقر اطية ١٩٥٠ مرحلة الديمقر اطية ١٩٥٠ الله أن إصابة مرشده العام (السباعي) بالشلل بعد خسارته في انتخابات ١٩٥٦ وقرار حكومة الوحدة ١٩٥٨ بحل جميع الأحزاب قد شكلت ضربة له في حين استمر التيار الآخر في العمل من خلال الخطب في أكبر مساجد دمشق (الأموي وغيره) حتى أصبح كفتارو مفتياً للجمهورية عام ١٩٦٤.

تنشط الإسلام السياسي بعد قصف أمين الحافظ لمدينة حماة إثر جعل الإسلام ديناً لرئيس الدولة وليس ديناً للدولة فقامت مظاهرات ضخمة ١٩٦٦ لكنها قمعت ليرس علاقة حذرة بين السلطة والحركة الإسلامية السياسية عادت لتحتدم عند إعلان الدستور الدائم إلا أنها همدت قليلاً بعد التضييقات على القوى اليسارية (فصل من سلك التعليم من عليه السفر من الاستدعاءات الأمنية) موسح المجال أمام التيار الإسلامي عبر المساجد واللقاءات الدينية، وبقيت النار تحت الرماد حتى تفجر موجة العنف في أو اخر السبعينيات والعنف المضاد الذي ردت به السلطة والدي أعساد تجربة قصف المدن مما شكل ضربة قوية لتيار الإسلام السياسي وبخاصة مع صدور قانون خاص بمحاسبة الإخوان المسلمين وتعرض المنتمي إلى هذا الحرب إلى عقوبة الإعدام، إلا أنه ومع صعود باراك إلى سدة الحكم في إسرائيل وإحياء عملية السلام عاد الإسلام السياسي للعمل من خلال نشاط حزب التحرير الإسلامي (حزب إقليمي) والذي جوبه نشاطه بنفس الآليات السابقة.

في حين وطد الاتجاه الآخر أقدامه مستفيداً من دعم حكومي وبخاصة للتعليم الشرعي وتأسيس معاهد الأسد لتحفيظ القرآن فتحول، مثلاً جامع أبو النور في دمشق إلى مجمع علمي يخرج سنوياً مئات المختصين في علوم الشريعة واللغة العربية بعد أن أسس (كلية الدعوة) مع العديد من النشاطات العملية والاجتماعية وانبيق عن هذا المجمع مركز الدراسات الإسلامية الذي يديره د. محمد حبش ويعمل كجهة علمية تصدر مطبوعاتها ومنشوراتها عبر دار التجديد وتصدر نتاجها الفني عبر (نور) للإنتاج الفني.

وعنون هذا المركز بروشوره الخاص برالمقاصد قبل القواعد) ولعل محاولات التجديد التي يعمل من أجلها كانت وراء سحب تأييد إدارة مجمع أبو النور ورعايتها له.

(معلومات عن المركز:

مقر المركز: دمشق ...: ساحة الميسات ... بناء هنا

هاتف ــ ۲۰۱۸٤۰۲: فاکس ــ ۲۲۰۶۳۵ ص . ب ۹۳۱۳

بريد الكتروني: hbshco@net.sy صفحة الأنترنت hbshco@net.sy. شسارك في ٤٠ مؤتمراً دولياً والمركز عضو في الاتحاد الدولي للأدباء من أجل السلام في نيويورك وفي المنتدى الإسلامي العالمي للحوار).

كما ينشط عدد من علماء الدين في مواضيع حوار الأديان والحوار مع الآخر (والدي قد يكون علمانياً) والتجديد في الفقه الإسلامي وتبرز أسماء هامة في هذه الحركة لعل أبرزها مفتي حلب الشيخ أحمد حسون والدكتور العلامة محمود العكام الذي خصص صفحة إلكترونية www.akkam.org.

وبشكل عام فإن الحركة الإسلامية في سوريا بقيت في إطاريها الأساسيين:

إسلام سياسي معارض وإسلام حياد إيجابي يتنوع بين إسلام تقليدي محافظ وإسلام تحديثي ما يزال يدب الخطى لتثبيت أقدامه.

وتبقى قوة التأثير لهذه الحركة في الحراك الاجتماعي السوري مرتهنة في ما تسمح به السلطات؛ ففي الوقت الذي حركت فيه المشاعر الدينية آلاف المتظاهرين العرب في عواصم أخرى للتضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي غابت جماهير الحركة الإسلامية في سوريا عن حركات التضامن المستقلة وتركت الساحة للقوى القومية واليسارية والتي حاول بعضها العزف على أوتار المشاعر الدينية، لكن نغماتها استعصى وصولها إلى آذان عامة المؤمنين.

## الحركة النسوية

بدأت الحركة النسوية تتبلور في سوريا منذ أوائل القرن العشرين متأثرة بالخطاب النهضوي العربي وبتوفر الفرص لمجموعة من الكادرات النسائية في نيل قسط كاف من التعليم (ماري العجمي صناحبة أول صحيفة نسائية عدلة بيهم نازك العابد ـ ثريا الحافظ).

وطبعت مسرحلة محاربة الاستعمار هذه الحركة بطابعها فإلى جانب المطالبة بتعليم النساء ونشر أفكار الدفاع عن حقوق المرأة ومطالبها اشتغلت هذه الحركة في مساعدة الكفاح الوطني وجمع المال للجزائر ومساعدة العمال المضربين في تأمين قسوت عوائلهم كما وظهر هذا الطابع في أسماء بعض الجمعيات (جمعية نساء العرب القوميات).

تأسس أول اتحاد نسائي عام ١٩٣٣ وشارك بالتحضير لمؤتمر القاهرة ١٩٤٤ من أجل بحث الأطماع الصهيونية في فلسطين. حيث انبثق عن هذا المؤتمر الاتحاد النسائي العربي العام الذي ترأسته عادلة بيهم الجزائري رئيسة الوفد السوري (كان الوفد السوري مؤلفاً من ثلاثين امرأة). واشتغلت الحركة النسوية على قضية المرأة بالتعاون مع الرجال المستنيرين فعلى سبيل المثال قامت مسيرة

نسائية مكونـة من مائة امرأة بزعامة ثريا الحافظ بالسير في شوارع دمشق دون براقع بحماية من بعض الشباب الجامعيين. كما كانت بعض الجرائد نصيراً لقضية المرأة (بردى التي تأسست ١٩٤٦ لصاحبها منير الريس) وكانت المطالبة بحق النساء في الانتخاب الشغل الشاغل لهذه الحركة بعد الاستقلال وحصلت المرأة على هذا الحق أولخر الأربعينيات (أيام ديكتاتورية حسني الزعيم).

تأسست رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة عام ١٩٤٨ من النساء الشيوعيات لتنضم إلى اتحاد النساء الديمقراطي العالمي فشكلت بذلك منظمة سياسية نسائية ولعبت دوراً في انتخابات ١٩٥٤ من خلال جمع أصوات النساء للمرشح الشيوعي خالد بكداش بعد أن شغلت قضية المرأة حيزاً من برنامجه الانتخابي، وبما ينسجم مع ما طرحه حزبه في أوائل الثلاثينيات عن المطالبة بحقوق النساء في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وفي ظل المد الديمقراطي الذي عاشته سوريا (أواسط الخمسينيات) حصلت المرأة السورية على حق الترشيح عام ١٩٥٧.

إلا أن الإجراءات التي قامت بها حكومة الوحدة بين سوريا ومصر (١٩٥٨ \_ ١٩٦١) طالت المنظمات النسوية كما طالت بقية المنظمات حيث ألغى القانون ٢ لعام ١٩٥٨ تراخيص كل الجمعيات واشترط لإعادة الترخيص لها أن لا تكون لها أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسياسة.

وغابت القضية النسوية عن الساحة نتيجة لتقلب الأوضاع السياسية حتى بدء حكومة "٢٣ شباط" (حركة انقلابية داخل حزب البعث الحاكم) ببناء مؤسسات "الديمقر اطية الشبعبية" التبي تكرس قيادة حزب البعث للمجتمع، فكان أن تأسس الاتحاد العام النسائي عام ١٩٦٧ بمرسوم جمهوري نص على اعتبار الاتحاد "منظمة شعبية عامة لنساء القطر العربي السوري« (المادة ٢) كما وجاء في المادة (٣) الفقرة ١ "إيجاد الصيغ الفعلية مع الوزارة في رسم سياسة الجمعيات النسائية القائمة وتوجيه نشاطاتها وتطويرها بما يتفق وأهداف الاتحاد تمهيداً لانضواء سائر فعاليات المرأة في المنظمة".

ولم يمر تشكيل الاتحاد ببساطة حيث سبقته نقاشات حادة مع ممثلات رابطة النساء السوريات ما التسي عادت للعمل (دون ترخيص) عندما قام النتسيق بين حرب البعث الحاكم والحزب الشيوعي السوري، وكان الخلاف يدور حول طبيعة الاتحاد واشتراط انضمام كل الجمعيات النسوية إليه. فبقى في ساحة العمل الاتحاد

العام النسائي ورابطة النساء السوريات التي كان يتم التعامل الرسمي معها باعتبارها تنظيماً نسائياً للحزب الشيوعي.

وعلى السرغم من طبيعة الاتحاد العام النسائي (الرسمية) إلا أن مسيرة عمله تميزت بظهور مجموعات ضاغطة وذلك بحسب قياداته المتعاقبة وبحسب تطورات القضية النسوية على المستوى العالمي حيث لعبت مؤتمرات الأمم المتحدة دوراً إيجابياً في تطوير خطابه. إلا أن نتائج هذا الضغط كانت مرهونة بالقرار السياسي السذي حسرص على رفع نسبة مساهمة النساء في مواقع "صنع القرار" (وزارة مجلس الشعب مجالس الإدارة المحلية...). "كعطاء من عطاءات القيادة" في حين بقيت النساء خاضعات لتمييز قانوني في قوانين الأحوال الشخصية والعلاقات الزراعية والعقوبات.

وبقي تمثيل النساء في هذه المواقع تمثيلاً صورياً مرتبطاً بال "الهبات القيادية" وبقي تمثيل الندوات العديدة التي عقدها الاتحاد العام النسائي أو الدراسات المعمقة التي قام بها إضافة إلى اقتراحاته بقوانين جديدة، بقيت في الأدراج.

واستمر خطاب رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والظفولة خطاباً نسوياً سياسياً (شيوعياً) حتى انقسامها عام ١٩٨٦، حيث حافظ التيار الأول على نفس الخطاب، بينما تبنى التيار الثاني خطاباً نهضوياً عاماً يتجاوز الاصطفافات الحزبية مساهماً في إعادة إحياء حركة نسوية مستقلة مما مكنه وعبر العديد من نشاطاته من استقطاب عدد هام من المشتغلين/ات على القضية النسوية.

وا\_تقديم نفسـه للمجتمع بما ينسجم مع برنامجه الجديد استخدم هذا التيار اسم رابطة النساء السوريات.

ولعب مؤتمر بكين دوراً بارزاً في رفع مستوى ضغط الحركة النسوية السورية عبر لغة خطاب جديدة تستخدم مفردات "العنف ضد النساء" و "الغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة " و "الجندر ".

وأملت هذه الحركة في أن تطال مسيرة "الإصلاح والتحديث" أوضاع النساء بعد أن تحدث الرئيس الشاب عن "نصف حقيقي للمجتمع"، إلا أن انضمام سوريا إلى اتفاقية "إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة" مع أغلب التحفظات التي تحفظت عليها بقية البلدان العربية (ما عدا اليمن) أزال هذا الوهم وبخاصة أن تعديلاً طفيفاً وسطحياً قد طال قوانين الأحوال الشخصية بعد انتظار حوالي الد ٢٠ عاماً.

ولكن يمكن القول إن هناك سمات جديدة قد وسمت الحركة النسوية في سوريا في السنوات الأخيرة لعل أبرزها:

ا سانعدام الثقة بين الاتحاد العام النسائي والنخبة المثقفة من النساء السوريات نتيجة لعجزه عن تحقيق أي مكسب وبخاصة بعد تبريراته للتحفظات الحكومية على اتفاقية سيداو بالترافق مع ضغط رسمى على قياداته.

٢\_ ظهور شخصيات نسائية مستقلة تنشط بجد في هذه الحركة لعل أبرزها المحامية: حنان نجمة \_ د. جورجيت عطية \_ المحامية دعد موسى \_ د. مية الرحبى.

" لعبت الحركة المجتمعية الناشطة خلال السنوات الأخيرة دوراً في تركيز الاهتمام على قضايا المرأة فبدأت تباشير خجولة في تحول هذه القضية إلى قضية مجتمعية فتعددت الفعاليات التي أقامتها دور نشر حول قضايا النساء كما لم تخل المنتديات من محاضرات عنها.

3 ـ نشات حركة تعاون بين رابطة النساء السوريات والشخصيات النسائية المستقلة ونواتات الجمعيات النسائية (جمعية المبادرة الاجتماعية) أو التجمعات النسائية الموجودة، وتحضر رابطة النساء حالياً لطرح برنامج عمل مشترك. ويشكل هذا التعاون ملمحاً إيجابياً في مسيرة هذه الحركة.

رابطة النساء السوريات ـ دمشق مساكن برزة.

هاتف ۱۸۸۶۳۱۰ ــ ۲۱۱۰۷۳۰

فاكس ٤٤٢٢٣٨٣

عضو في اتحاد النساء الديمقر اطي العالمي

عضو في محكمة النساء العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، لها مجلة بعنوان (نون النسوة).

#### الحركة الثقافية

حمل المثقفون لواء النهضة والتحرر مدافعين عن حق وطنهم المعربي بالحرية والوحدة فتقدموا الصفوف ليصل بعضهم إلى أعواد المشانق في 7 أيار ١٩١٦.

وتركت معاهدة سايكس بيكو وتقاسم بلدان الوطن العربي أثراً سلبياً في الموقف من الغرب صاحب قيم الحرية والعدالة نظرياً والمستعمر عملياً، فاقترنت أفكار الستحرر الوطني مع الأفكار القومية وبخاصة في كتابات ساطع الحصري وصدقي

إسماعيل.. ونتيجة لانتشار أفكار الاشتراكية فقد اصطبغت بعض الكتابات بالنفس اليساري الذي لم تغب عنه الروح القومية والتحررية الوطنية (سليم خياطة).

وكان لخروج مجموعة من الأدباء والمنقفين من قلب الفئات الشعبية بعد الاستقلال دور في بروز محاولة لتوحيد الجهود فتأسست رابطة الكتاب السوريين ١٩٥٤ لتتحول بعد ذلك إلى اتحاد للكتاب سرعان ماتم إيقافه بقرار من السلطات زمن الوحدة.

وتركت مساهمات المفكر ياسين الحافظ بصماتها على تطوير الفكر القومي وربطه بالديمقراطية كما لعبت إنتاجات إلياس مرقص في نقد اليسار والنيل من (مقدساته) دوراً في فصم العلاقة بين المثقف المنفتح والسياسي ذي الأيديولوجية الضيقة، فاتسمت علاقة المثقفين بالأحزاب (عموماً) بالبرود والجفاء.

ولم يستطع اتحاد الكتاب العرب في القطر العربي السوري ١٩٦٩ والذي تأسس بمرسوم رئاسي وجمع الأدباء من مختلف المشارب السياسية على أساس المبادىء الثلاثة: القومية والالتزام والتقدمية لم يستطع التعبير عن حركة المثقفين واتجاهاتهم الضاغطة وبخاصة أن اختيار رئيس الاتحاد وقيادته كان يتم بقرار سياسي فتحول الاتحاد إلى منظمة نقابية سياسية، بينما لجأ المثقفون إلى آليات خاصة للتعبير عن احتجاجاتهم بشكل منفصل عن آليات الاتحاد، فكان هناك بيان خصول اقتحام مخيم تل الزعتر ١٩٧٦ وبيان ضد قصف العراق ١٩٩١ وبيان السينمائيين دفاعاً عن حصة السينما الوطنية من الدخل القومي (٢٠٠٠) وبيان السينمائيين دفاعاً عن حصة السينما الوطنية من الدخل القومي (٢٠٠٠) وبيان السينمائيين دفاعاً عن حصة السينما الوطنية البضائع الأمريكية (٢٠٠٠).

لقد تهيأت للحركة الثقافية في سوريا الجرأة والإمكانية على التعبير حين كان يعجز السياسي عن ذلك. فنشطت ضمن الحد الأدنى المتاح وكان لها نشاطات عديدة استطاعت التأثير في جمهور المتلقين.

لقاء المنقفيان مع القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ١٩٧٩ وسجل هذا اللقاء على شريط وجرى تداوله بكثافة بين طلاب الجامعات السورية، سلسلة كتاب قضايا وشهادات ١٩٨٩ التي تناولت مراجعات نقدية من قبل مثقفين يساريين لتجربة انهيار الدول الاشتراكية (سعد الله ونوس فيصل دراج...)، فعاليات الأسبوع السنوي لقسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية في جامعة دمشق، فعاليات معرض الكتاب العربي، حركة مسرحية ناشطة في الثمانينيات، أفلام سينمائية تتجاوز الخطوط الحمراء، أسابيع ثقافية لدور نشر خاصة...

وتعمـق هذا الدور أكثر ما تعمق في أو اخر التسعينيات عبر عدد من الصحف العربية التي تناولت الوضع السوري بمختلف جوانبه وعبر بدء حركة المنتديات وصولاً إلى تكثيف حركة ضاغطة نحو الإصلاح والانفراج الديمقراطي بعد خطاب القسـم للرئيس الشاب بشار الأسد تموز ٢٠٠٠ فكان أن توجه عدد من المثقفين برسائل إلى الرئيس للمطالبة بالتحول في المجتمع من "الرعية إلى المواطنة" ولعل الأبرز كانت رسالة المفكر أنطون مقدسي.

كما لعب المثقفون الدور الأبرز في حياة المنتديات (سيجري الحديث عنها في حركة المجتمع المدني).

ولابد من الإشارة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً نوعياً في قدرة الحركة الثقافية في سوريا على التواصل مع الحراك المجتمعي الناشىء وفي التأثير فيه من خلال:

ا ــ تأسـيس شركات إنتاج تلفزيونية خاصة أنتجت عدداً من المسلسلات التي استقطبت جماهـيرية كبيرة من خلال لوحات جريئة إلى حد كبير فكسرت بذلك حواجز عديدة في أحاديث العامة.

٢ فـ تح بعـض الصحف العربية لملفات عديدة لها علاقة بالوضع السوري
 فاستقطبت هذه الصحف أقلام العديد من أبرز المثقفين السوريين.

" الترخيص لعدد من الصحف الخاصة بعد صدور قانون المطبوعات الجديد وكان من أبرز هذه الصحف "الدومري" التي عادت السلطات وأوقفتها عن العمل مستفيدة من نصوص مقيدة في قانون المطبوعات نفسه.

3 ـ إحداث مواقع على الأنترنيت بعد أن توفرت هذه الخدمة بشكل لابأس به حيث لعبت هذه المواقع دوراً إيجابياً في تفعيل لغة الحوار المباشر وغير المباشر على الرغم من محاولات السلطات لحجب بعضها. وكانت هذه المواقع إما مواقع خاصة بالمعارضة، ولكنها تتشر بعض مقالات الصحف الرسمية أو لبعض المدافعين عن وجهات نظر السلطة مثل (Thisissyria).

أو مواقع لتيار إصلاحي على صلة بشكل أو بآخر بالسلطة كموقع "كلنا شركاء في بناء الوطن" (all4syria).

كما نشط عمل المجموعات الإلكترونية مثل Syrians3 أو كشكول.

لقد عكست هذه الفضاءات رغبة عارمة بالإصلاح والانفتاح على الآخر كائداً من كان ـ كما وعكست الحاجة إلى إنضاج آليات للحوار الديمقراطي القائم على احترام حق الآخر بالتعبير عن رأيه.

واتكا المثقفون السوريون على مواقع عربية أيضاً مثل موقع rezgar.

# حركة المجتمع المدني

على الرغم من صعوبة عزل حركة المجتمع المدني عن الحركة الثقافية إلا أن تأسير العامل السياسي الكبير فيها وحداثة عهد الحديث بالمجتمع المدني كمفهوم، ومن ثم انطلاق حركته يفرضان الفصل وإن بدا شكلياً لكنه إشكالي بالتأكيد.

بدأت الأصوات التي تتحدث عن مفهوم المجتمع المدني بالارتفاع خلال وبعد سلسلة الانهيارات في دول المنظومة الاشتراكية في سياق عملية نقد ومراجعة لهذه الستجربة فعقدت ندوة "غرامشي وقضايا المجتمع المدني ١٩٩١ " ونشرت بعد ذلك في كتاب وبعد ذلك ظهر كتابا محمد كامل الخطيب "المجتمع المدني والعلمنة " 1٩٩٤ ومحمد جمال باروت "المجتمع المدني مفهوماً وإشكالية ١٩٩٥".

كانت انتخابات مجلس الشعب العام ١٩٩٨ انتخابات مميزة ؛ فلأول مرة يتقدم نائب مستقل د. (عارف دليلة) للانتخابات على أساس بيان سمي بالبيان الناري. ولأول مرة أيضاً تتحول مضافة أحد المرشحين (رياض سيف) إلى جلسات للحوار طالت مسائل هامة من حياة المجتمع. وتطرقت إحدى جلسات منتدى غمر أبو زلام (سوري اجتماعي) إلى نقاش حاد حول دستورية الانتخابات.

وكان خطاب القسم للرئيس حافظ الأسد ١٩٩٩/٣/١١ في ولايته الأخيرة خطاباً حافلاً بالمفاهيم الجديدة: التحديث والتطوير محاربة الفساد مع بعض الانفراجات في السياسة الداخلية السورية، وكذلك مع حضور بشار الأسد (نجل الرئيس) لبعض ندوات جمعية العلوم الاقتصادية.

مع كل هذه الأمور ومع احتدام أزمات الاقتصاد والمجتمع بدأ الاتجاه للاستفادة من هذا الانفراج السياسي فبدأت حركة المنتديات بشكل بسيط فكان أولها منتدى الحوار الثقافي نيسان ١٩٩٩، الذي عالج مواضيع الثقافة الوطنية والإصلاح بكل جوانبه مستقطباً العديد من المثقفين والناشطين من مختلف المشارب وشجع خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد تموز ٢٠٠٠ على طرح مفهوم المجتمع المدني

على بساط البحث بشكل واسع نظرياً والانتقال إلى دفع مسيرة بناء هذا المجتمع أو إحيائه بحسب البعض إلى الأمام.

ففي صيف ٢٠٠٠ بدأ النائب رياض سيف بمحاولته لإقامة جمعية أصدقاء المجتمع المدني وعندما لم يحظ بالموافقة المطلوبة أقام مع مجموعة من المثقفين منتدى الحوار الوطني أيلول ٢٠٠٠ وأحس بعض المثقفين اليساريين بخطورة استفراد الخطاب الليبرالي اليميني على منتدى الحوار الوطني فتداعوا إلى تأسيس منتدى لليسار ٢٠٠١/١، ومن ثم تم افتتاح منتدى جمال أتاسي ١/١٠٠١ الذي أسس لقيام جمعية باسم منتدى جمال أتاسي الحوار الديمقراطي، والذي يعرف عن نفسه في اللائحة الداخلية المؤقتة بأنه "هيئة مستقلة تعنى بقضايا السياسة والفكر والثقافة وبتعزيز قيم الحوار الديمقراطي واحترام الرأى الآخر...".

وفي هذا السياق تميزت محاولة عن مجرد كونها منتدى لتطلق على نفسها اسم لجان إحياء المجتمع المدني التي بدأت اجتماعاتها في ٥/٠٠٠٠ قبل وفاة الرئيس حافظ الأسد وتعرف عن نفسها: "نخبة من المثقفين السوريين جاؤوا من منابت ومشمارب فكرية وسياسية متنوعة لخلق مساحات من الفعل الإنساني المبادر والمستقل عن هيمنة السلطة. يتميز عملها بطابعه العلني والمباشر والذي يهدف إلى بناء أشكال جديدة من العلاقات بين السلطة والمجتمع تنهض على أسس من الحرية والسلبية السائدة في أوساط الشعب...«. »وتبدي اهتماما خاصا بتنشيط المنظمات والسلبية السائدة في أوساط الشعب...«. »وتبدي اهتماما خاصا بتنشيط المنظمات المجتمعية والسياسية... كما تعمل على نشر روح المبادرة بين المواطنين...«. لا ونشط في هذا المجال أيضاً منتدى د. جورجيت عطية الذي كان في الأصل منتدى ونشط في هذا المجال أيضاً منتدى د. جورجيت عطية الذي كان في الأصل منتدى بعدد بسيان المثقفين الداعي إلى تشكيلها ١٠/٠٠٠٠ باعتبار المقاطعة فعلاً مقاوماً سلمياً طوعباً.

وتشكلت من ثم لجنة تنسيق المظاهرات اليومية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ولجنة نصرة فلسطين ونصرة العراق وفلسطين.

لقد قامت هذه الحركة عموماً تلبية لحاجة موضوعية في إعادة الحياة للمبادرات المجتمعية المستقلة عن القرار الحكومي سواء في طرح ومناقشة القضايا المفتاحية

في الوضع السوري (سياسياً ـ تقافياً ـ اجتماعياً...) أو في إطلاق حملات تضامن شعبية بعيدة عن الشكل الرسمى الإلزامي.

وشكلت هذه الحركة أيضاً اختباراً حقيقياً لقدرة تفاعل المجتمع السوري مع قضايا الوطن الصغير. والكبير حيث ظهر أن المنتديات لم تستطع أن تستقطب إلا منقفين وناشطين سياسيين، بينما تركت الفعاليات التي قامت بها اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع الأمريكية وإلى حد ما لجنة تنسيق المظاهرات تفاعلاً إيجابياً محدوداً مع القاعدة الشعبية العريضة التي كانت تنظر بعين التعاطف مع الاعتصامات والمسيرات، لكنها كانت تستمر بالوقوف على هامشها طالبة البيان أو مطلقة بعض العبارات المشجعة والداعمة.

وتأشرت هذه الحركة بالحملة المضادة التي بدأت في أو الجر كانون ٢٠٠١ واشتدت حدتها بعد اعتقال عدد من الناشطين فيها والحكم عليهم بأحكام تتراوح من سنتين ونصف إلى عشر سنوات وبشكل خاص بعد طلب السلطات الأمنية إلى مجالس إدارة هذه المنتديات بتقديم ملخص عن الندوة المزمع عقدها واشتراط عدم دعوة أسماء محددة فتوقفت معظم المنتديات باعتبار أن الظرف لا يوفر الحد الأدنى من حرية العمل.

ومع ذلك فإن هذه الحركة قد ساهمت بشكل كبير في تحريك الركود في الحراك المجتمعي السوري وأسست لتفاعل حواري استقطب تيارات متحددة من المتقفين والناشطين وممثلي الأحزاب ومن بينها حزب البعث الحاكم في حركة علنية غابت لعقود في سوريا.

١ \_ منتدى الحوار الثقافي

دمشق ـ دمر ۳۱۱۰۷۲۰ \_

تتلخص أهدافه بإقامة فرص للحوار حول مختلف القضايا، وعكس المشاركون في فعالياته رحابة الطيف الاجتماعي والسياسي السوري.

٢ \_ لجان إحياء المجتمع المدني:

في عدد من المحافظات السورية.

وهي لجان متعددة تنشا حسب الحاجة في أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية تصدر مجلة اسمها المواطن.

من أبسرز المشتغلين فيها ميشيل كيلو .. . عبد الرزاق عيد .. جاد الكريم الجباعي .. نجاتي طيارة .. د. مية الرحبي.

وتهدف إلى إعدادة تنشيط الفعاليات المجتمعية وبعودة السياسة إلى المجتمع باعتبارها فعلاً بناءً. لها موقع إلكترونيwww. Almowaten. Org ، ينشر العديد من المقالات وفتح ملفات في قضايا متنوعة.

٣ منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي

دمشق \_ المزة

١ \_ جمعية لها لائحة داخلية ومجلس إدارة.

٢ تعمل على المساهمة بتأصيل الثقافة العربية وتجديدها لمواكبة تطورات العصر.

٣ إتاحة ساحة مفتوحة للحوار.

٤... الدفاع عن الثقافة العربية وهويتها الحضارية مع الانفتاح على الثقافات الإنسانية والتفاعل معها من مواقع ثابتة الجذور.

٥ \_ مواجهة كافة أشكال الاختراق الصهيوني وكافة أشكال التطبيع.

٦ \_ المساهمة في إغناء المشروع النهضوي العربي.

وهي إن كانت تحمل اسم الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقر اطي في سوريا إلا أن مجلس إدارتها يضم شخصيات من مشارب فكرية وسياسية مختلفة ولكنها في صف المعارضة.

# ٤ ــ اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع والمصالح الأمريكية في سوريا

دمشق

تعمل على:

١ ــ نشر الوعي بالدور الأمريكي المعادي لمصالح الشعوب.

٢ - تعزيز الثقة بالذات الوطنية وترسيخ عوامل الصمود.

٣ ــ تفعيل المقاطعة العربية لاسر ائيل.

٤ ــ التعاون مع جميع القوى لمواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني.

مساندة الانتفاضية.

آ— المشاركة في الجهود الشعبية الرامية إلى تفكيك وإلغاء الحصار على الشعوب العربية وهي تضم مجموعة من المنظمات المدنية والأحزاب والشخصيات المستقلة وتصدر مجلة بعنوان المقاطعة ،كما تقيم فعالياتها في الساحات العامة بغية التوجه مباشرة للمواطن برسالتها الداعية إلى المقاطعة.

٥ \_ منتدى جور جيت عطية

و هو منتدى ثقافي في الأصل واشتغل مراراً على قضايا النساء، لكنه ساهم في النقاش الدائر حول قضايا الوضع السوري.

## حركة حقوق الإنسان

بدأت حركة حقوق الإنسان من خلال رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست في ١٩٦٢/٨/٧ واستمرت حتى أو اخر الستينيات، ثم توقفت عن العمل وعادت النشاط مع نشاط نقابة المحامين بعد حركة الإخوان المسلمين وردود السلطات عليها فأعادت طبع نظامها الداخلي عام ١٩٧٨ إلا أنها توقفت عن العمل مع حل مكاتب النقابات المهنية (ومنها نقابة المحامين) وتعيين مكاتب جديدة وتوقف العمل العمل في هذه الحركة حتى تأسيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في ١٩٧٠/ الخارج الذي تأسس عام ١٩٥٠ في باريس.

أصدرت العديد من البيانات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإطلاق الحريات العامة و تفعيل الدستور.

أصدرت ٣ أعداد من مجلة "صوت الديمقر اطية "وتقريراً سنوياً واحداً عن أوضاع حقوق الإنسان.

وجهت السلطة ضربة لها في الشهر الأخير من ١٩٩١ فتابع فرع الخارج عمله بإصدار "صوت الديمقر اطية"والتقرير السنوي.

استمرت المنظمة بعلاقاتها الخارجية، ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اعتبرت اللجان مصدراً موثوقاً.

بدأ العمل من جديد عام ١٩٩٨ وفي عام ٢٠٠٠ انعقد الاجتماع الترميمي المنظمة لها علاقة برب ٧٠٠ منظمة معنية عربية ودولية وشاركت في أكثر من ٨٠ مؤتمرًا عربيًا.

لهسا فروع في كل المحافظات السورية وكذلك في ١٢ دولة أوروبية، وتصدر مجلة أمارجي.

وضمن سياق حركة المنتديات تشكل المنتدى الثقافي لحقوق الإنسان (المحامي خليل معتوق) الذي توقف عندما تم منع المنتديات من العمل.

وفي عام ٢٠٠١ تأسست جمعية حقوق الإنسان في سوريا التي انتخبت مجلس إدارة لها ووضعت نظاماً داخلياً وتقدمت بطلب للترخيص، لكنها لم تحصل عليه.

شكلت العديد من اللجان من أبرزها: لجنة أهالي المعتقلين \_ لجنة الدراسات والبحوث التي أصدرت مجلة تيارات وأصدرت مجموعة من التقارير (تقرير عن واقع الأكراد المجردين من الجنسية \_ تقرير حول سكان قرية ترحين).

ولا يـتوقف العمـل في حركة حقوق الإنسان على الجمعيات الخاصة بها ،بل يـتعداها إلـى مجمل الحراك الاجتماعي الناشىء بمتقفيه وناشطيه السياسيين عبر المساهمة فـي الاعتصامات التضامنية أثناء محاكمات معتقلي الرأي وفي تعميم البيانات الخاصة.

وخطت هذه الحركة خطوة هامة يوم ١٠ كانون الأول ٢٠٠٣ عندما اعتصمت مجموعة من اللجان والجمعيات والأحزاب السياسية أمام مقر مجلس الوزراء وقدمت مذكسرة إلى رئيس المجلس للمطالبة بنز فع حالة الطوارىء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتفعيل قوانين المساواة بين المواطنين وإطلاق الحريات العامة.

كما ويبرز في هذه الحركة بعض المتقفين الذين يساهمون في إغناء المفهوم نظرياً ومنهم الباحث رضوان زيادة ـ د. حسان عباس.

#### الحركة المناهضة للعولمة

لـم يخل المشهدان الثقافي والسياسي السوريات من ندوات أو محاضرات حول العولمسة ومخاطرها منذ بداية مرحلة تداول هذه الكلمة وذلك على الصعيدين الرسمي والشعبي (أدبيات حزب البعث الحاكم للدبيات أحزاب الجبهة للمذكرات السنقابات وبخاصة اتحاد نقابات العمال للمحاضرات عديدة في المراكز الثقافية للعض المنتديات والجمعيات غير الحكومية...).

لكن تجميع الجهود لتشكيل إطار ما بفعل الحركة المناهضة للعولمة لم يبدأ إلا في صيف ٢٠٠٢ عندما اتفق مجموعة من الناشطين ذوي الاتجاهات اليسارية على إقامة تجمع "ناشطو مناهضة العولمة في سوريا "على غرار ما حصل في بلدان عديدة في العالم وفي الوطن العربي وللتصدي لاستحقاقات العولمة على المستوى الوطني والعربي.

وكان الإعالان الرسمي عن التشكيل في بداية عام ٢٠٠٣ مع إصدار العدد الأول من نشرة البديل التي طبع في رأس صفحتها الأولى شعار "من أجل عالم أفضل".

إلا أن الوثيقة الأساسية لم تصدر إلا في العدد ٦ من البديل آب ٢٠٠٣ حيث حددت نوع العولمة التي تناهضها المجموعة وهي "الهجوم المتوحش لليبرالية الجديدة... والخطاب العنصري لمنظري العولمة \_ صراع الحضارات... وسياسة الإنفاق العسكري والتسلح المجنون للإدارة الأمريكية...". وأكدت على أن هذه الحركة "تسعى لأن تكون جزءاً من الحركة العالمية المناهضة للعولمة... ولخلق شبكة عربية... كجزء من الحركة العالمية... هما وحددت مهامها على المستويات العالمية والعربية والمحلية.

أما آليات عملها فلقد اعتمدت:

١ \_ إصدار نشرة إلكترونية في موقعها:

www.albadi.net

٢ \_ عقد الندوات والمحاضرات.

٣ ـ القيام بكل أشكال النشاط الجماهيري العلني والسلمي.

٤ \_ يتشكل الناشطون في مجموعات عمل يقوم التنسيق بينها.

إن الـولادة الحديـثة لهـذه الحـركة لا تمنع من القول بأن مشاركتها في كل الفعالـيات الجماهـيرية المستقلة كانت مشاركة فعالة، وبخاصة أن نسبة الشباب والنساء ضمنها كبيرة، كما أنها تشد أنظار ناشطين في أحزاب سياسية متنوعة للانخراط فيها.

وتعمل على النتسيق مع مجموعات عربية: أتاك المغرب \_ أتاك تونس \_ أجيج المصرية.

#### إرهاصات جديدة:

ا لعب قانون السماح لأحزاب الجبهة بإصدار صحف خاصة بها دوراً في إغناء الساحة الإعلامية، وعلى الرغم من أن أغلب صحف الجبهة استمرت بالصدور بنفس الروحية السابقة (كأنها منشور حزبي) إلا أن جريدة "النور" (الحزب الشيوعي السوري فيصل) اختطت طريقاً مغايراً (بشكل نسبي) فلم يخل عدد من أعدادها من مواضيع مناهضة العولمة أو بحث مشاكل الإصلاح

الاقتصادي (٧٧ مقالاً). كما انفردت بإيراد الأخبار الممنوعة عن التحركات الفلاحية العفوية (في أراضي المشروع الرائد) أو أي حركات احتجاجية أخرى (احتجاج أهالي الكباس)، وتركت مقالاتها المطالبة بالانفراج الديمقراطي والتي حملت شيئاً من الاحتجاج على أحكام المحاكم الاستثنائية أثراً طيباً في الحراك الناشيء.

٢ - كما يجري تنشيط دور الشباب بغية إحياء الحركة الشبابية التي توقف نشاطها بعد قيام الجبهة الوطنية التقدمية ١٩٧٣ والتي حظر قانونها العمل بين الشباب إلا لحزب البعث، فكانت الانتفاضة الثانية مناسبة لقيام العديد من التجمعات والنشاطات الشبابية المؤيدة والتي كان أكبرها مهرجان في دمشق (ساحة عرنوس نيسان ٢٠٠٢) والذي أقامه اتحاد الشباب الديمقراطي وحضره آلاف الشباب. كما تعددت اللجان الشبابية المستقلة وبخاصة في إطار الجامعات السورية التي غاب عنها النشاط منذ عقود حيث ارتفعت نسبة مساهمة الشباب المستقل في الفعاليات التضامنية، وكذلك أقيمت العديد من الفعاليات داخل حرم الجامعة.

" سنتيجة لمصادرة أراضي الفلاحين في منطقة الغمر (المشروع الرائد) وتصفية مزارع الدولة بدعوى خسارتها استعاد بعض الملاك أجزاء من ملكياتهم السابقة فقام بعض الفلاحين بحركات احتجاجية، لكنها بقيت محدودة وضعيفة وغير موحدة وسرعان ما توقفت.

3 ـ كان لجوء الانفراج النسبي الحاصل بعد خطاب القسم للرئيس الشاب والحديث عن "الإصلاح والتطوير" وعن "الآخر" صداه في بعض النقابات المهنية فلقد بادرت نقابة المحامين بتوجيه رسالة إلى الرئيس للمطالبة برفع حالة الطوارىء ومن ثم مذكرة لإلغاء المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة الأمن الاقتصادي كما تعددت أطروحات المحامين (لنيل لقب محام) التي تتحدث عن عدم دستورية المحاكم الاستثنائية وفرض حالة الطوارىء.

كما ورفعت نقابة المهندسين العديد من المذكرات الاحتجاجية على تعرض كشير من أعضائها (على اعتبار أن المهندسين يشغلون مهامًا قيادية في الجهاز الحكومي) لأحكام قاسية، بل وغير عادلة من محكمة الأمن الاقتصادي، وبخاصة في حوادث: انهيار سد زيزون \_ مشروع الصرف الصحى...

# الحركات الاجتماعية في الأردن التطور، البنية، الدور الراهن والمستقبلي

. هاني الحوراني ، ورياض الصبح .

#### ١ - نظرة تاريخية:

يرتبط الحديث عن نشوء وتطور الحركات الاجتماعية في الاردن بالحديث عن التطورات السياسية الهامة التي شهدتها المنطقة العربية بشكل عام، ولاسيما تلك التطورات التي أدت إلى تأسيس الدولة الحديثة في الاردن في ١٦ نيسان عام ١٩٢١ بشكل خاص. لقد أخذت ملامح الحركات الاجتماعية بالتشكل في إطار الاحداث والتطورات التي عرفها الشرق الاوسط منذ الحرب العالمية الاولى وحتى التسعينيات من هذا القرن، وقد برز تأثير هذه الاحداث على الاردن أكثر من مرة، وعلى وجه خاص خلال الفترة الفاصلة بين الحروب العربية - الاسرائيلية عامي وعلى وجه خاص خلال الفترة الفاصلة بين الحروب العربية - الاسرائيلية عامي لابد من متابعة ولادة وتطورات بنى الحركات الاجتماعية في الاردن مراجع الاحداث أبيات المناهية الأردنية عبر أربع

# المرحلة الأولى: ٢١/٨١١ (الارهاصات الاولى)

إن الإطار العام الذي يميز هذه المرحلة هو نشوء الدولة الأردنية، حيث شهدت هذه المرحلة البدايات الأولى لتبلور التنظيمات الاجتماعية، على الرغم من عدم مواءمة البيئة الاجتماعية والسياسية والقانونية. فالنظام الاجتماعي ذو الطبيعة العشائرية العائلية حينذاك، إضافة إلى العوائق الناتجة عن المعاهدة البريطانية الأردنية، وتطورات القضية الفلسطينية التي كانت تلقي بثقلها على علاقة الحكم بالمواطنين، أدت إلى تقليص حرية التنظيم الاجتماعي والسياسي، وهذا ما عكسته القوانين التي صدرت آنذاك، مثل قانون العقوبات المشتركة لسنة ١٩٢٨، وقانون

مدير مركز دراسات الأردن الجديد - الأردن

<sup>\*\*</sup>باحث علوم سياسية- الأردن

النفي والأبعاد لسنة ١٩٢٨، وقانون الاجتماعات العامة لسنة ١٩٣٣، وقانون الدفاع لسنة ١٩٣٥، وقانون الجمعيات لسنة ١٩٣٦.

وعلى الرغم من ذلك فإن سعي النظام الحفاظ على شرعيته الشعبية قاده إلى إيجاد توازن ما بين التزاماته التعاقدية تجاه بريطانيا وبين الضغوط الشعبية - وقد ظهر هذا من خلال إقامة المجلس التشريعي (٢٩٤٦/٢٩) والسماح بإنشاء التنظيمات المدنية والأحزاب وإباحة حرية الاجتماع والتعبير والنشر بحدود معينة - وساعد في ظهور الجيل الأول المنظمات الاجتماعية الأردنية، حيث شهدت هذه المرحلة نشوء ما يزيد على خمسين منظمة اجتماعية، مثل الغرف التجارية والجمعيات الاجتماعية والسياسية، كما ضمت قائمة والجمعيات الاجتماعية والنوادي الرياضية والثقافية والسياسية، كما ضمت قائمة كبيرة من الأحزاب السياسية، وإذا أضيف إليها النوادي ذات الطابع السياسي فإنها تصل إلى ما يقارب نصف المنظمات التي قامت خلال هذه الغترة. ويلاحظ هنا ضمت المنظمات التي قامت خلال هذه الغترة. ويلاحظ هنا عن (١٣) خلال المرحلة بأكملها، وقد تأسس معظمها على يد الأقليات الدينية والاثنية والحجازية.

# المرحلة الثانية: ١٩٦٧/٤٨ (الانبثاق والضمور)

تقع هذه المرحلة ما بين الحربين العربية - الإسرائيلية الأولى والثانية، وهي مليئة بالأحداث والتطورات التي انعكست على تشكيلة القوى المختلفة في الحركات الاجتماعية الأردنية، حيث شهدت انبعاثاً قوياً لعشرات المنظمات التي شكلت جسم الحركة الاجتماعية الرئيسي ولعدة عقود لاحقة نتيجة للهجرة الكثيفة للاجئين الفلسطينيين وضم الضفة الغربية للأردن بعد حرب ١٩٤٨، مما ضاعف عدد السكان إلى ثلاثة أمثال عددهم قبل ذلك، ودخول الأردن مرحلة الاقتصاد الحديث والرسملة والانفتاح على السوق العالمي، وانتشار التعليم وازدياد وزن المدن ونمو عددها وتنامي التمركز الحضري في العاصمة، بالاضافة إلى تطورات سياسية وتشريعية هامة منها إقرار الدستور الأردني الحالي في مطلع ١٩٥٧، وتشكيل مؤسسات الدولة الحديثة وإقرار تشريعات حديثة شكلت الاطار القانوني لعمل المؤسسات الاجتماعية.

ومن أجل نبيان معالم هذه المرحلة يمكن تقسيمها زمنياً إلى فترتين متمايزتين:

## أ- السنوات ۱۹۵۷/٤۸

تصدرت الحركة التطوعية انطلاقة المنظمات والحركات الاجتماعية في هذه المرحلة، حيث تزايد عدد الجمعيات الخيرية من (٦٥) عام ١٩٥٣ إلى (١٩٦) عام ١٩٥٨، وبلغ عدد النوادي بمختلف أشكالها (١١٦) نادياً في عام ١٩٥١، وقد ظهرت في هذه المرحلة المزيد من الجمعيات والنوادي الخاصة بالطائفة المسيحية (أهمها جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية عام ١٩٥٧) والأقليات الإثنية (الجمعية الخيرية الشيشانية في الزرقاء عام ١٩٥٨).

وظهر الجيل الأول من النقابات المهنية منذ عام ١٩٥٠، وكانت أولها نقابة المحملين، ثم نقابات أطباء الأسنان (١٩٥٢)، والأطباء (١٩٥٤)، والمهندسين (١٩٥٨)، حيث لعبت هذه النقابات دوراً حيوياً في الحياة السياسية، كما شهدت هذه المرحلة إقرار أول تشريع يعترف بحقوق التنظيم النقابي للعمال، حيث صدر قانون نقابات العمال رقم ٣٥ لسنة ١٩٥٣، وقد تلا صدور هذا القانون تأسيس (١٠) نقابات عمالية في النصف الأول من عام ١٩٥٤، حيث توحدت الاخيرة في الاتحاد العام لنقابات العمالية إلى (٣٩) نقابة في نهاية عام ١٩٥٧.

وقد ظهرت بعض التنظيمات النسائية التي سعت إلى تنظيم جهود الإغاثة والعون الصحي للاجئين، مثل جمعية الشابات المسيحيات عام ١٩٥٠، كما تأسس اتحاد المرأة العربية عام ١٩٥٤، والذي لعب دوراً هاماً في التوعية السياسية للمرأة إلا أنه حُلّ في عام ١٩٥٧، وقد ظهرت بعض منظمات أصحاب العمل مثل غرفة تجارة إربد عام (١٩٥٧)، وغرفة تجارة الزرقاء عام (١٩٥٨)، وظهرت خلال هذه المرحلة الأحزاب المعارضة: البعث العربي الاشتراكي، وحركة القوميين العرب والحزب الشيوعي الأردني، وحزب التحرير الاسلامي المتشدد، إضافة إلى بعض الاحزاب الوسطية والمحافظة.

#### ب- السنوات ٥٩/٧٢٩١

شهدت هذه المرحلة انقلاباً جوهرياً في المناخ السياسي الداخلي فقد جُمدَ العمل بقانون الأحزاب، وفُرض العمل بالأحكام العرفية بعد إقالة حكومة سليمان النابلسي الائتلافية (نيسان ١٩٥٧)، ولوحقت أحزاب المعارضة، فيما جمدت بقية الاحزاب نشاطها، الأمر الذي دفع النقابات المهنية لملء الفراغ السياسي، بينما انخفض عدد النقابات العمالية إلى (١٦) نقابة عام ١٩٦١، تحت تأثير التحول

الدرامي في المناخ السياسي، لكنه لم يلبث أن ارتفع إلى (٤٠) نقابة خلال عقد من الزمن. وقد ازداد عدد الجمعيات الخيرية إلى أن وصل إلى (٢٢٦) منظمة في نهاية الستينيات، وأنشئت أول جمعية بيئية في الأردن عام ١٩٦٦، وقد ارتفع عدد الغرف التجارية إلى (٧) غرف، وتأسست أول غرفة صناعية، وهي غرفة صناعة عمان في عام ١٩٦٢.

بوجه عام، فإن المنظمات والحركات الاجتماعية التي نمت بسرعة هي الجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية والاجتماعية والتي حافظت على نموها بالرغم من الظروف السياسية السائدة، وهكذا أصبحت الجمعيات الخيرية تشكل ١٢,٢ من إجمالي المنظمات الاجتماعية خلال السنوات ١٩٥٧/٤٨ من إجمالي المنظمات خلال السنوات العشر اللاحقة. وفي هذه الاثناء لجأت الاحزاب المعارضة إلى العمل السري، وتلاشت التنظيمات الطلابية والنسائية، فيما نشطت الحركة الطلابية الاردنية خارج البلاد.

# المرحلة الثالثة: ١٩٨٩/٦٧ (نضوج الحركات الاجتماعية)

تأثرت هذه المرحلة بانعكاسات حرب حزيران ١٩٦٧ على الدولة والمجتمع، وقد بدأت بفقدان الضفة الغربية وانتهت بفك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية في تموز ١٩٨٨. وفي أثناء هذه الفترة ظهرت الهوية الفلسطينية من جديد كهوية تتحدى الاحتلال الصهيوني، ورفعت منظمة التحرير الفلسطينية شعار إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وغزة المحتلة عام ١٩٦٧، وانعكس هذا التطور على بروز الهوية الفلسطينية في أوساط المواطنين ذوي الأصول الفلسطينية.

شهدت هذه الفترة أوسع عملية تنموية متصلة بالأردن، حيث بدأت عام ١٩٧٣ واستمرت حتى عام ١٩٨٥، وكان من أبرز مظاهرها نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة ١٣٠% سنوياً ونمو معدل الدخل الفردي بنسبة ٧٠٥ سنوياً، وكان من آثار هذه التنمية السريعة بناء البنية التحتية للأردن المعاصر وانتشار التعليم والتحولات الاجتماعية التي نقلت المجتمع الأردني من تكوينه الريفي البدوي إلى المجتمع الحديث.

فرضت هذه المرحلة تحديات كبيرة أمام التنظيمات والحركات الاجتماعية التي قُيدت حرياتها منذ مطلع السبعينيات، فبعد سنوات قليلة من الانفراج السياسي

الناجم عن تواجد فصائل المقاومة الفلسطينية في الاردن (١٩٦٧ / ١٩٧١)، فقد شددت السلطات العمل بالأحكام العرفية وقوانين الدفاع، ولوحقت الأحزاب السياسية وشنت الحكومة حملات اعتقال مكثفة، وإثر ذلك عادت النقابات المهنية إلى الصدارة حيث عملت على تعبئة الفراغ السياسي، كما تمتعت تنظيمات الحركة العمالية بتأثير قوي وقدرة تفاوضية عالية، خاصة إبان الفورة النفطية التي وسعت قاعدة الطلب على الايدي العاملة.

وهكذا فقد شهدت هذه المرحلة استمرار الجيل الأول من المنظمات والحركات الاجتماعية، التي اكتسبت المزيد من القوة والمتانة تجاه التحديات والمستجدات مثل: الجمعيات الخيرية، النقابات المهنية ومنظمات أصحاب العمل،. كما شهدت أيضاً بدايات جديدة للتنظيمات النسائية، لا سيما الاتحاد النسائي الاردني (عام ١٩٧٤)، والتنظيمات الثقافية مثل رابطة الكتاب الأردنيين عام ١٩٧٤، ورابطة المسرحيين (عام ١٩٧٧)، ورابطة الفنانين التشكيليين (عام ١٩٧٧).

وشهدت هذه المرحلة كذلك، نشوء أنواع جديدة من المنظمات التطوعية، تعمل في مجالات البيئة والتنمية الاجتماعية ورعاية المعوقين، كما ظهرت أيضاً، ولأول مرة، مؤسسات تعمل على حواف الحركات الاجتماعية في مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية مثل: مؤسسة نور الحسين، صندوق الملكة علياء، مؤسسة عبد الحميد شومان، إضافة إلى بعض المنابر الفكرية والحوارية (منتدى الفكر العربي).

## المرحلة الرابعة: ٢٠٠٢/٨٩ (التصاعد - الفاعلية)

إن أهم ما يميز هذه المرحلة هو انطلاق عملية الانفراج السياسي، والتي افتتحتها الانتخابات العامة في تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٨٩، والتي جرت بمشاركة غير رسمية لأحزاب المعارضة. وقد تأثر الأردن في هذه المرحلة بحدثين أساسيين على المستوى الإقليمي: اجتياح العراق للكويت في آب ١٩٩٠، الذي نجم عنه عودة نحو ٢٠٠ ألف مغترب من بلدان الخليج للأردن خلال عامي الذي نجم عنه وتوتر العلاقات الأردنية الخليجية. وكذلك انطلاق عملية السلام بين العرب وإسرائيل والتي دشنها مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط في ٣١ تشرين الأول / أكتوبر .

لقد شهد عقد التسعينيات نمواً عددياً ملحوظاً للمنظمات والحركات الاجتماعية، فقد استعادت، من ناحية أولى، معظم الأحزاب السياسية المعارضة شرعيتها،

وسُجِلت إلى جانبها أحزاب أخرى تمثل التيارين الوسط والمحافظ، وبذلك ارتفع عددها إلى (٢٠) حزباً في نهاية ١٩٩٨، ووصل عدد النقابات والجمعيات المهنية إلى (١٤)، فيما ارتفع عدد الجمعيات الخيرية من (٤٣٣) إلى (١٩٥) والهيئات الثقافية من (٤٣) إلى (٢٥٦)، كما انبثقت (١٠) منظمات معنية بحقوق الإنسان والنتمية الديمقر اطية ونشأت جميعها بعد عام ١٩٨٩، واستقر عدد النقابات العمالية على (١٧) نقابة.

وفضلاً عن النمو العددي للمنظمات والحركات الاجتماعية، فإن أهم ما يميز هذه المرحلة نوعياً هو ظهور منظمات اجتماعية جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات التحول الديمقراطي، والتي يعتبر وجودها ثمرة لهذا التحول، مثل: منظمات حقوق الإنسان وجمعيات ومؤسسات التنمية الديمقراطية، ومراكز الأبحاث والدراسات، وجمعيات حماية البيئة والمنابر الفكرية، والجمعيات الأكاديمية، ونوادي المعلمين، والمنظمات النسائية المتخصصة، وجمعيات حماية المستهلك.

#### ٢ - توصيف خارطة الحركات الاجتماعية في الاردن:

الخارطة الحالية للمنظمات والحركات الاجتماعية تظهر وجود نوعين من المنظمات والحركات: فهي تضم منظمات ذات طابع تقليدي مثل الروابط والجمعيات الخيرية القائمة على خدمة المواطنين الذين ينتمون إلى طائفة أو مجموعة إثنية أو منطقة أو عائلة، وتضم من ناحية أخرى منظمات حديثة كالنقابات العمالية والمهنية وغيرها، كما يلاحظ من قراءة خارطة الحركات الاجتماعية أنها تمثل منظمات حظيت بالوجود الشرعي والقانوني والاعتراف الرسمي منذ عدة عقود مثل الجمعيات الخيرية ومنظمات أصحاب العمل ومراكز الشباب.. الخ، وباتت تضم أيضاً منظمات وحركات لم تحظ بالشرعية والاعتراف القانوني بشرعية عملها إلا مؤخراً، مثل تنظيمات الطلبة (الاتحادات والجمعيات الطلابية)، والمنظمات النسائية.

وتقوم الحركات الاجتماعية الراهنة في الأردن على ما يقارب اثنتي عشرة (١٢) فئة من التنظيمات التي تعكس بنية التنظيم الاجتماعي والمجتمع المدني، وهي تضم أكثر من ٢٠٠٠ منظمة، ويقدر عدد أعضاء هذه التنظيمات بحوالي من المنان الذين يبلغ عددهم ٥,٤ مليون ٨٠٠ ألف شخص، أي (١٧%) من إجمالي السكان الذين يبلغ عددهم ٥,٤ مليون

نسمة عام ١٩٩٩، وتصل نسبة أعضاء المنظمات الاجتماعية إلى السكان النشيطين اقتصادياً إلى حوالي ٢٩%.

ومن أهم خصائص هذه التنظيمات هو ذلك الانتشار والتوزع الجغرافي الملحوظ لها، فبينما كانت متمركزة في العاصمة وبعض المدن القليلة الأخرى، أظهرت المؤشرات الإحصائية الحديثة أن أقل من ثلثها هو الآن في العاصمة عمان، حيث بلغت نسبتها ((7,7))، مقابل ((7,7)) في الربد، و((7%)) في كل من البلقاء والزرقاء، و((7%)) في المفرق، وحوالي ((3%)) في الكرك، فيما توزعت البقية على محافظات معان، عجلون، مأدبا، والطفيلة.

إن الوصف السابق لخارطة المنظمات والحركات الاجتماعية في الأردن، لا تكتمل قيمتها وتبرز جدواها دون التعرف على أداء وفاعلية هذه المنظمات، وهنا يجب أن نسأل عن تأثيراتها المختلفة في مجريات الأحداث السياسية، وطريقة تفاعلها واستجابتها لمخرجات الواقع الاجتماعي والسياسي الذي تعمل فيه.

## ٣- الحركات الاجتماعية كقوة ضغط على السياسات القائمة:

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تمثل المنظمات والحركات الاجتماعية الأردنية في الأردن قوة ضغط أم قوة تغييرية للسياسات الجارية؟ قبل هذا، يجب أن نسأل: ما المقومات والوسائل والعوامل التي تجعل الحركات الاجتماعية الأردنية قوى حقيقية فاعلة؟! وهل هذه المقومات موجودة لدى الحركات الاجتماعية في الأردن؟

إن فاعلية المنظمات والحركات الاجتماعية تتجسد من خلال تمتعها بالاستقلالية، وبتعدد مصادر قوتها المادية والبشرية، وتوافر نظام اجتماعي ديمقر اطي حديث تباح فيه حريات التنظيم والنشاط والحماية القانونية لعملها.

إن الشواهد التاريخية الموضوعية تشير إلى أن المنظمات والحركات الاجتماعية الأردنية قد نشأت وترعرعت في إطار ظروف عمل غير مواتية، حيث النظام الاجتماعي العشائري-العائلي، والسياسات الحكومية والتشريعات القانونية المقيدة، وتحكم الدولة بعدد من المؤسسات التي تجعلها أدوات للضبط السياسي واستقرار للحكم مثل القوات المسلحة والإعلام المرئي والمسموع، هذه الأدوات تمثل وسائل فعالة في تعطيل فاعلية المنظمات والحركات غير الحكومية، وهكذا

فإن النشأة التاريخية لهذه التنظيمات كانت مأزومة واستمرت عبر مراحل تطورها في إطار عام مأزوم يتخلله مراحل من الانفراج النسبي.

وفي ما يلي يمكن متابعة أبعاد البيئة المحيطة بعمل التنظيمات والحركات الاجتماعية، وذلك عن طريق المحاور الرئيسية التالية:

#### أ- البيئة السياسية:

إن الحديث عن البيئة السياسية في المجتمع الاردني يعني أساساً الحديث عن الدولة الاردنية، فمنذ مطلع العشرينيات والدولة الأردنية تشغل الحيز الأكبر من المجال العام، مما أرسى قاعدة سياسية وقانونية تعمل لصالح الدولة وعلى حساب المجتمع في أغلب الاحيان.

وتعبيراً عن هذه الحقيقة، قررت دساتير الأردن المتعاقبة (١٩٢٨، ١٩٤٦ و ١٩٥٦) دوراً مميزاً للسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطنين التشريعية والقضائية. ومع أن الملك هو رأس السلطة التنفيذية، إلا أن مؤسسة العرش سعت لحماية شرعية الحكم بوسائل معينة لم تلبث أن أصبحت جزءاً من تقاليد النظام السياسي، منها تشجيع قيام مؤسسات تمثيلية والمشاركة الانتخابية. كذلك اتسم السلوك السياسي للدولة الأردنية بالاعتدال والوسطية والتسامح تجاه المعارضة، وتفادي وصول التناقضات الاجتماعية والسياسية إلى نقطة الانفجار، وفي الأوقات الحاسمة كان العرش يفصل نفسه بوضوح عن الحكومة وينتقد سياساتها ويتبنى أحياناً مطالب الإصلاح والتغيير.

ونتيجة للتجارب السابقة، فقد اتخذت السلطة التنفيذية موقفاً سلبياً صريحاً، ولعدة عقود، من الأحزاب السياسية واعتبرتها مسؤولة عن تهديد أمن الكيان الأردني واستقرار الحياة السياسية. وحتى بعد إقرار قانون الأحزاب السياسية وتكريس شرعية وتعددية الأحزاب السياسية استمر هذا الموقف السلبي. وبالمثل فقد تعاملت بحذر وأحياناً بعدوانية تجاه الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية التي تقودها قوى المعارضة وتلعب دوراً سياسياً، وتسعى إلى تعبئة أعضائها والرأي العام لاتخاذ مواقف سياسية لا تتفق بالضرورة مع سياسات الحكم. لكن في المقابل فإن الدولة الأردنية اتخذت موقفاً مشجعاً للمنظمات المدنية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وشجعت على قيام العديد منها، ورعت مباشرة المبادرات الخاصة بإنشاء مرافق أو جمعيات تعنى بمكافحة الأمراض والإعاقات أو حماية البيئة.

كما اتخذ النظام موقفاً داعماً للأقليات الإثنية والدينية والفئات الضعيفة سياسياً مثل المرأة، وفي أحيان عدة تحولت هذه الرعاية إلى ما يشبه الوصاية على أنواع من المنظمات غير الحكومية، خاصة العاملة منها في مجال التنمية.

#### ب- البيئة القانونية:

تعتبر القوانين والتشريعات التي تحكم وتنظم عمل المنظمات والحركات الاجتماعية من أهم العوامل التي تحد من قدرة هذه المنظمات على ممارسة نشاطاتها المختلفة. لقد أكد الدستور الاردني، على حق الاردنيين في تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية ولا تخالف أحكام الدستور، وأن تخضع في نتظيمها للقانون وخاصة في مصادر إمداداتها المالية، كما أكد الميثاق الوطني (حزيران ١٩٩١) - وهو وثيقة أدبية ليس لها صفة القانون الملزم على حق جميع الفئات الاجتماعية في تنظيم نفسها في إطار تكريس التعددية ودولة القانون والمؤسسات. ومن أهم القوانين المنظمة لعمل المنظمات والحركات الاجتماعية في الاردن: قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته، وهو القانون الذي تستند إليه السلطات في ترخيص معظم الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والثقافية والرياضية، إضافة إلى ترخيص معظم الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والثقافية والرياضية، إضافة إلى قانون العمل والاحزاب والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة.

إن نصوص كثير من القوانين، قد أعطت صلاحيات للجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنظمات التي تقع ضمن اختصاصها أو في الترخيص لها أو حلها، وفيما يلي تعريف موجز ببعض هذه القوانين:

# أولاً: قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته

ينظم هذا القانون شروط ترخيص وعمل المنظمات غير الحكومية، وعمادها الرئيسي الجمعيات الخيرية والتطوعية التي تتبع في عملها لوزارة التنمية الاجتماعية. ولكن هذا القانون ينظم كذلك عمل قسم كبير من المنظمات والحركات الاجتماعية التي تقع تحت إشراف وزارات أخرى وبخاصة وزارة الداخلية (نوادي الخريجين والجمعيات والمؤسسات الثقافية والفنية) ووزارة الشباب (النوادي الرياضية ومراكز الشباب).

ويعرف القانون "الجمعية الخيرية" بأنها "أية هيئة مؤلفة من سبعة أشخاص فأكثر غرضها الأساسي تنظيم مساعيها لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين دون

أن تستهدف من نشاطها أو عملها جني الربح المادي واقتسامه أو تحقيق المنفعة الشخصية أو تحقيق أية أهداف سياسية"، ولا يشمل هذا التعريف الجمعيات السياسية أو الجمعيات أو الهيئات التي تنشأ بموجب قانون خاص، ولم يعرف المشرع عبارة "أهداف سياسية" حيث تركت مطلقة لتقدير وزير التنمية الاجتماعية.

أما "الهيئة الاجتماعية" فقد عرفت بأنها: "كل هيئة مكونة من سبعة أشخاص أو أكثر تقدم خدمات اجتماعية سواء كانت تلك الخدمات علمية أم ثقافية أم تدريبية أم خيرية أم فنية، ويشمل هذا التعريف المراكز الاجتماعية والفرق الفنية والمسرحية والمعاهد الموسيقية ومعاهد الثقافة الخاصة على أن يكون هدفها خدمة المجتمع دون جني الربح المادي واقتسامه أو تحقيق أية منافع شخصية أو تحقيق أية أهداف سياسية".

ومن الناحية الإجرائية فقد أعطى القانون للوزير مهلة ثلاثة أشهر لإصدار القرار الذي يراه مناسباً بشأن طلب التسجيل. ولم يمنح الجمعيات والهيئات الاجتماعية حق الاعتراض على قرار الوزير لدى المحاكم. حتى جاء قانون محكمة العدل العليا لسنة ١٩٩٢ الذي بات يفسح المجال للطعن بالقرارات الإدارية. كما منح القانون الادارة العامة سلطات إشرافية واسعة على أية جمعية خيرية أو هيئة اجتماعية أو اتحاد وأن يفحص سجلاتها وأوراقها للتثبث من أن أموالها تصرف في الأغراض التي خصصت لها. وللتأكد بوجه عام من أنها تقوم بأعمالها وفق القانون، وللوزير الحق في أن يأمر بحل أية جمعية أو هيئة اجتماعية أو اتحاد إذا اقتنع أنها خالفت نظامها الأساسي، أو تصرفت بأموالها على غير الأوجه المحددة لها.

## تأنياً: القوانين الناظمة لعمل النقابات المهنية

تتميز النقابات المهنية من الزاوية التشريعية في أن كل نقابة مهنية تتمتع بقانون خاص بها والشيء نفسه ينطبق على الأنظمة التي هي أحكام تفصيلية لتنفيذ القوانين. ومع أن نشأة النقابات المهنية هي خطوة تالية لسن قوانينها، إلا أن هذه القوانين ألغيت واستبدلت بأخرى. وتصدر آلية التشريع الخاصة بقوانين وأنظمة النقابات المهنية عن الهيئة العامة للنقابة، ولكنها لا تصبح سارية المفعول إلا بعد مرورها بالمراحل الدستورية الاعتبارية مع الملاحظة أن مشاريع تعديل القوانين أو اقتراح القوانين الجديدة يتم في العادة من قبل الحكومة وتحال إلى مجلس النواب،

وبالرغم من الاستقلالية الإدارية لكل نقابة إلا أن كل واحدة منها تتبع في بعض شؤونها إلى إحدى الوزارات.

وتبرز مظاهر سلطة الإشراف التي تمارسها الحكومة على النقابات المهنية في القضايا التالية: مراقبة انتخابات مجلس النقابة وإجراء فحص كشرط من شروط القبول في النقابة، ومنح رخص مزاولة المهنة، وإخضاع شهادات المهنيين للمعادلة، واشتراط حصول المهني على خبرة لقبوله عضواً في النقابة، وحلف اليمين القانونية، وترأس الوزراء المعنيين للمجالس التأديبية النقابية، كما تتمتع الحكومة بصلاحية حل مجلس أي من النقابات المهنية لمقتضيات الامن والسلامة العامة. ولكن تجدر الاشارة إلى أن هذا الحق المعطى قانوناً للحكومة لم يستخدم إطلاقاً على امتداد تاريخ النقابات المهنية، علماً بأن القوانين الجديدة التي صدرت في الاعوام الاخيرة، كما هو الحال بالنسبة لقانوني نقابة الفنانين أو نقابة المهندسين الزراعيين لم تتضمن ما يخول الحكومة صلاحية حل مجلس النقابة.

# ثالثاً: قانون العمل رقم ٨ لسنة ١٩٩٦

ينظم هذا القانون في فصله الحادي عشر تسجيل وعمل فئتين من المنظمات والحركات الاجتماعية هما النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل، إذ تنص المادة (٩٨) فقرة أ من القانون على شروط تأسيس النقابة العمالية من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن خمسين شخصاً من العاملين في مهنة واحدة أو متماثلة، وتحدد الفقرة (ب) من المادة (١٠٨) شروط تأسيس جمعية أصحاب العمل من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن ثلاثين شخصاً في مهنة واحدة أو مهن متماثلة.

ويشترط القانون لتسجيل أي نقابة أو جمعية جديدة أن يقدم طلب التأسيس موقعاً من المؤسسين إلى مسجل النقابات والجمعيات في الوزارة مرفقاً بالنظام الداخلي وبأسماء أعضاء الهيئة الإدارية الاولى المنتخبة من قبل المؤسسين.

ويعطي القانون لوزير العمل صلاحية التقدم بدعوى إلى محكمة البداية طالباً فيها حل أي نقابة إذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام قانون العمل ولم. تستجب إلى الإنذار بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها، وكذلك في حالة التحريض على ترك العمل أو الامتناع عنه أو الاعتصام أو التظاهر في الحالات التي يحظر فيها القانون ذلك.

عند النظر في نصوص القوانين التي صيغت بالاستناد إلى الدستور الاردني، نجد أنها أعطت صلاحيات واسعة للجهات الحكومية المشرفة، وغالباً دون تحديد شكلها، بحيث تبيح لها تقييد حرية العمل. وتتضمن هذه الصلاحيات الحق في رفض الترخيص أو حل منظمة قائمة، ويكون القرار غالباً غير قابل للطعن، فضلاً عن ذلك فقد أجازت بعض القوانين للجهات الامنية حق التدخل في العضوية والاجتماعات، وأي شيء تراه متصلاً بحماية الأمن، الأمر الذي حد من قدرة المنظمات خلال فترات طويلة على استقطاب النشطاء اجتماعياً وسياسياً وثقافياً للعمل معها.

#### جـ- البيئة الاجتماعية والثقافية:

إن المجتمع الأردني مجتمع فتي، ويترتب على ذلك أن نحو نصف السكان هم خارج المشاركة في الحركات الاجتماعية. وإذا أضفنا إلى ذلك تدني نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة وبالتالي في النشاط الاقتصادي، فإن هذا يخفض طاقة المجتمع الموجهة نحو المشاركة في النشاطات السياسية والاجتماعية.

لكن المجتمع الأردني في المقابل مجتمع متغير بسرعة، حيث تضاف إلى قوى العمل طاقات شابة جديدة بصورة دائمة، وهم في الغالب مزودون بتحصيل تعليمي جيد مما يفتح الباب أمام توسيع القاعدة الاجتماعية للمشاركة في المؤسسات الاجتماعية والمدنية وتقبل أشكال التنظيم الحديثة.

ويتسم المجتمع الأردني بارتفاع نسبة التحضر، حيث أدت الهجرات الريفية إلى المدن إلى ارتفاع نسبة سكان الحضر إلى إجمالي السكان. ويعنى هذا توفير بيئة مناسبة لانتشار قيم وأشكال التنظيم الاجتماعي، غير أن هذه الظاهرة تحمل في طياتها تناقضات معقدة، فالهجرة إلى المدن بقدر ما تحمل من فرص للتحول الثقافي والاجتماعي، إلا أنها تمثل، على الأقل، في المدى القصير، "ترييفاً للمدن"، أي نقل للقيم التقايدية إلى المدن.

ولقد أظهرت تجربة السنوات العشر الأخيرة ضعف التنمية السياسية، فالانتخابات البرلمانية الثلاثة منذ انتخابات ١٩٨٩ وحتى انتخابات ١٩٩٧ برهنت على أن المشاركة السياسية والانتخابية كانت أقرب إلى إعادة إنتاج العلاقات القرابية والجهوية، وأصبح الانتماء للهويات الفرعية التقليدية غالباً هو العامل الحاسم في الانتخابات، لا سيما في ظل ضعف الأحزاب أو مقاطعة بعضها للانتخابات كمقاطعة الحركة الاسلامية لانتخابات ١٩٩٧، وحتى بالنسبة للذين

انتقلوا المعيش والعمل في المدن الكبيرة (عمان، الزرقاء)، فقد كانت مشاركتهم السياسية تتم في كثير من الأحيان، في محافظاتهم الأصلية، وعلى أساس الانحيازات القرابية والجهوية وليس على أساس البرامج السياسية للمرشحين، وهو الأمر الذي أثار علامات تساؤل مقلقة حول الإطار المرجعي لملانتماء: هل هو الوطن بأسره أم العشيرة والعائلة أو الرابطة الجهوية؟!

إن أحد الملامح الهامة للبيئة الاجتماعية والثقافية هي الانقسام في المجتمع حسب الأصول الوطنية للاردنيين، فقد تجنب قطاع هام من السكان من أصل فلسطيني المشاركة السياسية في المؤسسات ذات الطابع الوطني العام، كالأحزاب والبرلمان، حيث اقتصرت هذه المشاركة، إما على الفئات المثقفة التي تعتنق مذاهب أيديولوجية محددة أو تسعى التغيير الشامل لخارطة المنطقة، أو على الفئات التي اندمجت بصورة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الأردنية وتسعى لحماية هذه المصالح. في المقابل فقد حرصت الغالبية الساحقة من سكان المخيمات والاحياء الفقيرة إلى تجنب الاندماج السياسي والحفاظ على هويتها الوطنية الأصلية من خلال أشكال التعبير والتنظيم التي تعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية والثقافية والقيم والرموز المتصلة بأصولها الوطنية أو الجهوية الاصلية في فلسطين. ولجأت أكثرية من المثقفين ذوى الأصل الفلسطيني إلى النشاط من خلال مؤسسات ومنظمات نقابية أو ثقافية تفسح المجال أمامها للتعبير عن اهتماماتها السياسية مثل النقابات المهنية وبعض المنظمات النسائية أو الروابط الثقافية. ذلك أن استقلالية هذه المنظمات عن النفوذ الحكومي أفسحت المجال أمام تحميلها برامج ونشاطات ذات طابع سياسي وثقافي ترتبط بهموم وتطلعات هذه الفئات، مثل دعم كفاح الشعب الفلسطيني وانتفاضته ضد الاحتلال، أو مكافحة الصهيونية والتطبيع مع إسر ائيل.

## ٤- فاعلية الحركات الاجتماعية في الأردن:

يحتاج تقييم فاعلية الحركات الإجتماعية في الأردن عبر تجربتها التاريخية إلى تقييم لأدواتها المستخدمة لتحقيق أهدافها، والمعوقات والنواقص التي تجابه نشاطها وتقدمها، في حين أن مستقبل حركتها مرهون بالتحولات الدولية وما تغرضه من آثار على الدولة والمجتمع في الأردن.

## أ- آليات عمل الحركات الاجتماعية في الأردن

تعكس البيئة السياسية والقانونية والاجتماعية نفسها على سبل وآليات عمل الحركات الاجتماعية في الأردن، على الرغم من تنوع مجالاتها وأشكالها. فالهامش المحدود من الديمقر اطية والحريات والاستقرار السياسي المتوفر في الأردن يساهم بشكل هام في اتخاذ الحركات الاجتماعية آليات عملها، بحيث لا تغدو تتجاوز حدود هذا الهامش فقد يؤدي ذلك إلى قمعها أو حتى منع نشاطها من قبل الحكومة، ولا تصل بها الأمور إلى التراجع عن أهدافها وقيمها، وفي سبيل تحقيق الحركات الاجتماعية الأردنية لأهدافها فإنها تقوم بتنظيم عملها عبر لجان متخصصة حسب الموضوع والأسلوب، وأغلب اللجان المتوفرة دوما (اللجنة الإعلامية، اللجنة الاجتماعية) في أغلب الجمعيات، أما الجمعيات التي يتركز فيها النشاط السياسي والمناهض للسياسات القمعية والاستغلال الاجتماعي، فيظهر فيها لجان أخرى إلى اللجان السابقة مثل لجان (الحريات، نصرة العراق وفلسطين، المساعدة القانونية).

ويمكن تحديد أليات عمل الحركات الاجتماعية في الأردن بالتالي:

1- الأسلوب الإعلامي: يقوم عديد الحركات الاجتماعية باستخدام وسائل الإعلان لتحقيق أهدافها، سواء بإصدارات إعلامية ذاتية، أو بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، ولا تكاد تخلو أي من الحركات الاجتماعية من استخدام هذه الوسائل الإعلامية المختلفة التي تسعى إلى تحقيق غايتين، الأولى تقديم مطالب وضغط على صانع القرار لتحقيق مطالب وأهداف معينة، وتستخدم في هذا المجال أسلوب إصدار بيانات إعلامية والتي غالباً ما تكون مطالبها تعديل سلوك صانع القرار في مجالات إصدار قوانين أو حيال الحريات العامة والديمقر اطية، أو تكون حركة احتجاجية إعلامية لقضايا عربية ودولية، وخاصة فلسطين والعراق، وغالباً ما يجابه هذا الأسلوب بالاحتواء أو القمع من قبل الأجهزة الحكومية، وتخف كثيراً في حالة إذا كان البيان أخذ شكل إصدار بيان مكتوب. وتستخدم هذا الأسلوب غالباً

وأما الغاية الثانية، فهي تقديم منظمة الحركة الاجتماعية إلى المجتمع لتعريف الناس عليها، وذلك يكون باستغلال الفرص الاعلامية المسموعة والمقروءة، أو بأن تقوم الحركة الاجتماعية ذاتها بإصدار نشرة إعلامية لذلك، ويلجأ جزء لا بأس به من المنظمات والحركات الاجتماعية لهذه الإصدارات إلا أنها تجابه بمشكلة ضعف

الإمكانيات المالية لهذه الحركات مما يجعل جزءا ليس بقليل من الحركات الاجتماعية لا تقوم بإصدار نشرات، أو عدم الاستمرارية في نشرها.

٧- الأسلوب التثقيفي: تلجأ أغلب الحركات الاجتماعية على اختلافها إلى الأسلوب التثقيفي وإن كان بدرجات متفاوتة، ومن هذه الأساليب وأكثرها هو تنظيم الندوات والمحاضرات حول مواضيع مختلفة منها سياسية حول الاوضاع الاقليمية كالصراع العربي الصهيوني وغيرها، وحول قضايا أردنية مثل الديمقراطية والحريات والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية وغيرها، أو قضايا اجتماعية تعنى بالمرأة والشباب والصحة الإنجابية والطفولة والبيئة والتنمية الاجتماعية وغيرها، وتستخدم هذا الاسلوب أغلب المنظمات الثقافية ومراكز الدراسات وحقوق الانسان والبيئة والمرأة والنقابات والأندية والجمعيات الاجتماعية الخيرية، ولا تجابه هذه النشاطات بقيود أمنية إلا في بعض المواضيع السياسية، وخاصة بعد تعديل قانون الاجتماعات العامة في آب ٢٠٠١ الذي يقيد الاجتماعات العامة بحيث تضررت كل من المسيرات الاجتماعات العامة بحيث تضررت كل من المسيرات الاجتماعات العامة في آب ٢٠٠١ الذي يقيد الاجتماعات العامة بحيث تضررت كل من المسيرات الاجتماعية والندوات بشكل خاص من هذا القانون.

ومن الأساليب الأخرى تنظيم الدورات والورش التدريبية، إلا أن الفئات المستفيدة تكون أقل من الندوات وتكون متخصصة في مجالات معينة. وتستخدم بعض المنظمات هذا الاسلوب كالمنظمات النسائية وحقوق الانسان، وأما أسلوب إعداد الدراسات وإصدارها، فهو مقتصر على بعض المنظمات مثل مراكز الدراسات وبعض المنظمات الثقافية والسياسية والنسائية.

ويعد الأسلوب التتقيفي من أهم النشاطات الحركات الاجتماعية في الأردن لأنه يفتح سبلاً متعددة للاتصال مع المجتمع الأردني وتوجيه قيمه، إلا أن درجة استخدام هذه السبل تختلف بين المنظمات والحركات الاجتماعية تبعاً للإمكانيات المادية التي تحتاجها بعض هذه النشاطات، إلا أنه وبلا شك، كان لهذه النشاطات أثر هام في توجيه قيم وسلوك واهتمامات المجتمع الأردني.

"" أسلوب الرصد والمراقبة: ويتمثل هذا الأسلوب في رصد الظواهر الاجتماعية وتوثيقها وتبويبها، ويمكن أن تستخدم كمادة أساسية للإعلام والدراسات وغيره، وتستخدم بعض المنظمات والحركات الاجتماعية الأردنية هذا الأسلوب في مجالات حقوق المرأة وحقوق الانسان والبيئة والديمقراطية والطفولة، أي في القضايا الحقوقية للمجتمع الأردني، ويواجه هذا الأسلوب قلة الإمكانيات المادية لما يحتاج هذا الاسلوب من كوادر بشرية فنية مستمرة في نشاطاتها، كما يواجه

انتقادات حكومية وعدم ارتياح من قبلها لهذا الأسلوب. فهي تنظر له على أن الحركات الاجتماعية ترى في نفسها وصياً أو قيماً على المجتمع الأردني.

3- أسلوب تقديم الاستشارات: تستخدم بعض المنظمات والحركات الاجتماعية أسلوب تقديم الاستشارات في مجالات عديدة كقضايا المرأة والطفولة وحقوق العمال وأوضاع المهنيين وحقوق الانسان وغيرها، وغالباً ما تسعى هذه الحركات بتقديم الاستشارات لصانع القرار على مستوى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية في سبيل تعديل تشريعات أو سلوك حكومي منافي لمصالح المجتمع والأفراد، أو لتقديم مبادرات تأسيسية للحكومة بهدف حماية فئة اجتماعية أو تحسين أوضاع معينة، أو على العكس من ذلك، أن تبادر الحكومة، وأحيانا قليلة مجلس النواب، إلى الطلب من المنظمات لتقديم الاستشارات، وعلى الرغم من عدم احتياج هذا الأسلوب إلى الإمكانيات المادية، إلا أنه يعتمد على درجة التعاون والانفتاح بين الحكومة والحركات الاجتماعية، وهذه الدرجة ما زالت محدودة.

كما تقدم بعض الحركات الاجتماعية في الأردن كمنظمات المرأة وحقوق الانسان والنقابات بعض الاستشارات القانونية للأفراد، مثل ما تقدمه المنظمات النسائية من استشارات للنساء المعنفات.

٥- أسلوب تقديم المساعدة المباشرة للأفراد: حيث تقوم بعض الحركات الاجتماعية الأردنية بتقديم مساعدات مباشرة للأفراد دون مقابل، مثل ما تقوم به الجمعيات الخيرية والاجتماعية من تقديم للمساعدات المادية (مال، طعام، ملابس، احتياجات مدرسية للأطفال،) إلى المحتاجين والفقراء وخاصة في المخيمات والارياف، وأثناء المناسبات الدينية.

كما تقوم بعض الحركات الاجتماعية بتقديم المساعدة القانونية، ليس فقط على مستوى الاستشارة، بل التوكيل والدفاع عن المضطهدين، مثل ما تقوم به بعض منظمات حقوق الانسان والمرأة من تقديم للمساعدة القانونية بالتوكيل عن المضطهدين في المحاكم الأردنية، أو بمخاطبة السلطات الرسمية لوقف الاضطهاد أو إرجاع الحق لصاحبه.

وفيما يحتاج أسلوب المساعدة المادية إلى توفير مداخيل لهذه المنظمات لتقديمها للمحتاجين، فإنها تسعى للحصول عليها بسبل شتى من بعض المتبرعين أفراداً ومؤسسات، وهي بذلك ساهمت في تخفيف بعض الاوضاع البائسة للمحتاجين، إلا أنها وبكل الأحوال ليست بديلاً عن الحاجة إلى برنامج اجتماعي اقتصادي وطنى لمجابهة مشكلات الفقر والبطالة.

وبما أن أسلوب المساعدة القانونية يحتاج إلى متطوعين أكفاء ناشطين بشكل مستمر، فإن هذا الأسلوب لا يستفيد منه في الأردن إلا بعض الفئات والحالات، مثل حالات الاعتقال السياسي، وبعض ما تقوم به المتطوعات من النساء، إلا أن جزءاً كبيراً من المضطهدين في الأردن لا يستفيدون من هذا السبيل. كما أن الحكومة الأردنية غير متعاونة بشكل كاف حين مخاطبتها من بعض المنظمات، فلقد أشار تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن لعام ٢٠٠١ إلى أن الحكومة لم تستجب سوى إلى ١٠ من طلباتها.

7- أسلوب الترفيه الاجتماعي: فتعمد أغلب الحركات الاجتماعية في الأردن اللي هذا الأسلوب، وتهدف منه إلى توطيد الأواصر الاجتماعية بين أعضاء المنظمات والحركات الاجتماعية في سبيل تحقيق الاستمرارية للعضو في المنظمة وتعزيز القيم الاجتماعية التعاونية.

على الرغم من جميع ما أحاط ويحيط بالمنظمات والحركات الاجتماعية في الأردن من تقييدات وضوابط وتعطيل العمل، إلا أنها استطاعت أن تحقق ما يثبت قدرتها وجدواها، فأحداث نيسان ١٩٨٩ وما تلاها من انفراج سياسي هي أحد الأمثلة القوية التي تبين قدرة الحركات الاجتماعية على التأثير في سياسات الحكم وتصحيح معادلة النظام السياسي الذي هو حسب الدستور "نظام نيابي ملكي" وإلى تفعيل الجانب البرلماني والتعددي في النظام السياسي.

وقد شهدت السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة جملة من الاختبارات الهامة للمنظمات والحركات الاجتماعية التي أكدت قدرتها على التأثير في السياسات العامة للحكم وإجراءاته، ولعل أبرز هذه الاختبارات ما يلي:

١- شهدت السنوات الأولى من بدء التحول الديمقراطي ٩٠/١٩٩١ محاولات وجهود مكثفة لإقامة اتحاد للشباب وآخر للطلبة، وقد نجح الطلبة في إقامة اتحادات موقعية لهم في مختلف الجامعات، بينما فشل الشباب في تحقيق مطلبهم.

٢- جاءت مبادرة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عام ١٩٩٢ في إنشاء مركز الأمل للسرطان وجمع التبرعات له، وقد بدت هذه المبادرة كمحفز لمبادرات مدنية جديدة لإنشاء جمعيات للعناية بأمراض التلسيميا والسكري والمعاقين وغيرها، وكما شكات ضغوط المجتمع المدني الأساس لفرض قوانين وتشريعات

متطورة، ومنها تشغيل نسبة من الموظفين في المؤسسات العامة من المعاقين حركياً.

٣- لعبت الحركات الاجتماعية دوراً حيوياً في مقاومة التطبيع مع إسرائيل، إذ إن موافقة مجلس النواب على معاهدة وادي عربة ١٩٩٤ /١١١٢ بالأغلبية، ثم موافقة مجلس الأعيان بإجماع الأعضاء الحاضرين قد أدخل الانقسام إلى المجتمع الأردني، وقد تركزت المعارضة في النقابات المهنية على مقاومة بعض ترجمات تطبيقها مع إسرائيل وهو ما عرف باسم "مقاومة التطبيع"، وبرغم انزعاج السلطة التنفيذية من النشاطات المعارضة للتطبيع خلال الفترة الأولى بعد توقيع المعاهدة إلا أنهم انتهوا إلى التسليم عملياً بمشروعية المواقف والنشاطات السلمية المناهضة للتطبيع.

3- أظهرت غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال مقاومة شديدة في وجه الحكومة عندما فرضت قانون ضريبة المبيعات في عام ١٩٩٥، وعلى الرغم من نجاح الحكومة في فرض القانون إلا أنها اضطرت إلى ممارسة بعض التكتيكات غير المألوفة مثل نشر دراسات تدعم قانون ضريبة المبيعات في الصحف اليومية على شكل إعلانات تجارية في وجه المعارضة الواسعة للقانون، وقد مررت الحكومة القانون في البرلمان بعد أن تعهدت بتنفيذه على مراحل.

٥- تعرضت النقابات المهنية إلى مضايقات ومحاولات تستهدف الحد من دورها السياسي ودعوتها للانصراف إلى واجباتها المهنية، لكن هذه الحملات فشلت في مس أوضاع النقابات المهنية، وانتهت جميع المحاولات بمصالحة مع النقابات.

7- لقد دعت أكثر من نصف الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وبعض المنظمات النسائية إلى مقاطعة الانتخابات النيابية العامة عام ١٩٩٧، إثر عدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب الشعبية وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخاب وقانون المطبوعات والنشر، ومع أن المقاطعة لم توقف الانتخابات إلا أنها شككت في نتائجها وأفقدتها قدراً من شرعيتها.

٧- خلال السنتين السابقتين على انتخابات عام ١٩٩٧ البرلمانية، انتظمت حملة نسائية لضمان تمثيل لائق للمرأة في البرلمان، وتشكلت لجان نسائية لممارسة الضغوط على البرلمان والحكومة إلا أن هذه الجهود فشلت في تحقيق نتائج تذكر، وقد دعم تجمع لجان المرأة الأردنية الذي تقوده الأميرة بسمة حملة لترشيح مجموعة من النساء للبرلمان إلا أن هذه الحملة قد فشلت أيضاً. لقد أسفر فشل هذه

المحاولات في بلورة اتجاه ضاغط لصالح اعتماد حصة من مقاعد المنجلس النيابي تخصص للمرأة (Quota) بالتنافس الحر بين النساء، كما قاد إلى رعاية الأميرة بسمة، أخت المغفور له الملك الحسين للتوجه نحو قضية المرأة والعمل النسوي ودعم تشكيل تجمع نسائي كبير ومركز متخصص لشؤون المرأة.

٨- شاركت عشرات المنظمات المدنية في رفض قانون المطبوعات لسنة ١٩٩٨، وفي مقدمة هذه المنظمات: النقابات المهنية ورابطة الكتاب واتحاد الناشرين ونقابة الصحفيين ومراكز الأبحاث وغيرها، ومع ذلك نجحت الحكومة في إقرار القانون في البرلمان، إلا أن الحكومة التالية وعدت بتطبيق القانون بصورة مخففة بعيداً عن فرض العقوبات القاسية التي نص عليها. واستجاب الملك عبد الله الثاني بعد توليه العرش لدعوات الصحفيين لتعديل القانون، فأوعز للحكومة للاستجابة إلى تلك المطالب، فتقدمت إلى البرلمان بعدد من التعديلات الجوهرية على القانون.

9- واجه الأردن في صيف عام ١٩٩٨ أزمة جديدة تتعلق بتلوث مياه الشرب في العاصمة، ورغم محاولات تكتم السلطات الحكومية وإخفائها المعلومات عن الجمهور إلا أن الجهود المشتركة للصحافة المستقلة والبرلمان وبعض منظمات المجتمع المدني استطاعت كشف حقائق فضيحة تلوث المياه؛ الأمر الذي أجبر وزير المياه على الاستقالة وحولت الحكومة المتهمين المسؤولين عن تلوث المياه المياه.

• ١٠ قامت المنظمات والحركات الاجتماعية في الأردن وعلى اختلاف أصنافها بالعديد من المسيرات والمظاهرات جابت مختلف مناطق الأردن مع بدء انتفاضة الاقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٢٠٠٠ منددة بالعدوان الاسرائيلي، مما عزز من توجه الحكومة الأردنية بدعم الموقف الفلسطيني ووقف التطبيع الدبلوماسي مع الإسرائيليين.

11- رفعت العديد من المنظمات النسائية وبعض ناشطي حقوق الانسان في الأردن مطالبات إلى الحكومة لتعديل المادة ٣٤٠ والمتعلقة فيما يعرف بجرائم الشرف، وعلى الرغم من رفض مجلس الأمة لمشروع تعديل المادة، إلا أن الحكومة الأردنية وبدعم من القيادة الهاشمية عدلت المادة بصيغة قانون مؤقت.

هذه أهم الشواهد الواقعية على ما حققته بعض الحركات الاجتماعية في الأردن من ضغط على الحكومة نحو تحقيق أهدافها، إلا أن هنالكِ الكثير من

الامور والمطالب لم تستجب لها الحكومة وذلك لارتباط القرار الحكومي بالعديد من المتغيرات الاخرى، وأهمها النظام الدولي، والتي أصبحت أكثر من أي وقت مضى مؤثرة على حركية الحركات الاجتماعية حاضرها ومستقبلها.

# ٥- مستقبل الحركات الاجتماعية الأردنية في ظل العولمة

يحتاج تقديم تصور مستقبلي للحركات الاجتماعية الأردنية في ظل العولمة إلى معرفة التحولات الحاصلة على بنية النظام الدولي المعاصر باتجاه نسق العولمة، واتجاهات آثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الدولة الأردنية، ومن ثم تقديم ملامح مستقبلية للحركات الاجتماعية الأردنية.

## أ- بنية النظام الدولى المعولم.

يرتبط الحديث عن بنية النظام الدولي المعولم بالصراعات الحاصلة باتجاه تشكيل النسق الجديد لهذا النظام الدولي، فالعولمة لم تكتمل عناصر تشكلها تماماً، بيد أن هذالك اتجاهات صراعية يعيشها النظام الدولي المعاصر، فهناك اتجاه صراعي مترابط قائم على التمركز والتشتت، أي التمركز في النظام الاقتصادي الرأسمالي من اندماج للشركات والبنوك والبورصات والتكتلات الاقتصادية وتكامل الاقتصاد العالمي، يقابله تشتت اجتماعي من تمزق للدولة وللصراعات الأهلية وحالة الاغتراب الثقافي. وما ينتج عن هذا الاتجاه مرتبط بظاهرة صراعية أخرى بين النظام الرأسمالي والدولة القومية، فالنظام الرأسمالي يعيد تشكيل وظيفة الدولة القومية، فلم تعد هي الأداة الوحيدة الفاعلة لحماية حركية النظام الرأسمالي، ومن ثم، فدور الدولة أصبح يختلف حسب الموقع في النظام الرأسمالي الآخذ في الأخير شكل الامتصاص لصالح المركز على حساب الاطراف، وما ينتج عنه من تحول في مهام الدولة القومية بالتراجع عن دورها الاجتماعي طبقاً لسياسات التكيف الهيكلي والتصحيح الاقتصادي والخصخصة وفتح الاسواق والاستثمار لرؤوس الأموال العالمية.

ويعكس هذا تحولات في بروز الظاهرة الصراعية الثالثة وهي الصراع بين قيم السوق والديمقراطية. فإذا كانت الديمقراطية وانتشارها من إحدى الأولويات الأساسية في القرن العشرين كقيم سياسية للمجتمعات والدول، فإن قيم السوق تفرض مفاهيمها المنافسة لقيم الديمقراطية في بداية القرن الحادي والعشرين.

هذه الاتجاهات في الصراع داخل النظام الدولي المعولم، أدت إلى تحولات بدت تتضح في بنية النظام الدولي من حيث تعدد وحداته الفاعلة، فلم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد في النظام الدولي، بل هنالك فواعل آخرون فيه ويمكن ذكر فواعل النظام الدولي المعولم والتحولات الجارية فيه بالتالي:

- ١- الدولة القومية: ويمكن ذكر أهم التحولات الحاصلة عليها.
  - تراجع مكانة الإقليم للدولة.
  - ربط البعد المحلى بالبعد العولمي.
  - تنحي الدولة كمتغير تابع في المجتمع العالمي.

فثورة المعلوماتية وتكامل السوق أدى إلى هذه التحولات الهامة؛ ومن ثم تغير حجم تأثير الدولة ودورها. وفيما يخص علاقتها بالمجتمع فلم تعد الدولة هي المسؤول الوحيد عن نشاط المجتمع، فالجانب السياسي للدولة متأثر بالمنظمات الدولية والإعلام العالمي، مع اختلاف تأثير ذلك حسب موقع الدولة في النظام الدولي. وينطبق أكثر في دول العالم النامي من الدول القوية. وأما الجانب الاقتصادي فأصبح مرهونًا أكثر بحركة السوق العالمي وبالشركات متعددة الجنسية. وأما الجانب الاجتماعي فإن الدولة بتخليها عنه لاعتبارات السوق العالمي الرأسمالي والمنظمات الاقتصادية الدولية فإن المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية تعمد ما أمكن إلى سد هذا الفراغ. وبهذا فإن نشاط الدولة في ظل نظام العولمة بنحي تجاه التغت.

١- القوى الاقتصادية الدولية: كالشركات متعددة الجنسيات والتكتلات الدولية والمنظمات الاقتصادية، فتعمد الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة هيكلة النظام الرأسمالي وارتهانه بها خارج الحدود الضيقة للدولة. وهي بذلك تسيطر على مجالات هامة في الاقتصاد الرأسمالي، فتسيطر على أكثر من ٧٠% من حجم التجارة العالمية، وعلى أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، وامتلاكها ٩٠% من إيرادات الاختراع. وتصل قوى بعض الشركات منها إلى أكبر من قوة قارة أمريكا اللاتينية أو أفريقيا. وهي بهذا تعتمد في هدفها الربحي على تحقيق تمركز لرؤوس الأموال بشبكة امتصاصية أعدت لذلك من جميع مناطق العالم حيث يربو عدد فروعها على ربع مليون في جميع أنحاء العالم، ومع ما تملكه من قوى اقتصادية فإنها تمثلك أدوات هامة متعددة في أسلوب الضغط على الدول (خاصة النامية منها) لتحقيق أدوات هامة متعددة في أسلوب الضغط على الدول (خاصة النامية منها) لتحقيق

منافعها بتوسيع حرية الحركة عبر الدول تفادياً للعقبات القانونية والضريبية التي تواجهها في بعض الدول.

وأما عن التكتلات الإقليمية، فهي تتسع بحيث لا يكاد يوجد منطقة في العالم تخلو من التنظيم الإقليمي، فيوجد في العالم في عام ١٩٩٥ حوالي ٤٥ نطاقاً من أنظمة التكامل الاقتصادي، وأكثر من ١٠٠ منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي.

وبهذا فإن الدولة أصبحت توكل عديد مهامها الاقتصادية إلى تنظيمات دولية بسبب عدم قدرتها على ذلك، فالدول الغنية الرأسمالية تسعى إلى التنظيم الاقتصادي الإقليمي في سبيل تعزيز سبل تعظيم سيطرتها على الاقتصاد العالمي، فيما أن الدول النامية تسعى في هذا الاتجاه في سبيل حماية ما بقي لديها من إمكانيات وثروات.

وأما المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فهما يمارسان سياسات تسهم في هيكلة النظام الاقتصادي الدولي نحو دمج دول العالم النامي بالسياسات التراكمية للنظام الرأسمالي وحماية لمصالح الدائنين، وهذا بدوره يكون على حساب مصالح الدول النامية، مخلفة وراءها مشاكل اجتماعية عند تعزيزها سياسات الانفتاح والخصخصة والتقشف مما يؤدي إلى زيادة ظاهرة الفقر والبطالة نتيجة لهذه السياسات.

٣- المنظمات والحركات الاجتماعية غير الحكومية: وكانت نتيجة هذه السياسات الاقتصادية، وتراجع دور الدولة، خاصة الاجتماعية منه، وتعاظم المشكلات الاجتماعية في ظل الاتجاه نحو نسق العولمة، هي تنامي ظواهر الفقر والبطانة والمشكلات البيئية وانتهاك حقوق الانسان والنزاعات الأهلية التي تزيد بكثير عن الحروب الدولية، بدأ دور المنظمات والحركات الاجتماعية غير الحكومية يزداد عدداً ودوراً في سبيل سد الاحتياجات الانسانية والاجتماعية التي تعيشها المجتمعات خاصة في دول العالم النامي.

وعلى الرغم من تاريخية نشوء هذه الحركات والمنظمات إلا أن أبرز ملامح المرحلة المعاصرة والمستقبلية هو تنامي نشاطها على الصعيد الدولي، وهذا بالطبع انعكاس لحركية تفاعل النظام الدولي، من تفاعلية العلاقات الدولية (International relations) إلى تفاعلية العلاقات عابرة الدول (transnational relations)، ومن تفاعلية النشاط السياسي والعسكري بالدرجة الاولى إلى تفاعلية النشاط الاقتصادى بالدرجة الاولى. وبذلك بدت حركية

الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية تنحى بشكل أوسع في مجالات تهم المجتمعات من الناحية الانسانية لترابط الظواهر والمشكلات في عديد المناطق كالبيئة وحقوق الانسان والفقر والجوع والبطالة، التي هي ظواهر عالمية وليست محلية، أي وجودها في عديد المناطق، وإن لم توجد في مناطق محددة كدول العالم المتقدم اقتصادياً فإن ارتباط أسبابها في حركية النظام الرأسمالي يجعل الظاهرة تأخذ شكلاً عالمياً. ومن هنا فإن الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية أخذت هذه الحركية كذلك انعكاساً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الدولية.

وهذا بدوره ما أدى إلى تطوير نشاط هذه الحركات والمنظمات على النحو التالي:

1- ولوجها للمنظمات الدولية، حيث حصلت المنظمات غير الحكومية على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، على الرغم من محدودية الذين حصلوا على هذه الصفة منها، إلا أن نشاطها يتسع في مجال مشاركتها في المنظمات الدولية التي تعقدها الامم المتحدة ويكفي الاشارة في تنامي دورها ما قامت به هذه المنظمات والحركات في مؤتمر دربان لمناهضة العنصرية ومدى قدرتها على إحراج الولايات المتحدة وإسرائيل.

٢- تنامي عددها والتحول في اهتماماتها، حيث أشار تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٢ أن عدد المنظمات غير الحكومية الدولية وصل ٣٧٢٨١ منظمة عام ٢٠٠٠ بنسبة زيادة عن العام ١٩٩٠ حوالي ١٩,٣ وأما عن التحول في اهتماماتها فإن موضوعات هذه المنظمات التي تعنى بها قد شهد زيادة في عدد المنظمات المعنية بالخدمات الاجتماعية، الصحة، القانون والمحاماة، الدين، الزراعة، التعليم، البيئة، الدراسات، التنمية الاقتصادية، وشهدت المنظمات المعنية بالسياسة وإجراءات الدفاع تراجعاً في عددها.

٣- اتباعها سبل الشبكة فيما بينها لاستحواذ اهتمام العالم، ويظهر ذلك في المؤتمرات والمحافل الدولية وتستفيد بذلك من فرص ما توفره وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

٤- توفير المساعدة، ويتأتى لها ذلك بشقين، الاول تقديم المساعدات المادية للفقراء والمعوزين في دول العالم الثالث، وهي تتعاون بذلك مع بعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في المناطق الغنية، والثاني هو توفير المعلومات

الهامة حول حالة الانسان والأضرار الواقعة عليها نتيجة لسياسات العولمة في مجالات البيئة وحقوق الانسان والفقر والبطالة. الخ.

وبهذا فإن تنامي نشاط الحركات والمنظمات الاجتماعية يعكس أهميتها ومدى قدرتها على درء الأخطار ما أمكن على الانسان، وتعزيزها للقيم والأخلاق وهي بذلك تمثل المنظور المعياري المعاكس للمنظور الواقعي للعولمة، إلا أنها ما زال نتاج نشاطها على المستوى الدولي وقدرتها على تحقيق أهدافها محدوداً والحكم عليها ما زال مبكراً.

# ب- آثار العولمة على الأردن

يتباين تأثير العولمة على الدولة وفقاً لموقعها في النظام الدولي، والأردن دولة صغيرة اقتصادياً وسكانياً وجغرافياً وموارده محدودة، وهو يعتمد على المساعدات الدولية إلى جانب إنتاجه البسيط لسد احتياجاته الأساسية، ولا يمتلك سلعًا استراتيجية للتصدير كالبترول وغيره، وبهذا فهو يعد دولة نامية من دول العالم الثالث، أي دولة تابعة اقتصاديًا في ظل النظام الرأسمالي المعولم، ويمكن وصف آثار العولمة على الأردن بالتالي:

## (١) على الصعيد الاقتصادي.

كان للعولمة آثار هامة على الأردن من الناحية الاقتصادية، حيث ارتبط اقتصاد الأردن بسياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي مع مؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام ١٩٨٩ وما زال حتى الآن في سبيل تأمين عوائد لسداد الديون المترتبة عليه للدائنين، وقد تطلب ذلك انتهاج سياسة الخصخصة وفتح الاسواق للمستثمرين الاجانب، حيث باعت الحكومة الأردنية أهم الشركات التي لديها للقطاع الخاص بحجة إعادة هيكلة اقتصادية نحو تحسين النشاط الاقتصادي، بيد أن عوائد التخاصية (الخصخصة) لم تستثمر بشكل مفيد نحو تعزيز الإنتاجية أو استثمارات جديدة بل كانت توضع ضمن الموازنة كإنفاق إحلالي لا إضافي دلالة على الركود الاقتصادي وعدم قدرة ارتباط الخصخصة بسياسات التنمية بشكل جاد.

وعلى الرغم مما فتحته الخصخصة من فرص جديدة للعمل حيث ازدياد الحاجة إلى بعض المهن والفنيين في مجالات محددة وجديدة، إلا أنه أيضا كان من

نتاجات ذلك الاستغناء عن بعض العاملين، واستغلال الاستثمار الأجنبي للعمالة الأردنية.

## (٢) على الصعيد السياسي

عند تتبع مسيرة التحولات الاقتصادية في الأردن، خاصة بعد الارتباط بسياسات التكيف الهيكلي والتصحيح الاقتصادي، يظهر أن حالة انفتاح سياسي في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان منذ الفترة ١٩٨٩-١٩٩٣ قد واكبتها. إلا أن ذلك بدأ في حالة تراجع بعد عام ١٩٩٣ نحو تقييد أوسع للحريات والديمقراطية وحقوق الانسان حتى العام الحالي ٢٠٠٣، من حيث تقييد نشاطات الاحزاب وعدم قدرتها على تمثيل ذاتها في البرلمان، وتوقف الحياة البرلمانية لمدة أكثر من عام ونصف، ومضايقات على صعيد الممارسة والتشريع للصحافة، واعتقالات واسعة وإجراءات أمنية للمشاركين في المسيرات وإصدار تشريع يحظر عقد الاجتماعات وغيرها من الامور التي تحد من الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. بهذا فإنه مع الاستمرار بسياسات التكيف الهيكلي والاصلاح الاقتصادي والخصخصة ومجمل الطروف الاقليمية والدولية في ظل نظام العولمة نحى الأردن بسياسات تقييدية في مجال الديمقراطية و بالرغم من بعض المظاهر الديمقراطية التي تطرح من وقت الذير من قبل الحكومة الأردنية، إلا أنها لم تكن بالمستوى الذي يمكن به اعتبار الديمقراطية في حالة تطور، بل هي بين مرحلتي المراوحة والتراجع.

وضمن هذه الظروف التي يعيشها الأردن في ظل النظام الدولي المعولم وآثارها السياسية والاقتصادية تأثرت الجركات والمنظمات الاجتماعية في نشاطها وحركتيها، ومع استمرار التحولات المفترضة نحو نسق العولمة فإن مستقبل حركية وتطور الحركات والمنظمات الاجتماعية في الأردن يرتبط بها.

جـ - سيناريوهات مستقبل الحركات الاجتماعية في الأردن

يمكن تقديم ثلاثة سيناريوهات مستقبلية للحركات الاجتماعية الأردنية تتعدد اتجاهاتها نحو التطور والمراوحة والتراجع.

سيناريو تطور الحركات الاجتماعية (المصالحة):

يتجه مستقبل الحركات الاجتماعية الأردنية لينسجم مع التطورات الدولية والإقليمية المعززة لدور الحركات الاجتماعية في العالم، أي الانطلاق من فرضية تعزيز دور الحركات الاجتماعية في العالم.

فمع احتمال استمرار تراجع الدولة، وزيادة عدد المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية في العالم واستمرار تحول اهتماماتها نحو القضايا الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئة والمرتبط باستمرار الاشكاليات السلبية للعولمة في مجالات حقوق الانسان والبيئة والعمال والحقوق الاجتماعية والمرأة، واستمرار الفجوة في الدخول ومستويات التنمية بين الدول الغنية والفقيرة، واستمرار تعزيز قيم حقوق الانسان والمشاركة والتنمية عبر المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة وما تشيعه من اتفاقيات دولية في هذا الاطار، كل ذلك يساهم في تعزيز حركية المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية في العالم.

واذا ما أضيف إلى ذلك الظروف الاقليمية للأردن من توتر وعدم استقرار واحتمالية تغيرات وتحولات واسعة أو محدودة على سلوك الانظمة العربية بعد موجات الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والضغوط الدولية والامريكية على الانظمة العربية في هذا المجال، فإن ذلك يخلق أجواء واسعة أو محدودة نحو توسيع أفق المشاركة السياسية والاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المذني، ومع ما تطرحه الحركات الاجتماعية من قضايا وطنية وتنموية وحاجة الانظمة إلى تحويل شرعيتها المستند إلى الاعتراف الدولي والعلاقات "الحسنة" مع الغرب إلى استناد شرعيتها على القواعد الشعبية.

وإذا ما أخذ بعين الاعتبار توجهات النظام الاردني في خطابه على الاقل في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتوجهاته نحو تعزيز دور المرأة والمجتمع المدني أمكن حينئذ افتراض تصور قائم على المصالحة بين المجتمع والدولة نحو أكثر تشاركية في الدولة الأردنية انسجاماً مع التحولات الاقليمية والدولية، ومن ثم توسيع الحريات وتعزيز دور الحركات الاجتماعية، ومن ثم تطورها.

# سيناريو المراوحة للحركات الاجتماعية الأردنية (التوتر):

ينطلق هذا السيناريو من حالة التضارب في التحولات الدولية والاقليمية، وبالتالى انعكاسها على الأردن والحركات الاجتماعية فيه.

فالنظام الدولي ما زال في مرحلة بتحول نسقي نحو منظومة العولمة، أي أن العولمة لم تكتمل صياغتها بعد وهي تحمل في طياتها صراعات ما بين سيادة الدولة ومصلحة النظام الرأسمالي، وما بين قيم السوق وقيم الديمقراطية، وما بين نزعة التمركز الاقتصادي ونزعة التمركز الاجتماعي. وبالتالي فإن افتراض استمرار تطور الحركات الاجتماعية مرهون بمدى القيم المعيارية الانسانية التي سيحملها النظام المعولم المستقبلي وما يمكن أن يفتحه من فرص لهذه الحركات والمنظمات غير الحكومية في العالم أمراً مؤثراً على حركية ومنظومة النظام الدولي، وهي بهذا الإطار محدودة التأثير في المرحلة الحالية، وإن كان لها عديد الايجابيات تجاه مصالح الفئات الاجتماعية المهمشة في مرحلة التحول نحو منظومة العولمة.

وإذا ما أضيف إلى ذلك التوتر الحاصل في المنظومة الاقليمية للأردن، فهو يقع بين أكثر مناطق العالم صراعاً، أي بين فلسطين والعراق. وفيما أن السياسة الامريكية والدولية حيال قضايا الشرق الأوسط تشي بحالة من استمرارية الصراع والتوتر لعديد السنوات، وإذا ما أضيف من احتمالية اتساع الصراع من صراع حول القضية الفلسطينية إلى صراع أكثر شمولية ووضوحاً حيال الأنظمة العربية وقيمها، وفيما أن التوجه الدولي غير واضح المعالم حيال صورة العلاقة بين الأنظمة العربية والغرب. وحول مدى جدية التوجه نحو تعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والمشاركة والتنمية، وعدم وضوح مستقبل سياسات الأنظمة العربية حول توسيع المشاركة، فإنه يمكن القول أن حالة عدم الوضوح وحالة التوتر في النظام الدولي والمنطقة العربية حيال حركية الحركات الاجتماعية ستعكس على السياسة الأردنية بحيث لا يتم توسيع نطاق المشاركة السياسية والاجتماعية في المناهضة في توجهاتها للسياسات الأمريكية والغربية ولمنظومة العولمة من أن تعبر عن ذاتها.

وبذلك يتصور هذا السيناريو أن العلاقة بين الدولة والمجتمع الأردني ستبقى على حالها قائمة على التوتر وعدم الاستقرار، وبالتالي تنامي الحركات الاجتماعية وتطورها في بعض الحالات والمجالات وتراجعها وضعف دورها في حالات أخرى.

# سيناريو تراجع الحركات الاجتماعية الأردنية (تقييد):

بربط هذا السيناريو نشاط الحركات الاجتماعية الأردنية بمدى اندماج الأردن في نظام العولمة كدولة تابعة.

فالتصور القائم أن العولمة ستكتمل منظومتها، وستكتسح الليبرالية باتجاهاتها الاستغلالية لصالح الدولة الغنية الرأسمالية على حساب الدول النامية والفقيرة، ومن هنا تتصارع الحركات الاجتماعية مع قوى العولمة وستعمل الأخيرة على قمع هذه الحركات والمنظمات على مستوى العالم مع بقاء هامش للمشاركة السياسية والاجتماعية في الدولة الرأسمالية الغنية، وفرض كل سبل القمع ودعم الأنظمة المتماشية مع هذه السياسات ضد الحركات الاجتماعية وسبل المشاركة السياسية والاجتماعية.

ومع تصور اكتساح السياسة الامريكية ونظام العولمة للمنطقة العربية وفرض مصالحها واستمرار دعم اسرائيل وهيمنتها على المنطقة، فإن النظم العربية وبدعم أمريكي غربي ستعمد على تقييد نشاط الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني وأي سبل للمناهضة لسياسات العولمة والتوجهات الامريكية، وبالتالي ستعمد الحكومة الأردنية على تقييد نشاطات هذه الحركات الاجتماعية وعدم ترك الفرصة لها لمناهضة العولمة والسياسات الغربية، مع ما يمكن أن ينتج عن هذا السيناريو من توتر وعدم استقرار أمني واجتماعي داخل الأردن.

#### ٥- خاتمة:

إن عملية رصد بعض المحاولات والتحركات العملية للمنظمات والحركات الاجتماعية الأردنية تقودنا إلى جملة من الاستنتاجات التي تتعلق بالمقومات الذاتية الداخلية لقدرتها على التأثير في القرارات والسياسات الحكومية، ومن هنا فإن أهليتها لممارسة نشاطاتها في ممارسة ضغوط على السلطات من أجل تبني سياسات معينة أو تعديلها أو إلغائها تتوقف على عدة شروط ومقومات أهمها:

- أن يتوافر لدى المنظمات والحركات الاجتماعية قيادة واعية وخبيرة ومستقلة عن السلطات في قيادة عملها ومتابعته بأشكال مناسبة للتأثير على مختلف مؤسسات صناعة القرار.

- أن تقنع المنظمات والحركات الاجتماعية جماهير الشعب بضرورة وجودها
   وحيوية وأهمية مطالبها وتأثيرها على حياة المواطنين ومصالحهم المباشرة.
- ارتكاز المنظمات والحركات الاجتماعية على قواعد قوة متينة من حيث المصادر المالية والطاقة البشرية التي تؤهلها لممارسة ضغوط قاعدية تجاه القرارات والسياسات الحكومية.

على أن مستقبل الحركات الاجتماعية في الأردن وقدرتها على تعظيم دورها يعتمد على انتهاج سياسات متتوعة في علاقته بالحكم، فهي مطالبة في بعض الأحيان باعتماد أسلوب المواجهة ضد السياسات التسلطية أو التي تمس بالحريات العامة أو استقلالية المنظمات الأهلية، لكنها مطالبة أيضا بالتصرف على أساس أنها شريك للحكم في عمليات التتمية البشرية والاجتماعية وفي رعاية وتنذيذ البرامج التي تتعلق بصحة المواطنين وتعليمهم وتنشئتهم، وفي ملء الفراغ الذي شغر جراء تخلي الدولة عن بعض وظائفها السابقة جراء سياسات العولمة. من هنا فإن على كل من الدولة والحركات الاجتماعية أن يجدا المعادلات الملائمة بين دوريهما، والتي تسمح من ناحية للحركات الاجتماعية بأن تحافظ على استقلاليتها وأن تساهم في الشأن العام بحرية، وأن تزج بطاقات الحركات الاجتماعية وكل المجتمع المدني، من الناحية الأخرى، في عمليات التنمية ومكافحة الفقر وتمكين الفئات الاجتماعية والنقافية وتوجيه البرامج اللازمة للنهوض باوضاعها.

وبكلمات أخرى، فإن الحركات الاجتماعية، وفي الظروف الراهنة التي يمر بها الأردن، معنية بلعب عدة أدوار، فهي مدعوة لأخذ دورها كاملا في دفع العملية الديمقراطية إلى الأمام، وبناء دولة القانون والمؤسسات وتكريس حقوق المواطنة وتقوية المشاركة السياسية وإعمال مبادئ وقيم التسامح والحق في الاختلاف والقبول بالآخر ونبذ الضعف والتطرف وتغليب الأساليب الديمقراطية في حسم الخلاف.

وإذا كان هذا الدور يضع الحركات الاجتماعية في حالات محددة في حالة اشتباك أو مواجهة مع الحكم، فإن الدور الرئيسي الثاني لها يضعها في خانة الشريك للدولة في تحمل مسؤوليات وأعباء التنمية والتوعية والرعاية. وتكون الحركات الاجتماعية بذلك قد وضعت سبلاً عملية نحو تعزيز مشاركتها وتفاديها

لقوى العولمة المناهضة لحركتها. وعلى هذا الشق من أدوار الحركات الاجتماعية ندعو القوى الحية والمنفتحة في جانبي الشراكة للبحث عن ترجمات عملية تعزز من دور الحركات الاجتماعية الأردنية كشريك للحكومة، وتخلق الارضية الملائمة لتقليص الاحتكاكات والاصطدامات بينهما. وما من شك أن تعميق الإصلاحات السياسية وتجذير الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات يوفر المناخ الملائم لتفجر إبداعات الحركات والمنظمات الاجتماعية وتعظيم مساهمتها في عمليات التنمية ولخلق علاقة إيجابية بين طرفي المعادلة: الدولة والحركات والمنظمات الاجتماعية.

# الحركات الاجتماعية في السودان ورقة توثيقية تحليلية

أعداد: د.عثمان سراج الدين فتح الرحمن " ا.اكسرم عبـــــد القيــوم عباس "

أولا: الحركات الاجتماعية الأقدم تاريخاً في السودان هي مخاص تجارب نضسالية تعلقت بأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية مر بها المجتمع السوداني، لذلك جوبهت بكثير من التعقيدات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الستى كادت أن تقوض هذه الحركات، لارتباطها الوثيق بأشكال الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وحتى نتبين هذه التعقيدات يجب أن نشير إلى المراحل المختلفة التى مرت بها هذه الحركات الاجتماعية وكيف أن كل مرحلة أدت إلى تقليص أو مد هذه الحركات.

# المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الاستقلال

مع بداية القرن الماضي، وبعد خضوع السودان إدارياً للاستعمار الثنائي البريطاني المصرى بدأ الاستعمار في وضع اللبنات الأساسية لبناء القطاع الحديث في السودان، وبدأ في إعادة تخطيط المشاريع التي تركها الاستعمار التركي ووضع لبنات لمشاريع أخرى، كما قام بتطوير خدمات الصحة والتعليم وافتتح كلية غردون المتذكارية (جامعة الخرطوم حالياً) لتخرج عددًا من الكوادر المؤهلة لملء الفراغ في جهاز الدولة البيروقراطي، واهتم الاستعمار بالقطاع الرعوني والزراعي والقطاعات المصاحبة لهما، لذلك نجد أن نمط الإنتاج السائد في ذلك الوقت هو نمط الإنتاج الزراعي، والرعوي، وبالتالي سادت علاقات الإنتاج الموازية لهما، كما كرس الاستعمار لفكرة الإدارة الأهلية على خلفية النظام القبلي السائد في السودان، وساهم أيضاً في خلق التنافر القبلي لحد كبير مستفيداً من التنوع والتعدد

<sup>&</sup>quot;باحث علوم سياسية - السودان

<sup>\* \*</sup> باحث علوم سياسية - السودان

المنقافي والعرقى والإئنى الموجود في السودان "قانون المناطق المقفولة في جنوب السودان".

يتضبح في هذا السياق أن البناء الاجتماعي في السودان كان خاضعاً للسياسات الاستعمارية المركزية ولعلاقات الإنتاج الزراعية والرعوية وسيادة قيم الريف.

وفي هذه المرحلة ارتبطت الحركات الاجتماعية بالمد النصالي من أجل تحقيق الاستقلال ومجابهة المستعمر الإنجليزي، فكان ميلاد أول حركة اجتماعية متميلة في النقابات العمالية (خاصة نقابة عمال السكة الحديد) في الأربعينيات من القيرن السابق، وإن كانت الحركات العمالية اقتصرت على اكتساب حقوق خاصة بالعمال فيما يختص بزيادة الأجور وساعات العمل، إلا أن هذه الحركات العمالية قد لعبيت دوراً هاماً مع التنظيمات السياسية الأخرى في مجابهة المستعمر، ومن أجل كل ذلك شرع العمال في تكوين هيئة أو تنظيم يحمى حقوقهم ويدافع عن أجلى أن تكون الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في عام ١٩٥٠م أ.

بالإضافة إلى العمال بدأت حركات اجتماعية أخرى تنشط لكسب حقوق تخص الفئات المنضوية تحت لوائها كالحركة النسوية في السودان، التي لعبت أيضاً دوراً بارزاً في حماية حقوق المرأة ومجابهة الاستعمار الإنجليزي، وكانت مطالبها تتجه نحو تعليم المرأة والمشاركة السياسية وتنمية المرأة ونهضتها إلى أن تكون الاتحاد النسائي السوداني في عام ١٩٥١م. وتنطبق الحال كذلك على كل الحركات الاجتماعية الأخرى الأقدم تاريخاً. هذه الحركات الاجتماعية هي امتداد لكل الحركات الاجتماعية هي امتداد لكل الحركات الاجتماعية الأخرى الأقدم تاريخاً والتي نضجت بصورة واضحة مع حركة اللواء الأبيض عام ١٩٢٤ ومؤتمر الخريجين عام ١٩٣٨، لذلك ارتبطت بصورة مباشرة بالأوضاع السياسية في البلاد في ذلك الوقت، لدرجة الذهاب إلى القول بأن الدور السياسي لهذه الحركات كان أكثر وضوحاً من الأدوار الأخرى الستى كان من المفترض أن تلعبها تجاه منسوبيها، وهذا له ما يبرره نتيجة لتوحد كل الهيئات والتنظيمات من أجل هدف أسمى هو تحقيق استقلال البلاد.

# المرحلة الثانية: مرحلة الحكومات الوطنية:

بعد تحقق الاستقلال في يناير ١٩٥٦م واكتمال شكل النظام السياسي بتسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطياً وارتضاء نظام الحكم الديمقراطي الليبرالي (النيابي) خرجت البلاد من الاستعمار إدارياً، ولكنها لم تخرج فعلياً من التبعية

المفروضة عليها كجزء من دول العالم الثالث، مع الاعتبار لخصوصية المشاكل الداخلية التى بدأت تظهر بين القوى السياسية المختلفة، وبعض الخلل في الممارسة الديمقر اطية، وأيضاً بذور النخب الطامعة في السلطة الخارجة من رحم مؤسسة التحديث الاستعماري، وهناك أيضاً الصراع الأكبر المتمثل في قسمة الموارد والسلطة (الحرب الأهلية في جنوب السودان ١٩٥٥م)، وبالرغم من أن الاستعمار ترك قطاعاً حديثاً فإنه كان لا يفي بالتطور المنشود بعد الاستقلال وبدأت خطط التنمية تتعثر بالرغم من أنها لم تعتمد على القطاع العام بشكل كلى ولكن يمكن أن نقول بنسبة كبيرة.

لكل ذلك ظلت الحركات التقليدية تعمل على الضغط من أجل اكتساب الحقوق الخاصية بالفئات المنتسبة إليها كزيادة الأجور كما هي الحالة للحركات العمالية، والأجر المتساوي للعمل المتساوي كما هو الحال بالنسبة للحركة النسوية، والحال تنطبق على نقابة المحامين التي ظلت تعمل من أجل الدفاع عن حقوق منسوبيها.

لكن أهم ما يميز هذه المرحلة ظهور الحركات الاجتماعية في عباءة الحزبية، وخاصية مع المد الاشتراكي التقدمي الذي طغي على المتقفين والمتعلمين في تلك الفترة، فكانت كل الشعارات مرتبطة بالقضاء على الرجعية والتخلف والتحرر من أشكال الاستعمار القديم والجديد، فأصبحت الحركات التقدمية هي التي تهيمن على كل الحركات الاجتماعية التقليدية.

## المرحلة الثالثة: مرحلة الحكومات الشمولية:

في نوفمبر عام ١٩٥٨م استلمت السلطة نخبة من العساكر الطامعين في السلطة والذيب كانوا يمثلون جزءًا من القوى الحديثة التي خلفها الاستعمار، ولم تتغيير الأوضاع الاقتصادية كثيراً عن وضع الحكومة الوطنية. وعلى المستوى السياسي برز دور الحركات الاجتماعية المطلبية في النضال ضد القمع السياسي وموقفها الداعم لعودة الحرية والديمقراطية، كما أن المناخ العالمي والإقليمي المستأثر بالمد الاشتراكي الزائد وحركة النقابات العالمية ساهم بشكل مباشر في زيادة هذا الدور.

وكان تأثير هذا بالغاً في تشكيل الحكومة الانتقالية التي أعقبت ثورة أكتوبر ١٩٦٤م التي أنهت سلطة الانقلاب العسكري، إذ أعطيت حقائب وزارية لممثلي نقابات العمال والمزارعين وغيرها من النقابات الكبيرة، وسميت الحكومة بحكومة

جبهة الهيئات باعتبار التحالف الموجود داخلها بين القوى السياسية والنقابات. وأثر هذا النشاط الكثيف في فترة الديمقراطية الثانية بين ١٩٦٤-١٩٦٩م، بظهور الكثير مسن الحركات الاجتماعية الأخرى، في نشاطات مختلفة وزادت قوة حركات قديمة لعل أبرزها الحركات المطلبية والحركات الثقافية والحركات النسوية.

وبعد انقلاب مايو ١٩٦٩م الذي جاء مدعوماً بمد القوى الاشتراكية زاد نشاط الحركات الأخرى الأقرب للمد الاشتراكي وظهرت مظاهر الاقتصاد الاشتراكي خاصة قوانين المصادرة والتأميم وبروز دور القطاع العام وسيادة حركة الإصلاح الزراعي، ولكن هذه الفترة لم تستمر طويلاً حتى انقابت السلطة في عام ١٩٧١م على التيار الاشمتراكي المساند لها. وبدأت مرحلة جديدة في التوجه الحكومي لاقتصاد السوق والاعتماد على المعونة الأمريكية وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية ورفع الدعم عن بعض السلع الاستهلكية والالتزام بروشتة صندوق النقد الدولي في تخفيض سعر الجنيه السوداني، كما اعتمدت السياسة الحكومية في التنمية على الخطط طويلة المدى وعلى التعبئة كأسلوب سياسي لتنفيذ السياسات التسنموية، وشهد الاقتصاد السوداني في ذلك الوقت انهياراً كبيراً في كل قطاعاته الحيوية وتردى وضع القطاع العام وزادت نسب العطالة والهجرة، وكانت كارثة الجفاف والتصحر في عام ١٩٨٣م نتيجة طبيعية للتضخم الاقتصادي الحادث نتيجة للسياسات الرأسمالية الدولية. وأيضاً تميزت السياسة الرسمية بالإقصاء والاستقطاب للقبوى السياسية المختلفة، وبمراحل تاريخية مختلفة، وتأثر البناء الاجتماعي بهذه التحولات الكبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، وتمييز دور الحركات الاجتماعية في هذه الفترة بالنضال المستمر ضد السياسة الرسمية للدولة، وأيضاً تعاظم دور الحركات المطلبية الفئوية أتى مساهماً بدور كبير في التغيير الذي حدث في عام ١٩٨٥م، وكان لدور التجمع النقابي أثر بارز بصورة أكبر من أدواره السابقة، ووضح التطور الحادث في أساليب المقاومة، وبالرغم من أن هذالك ملاحظة هامة؛ وهي أن سلطة مايو حاولت إيجاد بدائل حكومية للحركات النقابية والاجتماعية الأخرى وأبرزها اتحالف قوى الشعب العاملة ٢.

وفى هذه الحركات الاجتماعية قيد الاعتقال بالسجون أو رهن الاعتقال التحفظي. وفى هذه الفترة بدأت بوادر الحركات الفكرية والثقافية بتنظيم صفوفها برغم الأوضاع السياسية المعقدة.

#### المرحلة الرابعة: مرحلة ما بين ١٩٨٥-١٩٨٩:

في هذه المرحلة بدأت البلاد تتنسم برياح الديمقراطية بعد القضاء على الحكومة العسكرية بانتفاضة أبريل ١٩٨٥، وبالرغم من أن الاقتصاد السوداني كان مستأثراً بما تركه نظام مايو من فساد إداري ومالي وديون خارجية وضعف قيمة الجنيه السوداني وانهيار القطاع العام وفشل المواسم الزراعية وشلل كامل في قطاع الخدمات. وبدأت الحركات الاجتماعية في الظهور على السطح ومزاولة نشاطاتها بعد فترة توقف طويلة، وبدأت البلاد تشهد الحركات الفكرية والثقافية، فظهر اتحاد الكتاب السودانيين كحركة اجتماعية فكرية ثقافية، وبدأت تظهر حركات شبابية ونسوية أخرى تعمل في ظل الديمقراطية والحرية، إلا أن أهم ما يمكن الإشارة إليه في هذه المرحلة الحراك الاجتماعي الكبير في المجتمع السوداني وخاصية العاصمة الخرطوم نتيجة للآثار السيئة التي خلفها حكم مايو والتي يمكن أن تتمثل في الآتي:

١ - اشتداد وطاة الحرب في جنوب السودان مما ترتب عليه نزوح أعداد
 كبيرة من جنوب السودان إلى العاصمة ..

٢-الجفاف والتصحر الذي بدأت آثاره تظهر بشكل واضح في عام ١٩٨٣٠
 الأمر الذي أدى إلى نزوح الجماعات المتضررة إلى ولاية الخرطوم.

٣-ترتب على ذلك الضغط على العاصمة والمدن الأخرى في الخدمات المختلفة، وازدياد حالات الفقر وانعدام التعليم والسكن وظهور المهن الهامشية..... إلخ.

كل ذلك احتاج إلى تدخل الجمعيات التطوعية و NGOS والحركات الاجتماعية لمد العون لهذه الفئات المتضررة، وكان من الطبيعي أن تظهر حركات اجتماعية جديدة خاصة النسوية منها، لذلك بدأ الدور الاجتماعي الفعال لهذه الحركات الاجتماعية. لكن على الرغم من ذلك لم تتخل الحركات الاجتماعية عن دور ها السياسي الذي طغى على أدوار ها الأخرى، ومحاولة الأحزاب السياسية السيطرة على هذه الحركات الاجتماعية، لا سيما أن هذه الحركات قد لعبت دوراً كبيراً في تغيير الأوضاع السياسية في البلاد من خلال حركات العصيان المدنى الستى قادها اتحداد عمال السودان بكل نقاباته ونقابة المحامين، ونقابة الأطباء والاتحداد النسائي السوداني، إبان ثورة أكتوبر ١٩٦٤ وانتفاضة أبريل، بدليل أن أول رئيس لمجلس الوزراء بعد انتفاضة أبريل كان نقيب الأطباء. عموماً ظلت

الأحراب حريصة على أن تظل الحركات الاجتماعية تحت عباءتها والصراع من أجل أن ينال كل حزب من الأحزاب السياسية اللجان التنفيذية لهذه الحركات، فعلى سبيل المثال اتحاد الكتاب السودانيين كان اهتمامه بالمبدعين أكثر من الانتماءات الحزبية، بدليل تكوين لجنته التنفيذية التي استمرت حتى عام ١٩٨٩ من كل ألوان الطيف السياسي وخارج إطار الأحزاب، إلا أن ذلك لم يرض بعض الأحزاب مثل الحرب الشيوعي الذي استدعى أعضاءه في الاتحاد ووجه إليهم صوت اللوم لعدم تمكنهم من السيطرة على اللجنة التنفيذية للاتحاد .

# المرحلة الخامسة: مرحلة ما بعد عام ١٩٨٩ وحتى اليوم:

وفي هذه المرحلة سيطرت حكومة الإنقاذ على مقاليد الحكم، كثالث حكم عسكرى في السودان، وظهر منذ البداية جنوح النظام السياسة القمعية. وعلى المستوى الاقتصادى بدأ النظام في تنفيذ سياسات الخصخصة لمؤسسات القطاع العام بدعوى خسارتها وتعويم الجنيه السوداني وفرض قوانين صارمة على تداول العملات الأجنبية وصل حد الإعدام وقيدت حركة السوق الاقتصادى ورفع الدعم على الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم واعتمدت على استراتيجية اقتصادية طويلة تعتمد بشكل أساسي على اقتصاد السوق.

وكعادة أى نظام عسكرى لا يستطيع قبول الآخر، ويرى فى الحركات الاجتماعية خطراً يهددها، لذلك كان من الطبيعى أن تحل كل الحركات الاجتماعية، فكان من القرارات التى اتخذها قائد الثورة إلغاء كل هذه الحركات ومصادرة ممتلكاتها ودورها واعتقال ناشطيها وإحلال لجان تسيير بعد أيام قلائل مان السيطرة على الحكم، وفى عام ١٩٩٦ تم إصدار قرار بتنظيم عمل هذه الحركات وإحلال بدائل لها وتتبعها لمسجل التنظيمات الاجتماعية وفق تشريعات وقوانين تخدم سياسة الحكومة، فمثلاً ألغيت نقابة الأطباء كتنظيم يعبر عن شريحة الأطباء لتحل محلها نقابة المهن الصحية التى ينضوي في عضويتها كل العاملين في مجال الصحة من ممرضين ومساعذين طبيين، بالإضافة إلى الأطباء، وألغيت نقابة أساتذة جامعة الخرطوم لتحل محلها نقابة العاملين في التعليم العالى، وألغى الاتحاد النسائي السوداني ليحل محله الاتحاد العام المرأة السودانية، مع الوضع في الاعتبار أن كل الحركات الاجتماعية في هذه الوضعية ليست إلا بوقاً للنظام الحاكم، وقد أدت زيادة معدل الفقر وسوء السياسة الرسمية وزيادة القمع إلى ظهور الحاكم، وقد أدت زيادة معدل الفقر وسوء السياسة الرسمية وزيادة القمع إلى ظهور

أشكال متعددة فى الحركات الاجتماعية الناشطة فى مجال محاربة الفقر ومقاومة السياسة الرسمية للدولة والسياسة الدولية المصاحبة للنظام العالمي الجديد والاهتمام بقضايا البيئة والنوع وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية.

هـذا الـتقديم كسان ضسرورة لابـد منها ونحن نحاول أن نوثق للحركات الاجتماعية فسى السودان حتى يستطيع القارىء ملاحظة كل التعقيذات السياسية والملاحقات التي ظلت تعانى منها هذه الحركات الأمر الذى أفسد فى كل الأحوال الأدوار الواضحة والمعلنة لهذه الحركات.

#### ثانيًا: الحركات الاجتماعية المعنية بالدراسة:

وفق المقترح المقدم من مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة ستدور هذه الورقة عن الحركات الاجتماعية في السودان وفق النقاط الآتية:

١-انبعاث الحركات الاجتماعية.

٢-تطورها.

٣-الاسم والعنوان.

٤-وصف للمؤسسة التي تعبر عنها الحركة الاجتماعية.

٥-مجال الأنشطة.

٦-الأهداف.

مع التركيز على الوثائق الخاصة بكل حركة من الحركات الاجتماعية التي تتناولها الدراسة.

والحركات الاجتماعية التي تتناولها الورقة بالدراسة هي:

## (١) الحركات الاجتماعية المهنية:

١-الاتحاد العام لنقابات عمال السودان.

٢-اتحاد عام مزارعي السودان.

## (ب) الحركات الاجتماعية النسوية:

١ - الاتحاد النسائي السوداني.

٢-مركز الجندر للبحوث والتدريب.

٣-جمعية بابكر بدرى النسوية.

# (ج)الحركات الاجتماعية الفكرية:

١-اتحاد الكتاب السوادنيين.

٢-جمعية التشكيليات السودانيات.

(د)حركات اجتماعية أخرى

١ - الجمعية السودانية لحماية البيئة.

٢-مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة.

وما يجب الإشارة إليه أن الدراسة قد اهتمت بالحركات الاجتماعية وفق تاريخها وما قامت به من أدوار تجاه المجتمع السوداني، على الرغم من أن هنالك بعض الحركات التي قد تم حلها أو تغيير اسمها أو دمجها في إطار عام المتنظيمات المهنية في عهد الحكومة الحالية، مثل الاتحاد النسائي السوداني الذي حل محله الاتحاد العام للمرأة السودانية، ونقابة الأطباء التي حلت محلها نقابة العاملين بالمهن الصحية، واتحاد الكتاب السودانيين الذي لا يمارس أي نشاط حالياً نتيجة لإلغائه من قبل السلطة الحاكمة.

# أولاً: الاتحاد العام لنقابات عمال السودان:

# النشأة والتطور:

فى أواسط الأربعينيات والحرب الثانية تلفظ أنفاسها الأخيرة برزت بصورة جادة بوادر الأزمة الاقتصادية كنتاج طبيعي لمخلفات الحرب وأصبح شبح العطالة يهدد عمال السكة الحديد، وقام الاستعمار بتجميد الأجور، الأمر الذي دفع عددًا من العمال للتصدي لهذا الوضع، فشرعوا فى دراسة الطرق التى تحمى العمال على أسس قانونية، فاستقر الرأي على قيام تنظيم يحمى حقوقهم ويذافع عن قضاياهم فكونوا لجنة تمهيدية فى عام ١٩٤٦ أطلق عليها "هيئة شئون العمال".

وكان أول ما قامت به هذه اللجنة رفع مذكرة بتحسين أوضاع العمال وبخاصة زيادة الأجور وتحسين شروط الخدمة... إلخ فتصدت لها حكومة الاستعمار بكل قوة واعتقلت جميع قادة العمال وعلى رأسهم القائد العمالى قاسم أمين °.

ورد المدير المالي لحكومة الاستعمار بمذكرة (انظر وثيقة رقم ٢) على مذكرة العمال فحواها رفض كل مطالب العمال، ورد العمال عليه بمذكرة أخرى فندوا فيها كل المزاعم الواردة بمذكرة المستعمر، وانفجر الوضع بدخول عمال

السكة الحديد في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام من يوم ١٩٤٨/١/٢٦، فأصدرت الحكومة المركزية بياناً آخر اشتمل على عدة نقاط، إلى أن توحدت الحركة في كيان جامع فتكون عام ١٩٥٠ اتحاد عام نقابات السودان، ومع قيام أول حكومة وطنية في فبراير ١٩٥٤ أكدت الحركة العمالية ثباتها على مبادىء الحرية والاستقلال واستبشر العمال خيراً بقرار الحكومة الوطنية بإلغاء قانون النشاط الهدام الذي كان يحظر على العمال التجمع بأي شكل من التشكيلات التنظيمية، فدفع اتحاد نقابات السودان بعدد من المذكرات.

# الحركة النقابية والحكومات المتعاقبة:

بعد أن تم للحركة العمالية تحقيق بعض المكاسب لمنسوبيها في عهد الحكومة الوطنية الأولى، دخلت حكومة الجنرال عبود في كثير من المعارك ففي 1900 من 1900 تم اعتقال قادة العمال وحل جميع النقابات وحل اتحاد العمال وإلغاء القوانين العمالية الصادرة 1900 وعقبها سن قانون 1900 الذي حرم الكثير من العمال من حق التنظيم النقابي وحد من حرية التنظيمات القائمة أوقامت الحكومة في عام 1900 بحل النقابة العامة لعمال السكة الحديد.

يبدو واضحاً من ذلك أن أول حكومة عسكرية لم تستطع أن تتقبل حركة العمال كحركة اجتماعية وعملت على تقليم أظافرها وخاصة نقابة عمال السكة الحديد؛ لأنها لا تتوافق مع أطروحات الشعارات السياسية التى طرحتها الحكومة العسكرية، مما أدى إلى غياب الدور الاجتماعي والاقتصادي لحركة العمال في خلال هذه الفترة.

لذلك كان من الطبيعى أن تتحد الحركة العمالية مع كل القوى الحديثة الأخرى في ١٩٦٤/١٠/٢١ وتقود العصيان المدنى ضد حكومة عبود حتى انفجرت ثورة أكتوبر وقامت حكومة الوحدة الوطنية وتولى فيها سكرتير عام اتحاد عمال السودان أنذاك منصب وزارة شئون مجلس الوزراء، وعاد اتحاد نقابات عمال السودان إلى الساحة الاجتماعية والسياسية مرة أخرى فكانت أبرز الأدوار والأنشطة التى لعبها الاتحاد في ظل الجو الديمقراطي هي ":-

١-إصدار جريدة الطليعة التي تعبر عن صوت العمال.

٢-التبرع بمرتب يوم كامل من مرتبات العمال تدعيماً للثورة الوطنية.

٣-المطالبة بضرورة تطهير الجيش والخدمة المدنية.

٤-حل مشكلة العطالة.

٥-وقف تشريد العمال.

٦-بناء النقابات والاتحادات الفرعية.

ومن المكتسبات الهامة لحركة العمال فى هذه الفترة أن أصبح للعمال حق التمثيل فى مجلس إدارات المؤسسات التى يعملون بها وفق المادة "٨" من دستور السودان، وتخصيص دوائر للعمال والمزارعين فى البرلمان.

لكن على الرغم من ذلك دخلت الحركة العمالية في معركة مع الحكومة في ذلك الوقت وشابها التوتر الذي أدى لقيام العمال بالإضرابات من أجل تعديل الحد الأدنى للأجور وإصلاح الكادر الوظيفي والسكن الشعبي إلى غيره من المطالب العمالية، فوصل الأمر إلى أن تضامن اتحاد العمال واتحاد المزارعين واتحاد الشباب السوداني بتوقيع الميثاق الوطني.

ومع بزوغ فجر ٥٩/٥/٢٥ وإعلان قيام ثورة مايو توجه اتحاد العمال إلى وجهة أخرى وتحالف مع السلطة العسكرية بشعاراتها الثورية والاشتراكية والتقدمية وأعلن اتحاد عمال السودان تحالفه المطلق مع الثورة، وأبلغ دليل على ذلك الخطبة التى ألقاها سكرتير نقابات عمال السودان في موكب التأييد للثورة (نص الخطبة في الملاحق وثيقة رقم "٨"). وأيد اتحاد عمال السودان كل القرارات الثورية التى أعلنها حكم مايو وعلى رأسها وقف المعونة الأمريكية وتأميم المؤسسات الخاصة الاقتصادية ^

إلا أن الحال سرعان ما انقلب رأساً على عقب بعد محاولة انقلاب ١٩٧١ والذى قاده الجناح العسكرى للحزب الشيوعى، واعتبر نظام مايو كل القوى التقدمية والاشتراكية غير مرغوب فيها وعدوة للنظام وبما أن قادة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان كانت من هذه القوى فقد أصدر جعفر نميرى قراراً بحل الاتحاد واعتقال قادته وتقديمهم لمحاكمات عسكرية.

ومنذ ذلك الوقت اختفى نشاط الاتحاد بصورته العلنية، إلى قيام انتفاضة أبريل ١٩٨٥ والتى كان فيها للنقابات العمالية الدور الأساسى فى قيادة العصيان المدنى مع النقابات المهنية الأخرى، وظل العمال فى صراع دائم مع حكومة الصادق المهدى من أجل تحقيق المكاسب العمالية ومن أهمها زيادة الحد الأدنى للأجور، وكان السبيل لتحقيق ذلك الإضرابات المتواصلة، للحد الذى صاغ فيه رئيس

الوزراء فى الحكومة المنتخبة ما بعد انتفاضة أبريل ميثاق العقد الاجتماعى ما بين الحكومة وجميع النقابات العمالية والمهنية.

وفى عهد الحكومة الحالية نجد أول ما قامت به حل جميع التنظيمات والهيئات النقابية وتكوين لجان تسيير إلى أن أصدرت فى عام ١٩٩٢ قانون التنظيمات النقابية والتى ظل فيها اتحاد العمال يحمل اسمه ، لكن قيادات العمال يتم تعيينها من قبل السلطة الحاكمة.

#### تعقيب عام

يتبين أن الحركة العمالية قد مرت بظروف قاسية طوال عهدها منذ تأسيسها حتى اليوم مما أدى إلى غياب ثم ظهور ثم غياب وهكذا للدور الذى يمكن أن تلعبه الحركة العمالية كحركة اجتماعية، هذا إلى جانب أن الحركة العمالية ارتبطت وانغمست بصورة مباشرة في الأمور السياسية أكثر من أى نشاط آخر في المجتمع السوداني، وبنظرة فاحصة للحركة العمالية في التاريخ الحاضر نجد أنها لم تستطغ أن تحمى قواعدها من التشريعات والقوانين التي تقف ضد الحقوق العمالية منذ أن قامت ثورة الإنقاذ بكثير من الانتهاكات ضد العمال ولم يستطع اتحاد العمال المعين وليس المنتخب وقف الاستهداف ضد الحركة العمالية وقادتها، وهذه الانتهاكات يمثلها الآتي:

ا - تشريد العمال حيث بلغ عددهم في عام ١٩٩٧م ١٩٣٤ عاملاً وعاملة المحمل التعسفي من الوظيفة حيث بلغ عدد الذين تم فصلهم عن العمل ما بين عامي ١٩٩٨ - ٢٠٠٠م ١٢,٠٠٠ مفصول المحمل عامي ١٩٩٨ - ٢٠٠٠م

٣-خصخصة القطاع الحكومي والعام حيث تم التصرف في ٥٧ مرفقًا حكوميًا ما بين عامي ٩٢-١٩٩٧م.

 ٤-ابتداع ما يسمى بالمعاش الاختياري للعمال بدفع مكافأة مالية بجانب مكافأة المعاش.

٥-اعتقال أعداد كبيرة من النقابيين العمال في السجون.

لكل ذلك نذهب إلى القول بأن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الحالى ما هو إلا واجهة سياسية للنظام الحاكم ومنفذ لسياساته حتى وإن كانت على حساب منسوبيه وبالتالي لم يستطع كحركة اجتماعية أن يقدم الكثير.

#### ١ - العنوان:

الخرطوم تقاطع شارع الجمهورية مع شارع الملك نمر.

٣-العضوية:

جميع الفثات العمالية في القطاعين العام والخاص.

## ٢-تاريخ التأسيس:

.190.

#### ٤ - المستويات التنظيمية:

يتكون الاتحاد العام لعمال السودان من مجلس إدارة على النحو الأتى:

١-رئيس الاتحاد

٢ - نائب الرئيس

٣-سكرتير عام

٤-سكرتارية المال

٥-سكر تارية الدار

٢-سكرتارية العلاقات الخارجية

٧-سكرتارية النشر والدعاية

# ٢-اتحاد عام مزارعي السودان:

## النشأة والتطور:

أول اتحاد عام للمزارعين تم تكوينه فى السودان عام ١٩٧٦، وكان فى تلك الفترة يتكون من الاتحادات الإقليمية واتحادات مشاريع الزراعة المروية فى السودان. ولكن بعد صدور قانون سنة ١٩٩٢ أصبح بموجب هذا القانون يتكون من جميع اتحادات مزارعي الولايات في السودان.

## ب-علاقات الاتحاد الخارجية:

١-عضو مؤسس في اتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب.

٢-عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي.

٣-عضو الاتحاد الدولي للمزارعين بفرنسا.

٤-عضو الحلف الدولي للاتحادات الزراعية لشمال أفريقيا.

ويعتبر الاتحاد من المساهمين الأساسيين في بنك المزارع التجاري والمؤسسة التعاونية للمزارعين وشركة السودان للأقطان.

# ج/المقر:

الخرطوم- تقاطع شارع السيد عبد الرحمن مع شارع الملك نمر. تليفونات: ٧٦١٢٣٧-٧٦١٣٣٧-٧٦١٢٣٧٠

## د/العضوية:

يتكون الاتحاد من كل الفئات العمرية للجنسين فوق سن ١٨ سنة من الذين يعملون بالزراعة. عدد العضوية ٥٦٠ عضوا ممثلاً فيها ولايات السودان حسب الكثافة الزراعية في الولاية، فمثلاً أعلى ولاية ممثلة في المؤتمر الأم للاتحاد ولاية الجزيرة بعضوية ٥٦ عضواً وأدناها شمال دارفور بعدد ١٢ عضواً.

## هـ/المستويات التنظيمية:

يتكون الاتحاد من لجنة مركزية عدد أعضائها ١٥٣ عضواً بالتمثيل النسبي، ومنها تتكون اللجنة التنفيذية التى عددها ٣٨ عضواً يكون تمثيلهم نسبياً. ويتكون المكتب التنفيذي من أربع دوائر هي:

١-القطاع المطري

٢-البساتين

٣-المروى

٤ -الجنوب

ويقسم المكتب التنفيذى إلى أمانات هى: أمانة الإعلام، العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، الاجتماعية، السلام والتنمية، الثروة السمكية، السكر ودائرة الجنوب.

## و/الأهداف:

۱ – الدفاع عن حقوق أعضاء الاتحاد ورعاية مصالحهم في حدود القوانين السارية في البلاد ومقتضيات الاقتصاد.

٢-رفع الكفاية الفكرية والفنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأعضاء.
 ٣-العمل على تنمية الاقتصاد الوطني واستقراره.

٤-حماية استقلال الأمة وأمنها ودعم التوجه الحضارى والإسهام فى تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

دعم الإنتاج وتحسين الإدارة وبذل العناية الكافية لتحقيق وفرة الإنتاج في
 إطار خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

7-العمل على تنشيط وتوعية المزارعين لتحسين أدائهم.

٧-العمل على حفظ وحدة المزارعين وتماسكهم وطرح روح الإخاء بينهم ونبذ الشقاق.

#### تعقيب عام

شريحة المزارعين هي من أكبر الفئات الموجودة في السودان بطبيعة أن الزراعة تمثل النشاط الاقتصادي الأول، وقد فطن المزارعون للمشاكل التي تهدد كيانهم منذ وجود المستعمر فتكونت نقابة مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل في الأربعينيات من القرن السابق من أجل الدفاع عن المزارعين ضد الاستغلال الذي يتعرضون له، ومن الحقائق التي ذكرت أعلاه نلاحظ أن أول اتحاد لعموم مزارعي السودان كجسم نقابي تكون في عهد حكومة عسكرية، وكان الهدف من ذلك هو تمثيله في الاتحاد الاشتراكي التنظيم السياسي الأوحد لحكومة مايو، لذلك كان من الطبيعي أن يختفي الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الجسم النقابي تجاه منسوبيه، والاتحاد العام لمزارعي السودان بشكله الحالي لم يستطع أن يحمى أعضاءه من المشكلات التي يتعرضون لها وهي مشكلات واقعية أهمها:

١-استغلال المزارع من قبل الحكومة وذلك بتدخل الدولة كمشتر للمحصول وما يترتب على ذلك من أضرار نتيجة انخفاض الأسعار، الأمر الذى دعا إلى أن يهجر كثير من المزارعين مهنتهم ويهاجروا إلى العاصمة الخرطوم.

٢-سياسة خصخصة المشروعات الزراعية التى انتهجتها الدولة منذ عام ١٩٩٢، حيث إن أكثر المرافق التى تم التصرف فيها هى مرافق القطاع الزراعى، فعدد المؤسسات الزراعية التى تم التصرف فيها بلغ ٢٠ مؤسسة، والذين فقدوا وظائفهم بلغ عددهم ٤٩٢ من أصل ٢٢٢٩ عاملاً ١١

٣-التدخل من قبل الدولة لفرض زراعة وإنتاج محاصيل بعينها بحجة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

أمام كل هذه المشاكل لم يستطع الاتحاد العام لمزارعي السودان أن يتدخل لحماية المزارعين من هذا الاستغلال وأصبح الاتحاد وجهة استثمارية أكثر منها خدمية.

## ٤-الحركات الاجتماعية النسوية:

الاتحاد النسائي السوداني:

النشأة والتطور:

لقد جعلت طبيعة التكوين المجتمعي القائم على السلطة الذكورية في كل المجتمعات العربية الناتجة من التكوين القبلي خاصة في السودان – المرأة تسير على حسب ما يقرره لها الرجل، الأمر الذي انعكس على الدور المجتمعي للمرأة السودانية، ومع ظهور المد التحرري للمرأة في الأربعينيات من القرن السابق، تسابقت المرأة السودانية على تجميع حقوقها من أجل نهضة ونتمية المرأة في أوضاع يسودها الجهل والأمية لغالبية نساء السودان، حيث بلغت نسبة الأمية وسط النساء ما قبل الاستقلال ٩٠% ٢٠ . فحرصت النساء اللائي تلقين تعليماً على تحقيق مكاسب المرأة في كل الأصعدة، وخضن في ذلك معارك طويلة.

فتكونت أول منظمة نسائية تحت اسم الرابطة النسائية في عام ١٩٤٧ وكانت أهدافها تنمية المرأة والتثقيف المنزلي، وكانت محصورة وسط المتعلمات، ثم تلا ذلك رابطة الفتيات السودانية، ثم رابطة الفتيات المثقفات عام ١٩٤٧ والتي كانت تهدف إلى تجميع المتعلمات في إطار تنمية المرأة ١٢ إلى أن تكون الاتحاد النسائي في عام ١٩٥٧.

#### الاتحاد النسائى والدولة:

مع قيام أول حكومة وطنية ظل الاتحاد النسائى يعمل من أجل المرأة لنيل حقوقها، أهمها حق التعليم، وحق الترشيح والانتخاب، والأجر المتساوي في العمل وذلك عبر منبسس المرأة المتمثل في مجلة صوت المرأة التي تأسست في عام 1900.

ومع قيام أول حكومة عسكرية فى السودان وفى عام ١٩٥٨ تم حل الاتحاد النسائى السودانى كجسم نقابي، وتم اعتقال معظم قادة هذا الاتحاد، ومع قيام ثورة أكتوبر ١٩٦٤، عاد الاتحاد مرة أخرى وبصورة أكثر فعالية واستطاع أن يحقق معظم حقوق المرأة فى ذلك الوقت وأهمها حق المرأة فى الانتخاب للمتعلمات، ففى عام ١٩٦٥ دخلت أول امرأة سودانية البرلمان السودانى.

وبعد قيام ثورة مايو ١٩٦٩ ظل الاتحاد يباشر عمله وكان من المؤيدين لثورة مايو بفضل الأفكار التقدمية والتحررية التى أتت بها الثورة. لكن في عام ١٩٧١ تم حل الاتحاد النسائي السوداني لاتهامه بأنه أحد جيوب الحزب الشيوعي، ففي خطاب ألقاه جعفر نميري في الاحتفال الذي أقيم بمعهد تدريب المعلمات بأم درمان قال: "في ظرف ثلاثة أشهر فقط من قيام الثورة قد تضاعف عدد عضوية الاتحاد النسائي في السودان خمسة أضعاف ما كان عليه الحال قبل قيام الثورة، إلا أن الحزب الشيوعي كان يسيطر سيطرة كاملة على هذا التنظيم، لذلك لابد من حله...." وتم تكوين تنظيم بديل أطلق عليه اتحاد نساء السودان يعمل بأهداف ثورة مايو ضمن إطار الاتحاد الاشتراكي السوداني.

وبعد قيام انتفاضة أبريل ١٩٨٥ عاد الاتحاد النسائى السودانى للعمل مرة أخرى وفق قضاياه التحررية من أجل المرأة. ومع قيام ثورة الإنقاذ فى عام ١٩٨٩ تم حل الاتحاد النسائى السودانى مرة أخرى وزج قادته فى السجون. وحل بديلاً عنه "وفق قانون تنظيمات العمل لعام ١٩٩٢" الاتحاد العام للمرأة السودانية ليعمل وفق أهداف ثورة الإنقاذ.

إلا أن ما يجب الإشارة إليه هنا أنه في كل الأحوال لا زال الاتحاد النسائي السوداني قائماً لكنه يعمل في سرية كاملة.

#### العضوية:

كل نساء السودان

تاريخ التأسيس:

۲۱ / ینایر/ ۱۹۵۲

مجال الأنشطة وطبيعتها:

ترتبط بتنمية المرأة واكتسابها لحقوقها، وفي ذلك استطاع الاتحاد عبر تاريخه الطويل أن يحقق الآتي:

أولاً: المساهمة في القضاء على الأمية وسط النساء، وحق التعليم النظامي، وفي ذلك استطاعت المرأة أن تكتسب حق التعليم بإنشاء المدارس الخاصة بالبنات والانتساب إلى مؤسسات التعليم العالى. وعلى الرغم من أن الحركة التعليمية وسط النساء قد بدأت قبل تكوين الاتحاد النسائي السوداني فإن ما حدث في التعليم كان مخاص حركات نسوية لم تأخذ طابعها التنظيمي، والجداول الآتية يمكن أن توضح ذلك.

جدول رقم (١) يوضح عدد مدارس البنات في الأعوام من ١٩٦٥ - ١٩٦٢

| الوسطى | عدد المدارس الأولية | السنة |
|--------|---------------------|-------|
| ٤      | ۲.                  | 1900  |
| ٤      | ۲.                  | ০     |
| ٣      | ٣٥                  | ٥٧ .  |
| ٤      | ٣.                  | ٥٨    |
| ١      | ١٧                  | . 09  |
| ٣      | ١٩                  | ٦,    |
| ۲      | 04                  | ٦١    |
| 0      | ٦٧                  | 7.7   |

أما بعد هذا التاريخ فيكاد يكون في كل مدينة أو قرية مدارس على كافة المستويات.

جدول رقم (٢) يوضح نسبة الملتحقات بمؤسسات التعليم العالى "ا

| 0 1-          | <u> </u>  |                            |  |
|---------------|-----------|----------------------------|--|
| Y 1 - 1 9 9 9 | 1991-199. | الكلية                     |  |
| Yo            | ०९        | التربية                    |  |
| ٥٧            | ٣٤        | الدراسات الإنسانية         |  |
| ٤١            | ٣٨        | العلوم الاجتماعية والتجارة |  |
|               |           | و القانون                  |  |
| ٥٣            | 79        | العلوم                     |  |
| ٣٥            | 77        | الهندسة                    |  |
| ٦٤            | ٣٧        | الزراعة                    |  |
| ٧٢            | ٤٤        | الصحة والطب                |  |
| ٤٢            | ٣٤        | الخدمات الاجتماعية         |  |
| 00            | ٤٤        | المجموع .                  |  |

جدول رقم (٣) يوضح نسب دخول البنات لمؤسسات التعليم العالى خلال الفترة من ٥٠ من ٥٠ من ١٩٩٣-٥٠

| 98/98 | 97/91 | 91/9. | 9 . / ٨ 9 | 19/11 | الجامعة     |
|-------|-------|-------|-----------|-------|-------------|
| 0,,,  | 01,1  | ٤٣,١  | ٤٠,٢      | ٣٨,١  | الخرطوم     |
| ۲٣,٩  | ٣٠,٨  | ٤٩,٩  | ۲۳,۱      | ۲٦,١  | جوبا        |
| ٣٩,٤  | ٣٩,٦  | ٤٠,٣  | ٤٠,٢      | 77,1  | الجزيرة     |
| 72,0  | 70,7  | ۲٦,١  | 77,1      | ٤٨,١  | أم درمان    |
|       |       |       |           |       | الإسلامية   |
| 71,0  | ११,९  | ۲٩,٤  | ۲۹,۲      | ۲۰,۹۹ | السودان     |
| 0.,.  | ٤٩,٢  | ٤٣,٦  | ۲0,۳      | _     | القر آن     |
|       |       |       |           |       | الكريم      |
| ٣٤,٩  | 75,7  | ۲٠,٨  |           | _     | و ادي النيل |
| ٣٩,٨  | 75,7  | ٣٩,٨  | _         | _     | الشرق       |
| ٤٧,٨  | ٣٩,٦  | ٤٥,١  | -         |       | كردفان      |
| ٤٠,٥  | 79,7  | ٣٠,٤  | _         | _     | دار فور     |
| ۳۱,۸  | ٤١,٩  | ٦١,١  | _         | _     | الكليات     |
|       |       |       |           |       | والمعاهد    |

من خلال هذه الجداول يتضبح التطور الكبير الذى طرأ على تعليم المرأة فى السودان وهذا بدون شك نتاج للحركة النسوية وتنظيماتها المختلفة عبر تاريخها الطويل.

ثانياً: المساهمة في نيل المرأة العاملة حقوقها الكاملة والمتمثلة في الأجر المتساوي العمل المتساوي، وهذه القضية خاص فيها الاتحاد النسائي السوداني صراعًا طويلاً مع الحكومات الوطنية المتعاقبة وخاصة بعد حكومة أكتوبر ١٩٦٤ حتى تحقق هذا المطلب <sup>11</sup>. واستطاعت المرأة بالإضافة إلى ذلك الحصول على إجازة الوضع كاملة الأجر في عام ١٩٦٨، كما دخلت الموظفات في قانون الخدمة المدنية وتم إدخال المرأة في الخدمة المعاشية.

ثالثاً: اكتساب المرأة للحقوق السياسية المتمثلة في حق التصويت والترشيح والانتخابات الذي بموجبه دخلت فاطمة أحمد إبراهيم إلى البرلمان السوداني كأول امرأة سودانية تنال هذا الحق ١٧.

رابعاً: إصلاح قانون الأحوال الشخصية، الذى كان أول نصر المرأة فى ذلك صدور منشور رقم "٥٤" عام ١٩٦٧م من قاضى القضاة السودانى الذى يقضى ببطلان عقد الزواج فى حالة عدم مشاورة المرأة.

#### الأهداف:

١-الدفاع عن حقوق المرأة السودانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

٢-الدفاع عن قضايا الطفولة والأسرة.

٣-محاربة الخرافة والدجل والعادات الضارة.

٤ - توجيه النساء من أجل النضال لنيل حقوقهن والاشتراك في حركة التغيير الاجتماعي بالتعاون مع الحركة النقابية والمنظمات الديمقر اطية والجماهيرية.

التضامن مع نساء العالم في نضالهن من أجل حقوقهن خاصة في أفريقيا
 والبلدان العربية.

## مركز الجندر للبحوث والتدريب:

#### النشاة:

مركز الجندر ليس وحدة حكومية ولا ربحية، نشأ بواسطة مجموعة من النساء الناشطات في المجتمع المدنى عام ١٩٩٧ بقصد تنمية قدرات المرأة السودانية. وبرز مفهوم الجندر من خلال إدماج مفهوم النوع في التخطيط وسياسات التنمية بهدف إيجاد قدر من الفرص المتساوية في الحياة لكل من الرجل والمرأة، لكن لا زالت هناك صعوبات تواجه المرأة نسبة للكوارث المستمرة كالحروب والمجاعات والجفاف وارتفاع نسبة الأمية وسط النساء في الريف، وعدم تمتع المرأة الريفية بحقها في الملكية.

#### عنوان المقر:

الخرطوم ص.ب ٣٧٥٢

الفئة الاجتماعية التي يعمل وسطها:

جميع شرائح النساء في المجتمع السوداني

#### العضوية:

لكل النساء الحق في عضوية المركز، ويبلغ عدد العضوية به ٣٣٦,٤٢٩.

تاريخ التأسيس:

أبريل ١٩٩٧.

## المستويات التنظيمية:

يتكون المركز من مكتب تنفيذي: الرئيس، المكتب المالي، الشبكات، مكتب البحوث، مكتب التدريب، مدير إداري.

#### مجال الأنشطة

١-التدريب الذى يهدف إلى رفع الوعى حول التفرقة فى النوع، بالإضافة إلى تشجيع الآخرين للدخول فى هذا المجال.

٢-إجراء البحوث والدراسات لتوضيح مفهوم النوع وتحليل أسباب وآثار عدم المساواة.

٣-خلق شبكة عمل بين الجهات ذات الاهتمام المشترك لزيادة التضامن وبناء القدرات في مجال النوع والتنمية.

وفى ذلك نفذ المركز عددًا من البرامج البحثية والتدريبية تمثلت فى عدة محاور منها:

١ - المرأة والتنمية

٢-المرأة والديمقر اطية

٣-المرأة والتكيف الهيكلي

٤ – المرأة و العمل

٥-المرأة و الفقر

#### الأهداف:

ا -تدريب الجماعات المستهدفة في مجال النوع والتنمية.

٢-دراسة وتحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وآثارها على
 قضايا النوع.

٣-خلق وتنمية المهارات النساء خاصة الفقيرات وذلك من خلال مشاريع
 تنمية صغيرة.

# (ج)جمعية بابكر بدرى العلمية للدراسات النسوية:

العنوان:

أم درمان شارع العرضة، تليفون ٢٤٩١٥٥٦٤٤٠١

العضوية:

مفتوحة لكل النساء.

تاريخ التأسيس

1979

# مجال الأنشطة:

استهدفت المرأة بكل قطاعاتها وخاصة المرأة الريفية من أجل إحداث تغيير في مفهوم الدور التقليدي للمرأة، ومحاربة كل القيم التي تعمل على دونية المرأة.

#### الأهداف:

١-محاربة العادات الضارة وخاصة الخفاض الفرعوني.

٢-إنشاء مراكز تدريبية لتأهيل المرأة الريفية.

٣-العمل على ترسيخ الديمقر اطية.

٤ - العمل على الدفاع عن حقوق المرأة السياسية.

تنمية قدرات المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

#### تعقيب

كل المنظمات النسائية فى الوقت الراهن هى تعبير حقيقي عن المشكلات التى تلحق بالمرأة فى السودان، وهى نتاج طبيعي لفراغ تنظيمي نتيجة لغياب الاتحاد النسائى بسبب حله من كل الحكومات العسكرية المتعاقبة على السودان ولعدم وجود كيان نسائي جامع يعمل على تحقيق أهداف قضايا المرأة، وخاصة أن هنالك كثيرًا

من المشكلات التي تستهدف المرأة قد ظهرت إبان النظام السياسي الحاكم الآن منها:

١-سن قانون النظام العام، وهذا القانون في معظم بنوده يعمل على تقييد حرية المرأة.

٢-فرض نوع معين من اللبس على كل العاملات في القطاع الحكومي،
 والطالبات في الجامعات يتعارض والحرية الفردية.

٣-اتخاذ بعض القرارات التي تمس حرية المرأة أشهرها القرار الذي أصدره والى الخرطوم في عام ٢٠٠٢ يمنع عمل المرأة في الكافيئريات العامة والفنادق ومحطات البنزين وكل الأعمال التي تتطلب عمل المرأة ليلاً.

٤-المشكلات التى تتعلق بالترقي الوظيفي، إذ لا زالت المرأة لا تحتل المناصب القيادية فى المؤسسات الحكومية المختلفة.

٥-عدم توقيع حكومة السودان على اتفاقية سيداو ضد التمييز النوعي.

٦-المشكلات التي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

٧-التمثيل الاسمى للمرأة في المناصب السياسية ومناصب اتخاذ القرار.

۸-التشرید والفصل التعسفی للنساء العاملات، حیث بلغت نسبة النساء اللائی
 فقدن وظائفهن ۸,۱۰% .

9-انتشار الأعمال الهامشية للمرأة نتيجة لحالات الفقر الكبيرة وسط النساء في ظل غياب الاتحاد النسائي السوداني بمسمياته المختلفة، والتي تهدف في الأساس إلى الحفاظ على مكتسبات المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومناهضة التمييز القائم على أساس النوع.

#### الحسر كسات الفكرية:

اتحاد الكتاب السودانيين

النشأة والتطور

شهدت فترة الستينيات والسبعينيات من القرن السابق نشاطاً مكثفاً على المستوى الثقافي وسط الكتاب والأدباء في مقاومة نظام نوفمبر ١٩٥٨ ونظام مايو ١٩٦٩ إذ لم يسمح النظامان بتنظيمات خارج أهدافهما، وكانت الحركة الثقافية امتدادًا لحركات التحرر الوطني، ولذلك كان من الطبيعي أن تحتل الشعارات الاشتراكية دوراً بارزاً في الحركة الفكرية بالإضافة إلى الدور البارز في مناهضة

الاستعمار بشكليه القديم والحديث، فبرزت الحركة الفكرية وسط عداء من الأنظمة الشمولية سواء في حكومة نوفمبر ٥٨ أو حكومة مابو ٦٩.

فكانت البدايات للحركة الفكرية خارج الإطار الرسمى الحكومي فظهرت أو لأ الندوة الأدبية التى أسسها الأستاذ عبد الله حامد الأمين بمنزله بأم درمان كما ظهرت دعاوى الغابة والصحراء كمدرستين فكريتين تبحثان فى الهوية السودانية، بالإضافة إلى النشاط الأهلى فى الأندية والدور الثقافية وعلى رأسها أندية الخريجين والعمال، واستطاع الأدباء والكتاب أن يبثوا أفكارهم عبر الندوات والمحاضرات، وتواصل النشاط فى الجامعات، حيث ظهرت رابطة أدباء جامعة الخرطوم وجمعيات الثقافة الوطنية بجامعتي الخرطوم والقاهرة فرع الخرطوم، لذلك كان من الطبيعى أن يبدأ التفكير فى تكوين اتحاد للأدباء والكتاب، وبالفعل تم ذلك بعد نهاية حكومة عبود، لكن الفكرة لم يكتب لها النجاح نتيجة للانقسام الكبير بين الأدباء والكتاب ما بين المحافظين والتقدميين.

بعد مايو ١٩٧٠ ظهرت فكرة الاتحاد العام للأدباء والفنانين، لكن هذه الفكرة كانت محل شد وجذب. وكان الميل إلى فكرة الأدباء والفنانين المسودانيين، في عام ١٩٧٥ بدأت فكرة اتحاد الكتاب المسودانيين، وتكونت سكرتارية لتفعيل هذه الفكرة لكنها وئدت في وقتها لأسباب كثيرة، وفي هذه الفترة ظهرت مجموعة جماعات فكرية أهلية مثل جماعة الجندول ورابطة أدباء الجزيرة. هذه التكوينات الأهلية عبرت عن ضرورة وجود إطار تنظيمي للمفكرين، وقد تم ذلك بعد انتفاضة أبريل مهرت منافقة جامعة الخرطوم. وكانت الفكرة المحورية لهذا الاتحاد حماية المبدعين ورعايتهم، لذلك كانت عضوية هذا الاتحاد تجمع ما بين المبدعين في الأدب ومجالات المعرفة والعلوم الإنسانية. وكان الشرط الأساسي للعضوية هو النشر، ولكن مع قيام حكومة الإنقاذ في عام ١٩٨٩ وصدور قانون تنظيمات العمل لعام ٢٩٩٦ متم حل هذا الاتحاد وصودرت ممتلكاته.

# العلاقة ما بين الاتحاد والدولة:

للاتحاد علاقات مميزة في فترة الديمقراطية ١٩٨٥-١٩٨٩ كانت مبنية على التشاور والنصح مع ضرورة حماية مبادىء انتفاضة أبريل ١٩٨٥م، ومن أبرز ما قام به الاتحاد في علاقته مع الدولة تلك المذكرة الشهيرة التي رفعها الاتحاد إلى رئيس الوزراء في خريف ١٩٨٨ التي شجبت بقوة لعبة التحالفات التي كان يقوم

بها رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، ومع بداية عام ١٩٨٩ رفع الاتحاد مذكرة تأييد لمذكرة السلام الموقعة بين السيد أحمد عثمان الميرغنى والحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان.

# العلاقة مع الأحزاب:

عملياً الاتحاد مستقل عن كل الأحزاب السياسية، لذلك كانت عضوية الاتحاد على الرغم من انتماءاتهم الحزبية فإن ما يربطهم كاتحاد كان هو الإبداع، لذلك تميزت العلاقة ما بين الاتحاد والأحزاب بالحيادية الإيجابية.

#### العلاقة الخارجية للاتحاد:

١-الاتحاد عضو مؤسس لاتحاد كتاب أفريقيا.

٢-عضو باتحاد أدباء آسيا وأفريقيا.

٣-ساهم الاتحاد في دعم كثير من القضايا الوطنية العربية مثل المناداة بحل النزاع في الحرب الإيرانية العراقية بانعقاد مؤتمرات بهذا الشأن على النطاق الإقليمي والدولي، أيضاً كان الاتحاد داعماً للقضية الفلسطينية من خلال علاقته المباشرة باتحاد الكتاب الفلسطينيين.

٤-الاتحاد عضو في اتحاد الكتاب العرب.

#### المستويات التنظيمية:

تتدرج المستويات التنظيمية للاتحاد في الآتى:

الجمعية العمومية وهى تتعقد بشكل دوري وتمثل المرجع الأساسى للاتحاد
 من خلال الدور الرقابى الذي تقوم به.

٢ - اللجنة التنفيذية وهي تقوم بالتنفيذ والإشراف وتتكون من:

-الرئيس

-نائب الرئيس

-السكرتير العام

-نائب السكرتير العام

سكرتير مالي

-سكرتير شئون خارجية

-سكرتير شئون العضوية والدار

# ٣-مكاتب متخصصة، وهي مكاتب تكونها اللجنة التنفيذية لمساعدتها في مهامها مثل:

- -مكتب المجلة (إصدارة الاتحاد كرامة)
  - –مكتب النشر
  - -مكتب الشباب
  - -مكتب الروابط والفروع الإقليمية

#### الأهداف:

١ - تأسيس مبحث للهوية السودانية.

٢-إعادة قراءة تاريخ السودان.

٣-الدفاع نقابياً عن المبدعين من الكتاب والأدباء.

٤ - مساعدة الاتحادات الفنية الأخرى.

٥-رعاية المنتديات الشبابية.

#### تعقيب عام

يمثل اتحاد الكتاب السودانيين واحداً من نماذج الحركات الفكرية في السودان التي تمثل امتداداً لحركة التغير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في السودان التي تميز قوامها العام بالارتباط الفكري بحركة المثقفين ومدى ارتباطها بالقضايا الاجتماعية والسياسية. كما أن تطور الحركة الفكرية وانبعاثها ارتبط لحد كبير بالتحولات الحادثة على مستوى المجتمع لكنها ارتبطت بشكل أعمق بالتجارب الديمقراطية في السودان. وذلك ما نلاحظه في حالة المد والجذر التي تربطها إلى حد كبير بدور الدولة وهذا ما نلاحظه أيضاً في الغياب التنظيمي للمفكرين في فترات الحكم العسكري الشمولي.

هذه الثنائية ما بين الدولة والحركات الفكرية بشكلها التنظيمي تجعلنا نفكر بصورة أكثر عمقاً في كيفية الحفاظ على دور الحركات الفكرية في المجتمع السوداني من خلال إيجاد الحماية المطلقة لها في أنشطتها في كل الأوضاع السياسية التي تتعاقب على السودان.

#### جمعية التشكيليات السودانيات

النشأة والتطور:

إن نشأة الحركة التشكيلية السودانية ذات جذور ضاربة بعيداً في عمق التاريخ القديم، وبدأ الاهتمام بالعمل التشكيلي السوداني في فترة الاستعمار البريطاني. وغداة نشأة مؤسسات التعليم العالى وتأسيس مناهج تعليم الفنون ببخت الرضائم تأسيس مدرسة التصميم لتعليم الفنون بكلية غردون في الأربعينيات من القرن السابق. وقد كان للمرأة دورها الفعال في إبراز وتطوير الحركة التشكيلية، كما كان لها دورها في تكوين المدارس التشكيلية، وجمعية التشيكليات السودانيات هي امتداد لهذا التطور، وهي جمعية طوعية ثقافية اجتماعية تهتم بالمرأة المبدعة وتسعى إلى إحياء النشاط الفني للمرأة وتشجيعها لتلعب دوراً ملموساً في تطوير الحركة التشكيلية في السودان. وتكونت هذه الجمعية في فبراير عام ٢٠٠٠م.

#### الاسم:

جمعية التشكيليات السودانيات

العنوان:

المجلس القومي لرعاية الآداب والفنون- الخرطوم

تليفون: ۲٤٩٠١١٧٩٠٧٢١

العضوية:

النساء التشكيليات في السودان، عدد أعضائها ٦٥ عضوا.

شروط العضوية:

العضوية خاصة بالفنانات التشكيليات والمساندين لدور المرأة المبدعة.

مجال الأنشطة:

الأنشطة تتعلق بالعمل التشكيلي النسوى. وفى هذا الخصوص أقامت الجمعية عددًا من المعارض التشكيلية بداخل وخارج السودان تحت مسميات وموضوعات مختلفة.

#### الأهداف:

١ - نشر و إثراء الثقافة التشكيلية في المجتمع السوداني.

٢-المساهمة في ترقية الذوق الجمالي العام.

٣-تشجيع الهواة والمبدعين وكل المهتمين بالتشكيل.

٤-خلق التواصل مع الجمعيات والتنظيمات النظيرة في العالم.

٥-المشاركة في القضايا الإنسانية.

#### تعقيب عام:

جمعية التشكيليات السودانيات هى نموذج للحركات الفكرية، وتهتم بنوع آخر من النشاط الإبداعي، لكنها في نهاية المطاف أحد التنظيمات النسائية التى تولدت نتيجة للفراغ الذى تركه الاتحاد النسائى السودانى.

حركات اجتماعية أخرى:

الجمعية السودانية لحماية البيئة:

النشأة والتطور:

فى عام ١٩٧٥م أوصى مؤتمر أركويت بتكوين جمعية طوعية تهتم ببث الوعى البيئي للمحافظة على الموارد الطبيعية، وكانت مسئولية التأسيس تقع على عاتق أربع جمعيات هى:

١-جمعية التاريخ الطبيعي -جامعة الخرطوم.

٢-جمعية صيانة الطبيعة السودانية.

٣-جمعية تقدم العلوم.

٤-لجنة الإنسان والغلاف الجوى.

وفى عام ١٩٧٥م تكونت الجمعية السودانية لحماية البيئة نتيجة لجهود خمسين عضواً من الأكاديميين والباحثين والمهنيين العاملين فى جامعة الخرطوم ومجالات الموارد الطبيعية. وصلت عضويتها فى نهاية السبعينيات إلى ٣٠٠ عضو، وأسست فروعًا فى شندى ومدنى وفى عام ١٩٨٥م وصلت إلى ٧٠٠ عضو، وبعد كارثة الجفاف والتصحر بلغت العضوية ٣٠٠٠ عضو.

#### العلاقة بالدولة:

١-الجمعية مسجلة بقانون الجمعيات الطوعية لدى مفوض العون الإنساني.

٢-العلاقة تختلف بالأجهزة الحكومية القطاعية، لكنها تتدرج في إطار العلاقة بين المنظمات والجهات الحكومية المتخصصة من خلال مفهوم العمل الطوعى عالمياً.

# العلاقات الخارجية:

الجمعية لديها الكثير من العلاقات بالمنظمات الدولية مثال لذلك:

١-الاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN

٢-برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP

٣-برنامج الخدمات الإنمائية DED

٤ -مؤسسة فورد

٥-مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية

#### الاسم:

الجمعية السودانية لحماية البيئة

المقر:

الخرطوم العمارات ٣٢ شارع ٥٧

تليفون: ١٥٦٥١-٧١٨٩٧-٤٧٥٦١٠

فاكس: ۲٤٩٠١١٧٧٧٠١٧-٤٦٧٠٣٩

صندوق بريد: ٢٢٦٦ الخرطوم

بريد الكترونى: secs75@hotmail.com

تاريخ التأسيس:

1940

# مجال النشاط:

تدور أغلب مجالات النشاط في نشر الوعى البيئي، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية وبذل الجهد في الأطر القانونية للحماية والتصدي، والمجالات البحثية والتربوية الأخرى في مجال البيئة.

#### الأهداف:

ويمكن تحديد أهداف الجمعية في الآتي:

١-العمل على حماية البيئة والتصدي لأي عمل من شأنه أن يسهم في تدهور البيئة.

٢-نشر الوعى بين المواطنين بأهمية المحافظة على التوازن البيتي.

٣-التعاون مع الحكومة من أجل سن القوانين واتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على التوازن البيئي.

٤ - تقوية الصلات مع الهيئات المحلية والقومية والإقليمية والدولية التي تعمل على حماية البيئة.

تشجيع البحث العلمى والدراسات التى تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة
 على توازنها، فضلاً عن تدوين التاريخ الطبيعي للبيئة السودانية.

#### تعقيب عام:

تعتبر الجمعية السودانية لحماية البيئة واحدة من أقدم الجمعيات الطوعية فى السودان التى تتبنى خطوط النشاط والعمل الطوعى الحديث. وقد ساهم فى انبعاثها عدة عوامل أهمها التنوع البيئي والطبيعي في السودان. وقد ساهمت الجمعية فى ترسيخ العمل الطوعى فى السودان وفى ترسيخ دعائم النشاط التدريبي فى الأرياف ومناطق الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى التصدي والحماية للبيئة فى السودان، وأبرز الأنشطة فى ذلك الحملة التى قادتها الجمعية ضد بيع غابة السنط بالخرطوم، واستخدام مادة بروميد البوتاسيوم فى صناعة الخبز.

# مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة:

تبعاً للتطور الدولي لقضايا حقوق الإنسان والنشاط المكثف للمنظمات العاملة في هذا المجال بدأت مجموعة من المهتمين والناشطين في السودان في تكوين الجمعية السودانية لحقوق الإنسان كإحدى المؤسسات العاملة في هذا المجال، وكان ذلك في الفترة ما بعد انتفاضة أبريل ١٩٨٥م، ففي خلال هذه الفترة الديمقراطية بدأت الجمعية تؤسس لهذا النشاط في السودان لكن بعد الانقلاب العسكري في عام بدأت الجمعية في داخل السودان، وتحول نشاطها إلى القاهرة. ومع زيادة الانتهاكات التي قام بها النظام لحقوق الإنسان في السودان ظهرت أكثر من

مجموعة متخصصة تعمل في مجال حقوق الإنسان كل منها في قضايا محددة أبرزها المجموعة السودانية لضحايا التعذيب.

#### علاقة المركز بالدولة:

١-المركز مسجل كمنظمة طوعية لدى مقوضية العون الإنساني.

٢-يشارك المركز في سمنارات حول حقوق الإنسان، وأهمها التي أقامها مع
 وزارة العدل والـــ UNDP.

٣-هنالك ريبة وحذر من قبل السلطة الحاكمة تجاه هذا المركز، لذلك كثيرًا ما تتعرض عضويته للمساءلة من قبل جهاز الأمن السوداني.

#### العنوان:

الخرطوم- شارع الحرية

تليفون: ۲٤٩٠١١٧٨٧١٥٢

فاكس: ٢٤٩١١٧٩٧١٥٣

#### الفئات الاجتماعية التي يعمل وسطها:

يعمل المركز وسط كافة قطاعات الشعب السوداني، ووسط كافة طبقات المجتمع.

# تاريخ التأسيس:

مايو ۲۰۰۱م

# مجال الأنشطة:

التوعية والتعليم بحقوق الإنسان، وتقديم العون القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

#### الأهداف:

۱ – التعریف بحقوق الإنسان والتربیة علیها وتعزیز مبادیء حقوق الإنسان الواردة فی المواثیق والاتفاقات الدولیة التی صادقت علیها حکومة السودان.

٢-العمل على إعلان مبادىء سيادة وحكم القانون واستقلال القضاء
 والمحاماة.

٣-إشراك المرأة في التنمية الشاملة للمجتمع.

٤-إشراك الأطفال فى البرامج التى تسهم فى رفع قدراتهم ووعيهم بحقوقهم المنصوص عليها فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

المساهمة في التوعية الضرورية للحفاظ على البيئة من خطر التلوث.
 الاهتمام بمساعدة النازحين المتضررين من الحرب والتصحر.

#### تعقيب عام:

إن التطور الذي حدث في مسارات حركة حقوق الإنسان العالمية يرتبط لحد كبير بالتحولات الحادثة في العالم، وتتضح أكثر في ارتباطها بقيم الديمقراطية والحرية والحقوق المدنية. وقد ارتبطت حركة حقوق الإنسان في السودان ببدايات التحول الديمقراطي في فترة ما بعد ١٩٨٩م. وازداد النشاط أكثر ما بعد ١٩٨٩م نتيجة للانتهاكات السافرة في حقوق الإنسان السوداني.

#### خلاصة:

الحركات الاجتماعية في السودان كانت وما تزال تعمل على مناصرة الحق الإنساني في نيل الحقوق والمكاسب الخاصة بأن يعيش الإنسان في وطنه حراً وبعيداً عن الاستغلال الرأسمالي، ومسيرة الحركات الاجتماعية هي تعبير حقيقي للتصدي لكل أوجه الهيمنة العالمية والارتهان بالتبعية للدول الرأسمالية، فكان التصدي والموقف الشعبي عبر منظماته للمعونة الأمريكية وسياسات البنك الدولي، فكانت الشعارات للحركات الاجتماعية في السبعينيات والثمانينيات من القرن السابق (لن يحكمنا البنك الدولي).

وفى الوقت الراهن مع هيمنة الرأسمالية العالمية تحت ما يسمى بالنظام العالمي الجديد في كل أصعدته الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والثقافية وسيطرة النظام الرأسمالي على البلدان العربية اقتصادياً وفرض هذه السياسات الاقتصادية التى تخدم مصالح النظام الرأسمالي، فقد انعكس ذلك على معظم فنات الشعب السوداني، واختفاء ما يسمى بالطبقة الوسطى وازدياد نسبة الفقر فى بلد يمتلك ثروات عظيمة كان من الممكن أن توجه ثرواته لتنمية المواطن السوداني وأيضاً ازدياد نسب العطالة بكل أنواعها، كل ذلك أدى إلى أن تظهر وإن كان ليس بشكل أهداف واضحة صرورة التصدي للهيمنة الرأسمالية من خلال وقوف الحركات المهنية فى السودان ضد السياسات الرأسمالية التى أدت إلى تهميش أعداد كبيرة من

منسوبيها وانخفاض في مستوى الدخل وفقدان للوظائف، واتجاه الدولة إلى بناء القطاع الخاص في الخدمات الأساسية التي تتولاها الدولة مثل التعليم والصحة والمواصلات والاتصالات... إلخ. والأسوأ من ذلك اتجاه الدولة إلى خصخصة المشاريع الزراعية المنتجة وبيعها للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي جعل المزارع السوداني يعاني كثيراً في الزارعة والتسويق، مما أدى إلى هجر مهنة الزراعة كما هو مشار من قبل فعملت الحركة المهنية الزراعية من خلال تنظيماتها الاجتماعية للتصدي لهذه التوجهات الرأسمالية التي تعمل على إفقار المزارع، فطالبت بتدخل الدولة لحماية المنتج من هذا الاستغلال بتمويل المزارع وحمايته في التسويق، وإن كانت الدولة ماضية في سياساتها المرتبطة بالنظام الرأسمالي.

إضافة إلى ذلك فقد عملت الحركات الاجتماعية بكل قطاعاتها المهنية والفكرية عبر تاريخها الطويل في التنديد بكل السياسات الإمبريالية العالمية بمؤازرة الشعب الفلسطيني في محنته والوقوف ضد التنخل الأمريكي في حرب الصحراء عام ١٩٩٢م. والآن الحركات الاجتماعية تقف ضد ضرب العراق عسكريا، ويشهد المجتمع السوداني في الوقت الراهن ظهور حركة اجتماعية سياسية ثقافية تحت التأسيس تضم كافة قطاعات الشعب المهنية والشبابية والطلابية والفنية والفكرية، مبادئها الأساسية تقوم على الحق الإنساني للمواطن والتصدي لكل أشكال الاستغلال السياسي والاجتماعي والثقافي واضعة في الاعتبار كل التطورات العالمية المرتبطة بالنظام العالمي الجديد وانعكاساتها على المجتمع السوداني.

#### الهوامش:

- ۱-الحاج عبد الرحمن، ملامح من تاريخ الحركة النقابية، مؤسسة فريدريش ايبرت، ۲۰۰۱م، ص ۳.
- ٢-فاطمة عبد المحمود، المرأة السودانية وأرض البطولات، د.ت. ص ٢٢.
- ٣- عبد العظيم المهل وأمين حسن عمر، الهروب إلى الهامش، قضايا النزوح والنازحين في السودان، شعبة البحوث والنشر حجامعة أفريقيا العالمية، ١٩٩٢، ص ٤٠.
- ٤ مقابلة مع الأستاذ كمال الجزولى، آخر سكرتير عام لاتحاد الكتاب السودانيين،
   الخرطوم بحري، ٢٠٠٢/٨/٣٠.
  - ٥- الحاج عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ٩.
  - ٦- الحاج عبد الرحمن، نفس المرجع، ص ٧٥.
  - ٧- مجلة الطليعة، العدد الثاني، مكتب النشر العمالي، ١٩٦٤، ص ٥.
  - ٨- الحركة النقابية بين الأمس واليوم، مكتب النشر النقابي، ١٩٧٠، ص ٢٧.
    - ٩- المصدر: وزارة القوى العاملة.
    - ١٠ المصدر: لجنة التصرف في المرافق العامة
      - ١١- المصدر : لجنة التصرف في المرافق العامة.
- ١٢- فاطمة أحمد إبراهيم، المرأة العربية والتغيير الاجتماعي، بدون تاريخ، ص ٤٥.
  - ١٢- فاطمة عبد المحمود، مرجع سابق، ص ٢٣.
    - ١٤- المصدر: وزارة التعليم العالى.
- ١٥ المصدر: وزارة التعليم العالى: نقلاً عن: عبد الرحمن قسم السيد، المرأة العاملة
   في السودان، مطبعة التمدن، ١٩٩٨، ص ٢٨.
  - ١٦- مجلة صوب المرأة، العدد ٩٢، ١٩٦٥، ص ٣.
  - ١٧- مجلة صوت المرأة، العدد ٩٣، ١٩٦٥، ص ٣-ص٥٥٠.
- ١٨- بثينة الخرساني، ورشة عمل سياسات التكيف الهيكلي، مركز الجندر، ٢٠٠١م.

# مراجع الدراسة

١-الحاج عبد الرحمن، ملامح من الحركة النقابية، فريدريش أيبرت، ٢٠٠١م.

٢-عبد العظيم المهل وأمين حسن عمر، الهروب إلى الهامش، جامعة أفريقيا العالمية، ١٩٩٢م.

٣-فاطمة عبد المحمود، المرأة السودانية وأرض البطولات، بدون تاريخ.

٤-فاطمة أحمد إبراهيم، المرأة العربية والتغيير الاجتماعي، بدون تاريخ.

٥-مجلة الطليعة، الباب الثاني، مكتب النشر العمالي، ١٩٦٤م.

٦-مجلة صوت المرأة، العدد الثاني، ١٩٦٥م.

٧-مجلة صوت المرأة، العدد الأول، ١٩٦٤م.

٨ -وزارة التعليم العالى (تقرير).

٩ - وزارة القوى العاملة (تقرير).

١٠ -لجنة التصرف في المرافق العامة (تقرير).

# المركات الأجتماعية في تونس: البحث عن الغائب

محسن مرزوق<sup>•</sup>

١. تقديم

#### ١,١. تحويم حول مفهوم الحركة الاجتماعية:

إن أهم ما يمكن التركيز عليه في تعريف الحركات الاجتماعية أنها حالة جماعة لها وعي بذاتها داخل محيطها و تتحرك من أجل إنجاز تغيير في نطاق هذا الوعمي بما يفترض تنظيما وقيادة و يؤدي إلى صراعات اجتماعية و ثقافية و سياسية و اقتصادية متشابكة.

الحركات الاجتماعية باعتبارها تجسيدا للوعي التاريخي هي الحركات التي يحقق من خلالها الكائن الاجتماعي سيطرته على محيطه و يصنع التاريخ.

إنها مجال ابداع للعقل الاجتماعي يفكك و يعيد تشكيل المؤسسات و النماذج و العلاقات الاجتماعية و هي بذلك حركة تجاوز الأشكال و فعل معارضة بما يجعلها محركا للتغيير الاجتماعي.

و يمكن التنظيم من تجسيد توجه حركة اجتماعية في التجاه تحقيق أهدافها. و يستحقق تنظيم الحركة الاجتماعية بتوفر ٣ عناصر: أولا توفر قيادة و ثانيا حصول تمييز بين قادة وقاعدة و ثالثا تعبئة موارد رمزية و مادية ٢.

و تزدهر الحركات الاجتماعية في أوقات الأزمات الاجتماعية بحيث تظهر كمساهمة في حل الأزمة اعتمادا على نسق قيمي مرجعي وقواعد يعطي المشروعية للحركة الاجتماعية الناهضة وينزعها عن النظام القائم.

و تعبر ديناميكية الحركات الاجتماعية عن زمنين مختلفين و متر ابطين. فمن جهة تعالج راهنية نسق المؤسسات و العلاقات و الحركات الاجتماعية في ظروفها المحددة. و من جهة ثانية فإنها تندمج بهذا الفعل في سلسلة سببية تطلقها في هدف تاريخي قد لا تراه عيون الفاعلين أنفسهم.

هـذا التحديد السريع يمكن الباحث من التمييز في حقل العمل الاجتماعي بين أشكال التمرد العفوي و التنظم القطاعي الخامل مثلا و الحركات الاجتماعية. فلا يكفي أن يهب الناس للشارع لنتحدث عن حركة اجتماعية إذ نفتقد في هذه الحالة

<sup>&</sup>quot;باحث علوم سياسية - تونس

الـنظم والوعي. و لا يكفي أن نلاحظ وجود تنظيمات لنقر بوجود حركة اجتماعية فـلا بـد أن يقترن التنظيم بالوعي بدور ومصلحة في إنجاز تغيير أوسع من نطاق التنظيم ذاته و العمل الفعلى في اتجاه تحقيق هذا التغيير.

فكيف تتبدى حدود و طبيعة الفعل الاجتماعي المنظم في تونس الجديدة في الطار هذا الفهم للحركات الاجتماعية؟

# ٢,١. ملاحظات حول موضوع الدراسة

كان يمكن أن يكون البحث في تاريخ الحركات الاجتماعية في تونس أيسر من الحديث عن حاضر لها. فتحليل اللحظة الآنية للعمل الاجتماعي المستقل عن السلطة قد تكون حصيلته في أكثر الحالات تفاؤلا الإقرار بغياب أو سبات الحركات الاجتماعية "التونسية" و هي حسب رأيي تنحصر في الحركة النقابية و بشكل أقل في الحركة الطلابية.

و يتزامن هذا السبات الشتوي الطويل مع ازدهار الحركة المناهضة للعولمة على المستوى الدولي. بحيث يظن المعايش للتجربة في تونس أن هذه الأخيرة بفئاتها الاجتماعية الفقيرة و الوسطى خاصة غير معنية بآثار نظام اقتصادي و اجتماعي سياسي دولي ستكون من ضحايا سوقه النهمة كما باقي شعوب الكون المستضعفة الأخرى.

لهذا السبب قد تكون الإشكالية الأصلح لدراسة الحركات الاجتماعية في تونس تتعلق بغياب هذه الحركات أو سباتها. و يصبح التمشي الطبيعي للبحث دراسة حالاتها و هي تمر من النشوء إلى لحظة الذروة فإلى وضع القرفصاء الحالي الذي يعطي الانطباع بأن لاشيء يحدث هنا.

و لا نريد استباق العرض التاريخي لهذه الحالات بتقديم فرضيات عن أسبابها فسنترك ذلك إلى خاتمة هذا المقال فتحا لأبواب عمل بحثى أعمق مستقبلا.

و سيقتصر البحث على ثلاثة نماذج من مساحات فعل التغيير الاجتماعي الذي تنشأ وتتحرك الحركات الاجتماعية ضمنه:

- العمل النقابي العمالي: و فيه نقدم لأهم حركة اجتماعية عرفتها تونس، كان تأثيرها في لحظات أزمة التغيير الاجتماعي هاما و ملموسا خلال حركة الستحرر الوطني و أثناء بناء الدولة الجديدة ثم معارضة السلطة و العمل من أجل البديل.

- العمل الطلابي: وفيه نقدم للحركة الطلابية التي دفعت بإسهاماتها الرئيسية خاصة في مرحلة تنامي المعارضة للحكم البورقيبي خلال السبعينيات والثمانينيات.
- العمل النسائي و فيه نقدم نموذجا لمفارقة ذات دلالات. ففي بلد تحسد المنظمات النسوية العربية نساءه على ما ينعمن به من تشريعات لصالحهن نلاحظ أنه لا وجود لحركة اجتماعية نسائية (بما للمفهوم من معنى) فرضت تاريخيا وجود هذا الواقع القانوني أو على أهبة و قدرة حاليا للدفاع عنه.

و لـتقديم هـذه النماذج سنعتمد على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أربع مراحل تاريخية ذات دلالة:

- مرحلة التحرر الوطنى و خاصة خلال أربعينيات القرن الماضى.
- مرحلة تأسيس الدولة الجديدة " الوطنية" و التي امتدت من سنة ١٩٥٦ سنة الاستقلال إلى أواخر الستينيات مع فشل تجربة التعاضد "الاشتراكية" و سجن عقلها المدبر و المنفذ أحمد بن صالح.
- مرحلة العمل من أجل التغيير و التي شهدتها بالأساس فترة السبعينيات و أوائل الثمانينات.
- مرحلة الوفاق الوطني الجديد الذي أعاد تعريف دور بعض هذه الحركات أو شهد تهميشها و تفتيتها.

و في الخيتام سنحاول استخلاص بعض الاستنتاجات من هذا العرض بما يضعنا أمام تساؤل: هل سنشاهد ميلاد حركة اجتماعية مضادة للعولمة في تونس.

# ٢. الحركة النقابية في تونس:

#### ١,٢. في إطار الحركة الوطنية:

ولدت الحركة النقابية التونسية في رحم الحركة الوطنية أي بدوافع سياسية لا تتناقض مع تعبيرها عن مطلبية مادية للطبقة العمالية التونسية الناشئة فهذه المطلبية هي نفسها تتولد من واقع الاضطهاد الاقتصادي الاستعماري.

ففي ظل الاستعمار الفرنسي و حيفه الاقتصادي و الاجتماعي تأسست جامعة عموم العملة أول نقابة تونسية في ٣ ديسمبر ١٩٢٤ و كانت مفتوحة للشغالين التونسيين المسلمين واليهود والأوروبيين وقد لعب محمد على الحامي الدور الأبرز

في تأسيسها. وتعتبر جامعة عموم العملة أول محاولة لبعث نقابة تونسية مستقلة في ظرف كانت المنظمة النقابية الوحيدة المعترف بها هي س-ج-ت الفرنسية.

و استطاعت جامعة عموم العملة في وقت ضيق أن تبعث فروعا لها في مدن صفاقس والمتلوي و تونس و غيرها كما أشرفت على تنظيم إضرابات محدودة من بينها إضراب عمال شركة الجير و الإسمنت في حمام الأنف (ضاحية تونس الجنوبية) يوم ١٩ جانفي١٩٢٥.

و قد أجمعت القوى الاستعمارية على خطورة عمل هذه الجامعة فتقرر حلها يسوم ٥ فيفري ١٩٢٥ و تقرر إيقاف محمد على الحامي و زميله المختار العياري وفندوري ممثل الحزب الشيوعي لاتهام الجميع بالتخريب الشيوعي و نفي محمد على الحامى خارج تونس حيث وافته المنية في حادث طريق.

و تطلب الأمر الانتظار ٢٠ سنة أخرى لنشهد انبعاث الحركة النقابية التونسية مسن رمادها. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية سمحت السلطة الفرنسية ببعث نقابات تونسية قطاعية و قام الشهيد فرحات حشاد عبد المعامية و على ٢٠ جانفي ١٩٤٦ في منظمة واحدة تدعى الاتحاد العام التونسي للشغل.

ورغم المقاومة الاستعمارية العنيفة صمد الاتحاد العام التونسي للشغل و كان سندا قويا للحزب الحر الدستوري التونسي و المنظمات الوطنية التي كانت جميعها جبهة واحدة لمقاومة الاحتلال و تحرير البلاد التونسية من الاستعمار الفرنسي.

وقد قاد الاتحاد العام التونسي الشغل أول أهم معاركه بإضراب ٥ أوت ١٩٤٧ بمدينة صفاقس الذي حاول الجيش الفرنسي إخماده بالقوة مما أدى إلى استشهاد ٣٤ عاملا و القاء القبض على ثلاثمائة آخرين، و رغم القمع استطاع الاتحاد و منخرطوه الصمود بما أهل المنظمة النقابية الوليدة أن تصبح الممثل الوحيد للعمال و أن تحقى لهم بعض المكاسب المادية. فقد بلغ عدد النقابيين سنة ١٩٥٠، ١٠٠ الفا فقط.

وقد شارك الاتحاد و زعيمه فرحات حشاد في الحركة الوطنية مشاركة فعالة، بل أصبح فرحات حشاد إثر اعتقال الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة في ١٨ جانفي ١٩٥٢ قائد التورة التونسية سرا وعلنا واعتمد على علاقاته الدولية الواسعة باعتباره الأمين العام للجامعة العالمية للنقابات الحرة للنقابات الحرة و خاصة مع النقابات الأمريكية لحشد دعم أممى للقضية التونسية.

و كان هذا البروز دافعا للقوى الاستعمارية كي تقرر الخلاص منه فقامت المنظمة الفرنسية الإرهابية المعروفة باسم " اليد الحمراء" باغتياله يوم ٥ ديسمبر ١٩٥٢.

وإضافة المشاركة في العمل الوطني، بدأت الحركة النقابية التونسية تتلمس أولى معالم طريق بلورة برنامج اجتماعي واقتصادي يعبر عن مصالح الشغيلة. فقد تبنى أخر مؤتمر للاتحاد العام التونسي للشغل حضره فرحات حشاد (المؤتمر الحرابع مارس ١٩٥١) برنامجا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا اعتبر التحرر الوطني أداة للتحرر الاجتماعي. و هو برنامج تم اعتباره أساس برنامج اشتراكية ديمقر اطية تونسية ".

كتب حشاد في هذا الإطار: "إن الحركة النقابية في تونس لا يمكن أن تكون ماديسة صدرفة لأن مطالب العمال تندرج في إطار مشكل أكبر و أعظم هو أو لا الحرية لا يمكن أن تستمر بدون النهضة أو النهوض بالواقع قدر المستطاع".

كما سجل مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد الذي انعقد في صفاقس ١٩٥٥ محاولة ثانية فلقد استثمر القادة النقابيون مساندتهم للحبيب بورقيبة في صدراعه مع الأمين العام صالح بن يوسف اليفرضوا على المؤتمر برنامجا اجتماعيا كان ينقص الحزب الوطني و يعبر بشكل عام عن مصالح الطبقة الشغيلة.

أما المحاولة الثالثة فقد حصلت في المؤتمر السادس للاتجاد العام التونسي للشخل سنة ١٩٥٦ حيث تم اعتماد برنامج استند عليه فيما بعد السيد أحمد بن صالح لتخطيط تجربته الاشتراكية الشهيرة في الستينيات

# مرحلة تأسيس الدولة

بعد الاستقلال استطاع بورقيبة المنتصر على غريمه صالح بن يوسف أن يبسط هيمنة شخصية مطلقة على الحزب الحر الدستوري و على الاتحاد العام التونسي للشغل حيث استفاد من الصراعات بين أجنحة المنظمة النقابية و خاصة بين جناح الموظفين و جناح العمال، فنصب نفسه حكماً في مرحلة أولى، ثم الستطاع إزاحة القادة التاريخيين للمنظمة لينصب البشير بلاغة الذي كان محافظا واضيطر أحمد التليلي النقابي التاريخي بعد أن بعث رسالة شهيرة للرئيس بورقيبة يعارض من خلالها الانزلاق الديكتاتوري للنظام التونسي.

و رغم أن أحمد بن صالح لم يبق أمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل إلا وقا قصيرا إذ تم عزله بتدخل سافر من الحبيب بورقيبة فإن تحوله ليصير الرجل القدوي في الحكومة بإمساكه لعدة وزارات اقتصادية نفذ من خلالها برنامجه التعاضدي الاشتراكي الشهير، شكل عودة للبرامج الاقتصادية و الاجتماعية التي وضعت في إطار الحركة النقابية التونسية.

بعد قرابة ثلاثين سنة من تلك التجربة تحدث صالح بن يوسف عن رؤيته لدور الحركة النقابية في تغيير المجتمع: "...إن الحريات لا تبنى على البؤس و القهر و الفوارق الفاحشة وليس هناك أي تنظيم هيكلي في المجتمع أحق و أقدر على تغيير ذلك الواقع المستحكم غير الحركة العمالية في أعماقها الشعبية و في أبعادها الوطنية الشاملة و امتدادها في المحيط والإقليم، و هذا المفهوم يتباين حينئذ مسع المفهوم الضيق لكون الحركة العمالية حركة مهنية بالمعنى القاصر أو الجاف العبارة دون أن يعني ذلك ألا تكون للإنسان مطالب حياتية وحاجات يومية حيوية.

إنما ينبغي أن تتنزل في صميم رؤية واسعة تتجاوز الذات، و لكن لا تلغيها أو تعزلها.....فمن أبرز الأحلام التي راودتني و راودت الكثير من أبناء جيلي تغيير التركيبة الاجتماعية عندنا، فما أشد ما كنا عليه من التوق إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع و ما أعنف ما كان يعصف بنا من الشوق إلى أن نمسك بالوسائل النافذة ... من القدرة على عجن المجتمع ثم نحته من جديد... من القدرة على عجن المجتمع ثم نحته من جديد... من "^.

إلا أن هذه الرؤيا الهامة لم تمنع أحمد بن صالح و هو بمنصب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن يدافع عن "دمج النقابة" بالحزب الحاكم. إذ اقترح " المؤتمر السادس للاتحاد أن ينصهر بطم طميمه في بوتقة الحزب بما أنتجه من تاريخ و تراكمات و مضامين فكرية ومنهجية و علاقات إقليمية و كونية".

و يبدو أن كافة الفاعلين السياسيين التونسيين وقتها و على رأسهم بورقيبة لم يسروا في هذه الفكرة سوى السعي للهيمنة على الحزب فأجهضوها. ذلك أن دائرة الصراع الحقيقية كانت دائما السلطة السياسية و كرسي السلطان. فبورقيبة نفسه سيمهد فيما بعد للسيطرة على المنظمة الشغيلة، و لكن بأسلوبه الخاص و لخدمة سلطانه.

#### ٢, ٢. مرحلة المعارضة: الفرصة الأخرى الضائعة:

لقد أدت الهيمنة المطلقة التي بسطها بورقيبة على الحزب و الدولة و النقابة و باقي المنظمات الجماهيرية إلى مفارقة؛ فالهيمنة التي أدمجت كل هذه المكونات في بناء "الوحدة الوطنية" أدمجتها داخل اللعبة السياسية و جعلتها معنية بتناقضات النظام السياسي، بل وفاعلة فيها.

هكدذا صار الصراع من أجل خلافة بورقيبة مجالا أيضا لنشاط قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل و خاصة الحبيب عاشور الزعيم النقابي التاريخي.

وفي هذا الإطار من الصراعات السياسية الضيقة من أجل خلافة الرئيس المريض لم يتوان الحبيب عاشور عن مساندة الشق المحافظ في الحزب الدستوري ضد الشق الذي كان ينادي بدمقرطة الحياة السياسية. و هو شق استطاع الانتصار في المؤتمر الثامن للحزب (أكتوبر ١٩٧١). انتصار رفضه بورقيبة الذي أطرد أحصد المستيري زعيم المجموعة الليبيرالية من الحزب قائلا: إن ما يفعله مؤتمر يغيه مؤتمر آخر".

و سيواصل ضيق الأفق السياسي عرقلة الحركة العمالية عن لعب دور هام في إصلاح النظام السياسي التونسي في اتجاه مزيد من الديمقر اطية رغم تنامي قوة الحسركة النقابية التونسية ففي وسط السبعينيات صار الاتحاد العام التونسي للشغل فضاء جمع أهم قوى المعارضة و التجديد، و قد تزامن ذلك مع التغيرات الجوهرية التي شهدتها الطبقة الشغيلة الشابة. فبينما كان عدد المخرطين في النقابة لا يتجاوز خ.٠٠،٠٠ منخرطا في ظلرف ٧٠٠،٠٠ منخرطا في ظلرف ٧٠٠،٠٠ منخرطا في وكان أغلبهم الله ٢٠ بالمائة فقط. وكان أغلبهم اللهم يشهد زمن الحركة الوطنية مما يجعلهم أقل تأثرا من أسلافهم بالخطاب البورقيبي الذي يقوم أساسا على المشروعية التاريخية.

لقد أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل في تلك الفترة أقوى منظمة جماهيرية على الإطلاق لها فروع في كل المدن التونسية و لم يعد من الممكن تصور مستقبل سياسي منظور للسلطة دون مشاركته الفعالة بأي شكل من الأشكال.

و لم يكن الحبيب عاشور رئيس ا-ع-ت-ش يخفي ابتهاجه بالتحولات التي كانت تحصل في المنظمة النقابية، و لكنه لم يكن يرى فيها سوى ما قد يخدم جانبه في صدراعه مع أطراف السلطة الآخرين من أجل الخلافة. حيث كان الظرف السياسي يتميز بفشل البرنامج الاقتصادي الحكومي و احتدام الصراع بين مختلف

مكونات السلطة من جهة و تجند المعارضة السياسية التي كانت تنشط في الجامعة بين الطلاب بوجه خاص للمطالبة بالتغيير من جهة أخرى.

كانت أي قدراءة موضدوعية للواقع السياسي و الاجتماعي التونسي آنذاك ستصدل إلى نتيجة مفادها أن فرصة هامة قد توفرت لإجراء تغيير هام يستفيد من واقع الأزمة المستفحل وتستطيع فيه الحركة النقابية أن تلعب دورا هاما من أجل فدرض برنامج اجتماعي يعبر عن مصالح الطبقات الكادحة و يترافق مع تغييرات سياسية نوعية من أجل دمقرطة أجهزة الدولة.

و كانت الطبقات الشغيلة مستعدة فعلا للمعركة ضد القوى المحافظة التي كان يمئلها الهادي نويرة الوزير الأول حينئذ و محمد الصياح مدير الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم و الرئيس بورقيبة طبعا الذي كان يريد بالأساس المحافظة على احتكار أبناء بلدته (المنستير) على السلطة.

فبينما لم يعتجاوز عدد الإضرابات العمالية ١٥٠ سنة ١٩٧٢ بلغت ٣٧٢ إضرابا سنة ١٩٧٧.

ويبدو أن القدوى المحافظة المذكورة كانت الوحيدة التي قامت بقراءة موضدوعية "سليمة" للواقع السياسي آنذاك فاختارت أن تدفع الاتحاد العام التونسي للشخل نحو مواجهة اختارت هي قانون لعبتها. فبعد اتهام قيادة الاتحاد بالإعداد لمؤامرة للانقضاض على الحكم لصالح دولة أجنبية (ليبيا) قامت بعسكرة أجهزة السلطة بأن أطردت منها ذوي الرأي المختلف عنها و على رأسهم الطاهر بلخوجة وزير الداخلية و بدأت بالتحرش بقيادات المنظمة النقابية و إيقاف بعضها و بلغ الأمر إلى التهديد بقتل الحبيب عاشور بنفسه.

وفي أجواء مشحونة و متوترة أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما إنذاريا بيوم واحد (٢٦ جانفي ١٩٧٨) احتجاجا على ما يحاك ضدّه.

وكانت القوى المحافظة مستعدة لاستغلال الإضراب و إغراقه في ممارسات عنف بالغ وقع تحميل مسؤوليته للقيادة النقابية. إذ أطلقت مئات من أعضاء الميليشيات الحزبية في شوارع العاصمة يحرقون و ينهبون و يشجعون فقراء الأحياء الشعبية المعدمين على تحطيم واجهات المحلات و المغازات و الإدارات العمومية مما خلق حالة من الفوضى الشديدة، بينما لم تتدخل الشرطة بشكل حازم لمنع ذلك. فتم استدعاء الجيش و وقعت مجزرة سقط خلالها أكثر من ١٠٠ ضحية.

وأعقب ذلك اعتقال القيادات النقابية و تنصيب أخرى محلها. هذا و قد تزامن الاستيلاء على الاتحاد العام التونسي للشغل مع عملية قمع شاملة للحركة الديمقر اطية الوليدة بتونس ليستقر الأمر للقوى المحافظة في السلطة و يعمق من أزمة التغيير في المجتمع بشكل مهد لصعود قوى الإسلام السياسي فيما بعد.

ورغم عنف الضربة استطاعت قواعد الاتحاد العام النونسي للشغل الصمود فحاصرت القيادة المنصبة و نجحت في فرض إطلاق سراح المساجين و عودة الحبيب عاشور إلى رئاسة المنظمة. و لم يكد النقابيون يهنئون بهذا النصر حتى قاد الوزير الأول الجديد هجوما كاسحا عليهم خلال سنة ١٩٨٥ و بداية سنة ١٩٨٦ ليعيد تنصيب قيادة موالية للسلطة عليهم.

ولئن تشابهت الظروف ظاهريا بين أزمة جانفي ١٩٧٨ و أزمة جانفي ١٩٨٦ في أن دو افع الفاعلين كانت مختلفة، الأزمة الأولى كانت سياسية بالدرجة الأولى و التأنيية اقتصادية حيث ارتفع حجم التداين و بلغت البلاد حد الإفلاس، و لكن القاسم المشترك بين الأزمتين كان الضحية: الحركة النقابية التونسية التي دفعت تمن فشل السلطة سياسيا و اقتصاديا.

# ٣,٢. مرحلة الوفاق، الوضعية الراهنة

لقد أدت الضربات العنيفة الموجهة للحركة النقابية في غياب قيادة تمثل فعلا مصالح الشعالين و تحمل رؤية سياسية و اجتماعية شاملة تتناهى بها مع حركة الدتاريخ الاجتماعي والسياسي إلى إضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل و إخراجه من دائرة الصراع الفعلى حيث قد يصنع التغيير.

وحين حصل تغير السابع من نوفمبر ١٩٨٧ كانت الساحة الوطنية و الدولية قد شهدت متغيرات سارعت بجعله يستكين لدور "نقابة المشاركة" من خلال اندماجه في بوتقة إعادة بناء مفهوم الوحدة الوطنية التي قام عليها أساس الدولة التونسية الحديثة من جهة و حصر العمل النقابي في الجانب المطلبي الذي لا يخرج عن إطار "حدود الإمكانات الوطنية المتاحة و"الحوار البناء".

على المستوى العالمي: يمكن اعتبار الضربة التاريخية التي وجهت لخطاب و روح و مُستَل و قسوى اليسسار بسقوط الاتحاد السوفييتي عاملا هاما في تبرير حصر العمل النقابي في الجانب المطلبي المحض من طرف القادة النقابيين الجدد و السلطة. "فلقد انتهى عصر الأيديولوجيات و صار الزمن محكوما بأولوية العمل من

أجل تحقيق النمو الاقتصادي في ظروف عولمة تفرض على البادان السائرة في طريق النمو تكاتف قوة العمل مع رأس المال لبلوغ اهداف يفرضها واقع السوق العالمي. و إذا كان واجبا على العمال أن يشمروا على سواعد الجد في مواقع الإنتاج فإن على أرباب العمل أن يقتسموا معهم شيئا من عوائد النمو و ذلك باعتماد الحوار البناء الذي تقوم السلطة بالتحكيم فيه بين الشركاء الاجتماعيين أ.

و مقابل هيمنة هذا الخطاب انحسر مد الخطاب اليساري ذو البعد الطبقي و السدي كان السائد الحلال السبعينيات و النصف الثاني من الثمانينيات و الذي كان يطمح إلى مساعدة الطبقة العاملة على الوعى بذاتها و حركتها.

على المستوى الوطني: خلق تغير السابع من نوفمبر ١٩٨٧ واقعا سياسيا جديدا اتسم بتجديد طاقات الدولة و إزاحة الطبقة السياسية التي ميزت المرحلة البورقيبية و تعويضها بطبقة جديدة ذات بعد تكنوقراطي و طموحات سياسية ضيقة لا تطمح للمشاركة في أي شكل من أشكال التداول على السلطة كسابقاتها.

ولقد كانت القيادة النقابية الجديدة التي تزعمها إسماعيل السحباني المين عام اتحداد الشعل الجديد ضمن إفرازات العهد الجديد و مستفيدة منه و مدينة له. وقد عملت طيلة التسعينيات في إطار توابت الوفاق الوطني و كأحد أسس النظام دون المشاركة في أطره القيادية كما كان الأمر مع الحبيب عاشور و من سبقه.

و هكذا شاركت المركزية النقابية بنشاط إلى جانب السلطة في معاركها السياسية فدافعت بشراسة في صراعها مع الإسلاميين و اعتبرت رئيس الدولة مرشحها في الانتخابات الرئاسية.

ولولا أحداث التاريخ السابقة لكان أي ملاحظ للحياة النقابية التونسية الحالية يشك فعلا أنها كانت حركة اجتماعية بارزة ساهمت بشكل فعال و جوهري في أهم المحطات التاريخية لتونس أثناء حركة التحرر الوطني و تأسيس الدولة، ثم بناء نظامها السياسي من جديد و تحديد مضمون سياسته الاجتماعية.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى سيظل الوضع على ما هو على ما هو على ما هو على ما هو على التعليم و أنسار العولمة الاقتصادية السلبية قد بدأت بعد في الظهور بينما يرى الاقتصاديون أن القادم أسوا؟ هل ستبعث الحركة النقابية من رمادها؟ و إذا حصل ذلك فبأي شكل و أي مضمون؟

#### ٣. الحركة الطلابية ٢٠:

#### ١,٣ . الطلاب التونسيون و الحركة الوطنية:

لم تكن تونس تمثلك مؤسسات جامعية خلال الاستعمار باستثناء الجامعة الزيتونية التي كانت تقدم بالأساس تعليما دينيا تقليديا وتكوينا في اللغة العربية.

ولقد شارك الطلبة الزيتونيون بنشاط في الحركة الوطنية و أسسوا منظمة تمالهم و تعبر عنهم هي "صوت الطالب الزيتوني" و التي كانت إلى جانب عملها الوطني تطالب بتطوير التعليم الزيتوني و تطويره.

ومن جهة أخرى فقد أدى اتساع قاعدة الطلبة التونسيين الدارسين بالخارج في فرنسا والشرق خاصة، وفي إطار أوسع من الجامعة الزيتونية، إلى ظهور الحاجة لتأسيس الاتحاد العام لطلبة تونس سنة ١٩٥٢.

وقد كان هذا الاتحاد الفضاء الأساسي لتكوين نخبة النظام الجديد في تونس و تشكيل معدن النخبة التي ستحكم البلاد و تؤسس الإدارة. و هي نخبة فرنكفونية اللغة و التفكير في مجملها.

ورغم كونه مرتبطا بالحزب الدستوري فقد كان الاتحاد العام لطلبة تونس و بحكم تأثره بمحيط نشأته في فرنسا - حيث كانت الهيمنة لليسار على الحركة الطلابية - أو في الشرق العربي حيث كانت تهيمن الأفكار القومية، مجالا أيضا لظهور أفكار نقدية تعارضت مع الأفكار المحافظة لقيادة الحزب الدستوري خاصة في مسائل طبيعة النظام في تونس بعد الاستقلال و طبيعته الاجتماعية و الاقتصادبة.

#### ٣.٢.٣ الاتحاد العام لطلبة تونس بعد الاستقلال تحت هيمنة السلطة:

مع بداية الاستقلال اتضحت رغبة السلطة الجديدة و بورقيبة بشكل خاص في الهيمنة على الطلبة و منظمتهم. و تعطينا شهادة أحد المسؤولين السابقين الصورة حية عن الخطوات الأولى لمسعى الاستيعاب و الهيمنة:

"يــوم ٨ جويلية ١٩٥٧ كان بورقيبة يصعد بنشاط السلم المؤدي إلى الطابق الـرابع حيث مقر الاتحاد العام لطلبة تونس. كانت البناية بدون مصعد، في صباح ذلك اليوم فقط أعلمنا برغبته في القدوم "لتدشين" مقرنا الجديد رغم أننا كنا نعمل فيه منذ أشهر طويلة.

والمضحك أننا انتقلنا لهذا المقر الجديد بعد طردنا بأمر من الحبيب بورقيبة نفسه من مقرنا السابق...لأننا تجرأنا و زرنا السيد أحمد بن صالح الأمين العام المعزول للاتحاد العام التونسى للشغل....

وكان بورقيبة قد تهجم في السنة السابقة على الاتحاد العام لطلبة تونس في خطاب له يوم ٢٧ ديسمبر ١٩٥٦ في ضاحية الملاسين الشعبية بتونس العاصمة حيث تعرض لانتقادات المنظمة الطلابية للتوجهات الليبيرالية الاقتصادية الحكومية التي لاحظها في لوائحها العامة.

...جلس بورقيبة على مقعد الأمين العام مظهرا تجاهنا مشاعر حب و تقدير عظيمة.

ثـم رافقنا مترجلا، و كان وقتها رئيس الحكومة، إلى مسرح البالماريوم حيث كـان الاتحاد العام لطلبة تونس يفتتح "أسبوع الطالب"...و أخذ الكلمة ملقيا خطابا طويــلا ليذكرنا بواجبانتا الوطنية...كان واضحا أن بورقيبة يريد استيعاب المنظمة الطلابية".

كانت هذه هي الخطوات الأولى المحتشمة لمسعى الهيمنة التامة على المنظمة والتي ستتحقق بعد سنوات قليلة.

غير أن الهيمنة على المنظمة الطلابية كمؤسسة لم تمتد بشكل فعال إلى الطلبة أنفسهم خاصة أولئك الذين كانوا يدرسون في فرنسا و دول الشرق العربي حيث تأشر عدد كبير منهم بالأطروحات القومية و اليسارية بما مهد لظهور تيارين طلابيين: قومي بعثي و اشتراكي يساري.

وقد أدت مواقف بورقيبة القريبة من الغرب في مجال السياسة الخارجية إلى تصاعد معارضة هذين التيارين ضده. حيث ساند أمريكا في حربها ضد فيتنام من جهة و دخل في مواجهة مع جمال عبد الناصر بعد أن دعا الفلسطينيين إلى قبول قرار فلسطين محذرا إياهم من خطورة الديماغوجيا القومية.

وقد التقي غضب القوميين و اليساريين داخل الاتحاد العام لطلبة تونس مع غضب الجناح الليبرالي داخل الحزب الدستوري و الذي تم قمعه سنة ١٩٧١ لينتج أغلبية معارضة ستعبر عن نفسها بوضوح خلال المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العام لطلبة تونس.

وتزامن الغضب السياسي مع فشل الحكومة الاقتصادي الذي خلق صعوبات أمام استيعاب الخريجين من الجامعة في الوظائف الحكومية.

#### ٣,٣. نشوء الحركة الطلابية الحديثة

شكل المؤتمر ١٨ للاتحاد العام لطلبة تونس الذي انعقد بمدينة قربة سنة العام والأحداث التي ميزت اشغاله نقطة تاريخية و رمزية أساسية في ميلاد الحركة الطلابية التونسية الحديثة.

ففي هذا المؤتمر تكونت أغلبية من المؤتمرين تشكلت من يساريين و قوميين ودستوريين غاضبين ينتمون لشق أحمد المنستيري استطاعت أن تفرض بشكل ديمقر اطي لوائح تدعو لاستقلال المنظمة عن الحزب الحاكم، و كان رد الأقلية الدستورية بمساعدة أجهزة السلطة قيامها بالانقلاب على المؤتمر بالقوة.

وفي بداية السنة الجامعية الموالية قام الطلبة من مجموعة الأغلبية بتكوين لجنة إعلام تولت شرح ما حصل للجماهير الطلابية و انعقد اجتماع عام في فففري ١٩٧٢ حضره أكثر من ٥ آلاف طالب قرر أن المؤتمر الثامن عشر لم ينه أشغاله و دعوا إلى إنجاز مؤتمر خارق للعادة لتصحيح وضع ما بعد الانقلاب، بل إنهم اعتبروا اجتماع ٥ فيفري ١٩٧٧ نفسه دخولا في أشغال المؤتمر.

وقد ردت السلطة على الحركة الطلابية بقمع شامل، حيث هاجمت قوات البوليس المركب الجامعي بعنف بالغ، مضيفة واقعة دراماتيكية جديدة إلى الوعي الطلابي الذي سرعان ما صنع رموزه و أعاد تشكيل الأحداث التاريخية المرجعية بأسلوب أسطوري بنى حولها حركته الجديدة و رموزها.

ولقد وضعت حركة ٥ فيفري ١٩٧٢ أهم الشعارات التي أقامت عليها الحركة الطلابية شعاراتها وحدتها و أهدافها و رموزها:

- إنجاز المؤتمر ١٨ الخارق للعادة للاتحاد العام لطلبة تونس مهمة مباشرة وذات أولوية للحركة الطلابية
  - من أجل جامعة شعبية و تعليم ديمقر اطى و ثقافة وطنية.
    - الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبية.
  - القضية الفلسطينية القضية المركزية لحركة التحرر الوطني العربية.
- من أجل مساندة حركات التحرر الوطني و معارضة الإمبريالية العالمية و مع تصلب مواقف السلطة ظهر في أواخر السبعينيات أخطر شعار على

و مــع تصــلب مواقف السلطة ظهر في اواخر السبعينيات اخطر شعار على الإطلاق:

من أجل القطيعة السياسية و التنظيمية مع السلطة.

وهو شعار أدى تطبيقه ميدانيا إلى حرمان الطلبة الدستوريين، طلبة الحزب الحاكم، من حق النشاط العلني في حرم الجامعة. بينما ازدهرت المنظمات السياسية الطلابية التي تزايد عددها خاصة مع انقسام التيارات اليسارية و القومية المنتظم و تغريخها لتشكيلات متناحرة.

وفي وسط الثمانينيات كانت أهم التشكيلات السياسية الطلابية الناشطة في الجامعة تتمثل في:

# اليسار الماركسي: ويضم خاصة:

- الوطنيون الديمقر اطيون بالجامعة: وهم تشكيل ماركسي لينيني ماوي ينادي
   بإنجاز الثورة الوطنية الديمقر اطية كحل لمشاكل مجتمع شبه مستعمر شبه إقطاعى.
- طلبة حزب العمال الشيوعي التونسي: و هم تشكيل ماركسي لينيني كان يدعو لإنجاز الثورة الاشتراكية كحل لمشاكل مجتمع رأسمالي تابع معتبرين أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هو إقامة الحريات العامة.

وكان يتواجد إلى جانبهم طلبة الحزب الشيوعي و التروتسكيين و حلقات صغيرة أخرى.

#### الإسلاميون:

يتكونون أساسا من طلبة حركة الاتجاه الإسلامي التي ستسمى فيما بعد حركة النهضة.

#### القوميون: يضمون خاصة:

- الطلبة العرب الوحدويون التقدميون و كانوا يتبنون "نظريات"
   المفكر المصري عصمت سيف الدولة.
  - الطليعة الطلابية العربية القريبة من حزب البعث العراقي.

و لقد ساعدت هذه الشعارات والتنظيمات على بناء حركة قوية ونشطة أقلقت السلطة إلى أبعد الحدود وفي نفس الوقت بذرت هذه الشعارات والتنظيمات أسس نفي الحركة بتحميلها أكثر مما تستطيع ماهيتها الاجتماعية.

فالمشروع المثوري العام الذي حملت راياته جعل من الطلبة في نفس الوقت وحسب الطرف السياسي الطلابي: الشعب والطبقة وطليعة الأمة العربية وجيش

المؤمنين...السخ و جعل من هذه الوحدات الرمزية واقعًا مزيفًا تشقه الصراعات التناحرية مما أفقد الحركة قوتها الدافعة وجعلها تضعف و تنهار.

لقد أشار عالم الاجتماع الفرنسي بورديو أا إلى الميزة الفريدة للحركة الطلابية حيث لا يشكل الوضع الطلابي وضعا اجتماعيا ثابتا "باعتبارهم مشاريع وجود" يمرون في زمن متحرك و غير واقعي، و لكنهم في نفس الوقت ينتجون وحدة رمسزية تقودهم إلى لعب أدوار سرعان ما تزول قاعدتها الموضوعية بخروجهم الحتمى و بعد سنوات قليلة من الجامعة.

وفي غياب حركة شعبية قوية و ثابتة تسند و تؤطر الحركة الطلابية تزداد الصعوبات المحيطة بالطموحات الثورية الطلابية و تسارع في إجهاضها. ففي وضعع هذا الغياب تحدث حالة اختلال بين "المد الثوري" الطلابي الرمزي و "الخمول" الشعبي مما ينتج وضعية غير طبيعية لا تستطيع التغلب عليها سوى الخطب التحريضية و الإيحاءات الرمزية.

ويبدو أن الوعبي العفوي بهذا الاختلال هو الذي أدى بالطلبة إلى السعي لتحقيق انغلاق الجامعة على ذاتها. وقد لعب شعار "القطيعة السياسية و التنظيمية مع السلطة" دورا رئيسيا في التنظير لهذا الانغلاق. كما ساعدت استراتيجية السلطة، التبي عملت على خلق فراغ حول الجامعة الثائرة درءا للعدوى، على تكريس هذه العزلة "أ.

وتمثلت المفارقة في أن إنجاز المهمة الرئيسية للحركة الطلابية أي إنجاز المؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة كان نقطة بداية انهيار العزلة الحامية و انكشاف وضع الاختلال. فحصلت العدوى المعاكسة.

# ٣, ٤. تحقيق الهدف التاريخي والانهيار:

بعد حصول تغيير السابع من نوفمبر ١٩٨٧ وما أعقبه من انفتاح سياسي نسبي توفرت الظروف لإنجاز المؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة للاتحاد العام لطلبة تونس. وهو ما حصل فعلا في ربيع ١٩٨٨.

كان الوضع تراجيديًا بالنسبة للتشكيلات الطلابية التي عملت في السرية السنوات الطوال، ثم وجدت نفسها في العلنية فجأة و في قيادة الاتحاد العام لطلبة تونسس الذي سارعت السلطة بالاعتراف بوضعه الجديد و سمحت له بالنشاط و

الحصول على مقر رسمي، بل و اعترفت به ممثلا للطلبة التونسيين و مفاوضا باسمهم مع وزارة التعليم العالى.

ولم يهنا طلبة اليسار بهذا الإنجاز التاريخي حتى قامت السلطة في خطوة أخرى بالاعتراف بمنظمة نقابية "عدوة" انشأها الإسلاميون و سموها "الاتحاد العام التونسى للطلبة".

هكذا صارت انقسامات الحركة الطلابية مماسسة أكثر و صارت تتحرك في زمنين:

- زمنها الذاتي حيث تتصارع من أجل الزعامة على الطلبة و هو صراع ربحته الحركة الإسلامية.

- زمن موضوعي حيث صارت طرقا في اللعبة السياسية الوطنية من خلال علاقاتها بوزارة الإسراف في إطار العمل النقابي من جهة، و في خضم الصراعات السياسية التي كان أهمها صراع حركة النهضة الإسلامية لاحقا مع السلطة من جهة أخرى.

ولـم يتطلب الأمر سوى ثلاث سنوات حتى استطاع الإسلاميون الأقوياء أن يجيشوا جانب كبيرا من الطلبة في نزاعهم الدموي مع السلطة التي ما إن بلغت المواجهة ذروتها حتى هاجمت الجامعة بشراسة و وضعتها تحت المراقبة المباشرة للوزارة الداخلية. فأصبح في كل مؤسسة جامعية مخفر شرطة ينتمي لسلك امن جديد سمّى البوليس الجامعي.

وقد نجحت السلطة في استغلال ظروف العنف المتبادل بين قوات الأمن و ميليشيا الإسلاميين لتجعل من "احتلالها للحرم الجامعي ضرورة ليستتب الأمن، بل وقدمته في صورة الدفاع عن قيم الجمهورية و المجتمع المدني ضد قوى الظلام، واستفادت من خلال هذا التوصيف في الحصول حتى على مساندة واسعة من قوى اليسار التي اعتبرت أن تناقضها مع الإسلاميين اشد رئيسية من تناقضها مع الاسلطة.

ولم تضمع "الحرب" أوزارها حتى كان المشهد قد اختلف تماما. فاقد احكمت السلطة قبضتها على الجامعة وقوضت كل مظاهر حرية العمل السياسي الذي كانت تتمتع به التشكيلات الطلابية في السابق.

أما الطلبة فقد كانت المعركة المفروضة عليهم قد أرهقتهم إلى أبعد حد، وما أن عاد الهدوء حتى كانوا غير مستعدين لخوض معركة المحافظة على مكاسب "حرمة الجامعة" وحرية العمل السياسي.

أما ما تبقى من تشكيلات سياسية طلابية فقد شتتها القمع من جهة و ذال منها الحسنداد الصراعات التناحرية خاصة بين فصائل اليسار داخل الاتحاد العام لطلبة تونسس. كانت كل سنة جديدة تشكل تراجعا جديدا بلغ ذروته حين عاد الطلبة الدستوريون للنشاط بشكل علني من جديد، بل وصاروا القوة السياسية الأولى حيث يفوزون بانتظام بأغلبية مقاعد مجلس الكليات.

ولئن بقى الاتحداد العام لطلبة تونس قائما إلى حد الآن فإن الصراعات قد انهكته و أصبح ضمعفه الكبير حقيقة تعترف بها قيادته و تلاشى تأثيره الواسع السابق على جماهير الطلاب.

# الحركة النسائية في تونس

يعتبر المؤرخون و المحللون لقضية المرأة في تونس ظهور كتاب الطاهر الحداد " امرأتنا في مسيرة الإصلاح الاجتماعي و الاجتهاد في تأويل النص الديني التي مهدت لصدور مجلة الأحوال الشخصية التونسية سنة ١٩٥٦ مانحة المرأة حقوقا قانونية مازالت النساء العربيات لم تتلها إلى اليوم.

ورغم أهمية هذا الكتاب فإننا نعتقد أن جانبا تقديسيا مبالغا فيه قد أحاط به بما جعل قياس أهميته في اطاره التاريخي محكوما بما يشبه الأسطرة. فالطاهر الحداد كان رجلا معزولا. وقد تعرض لهجومات بالغة الشدة من شيوخ الزيتونة و لم يجد حوله أي حركة أو تجمع فكري أو سياسي يسنده. بل إن الحركة الوطنية في تلك الفترة، وعلى رأسها الحبيب بورقيبة الذي سيضع ثقله فيما بعد لصدور مجلة الأحوال الشخصية التونسية، كانت تثبئي مواقف الدفاع عن حجاب المرأة التونسية بحجة الدفاع عن الشخصية التونسية من الذوبان بفعل السياسة الاستعمارية.

ولعل ما يدفع العديد من المؤرخين و الباحثين في قضية المرأة التونسية إلى أسطرة الطاهر الحداد هو رغبتهم في إيجاد رواية تاريخية تعارض الرواية السائدة فلي " العهد البورقيبي" والتي كانت تقول ببساطة أن بورقيبة الفرد هو الذي حرر المرأة التونسية.

جاء في خطاب بورقيبة في ١٣ أوت ١٩٥٦، بمناسبة إصدار مجلة الأحوال الشخصية، ما يلى:

"...ولقد بادرت برفع تلك المظالم عن المرأة بمجرد تسلمي للحكم...ووضعنا القوانين التي ترفع من شأن المرأة و تعتبرها ذات حق".

ورغم كل الجهد التأريخي الذي يقوم به الآن من يريدون صنع رواية جديدة، باختلاف مقاصدهم و أهدافهم، فإن ما يبدو أقرب للحقيقة التاريخية أن التطور القانونسي الذي أحرزته وضعية المرأة التونسية كان نتيجة مباشرة لإرادة السلطان السياسية. وهي إرادة قيدت المرأة التونسية وسلبت إرادتها في نفس الوقت الذي أعلنت فيه تحريرها.

ولعل ذلك ما يفسر لماذا لم تقم حركة اجتماعية نسائية فعلية في تونس ذات أفق نضالي.

# ٤, ١. مشاركة النساء في الحركة الوطنية:

ساهمت المراة الترنسية بالأشكال المتاحة أمامها في حركة التحرر الوطني التونسية. فقد شاركت في مظاهرة ٨ أفريل ١٩٣٨ احتجاجا على الاضطهاد المسلط على الحزب الحر الدستوري وفي اليوم الموالي، ٩ افريل، ألهبت المرأة حماسة الرجال بفضل تحركاتها الجماعية التي انطلقت من حي الحلفاوين فهبوا إلى نصرتها و مرت المظاهرة النسائية في صفوف متراصة في حين اندفع الرجال في أعقابها.

وحيان ألقي القبض على القيادات و المسؤولين الدستوريين لم يدب الياس في نفوس النسوة، و إنما تواصلت الاجتماعات السرية بزوايا الأولياء الصالحين و الحمامات والمستشفيات. وهكذا تحولت الأماكن التي تعتبرها التقاليد "خاصة بالنساء" إلى مواقع للنضال والتوعية والعمل الوطني. وفي عام ١٩٥٠ أسس الحرزب الحر الدستوري الجديد فرعا نسائيا رسميا و شعبا نسائية في جميع المدن كان لها دور هام في تواصل المظاهرات نذكر منها مظاهرة يوم ١٦ جانفي ١٩٥٢ ومظاهرة يوم ١٦ جانفي المون الفرنسية حيث ألقي القبض على ٢٤ امرأة و زج بهن في السجن، وفي ٣ مارس ١٩٥٢ انتظم اجتماع كبير بمبنى ضريح السيدة المنوبية والذي انتهى بايقاف العديد من المناضلات ١٠٠٠٠

وقد أدت هذه الديناميكية النضالية إلى ظهور قيادات نسائية سرعان ما حاولت أن تجد فضاءات تنظيم خاصة بها.

ففي ١٩٣٨ تسم بعث الاتحاد النسائي الإسلامي و كان قريبا من الأوساط الزيتونية التقليدية. تقول المناضلة بشيرة بن مراد عن أهداف بعث هذا الاتحاد:" لقد كنا نسمع باضطهاد فرنسا للوطنيين و الدساترة و المرأة عاجزة عن تقديم العون لهم فكانت تكتفي بالطبخ والأكل والنوم والعناية بالأطفال، فاختمرت لدينا فكرة تكوين اتحاد خاص بالنساء لدعم الحركة الوطنية".

وظهرت إثر ذلك منظمة نسائية أطلق عليها اسم "حبيبات الكشافة" وتولت هذه المنظمة التعريف بالحركة الكشفية في الأوساط النسائية حتى تدرك أهميتها في تربية الأجيال.

وتواصل نشاط المرأة التونسية في بعث الهياكل النسائية كالفرع النسائي لجمعية الشبان المسلمين الذي عمل على بث اللغة العربية و تأسيس مدرسة البنت المسلمة بباب منارة بالعاصمة.

كما شهدت سنة ١٩٤٤ ظهور الاتحاد النسائي التونسي القريب من الحزب الشيوعي التونسي و الذي تواصل نشاطه إلى حدود سنة ١٩٦٣ تاريخ حظر الحزب.

ومع بداية فترة الاستقلال تحركت ثلة من النساء في مؤتمر انتظم يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٥٥ وطالبن بمشاركة المرأة في المجلس التأسيسي و لكن عدم انتمائهن السي هيئة منظمة، حال دون تلك المشاركة فازداد عزم المناضلات على جمع شيتاتهن في صلب اتحاد وطني فتوالت الاجتماعات و تشكلت لجنة تأسيسية في جانفي ١٩٥٦ للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لتركيز الهيكل الجديد ١٩٠٠.

ويمكن اعتبار ذلك المؤتمر أول تحرك نسائي فعلي حول مطالب نسائية فعلية. فقد حضرته قرابة ٣٠٠ امرأة وصدرت عنه لائحة قدمت يوم ١٦ ديسمبر ١٩٥٥ إلى رئيس الحكومة وقتها الطاهر بن عمار، احتوت ٥ مطالب:

- الاعتراف بالمساواة في الحقوق المدنية و السياسية بمرجعية الإعلان العالمي للحقوق الإنسانية.
  - الحق في الانتخاب و الحق في الترشح.
  - إسناد منصب وزارى في الحكومة التونسية لامرأة.
    - تعميم التعليم على النساء.

- إحداث مجلس وطنى النساء يعنى بقضاياهن '`.

و مما يلفت الانتباه أن هذه المطالب كانت سياسية في مجملها و سيقوم الرئيس بورقيبة بتلقفها وتنفيذ عدد هام منها باعتبارها ثمرة عبقريته الخاصة و إرادته السياسية المحضة. وهو ما سيساهم بشكل أساسي في إجهاض تطور الحركة الوليدة.

# ٢,٤. المساهمة في بناء الدولة:

تأسس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في جانفي ١٩٥٦ بمبادرة من مجموعة من النساء، قريبات لبورقيبة أو زوجات لأقربائه، ١١ تمثلن العائلات البرجوازية والأرستقراطية في تونس العاصمة. وأسندت الرئاسة الشرفية للسيدة وسيلة بن عمار التي ستصير فيما بعد حرم رئيس الجمهورية.

ومنذ سنة ١٩٥٨ أصبح الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تحت مظلة الحزب الحاكم الذي حوله إلى أحد المنظمات التابعة له.

هكذا اعتبرت لائحة مؤتمر المنظمة سنة ١٩٦٠ أن الاتحاد..." سيحقق أهدافه طالما انضبط لتوجيهات منقذنا و محررنا و باعث نهضتنا المجاهد الأكبر الرئيس الحبيب بورقيبة وللمبادئ التي لقنا إياها حزب الأمة القوي، الحزب الحر الدستوري"٢٠ .

وتوجــه اهــتمام المنظمة النسائية لتقديم المساعدة للمرأة التونسية في مجالات عدة:

- اقتصادیا: حیث بعث عدة مشاریع اقتصادیة و إنتاجیة خاصة في مجال النسیج ووزع القروض الصغیرة في إطار برنامج الأسرة المنتجة.
- اجتماعيا: بتوزيع المساعدات على النساء والأسر الفقيرة وتوفير الرعاية وتنظيم حملات التوعية ضد العادات البالية ومن أجل الثقافة الصحية. وفي هذا الإطار تم بعث سلك المرشدات الاجتماعيات اللاتى تنقلن إلى أعماق الريف.
- تشريعيا حيث اقترح الاتحاد العديد من التعديلات على مجلة الأحوال الشخصية. واستجاب المشرع التونسي لهذه التعديلات خاصة في مواضيع حماية المرأة عند وبعد الطلاق وضمان حقوق المرأة العاملة.

وقد بلغت فروع المنظمة سنة ١٩٨٣ ٤٣٦ فرعا وبلغ عدد منخرطيه سبعون ألفا.

وتتشكل قيادة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من قيادة تنتمي للشرائح العليا من المجتمع وخاصة من المتعلمات والكوادر العليا. أمّا عموم المنخرطين فيتشكلن أساسا من النساء الفقيرات المحتاجات لخدمات رعاية اجتماعية محددة. وتقوم معهن علاقة من النمط الزبائني.

ولكن، و بشكل عام، يمكن القول أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية قد ساهم بتقديم خدمات هامة و واسعة للنساء التونسيات خاصة في الريف حيث ساهم بتحسين مستوى عيشهن على عديد المستويات.

# ٤,٣. ظهور المعارضة النسائية و الوضع الحالى:

كان للأزمة الاجتماعية و السياسية الحادة التي عرفتها تونس، خاصة في العلاقة بين الاتحاد العام لتونس في الشغل و السلطة نتائج هامة في ساهمت في خلق أرضية اجتماعية واسعة لمعارضة الاختيارات الرسمية.

وقد طالت هذه التطورات المجال النسائي الذي كان يقبع تحت سلطة احتكار السلطة الكسامل، وميدانا لتفرد الرئيس بورقيبة الذي كان أحد القابه الرئيسية هو: محرر المرأة. إذ تحول "تحرير المرأة" إلى إنجاز شخصي للرئيس و أحد مصادر شرعيته "التاريخية".

وشهد النصف الثاني من السبعينيات بداية التحركات الأولى التي أدّت إلى تأسيس منظّمات جديدة:

#### الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

لقد تكونت هذه الجمعية بصفة قانونية في ٦ أوت ١٩٨٩ و هي جمعية بدأت تلمس طريقها منذ أو اخر السبعينيات حيث كانت مجموعة من النساء المثقفات تلتقي في نادي الطاهر الحداد. وقد توسعت تحركات هذه المجموعة بإصدار مجلة "ساء" التي صدر منها ٨ أعداد

(١٩٨٥-١٩٨٥) مما دفع بهن إلى التفكير بتكوين هذه الجمعية التي تضم نساء من حساسيات مختلفة و التي تعمل على إلغاء كل مظاهر التميز ضد المرأة و توعية النساء بحقوقهن و الدفاع عن مكاسبهن و العمل على تغيير المنطق الأبوي السائد ثقافيا و تحقيق المواطنة الكاملة للمرأة.

وقد كان للجمعية التونسية للنساء الديمقر اطيات و ما يزال دور سياسي أيضا. فمنذ نشوئها شاركت الجمعية بنشاط في الصراع ضدّ حركة النهضة الإسلامية. كما ساهمت في نقد التوجهات السياسية للسلطة في ميدان حقوق الإنسان خاصة في النصف الثاني من التسعينيات.

قد نوعت الجمعية من مجال نشاطها بتنظيم الورشات و المؤتمرات والدورات التدريبية والتشبيك النشط على المستوى العربي و الدولي، كما أسست فضاء تضامنيا خاصا لدعم النساء ضحايا العنف قانونيا و نفسيا.

# جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

تأسست هذه الجمعية في فيفري ١٩٨٩ و هي فرع من جمعية النساء الإفريقيات حول التنمية وهي منظمة تأسست منذ حوالي ١٠ سنوات ومقرها داكار وتتميل أهداف هذه الجمعية في القيام ببحوث و دورات تدريبية و تقديم خدمات حول إدماج المرأة في التنمية وتشجيع المشاركة الواعية والنقدية للمرأة في بلورة واتخاذ القرارات و تقييم الأولويات ضمن مشاريع التنمية من أجل إعطاء بعد جديد لإدماج المرأة فيها.

ورغم أنها جمعية بحثية وغير سياسية فإن المقاربات النقدية الجريئة للباحثات التي تتشكل منها الجمعية و أغلبهن جامعيات قد جعلها تعتبر موضوعيا في خانة المعارضة للسلطة.

هــذا وقد نوعت الجمعية من مجال نشاطها خاصة في سنوات ٢٠٠٢-٢٠٠٢ بأن أسست فضاء "تناصف" لدعم النساء قانونيا و سياسيا كما أصبحت تنجز برامج تدريبية في مجال النوع الاجتماعي.

ورغم أهمية التجربتين فإن الملاحظ أنها بقيت حبيسة في فضاء النخبة الحضرية المتعلمة والمعارضة بشكل أو بآخر للسلطة. فأهدافها الأساسية منذ البداية لم تكن التأسيس لعمل جماهيري واسع، وهو ما سهل عزلها بل و تهميشها في أغلب الأحيان.

#### ٥. استخلاصات:

يقودنا هذا الاستعراض التاريخي إذا وضعناه على محك اختبار تعريف الحركة الاجتماعية إلى استنتاجات شبه بديهية. فدراسة النماذج الثلاثة (العمال-

الطلبة -النساء) ورغم الاختلافات الهامة بينها في الطبيعة والتطور التاريخي لها قواسم مشتركة تتعلق بالنقاط التالية:

# إشكالية الوعي بالذات في التاريخ:

فالمــتأمل للــنماذج الثلاثة التي درسناها سيلاحظ دون عناء أنها إما ضخمت وعــيها بذاتهـا بما في ذلك دورها في صنع التاريخ مثل الحركة الطلابية أو كان وعــيها مشوشًا بصدد ما يجب القيام به في اللحظة الحاسمة مثل الحركة النقابية و إما ذات وعى تابع كحال أهم المنظمات النسائية.

#### إشكالية القيادة:

في الحمالات المثلاث المدروسة كانت القيادة في وضع تنافر مع حركتها الاجتماعية، فالقيادة النقابية في أهم لحظات الأزمة السياسية و الاجتماعية كانت تبحث عن تحقيق انتصارات شخصية ضيقة. و القيادات الطلابية (اليسار و القوميون) كانت معلقة في السحاب الأيديولوجي أو تريد استغلال الحركة لخدمة مشروع سياسي خاص (أسلمة المجتمع).

# إشكالية الرمزية:

للتعبئة الرمزية دور هام في تكوين الحركة الاجتماعية. و لكن في الحالات السئلاث المدروسة نلاحظ غياب هذه التعبئة بالشكل الذي يمكن من بناء اللحمة الضرورية و الوعي بضرورة القيام بدور تاريخي فاعل.

وقد نستثني الحركة الطلابية من هذا الحكم. فلقد استطاعت أسطرة أحداث معينة من تاريخها و خاصة حركة ٥ فيفري ١٩٧٢ و لكن بناءها الرمزي كان هشا؛ إذ حام بمجمله حول إنجاز المؤتمر ١٨ الخارق للعادة، و لما أنجزت هذه المهمة سنة ١٩٨٨ لم تجد التنظيمات الطلابية ملاجئ رمزية أخرى للحركة تعطيها نفسًا جديدًا.

كما أدى ظهور التنظيم الإسلامي إلى حصول شرخ كبير في وحدة المرجعية الرمرية الطلابية. فالإسلاميون أعادوا منابع شرعية الحركة الطلابية إلى صوت الطالب الزيتوني أي إلى نوع أخر من المعارك يرتبط بالهوية لا بقضايا الديمقر اطية و التحرر الوطني.

أما الحركة النقابية فإن رمزيتها الأساسية كانت مرتبطة بفترة التحرير الوطني (محمد علي الحامي و فرحات حشاد) و لم تحول تضحيات النقابيين من أجل الديمقر اطية و العدالة الاجتماعية (معارك جانفي ١٩٧٨ و ١٩٨٥) إلى غذاء رمزي أساسي لها.

أخيرا في حال المنظمات النسائية كانت المرجعية الرمزية إما تابعة مرتبطة فقط برمز الحبيب بورقيبة، محرر المرأة، بالنسبة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية أو يتيمة فقيرة (الطاهر الحداد) بالنسبة للقوى الجديدة. و الملاحظ أن أهم رمزين للتحرر النسائي من جنس الذكور.

و هـنا يطـرح سؤال خطير نفسه بنفسه: هل نحن نواجه حالة ضعف الوعي التراكمي للتاريخ أم نواجه ضعف التاريخ نفسه؟

#### إشكالية التشتت:

يلفت تشتت مكونات النماذج المدروسة انتباه الباحث. فالانقسامات كانت تبلغ درجة عالية من التنافر خاصة في حال الحركة الطلابية و "الحركة النسائية". فالاختلاف بين الفاعلين داخل الحركة الواحدة هو الغاء للآخر و تعريف الذات يشترط نفي الذوات الأخرى.

لقد كان وجود اليسار الطلابي مشروطا دراماتيكيا بإلغاء الوجود الإسلامي و في أحلك ظروف المواجهة بين الحركة الطلابية و السلطة لم نلاحظ تنسيقا أو عملا مشتركا بين الطرفين.

أما داخل "الحركة النسائية" فلقد قام بين من هم مع السلطة أو ضدها و لم تستطع قضية النوع الاجتماعي التمييز بين من هم مع السلطة و من هم ضدها ولم تستطع قضية "النوع الاجتماعي" أن تجد أرضية مشتركة يعمل من أجلها الطرفان. ورغم أن التنظيمات الجديدة كانت تضع في قائمة أهدافها ضرورة الدفاع عن مكاسب المرأة القانونية مثلا فإنها لا تعترف للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بدور في تحقيق هذه المكاسب و لا تعتبر أن قيامه بدور في تحقيق هذه المكاسب مدعاة للاشتراك معه في الحفاظ عليها.

أما هذا الأخير فإن رغبته في احتكار قضية المرأة و ارتباطه السياسي والتنظيمي في الساطة يجعله يمارس بشكل احتكاري إقصائي يزيد من تشجيع وتبرير انكماش الطرف الآخر.

ومما يلفت الانتباه أيضا الطابع الدراماتيكي للاختلاف "الثقافي" بين مكونات الحركة الواحدة. فبين التصورات "الثقافية الحديثة" و ما يرفقها من أنماط سلوك وخطاب و العودة للأصول و الارتباط بالجنور هوة ليس بينها توسط حقيقي. إذ لا يمكن اعتبار "الحل الوسطي" الذي تقدمه السلطة: الدمج بين الحداثة و الأصالة تشكيل نموذج ثقافي جديد، إذ تغلب عليه التلفيقية و يترواح حسب المصلحة السياسية بين هذا القطب و ذاك.

### إشكالية التغيير الاجتماعي:

خلاصة القول تبدو النماذج المدروسة غير فاعلة بشكل جوهري في التغيير الاجتماعي وهي على الأغلب متلقية سلبية للتراكمات و نتيجة لها. فالمسؤول الأول عن شروق الشمس على المجتمع و غروبها عنه هي الدولة أولا و التغيرات الدولية ثانيا.

و ببلوغنا هذه الخلاصة يصير مشروعا لنا أن نطرح أسئلة لأجوبتها نتائج هامنة على موضوع الدراسة: هل عرفت تونس فعلا حركات اجتماعية؟ و إن وجدت هذه الحركات فإلى أي مدى أعقب نشوؤها نضجها أم أنها أجهضت و هي تتلمس أول طريقها؟ و ما هي أسباب الفشل؟

### ٦. أي حركة اجتماعية ضد العولمة:

في نفس هذا الإطار من الأسئلة المتشائمة يطرح البحث عن حركة اجتماعية ضد العولمة في تونس. إذ يمكن القول بثقة أن المؤشرات الحالية لا تنبئ بوجود هذه الحركة، هذاك نصوص و مجموعات نخبوية صغيرة و أسطر في بعض البيانات أما حركة اجتماعية بالمعنى المعروف، فلا.

و يجب ربما أن ننتظر احتداد الأثار الاجتماعية و السياسية للعولمة الاقتصادية على الفئات والشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة ومن بينها الطبقة الوسطى، لنشهد ميلاد مثل هذه الحركة.

ولكن السوال الإضافي الذي سيطرح ذاته أيضا عندها هو: كيف سيكون الإطار السياسي لمثل هذا الميلاد؟ نقصد المسألة الديمقر اطية.

- 1-Alain Touraine, Sociologie de l'Action
- 2-R. Boudon/ F Bourricaud- LA notion de mouvement social, Dictionnaire Critique de Sociologie, PUF, Paris, 1982.
- ٣- عبد الكريم عزير: نضال شعب أبي- تونس ١٨٨١-١٩٥٦ مركز النشر الجامعي.

٤ ولد الشهيد فرحات حشاد يوم ٣ فيفري ١٩١٤ بجزيرة قرقنة في ولاية صفاقس. كان والده صياد سمك. أظهر كفاءات قيادية عالية منذ صغر سنه. انخرط في الجامعة العامة للعمال الفرنسية س-ج-ت و أصبح عضوا بمكتبها الجامعي. ثم انسلخ عنها ليكون الاتحاد العام التونسي للشغل الذي انتخب أمينا عاما له في ٢٠ جانفي ١٩٤٦.

5-Mustapha Kraiem, in Mouvements sociaux en Tunisie et dans l'Immigration, Tunis, CERES, 1997.

7- رفض صالح بن يوسف اتفاقية الاستقلال الذاتي مع فرنسا مطالبا باستقلال تام في إطار تحرر كامل المغرب العربي مما أدي إلى تصادمه مع الحبيب بورقيبة الذي اعتبر الاستقلال الذاتي خطوة أولى إيجابية. وقد أدي هذا الصراع إلى انقسام الحزب الحر الدستوري و الحركة الوطنية بين رئاسة الحزب (بورقيبة) و الأمانة العامة (صالح بن يوسف). و كان الصراع عنيفا و دمويا.

٧- مصطفى كريم، مصدر مذكور.

٨-شـهادة أحمـد بـن صالح السياسية: إضاءات حول نضاله الوطني و الدولي"، السلسلة الحادية عشرة: شهادات شفوية، رقم ١، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات، زغوان مارس ٢٠٠٢.

- ٩- نفس المصدر السابق
- ١-انظر خطب رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي في أعياد الشغل طيلة مرحلة التسعينيات.
- ۱۱ تمـت إحالته على المحاكمة ۲۰۰۰ و سجنه بتهمة الفساد المالي و عوضه الهادي جر اد

- ١٢-لمسزيد من المعلومات حول الحركة الطلابية التونسية، انظر محسن مرزوق، " نضالات طلابية، الوجوه الخقية للحركة الطلابية التونسية"، رسالة كفاءة في البحث، علم الاجتماع، ١٩٩٠.
- 13- Tahar Bekhodja, les Trois décennies Bourguiba, ARCANTERES, PUBLISUD,
- 14-P. Bourdieu, « les Etudiants et leurs études », PUF, Paris, 1964. et « Les Héritiers », Editions Minuit, Paris 1968.
- ١٥-عـزلة الجامعـة عن محيطها الاجتماعي هو أيضا واقع موضوعي يعود إلى وظـيفة الجامعة ذاتها في المجتمع التونسي باعتبارها مجالا لصنع النخبة المتخارجة مع محيطها.

١٦-صدر الكتاب سنة ١٩٣٠

۱۷ - جعل الطاهر الحداد فكره الإصلاحي قائما على الاجتهاد في النص الديني. جاء في مقدمه كستابه "امرأتنا في الشريعة و المجتمع:" إن الإسلام بريء من تهمة تعطيل الإصلاح، بل هو دينه القويم و منبعه الذي لا ينضب، و ما كان انهيار صرحنا إلا من أوهام اعتقدناها و عادات مهلكة و فظيعة حكمناها في رقابنا".

۱۸ – المرأة التونسية – نضال و مكاسب، منشورات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية –
 مارس ۱۹۹۳

- 19 المرأة التونسية نضال و مكاسب منشورات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، م-م 20- Souad Bakalti, La Femme Tunisienne au temps de la Colonisation, 1881-1956. Editions l'Harmattan, Paris, 1996.
- 21- Ilhem Marzouki, Le mouvement des Femmes En Tunisie, Cèrès Productions, 1993, Tunis
  - 22-Ilhem Marzouki, OP cité.



# الحركات الاجتماعية في الجزائر بين أزمة الدولة الوطنية وشروخ المجتمع

### عبد السناصر جابي

### تمهيد عام

ورثت الجزائر بعد الاستقلال وضعا اقتصاديا واجتماعيا كارثيا، كنتيجة منطقية للاستعمار الاستيطاني الطويل وسنوات الحرب المدمرة، فقد أنتجت الحالة الاستعمارية الاستيطانية الطويلة في الجزائر - ١٣٢ سنة - مجتمعا جديدا من سماته الاساسية الفقر والحرمان الاقتصادي والثقافي، اللذان مسا أغلبية أعضائه، بعد عمليات نرع الملكية العنيفة والواسيعة التي تعرضت لها الكثير من القوى الاجتماعية الريفية على وجه التحديد، وهو ما أنتج حالة تهميش - البعض تكلم عن عملية تشريد clochardisation واسعة مست المدينة والريف.

الحرمان الثقافي من منابع العلم والمعرفة كانت من السمات الأساسية الاخرى لهذا المجتمع الجزائري الذي أنتجته الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية أ، فساد الجهل كقاعدة عامة بين مختلف شرائحه الاجتماعية بعد تحطيم الهياكل والمؤسسات العلمية التقليدية للمجتمع. حالة مجتمع كلونيالي لم تشذ عن خصائصه الكبرى هذه، إلا بعض الفئات القليلة المرتبطة عضويا بالظاهرة الاستعمارية التي استغلت مواقعها داخلها لتحسين وضعيتها الاقتصادية الاجتماعية بواسطة الاستحواذ بمختلف الأشكال على ملكيات زراعية كبيرة ومتوسطة. الاستفادة من المدرسة الكلونيالية كان من الاستراتيجيات المفضلة لهذه الفئات الوسيطة التي استطاعت أن تفرض أبناءها في الكثير من مواقع السلطة قبل وبعد الاستقلال ضامنة بذلك الكثير من شروط إعادة الانتاج.

هذه التجربة التاريخية الجماعية بمختلف مراحلها الكبرى – الاستعمار – فترة الحركة الوطنية الشورة وبعد ذلك الاستقلال – أفرزت الكثير من الخصائص التي ميزت الثقافة السياسية الشعبية، فسادت الجذرية عند المطالبة الاقتصادية – الاجتماعية، كما عممت النظرة المساواتية الرافضة للتمايز الاجتماعي المستهجن

<sup>&</sup>quot;أستاذ بمعهد الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية بالجزائر - الجزائر.

من قبل هذه الثقافة السياسية الشعبية. بعض هذه القيم السائدة اجتماعيا هي التي سنلاقيها وراء الكثير من الحركات الاجتماعية الاحتجاجية بعد الاستقلال التي ستكون بمختلف أشكالها ومحتوياتها موضوع هذه الورقة. قيم منحت بضم الميم - محتوى اقتصاديًا -اجتماعيًا في الغالب بتشجيع من خصائص النظام الاقتصادي الريعي نفسه، الذي ساد بعد الاستقلال. قيم تجسدت في ممارسات اجتماعية بينية أكثر ديموقراطية في الحياة اليومية بين المواطنين، وبين مختلف شرائح وطبقات المجتمع وحتى في العلاقات مع المؤسسات الرسمية ورموزها، وفي لغة تعامل يومى أكثر مباشرة.

الخيارات السياسية والاقتصادية التي تمت بعد الاستقلال مثلها مثل التركة الاستعمارية الطويلة كان لهما الأثر الأكبر على نوعية وحجم التحولات الاجتماعية الاقتصادية التي تمت بعد الاستقلال فقد كان خيار "الاشتراكية" بخصوصياتها المعروفة، على غرار الكثير من دول العالم الثالث في تلك الفترة، وسيطرة الدولة الاقتصادية والأحادية السياسية من السمات التي أثرت على خصائص التركيبة الاجتماعية والتحولات التي عاشتها لاحقا الجزائر، وبالتالي نوعية الحركات الاجتماعية وخصائها المميزة، نفس الحال بالنسبة لميزان القوى العام داخل المجتمع الجزائري بين مختلف طبقاته وشرائحه. فالمعطيات المتوفرة حول ظاهرة الحركات الاجتماعية "تسمح لنا بالقيام بنوع من التوليف بين الكلي والجزئي، بين المؤسسات والهياكل الاجتماعية وبين معايشات وتجارب الافراد المجندين داخل وبمناسبة هذه الحركات الاجتماعية الاحتجاجية" وسياسية الاحتجاجية" .

فقد قامت الدولة الجزائرية بسلسلة من التأميمات للمصالح الاقتصادية الفرنسية والغربية في الكثير من القطاعات مباشرة بعد الاستقلال، ليس في القطاع الصناعي فقط، بل في الميدان الزراعي كذلك، فأممت الاراضي الواسعة التي كان يملكها المعمرون رمز الاستعمار الاستيطاني الأكثر قساوة وبروزا. في نفس الوقت الذي انطلقت فيه عمليات استثمار واسعة اعتمادا على مداخيل النفط والغاز، فيما بعد لخلق قاعدة صناعية جسدتها مشاريع التنمية والمخططات المختلفة التي استغرقت طول فترة ما بعد الاستقلال ولغاية بداية الثمانينيات. قاعدة ومؤسسات اقتصادية – اجتماعية، كونت الاطار الذي لايمكن من دونه فهم نوعية وخصائص هذه الحركات الاجتماعية.

سمحت عمليات الاستثمار الواسعة والسريعة، هذه بخلق قاعدة اقتصادية ونواة عمالية في القطاع العام المملوك الدولة، بالإضافة إلى تلك المتواجدة في القطاع الخاص، الذي لم يتوقف عن النمو خلال هذه الفترة، حتى ولو كان بوتائر أقل من تلك المسجلة في القطاع العام. القطاع الخاص الذي اعتمد على نفس المنطق الريعي السائد وطنيا من خلال العلاقات المتميزة التي أوجدتها القوى المالكة له مع مستويات عدة من مراكز القرار السياسي والاقتصادي الرسمي أ. القطاع الخاص الوطني الذي لم يستثمر خارج بعض الصناعات الخفيفة التحويلية والخدمات وهو ما لم يسمح له بخلق تمركز عملي وصناعي، كما سيكون الشأن بالنسبة للقطاع العام الجديد الذي اعتمد على سياسة صناعية أكثر تنوعًا، ركزت على ما سمته بالصناعات المصنعة، مما منح للدولة الوطنية مكانة رب العمل الاول مما أضفى بالضرورة أبعادًا سياسية على كل الحركات الاحتجاجية والعلاقات التي ميزت عالم الشغل و المؤسسة الصناعية.

التحولات التي تمت في القطاع الزراعي تحت تسمية الثورة الزراعية ابتداء من بداية السبعينيات وقبلها من خلال تجربة التسيير الذاتي – الستينيات – اعتمدت على نفس المنطق الريعي السائد وطنيا وقواعده التسييرية الشعبوية. فقد أممت الملكيات الخاصة الكبيرة الوطنية والأجنبية لتدمج داخل القطاع الزراعي العام التابع للدولة الذي ظهرت عليه بسرعة الكثير من السلبيات، كضعف الإنتاج، سوء التوزيع والندرة، مما ساهم بقوة في بروز الشروخ الأولى على نموذج التنمية هذا الذي قادته فئات بيروقر اطية وتكنوقر اطية دون امتدادات شعبية سياسية منظمة وفعلية رغم أصولها الاجتماعية الشعبية في بعض الاحيان .

المنطق الريعي التوزيعي الذي اعتمده نموذج التنمية المعتمد على الدولة كفاعل مركزي، بل أحادي، ليس في الميدان الاقتصادي فقط، بل حتى في الميادين الاخرى، السياسية والثقافية، عرف بروز الكثير من الشروخ ابتداء من النصف الثاني من السبعينييات، عبرت عن نفسها من خلال حركات احتجاج عمالية وشعبية واسعة °. فقدت ظهرت للسطح الكثير من تناقضات النموذج العام، ليس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فقط -ندرة المواد الاستهلاكية من كل نوع - حتى تلك الأشد ضرورة. استفحال أزمات السكن والنقل في المدن الكبرى خاصة - بروز ظاهرة البطالة - بل حتى على المستوى السياسي والثقافي فقد طرحت مسألة التعريب بكل تداعياتها الثقافية والسياسية، في نفس الوقت الذي أخذت فيه

المطالب الثقافية الأمازيغية أبعادًا جديدة بعد المظاهرات الشعبية التي عرفتها منطقة القبائل والعاصمة -افريل ١٩٨٠ - . هذه الوضعية التي شجعت بعض الشخصيات الوطنية على التعبير السياسي الجماعي والعلني للمطالبة السياسية في قضايا وطنية ودولية . ` تعبيرات لم يكن ممكنا لولا حالة الضعف التي بدأت تعتري النظام السياسي القائم في نفس الفترة التي عرفت تنظيم المظاهرات العلنية الاولى للتيار الاسلامي المكتفى حتى هذه الفترة بالعمل السري المحدود ^

# في البدء كانت الحركات الاجتماعية الكلاسيكية

ضمن هذا السياق العام، لا يمكن تصور أشكال من الحركات الاجتماعية إلا تلك الكلاسيكية منها في الشكل والمحتوى، والتي يأتي على رأسها الحركة العمالية والنقابية. فقد شهدت الجزائر منذ بداية الستينيات، ظهور الكثير من الحركات الاحتجاجية داخل عالم الشغل، أخذت شكل الإضرابات العمالية وحتى بعض الأشكال الأخرى الأقل جماعية التي تعكس بدقة موازين القوى بين الحركة العمالية الجنينة والقوى الاجتماعية الحاكمة الجديدة التي لازالت في حالة صعود. كما لم يكن غريبا أن تكون أغلبية هذه الحركات المطلبية حتى نهاية النصف الثاني من السبعينيات متمركزة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي الذي كان يكتنز تجربة نقابية وعمالية طويلة تستمد جذورها من فترة ما قبل الاستقلال.

هذه الإضرابات التي ركزت حول المطالبة بتحسين ظروف العمل المباشرة داخل مكان العمل من خلال حركات احتجاجية قصيرة ذات طابع اقتصادوي، لم تطرح مسألة الملكية وعلاقات العمل إلا نادرا وفي ظرف سياسي خاص ، في نفس الوقت الذي أهمات فيه هذه الحركات الاحتجاجية في الغالب الأعم التحولات المختلفة التي كان المجتمع الجزائري مسرحا لها خارج مكان العمل الرأسمالي الذي حافظ على خصائصه القديمة لفترة ما قبل الاستقلال حتى وإن لم تجز رب العمل الرأسمالي الجزائري الذي فرض الكثير من خصائصه وعلاقاته بمحيطه الاقتصادي والسياسي على مؤسسته ونوعية العلاقات داخلها. فقد قبل رب العمل الجزائري، مع الوقت، موقعا يتسم بالكثير من الهامشية، بل وعدم الشرعية، أضفاه عليه الخطاب السياسي الرسمي المهيمن ذو النكهة الشعبوية، فكان أن استكان إلى هذا الموقع الذي منحه إياه الخطاب الشعبوي، فاكثفي بالدور الاقتصادي المطلوب منه دون طموحات أخرى سياسية أو اجتماعية، فلم يساهم القطاع الخاص الوطني

في إنتاج نخب أو وجوه معروفة اجتماعيا أو سياسيًا، كما لم تعرف عنه مشاركة من أي نوع في الحركية التي ميزت المجتمع الجزائري. موقع تأثرت به المؤسسة الصناعية وعمالها، بما فيها الحركات الاحتجاجية التي عرفتها، فلم تبرح هذه الحركات مكان العمل ولم ترتبط بالتحولات العميقة التي عاشها المجتمع الجزائري فاكتفت بالطرح الاقتصادوي الدفاعي في الغالب الأعم .

فقبل ظهور عمال القطاع العام بخصوصياته المعروفة -تمركز عمالي كبير - تكنولوجيات حديثة -نوعية تسيير موارد بشرية مختلف -علاقات مختلفة نوعيا بالمحيط. الخ. كان الفاعل الرئيسي داخل هذه الحركات الاجتماعية المغلقة حول نفسها داخل مكان العمل وعالم الشغل عمومًا عمال القطاع الخاص قبل أن يقودها عمال القطاع العام ابتداء من نهاية السبعينيات، بعد أن أثمرت نتائج الاستثمارات التي قامت بها الدولة في تكوين نسيج صناعي عام ولد نواة طبقة عاملة جديدة تختلف في نوعية العلاقات التي أقامتها مع المحيط الاجتماعي والسياسي العام . ' فبدل تجربة ومطالب العامل المواطن وحركاته الاحتجاجية، التي ميزت القطاع الخاص في علاقاته بمحيطه، أنتجت التجربة العمومية المواطن -العامل في مطالبه وعلاقاته بالمحيط العام.

فالجديد هذه المرة، لم يكن فقط في المطالب التي استمرت في غالبيتها داخل الطرح الاقتصادوي، بل في حصول هذه الإضرابات والحركات الاحتجاجية داخل القطاع العام في حد ذاته باعتباره قطاع دولة. فقد طرح هذا التمركز للحركات الاحتجاجية في القطاع العام، مسألة سياسية من الدرجة الأولى، نتيجة خصائص رب العمل نفسه، الدولة الوطنية بكل خصوصياتها السياسية. الدولة التي قررت إضفاء خصائص وصفات على القطاع الاقتصادي الذي تملكه حمن خلال مواثيقها وخطابها السياسي والاعلامي - تختلف نوعيًا عن تلك التي أضفتها على القطاع الخاص، فقد صنف القطاع العام بكونه قطاعًا اشتراكيًا يخلو من كل أشكال الاستغلال، في حين تكلمت الايديولوجية الرسمية عن قطاع خاص مستغل حبكس الغين-.

التمركز العمالي الكبير، التحاق الموظفين برحاب المطالبة، التمفصل الخاص بين السياسي والاقتصادي في ظل التجربة الجزائرية، كلها عوامل جعلت هذه الاحتجاجات رغم استمرارية طرحها الاقتصادوي في الغالب، تخرج إلى مجالات سياسية أوسع، فرغم القطيعة التي سادت في الغالب داخل هذه التجربة بين الفاعل

النقابي المنظم والفاعل العمالي الجماعي، مما جعل الحركات الاحتجاجية تبقى حبيسة مكان العمل، فقد كانت هناك استثناءات تمثلت في بعض المحطات - قطاعات معينة -فترات زمنية رغم محدوديتها - عرفت نوعًا من اللقاء بين المستويين العمالي والنقابي، منحت أبعادًا أكثر شمولية للفعل العمالي المطلبي، فظهرت الإضرابات الوطنية الواسعة - مست أكثر من مكان عمل في نفس الوقت ودامت أكثر -. فقد استفادت هذه الاضرابات من خصائص القطاع التكنولوجية والتنظيمية، كما حصل في قطاع النقل بكل فروعه - البحري - السكك الحديدية - الموانىء .. الخ - ناهيك عن قوة تمركز اليد العاملة في هذه القطاعات الخدماتية والصناعية - الحديد والصلب.

على مستوى آخر لابد أن نشير إلى أن الفاعل النقابي كان الواسطة التي تمكن منها السياسي والحزبي من ولوج عالم الشغل والتقرب منه. فقد تمكنت فعلا بعض قوى اليسار التي يغلب عليها العنصر المثقف المفرنس القريب من السلطة اجتماعيا وسياسيا، رغم بعض مظاهر الخطاب النقدي، التقرب من عالم الشغل في بعض القطاعات التي تملك تجربة مطلبية متميزة وقوة حضور عمالي بالقرب من المدن الجامعية الكبرى-الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة ...الخ التي يتمركز بها العمل السياسي والحزبي الرسمي والمعارض.

قبل مرحلة الانتكاسة التي دخلتها الحركة العمالية المطلبية بفاعلها المركزي العمالي العمومي، عاشت حوالي عقدين ما يمكن تسميتهما بعصر القوة والامل، ساد فيهما المنطق الهجومي، فتنوعت المطالب لتشمل مطالب نوعية، وزادت جنرية الإضرابات العمالية التي أصبحت أكثر طولا من حيث مدتها وأوسع مشاركة، من جراء الطابع الوطني الذي أصبح من ميزاتها الاساسية، إضرابات أدانية، تختلف عن تلك الإضرابات التعبيرية التي كانت سائدة قبل هذه الفترة والمعروفة بقصر مدتها وطابع مطالبها الاقتصادي وضعف المشاركة العمالية فيها، بل وحتى انعدام التفاوض كمرحلة في عمر الإضراب يتم من خلالها الاعتراف الفعلي بالحركة العمالية كفاعل جماعي مستقل. عكس الإضراب التعبيري فقد تميزت الإضرابات الاداتية ببروز المفاوض العمالي والتفاوض كمحطة هامة ضمن سيرورة الاضراب، كتعبير عن النضج الذي وصلته الحركة العمالية المطلبية. رغم هذا فقد فشلت الحركة العمالية في إنجاز تحالفات واسعة داخل عالم الشغل رغم هذا فقد فشلت الحركة العمالية في إنجاز تحالفات واسعة داخل عالم الشغل وخارجه مع قوى قريبة منها موضوعيا، كالاطارات المسيرة في القطاع العمومي

وحتى بعض الفئات العمالية الادارية والمؤهلة التي اتخذت منها الكثير من القوى العمالية مواقف إقصائية نتيجة سيطرة رؤية "عمالجية" I ouvrierisme ، جسدتها الكثير من الممارسات النقابية. فقد فشلت الحركة العمالية في تكوين كتلة اجتماعية فاعلة داخل عالم الشغل، كان يمكن أن تكون نواة دفاع عن الحركة العمالية وكل عالم الشغل بعد دخوله المرحلة الدفاعية 1 بكل موازين قوتها الوطنية والدولية.

دخول عالم الشغل بمختلف مكوناته العمالية والنقابية في المرحلة الدفاعية الواضحة التي يعيشها منذ أكثر من عقد، كان من المؤشرات الهامة ذات الدلالة عن المأزق الذي يعيشه نموذج التنمية الرسمي المعتمد على الدولة الوطنية منذ الاستقلال. فقد ساد الانكماش الاقتصادي وتوقف الاستثمار المنتج العام منذ بداية الثمانينيات. فبدأت عمليات التسريح الواسعة للعمال من جراء غلق الكثير من المصانع . لتسود البطالة والنشاطات الاقتصادية غير الرسمية. أزمة زادها عمقا دخول كل التيارات السياسية المؤيدة أو القريبة من عالم الشغل كالتيارات اليسارية أو حتى الوطنية العصرية في مأزق فكري واضح. في الوقت الذي عادت فيه للسطح تيارات دينية ومحافظة لا تعرف الشيء الكثير عن عالم الشغل، إن لم تعاديه أصلا في توجهاته وأهدافه وهو ما ظهر جزئيا من خلال العنف الرسمي الذي قوبلت به بعض الحركات العمالية الاحتجاجية في بداية الثمانينيات على سبيل المثال.

التعددية النقابية التي تم الاعتراف بها في الوقت الذي كانت فيه الحركة العمالية المطلبية في حالة ضعف أكيدة لم تكن عامل مساعد على الخروج من هذه الوضعية الدفاعية. فقد بادر الموظفون الساتذة عمال القطاعات الصحية والإدارة العمومية، بل وحتى عمال بعض المؤسسات الصناعية العمومية... اللخ لتكوين نقابات مستقلة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة الرسمية الوحيدة حتى الآن، وهي النقابة التي تدهورت تمثيليتها العامة أكثر، فلم تحافظ إلا على القوى العمالية والاجيرة المؤهلة العمالية الأقل تأهيلا، بعد قرار الكثير من القوى العمالية والاجيرة المؤهلة مغادرتها مفضلة تجربة الاستقلالية.

تكوين النقابات المستقلة الذي كان في بعض محطاته تحت تأثير مباشر لتوجهات أيديولوجية وسياسية كذلك، فقد دشن التيار الاسلامي الجذري ممثلا بالجبهة الاسلامية للإنقاذ تنظيم نقابة إسلامية للعمل S. I. T، تمكنت بسرعة من الاستحواذ على قاعدة عمالية واسعة نسبيًا والقيام بعدة إضرابات مطلبية خلال هذه

الفترة التي ميزها صعود قوي للجبهة الاسلامية بعد نجاحاتها في الانتخابات السياسية المحلية حجوان ١٩٩٠، علما بأن النقابة الاسلامية للعمل التي تم تعليقها بعد حل الجبهة الاسلامية في ١٩٩٢، قد أعادت إنتاج نفس علاقة الهيمنة التقليدية بين السياسي الحزبي والنقابي التي عرفتها التجربة الوطنية كما برزت بين جبهة التحرير والاتحاد العام للعمال الجزائريين، في ثوب سياسي وديني جديد-قديم، لم يقطع صلاته كلها بالتجربة النقابية الاحادية المنتقدة وموروثها السياسي الفكري، مضيفا إليها خطابا دينيا عاما. ١٢

علما بأن هذه النقابات المستقلة لم تستطع حتى الآن وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على تكوينها من حل الكثير من المشاكل التي تعترضها كتلك المتعلقة بالجوانب التنظيمية وحقها في المشاركة في العملية التفاوضية المركزية رغم الاعتراف القانوني بوجودها وقوة تمثيليتها القطاعية.

هذه النقابات المستقلة التي بادرت بتكوينها بعض الفئات العمالية التي لازالت في مواقع أقل دفاعية من موازين القوى التي يفرزها الوضع العام، لجأت في السنوات الأخيرة إلى الكثير من الحركات الاحتجاجية الجذرية إضرابات طويلة لبعض الأشهر، كما هو حال أساتذة الجامعة - اعتمادا على تقييم قطاعي جزئي لموازين القوى، لم يأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الاجتماعية السياسية العامة التي ليست في صالح الحركة العمالية. هذه النقابات المستقلة التي لم تصل بعد إلى مرحلة التضامن فيما بينها لطرح مشاكلها والخروج من مرحلة العمل النقابي الفئوي coorporatisme? "أرغم بعض محاولات تكوين كونفيدرالية عمالية جديدة، المشروع الذي تقف في وجه الكثير من القوى النقابية والسياسية نظرا للادوار السياسية التي لازال يقوم بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين داخل نظرا للادوار السياسية الرائدة بكل تشعباتها وثناياها. أدوار لازال النظام السياسي في حاجة إليها جراء استفحال أزماته المتعددة مما يجعله يرفض وجود منافسين آخرين لازال غير متأكد الآن من لعبهم للادوار المطلوبة منهم كما يقوم بذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين بنسب نجاح متفاوتة.

# الحركة الطلابية من النخبوية إلى ديموقراطية التعليم

إذا كان التمركز والكم قد لعب لصالح دور أكبر للحركة العمالية المطلبية، فإن التضخم في العدد والتوسع الجغرافي كانا في غير صالح الحركة الطلابية

التي فقدت الكثير من حركيتها واستقلاليتها مع تطور عدد الطلبة وازدياد عدد الجامعات. فقد كونت الحركة الطلابية التي كانت محصورة في عدد قليل من المدن الجامعية الكبرى حتى بداية السبعينيات إحدى بؤر الحركات الاجتماعية الفاعلة في المجتمع الجزائري. فطرحت الكثير من القضايا السياسية الوطنية والدولية التي كانت تملك لها قراءات، ليست بالضرورة هي نفس قراءات السلطة، قبل أن يتم القضاء على استقلاليتها التنظيمية والسياسية كما حصل قبل ذلك بقليل مع الحركة النقابية بين نهاية الستينيات وبداية السبعينيات.

وهي مرحلة القوة والصعود التي سيطر فيها سياسيا على الحركة الطلابية الفكر اليساري بمختلف ألوان طيفه مع سيطرة واضحة للاطروحات القريبة من النموذج التتموي الرسمي ذي النزعة الاقتصادوية، وهو نفس الاتجاه الذي كان وراء حركة التطوع الطلابي لصالح الثورة الزراعية خلال عقد السبعينيات 15.

انقسمت الحركة الطلابية التي فقدت مع نخبويتها الكثير من استقلاليتها وحركيتها على نفسها، هي كذلك على أساس ثقافوي — سياسي ابتداء من نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. فقد سمحت ديموقراطية التعليم بكل مراحله بدخول الكثير من أبناء الفنات الشعبية والوسطى الريفية الجامعة. في الوقت الذي طرحت فيه مسألة التعريب بكل تداعياتها السياسية والثقافية، وما أنتجته من تحالفات وعمليات فرز داخل الحركة الطلابية وخارجها. وهي نفس الفترة التي بدأ فيها النموذج الرسمي للتنمية بعرف عثراته الأولى مما سمح ببروز تيارات فكرية وسياسية معارضة بما فيها التيار الإسلامي والبربري فمقابل مرحلة التعثر والتشكيك التي دخلها الخطاب السياسي الرسمي وتلك المؤيدة له ازدادت شرعية وقوة تجنيد التيارات المعارضة داخل الحركة الطلابية. وهو ما ينطبق حتى على بعض أشكال اليسار الجذري الذي استفاد كثيرا من قواعده الطلابية عندما حانت فرصة تكوين الأحزاب السياسية بعد الاعتراف بالتعدية. هذه الفترة التي ظهرت للسطح ظاهرة بطالة الخريجين وتوقفت جزئيا المنظومة الجامعية عن القيام بدورها كوسيلة ترقية اجتماعية للكثير من القوى الشعبية التي استفادت في السابق منها وعولت عليها.

الحركة الطلابية التي فقدت الكثير من إشعاعها وقوة تأثيرها بعد الاعتراف الرسمي بالتعددية السياسية والنقابية رغم ظهور الكثير من التنظيمات الطلابية التي برزت تحت سيطرة واضحة للإسلام السياسي الإخواني وطنيا "والبربري جهويا-

منطقة القبائل والعاصمة جزئيا. فقد أبعد اليسار وحتى التيارات الوطنية من الجامعة أو استمرت مع تنظيمات قديمة من دون تأثير فعلى.

من ميزات الوضع الجزائري أن الحركات الاجتماعية الشعبية الجديدة لم تعول كثيرا على الحركة الطلابية حتى بعد ركوبها من قبل التيار السلفي . فبدل مواقع القيادة تحولت الحركة الطلابية في علاقاتها بالحركات الاجتماعية الفاعلة إلى علاقة ذيلية واضحة.

عوامل عدة سوسيولوجية تحديدا يمكن أن تفسر هذه العلاقة الذيلية منها ما هو متعلق بالتدهور الكبير الذي لحق بمكانة الطالب في مجتمعاتنا من جراء البطالة وانسداد الآفاق المهنية الاجتماعية. ومنها ما هو مرتبط بخصائص التيارات الدينية المسيطرة نفسها . فالفكر السلفي مثلا و رغم وجود الكثير من المتعلمين واصحاب الشهادات بين صفوفه إلا أنه أكثر اعتمادا على قواعده الشعبية وجذريتها. فالنصية التي تميز علاقاته بالتراث لا تترك أي مجال لعمل فكري تحديدي يمكن أن يمنح دورا متميزا العدد الكبير نسبيا من المتعلمين الذين استطاع هذا التيار تجنيدهم وهو في حال صعود وقبل أن يدخل في مأزق العنف والإرهاب. استراتيجية المواجهة المباشرة وغياب الابعاد الفكرية الاصلاحية بين أبناء التيار السلفي المسيطر جزائريا لم يكن هو الآخر عاملاً مساعدًا على الاهتمام بالعناصر المثقفة والطلابية داخل هذه الحركة الاجتماعية التي يغلب عليها طابع عدم الانسجام والكلية.

## الحركة النسوية ... التنمية هي الحل

الخطاب السياسي الرسمي السائد وطنيا بعد الاستقلال ذو المحتوى الاقتصادوي، ساعد على تغليف نزعة محافظة لدى النخب الريفية الرسمية الحاكمة عندما تعلق الامر بالمرأة وحقوقها، مانحا نبرة "عصرية "ضعيفة الحضور في الاصل لدى هذه الفئات الحاكمة. هذا الخطاب بالغلاف "العصري" الذي أوجده لنفسه وجد في المقابل صدى قوي نسبيا لدى الكثير من قوى اليسار المشبعة بالطرح الستاليني ذات الحضور على مستوى الحركات الاجتماعية والسياسية المنادية بتحرر المرأة وحقوقها. فقد تم شبه توافق وإجماع إيديولوجي بين عدة أطراف فاعلة في السلطة و المعارضة شبه الرسمية، مفاده بأن المرأة الجزائرية لا تملك خصوصيات في طرح قضاياها منفصلة عن قضايا واهتمامات المجتمع

الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية الكلية، مما أثر سابا على تكوين حركات نسوية مستقلة و فعالة خلال هذه الفترة.

المرأة الجزائرية التي خرجت بعد الاستقلال بقوة للتعليم بكل مراحله بما فيها الجامعي، دون أن تتمكن من القيام بتسجيل نفس الحضور القوي عندما تعلق الأمر بالعمل أوالنشاط الاقتصادي خارج المنزل. فقد تبين أن القيم المحافظة السائدة اجتماعيا كانت بالمرصاد لخروج المرأة عندما تقرر ذلك من أجل العمل، فلم يقبل خروجها للعمل إلا بشروط كان على رأسها التأهيل العلمي العالي أو المتوسط على الاقل، على أن يكون العمل في مجالات محدودة - مقبولة اجتماعيا، تتميز بكونها في المعنل منها امتدادا لنشاطات المرأة التقليدية في المنزل وداخل الاسرة، التعليم الصحة والإدارة -. 14

نخبوية ظاهرة خروج المرأة للعمل، التي تكون قد انعكست بالإضافة إلى عوامل إيديولوجية وسياسية - أخرى على الحركات النسوية التي لم تبارحها نخبويتها حتى بعد الإعلان عن التعدية و ظهور الكثير من الجمعيات النسوية. علمًا بأن ظروف الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية منذ بداية التسعينيات على وجه الخصوص، قد فرضت على العائلة الجزائرية إعادة النظر في شروطها فيما يتعلق بعمل المرأة، فأصبح من الممكن جدًا أن تشاهد الكثير من النساء الجزائريات يشتغلن بمهن ضعيفة التأهيل وغير قارة ضمن سوق العمل غير الرسمية التي ظهرت بقوة بعد التحولات التي عاشها الاقتصاد الجزائري في السنوات الاخيرة، خروج للعمل المأجور قد يفقد المرأة الجزائرية الكثير من الحقوق وأشكال التغطية القانونية التي كانت تتمتع بها تقليديا داخل سوق العمل الرسمي العام تحديدا. فقد يزيد هذا الخروج للعمل في القطاعات غير الرسمية وضعيفة التأهيل وضع المرأة هشاشة، علما بأن العمل النقابي النسوي داخل هذه الفضاءات الاقتصادية غير الرسمية مفقود تماما ولايعول عليه في الدفاع عن حقوق هذه الفئات العمالية الجديدة التي التحقت بسوق العمل المأجور في هذه حقوق هذه الفئات العمالية الجديدة التي التحقت بسوق العمل المأجور في هذه الظروف الذي توجد فيه الحركة العمالية والنقابية في مواقف دفاعية واضحة ١٠٠.

شبه اعتراف حصلت عليه المرأة بشرعية خصوصيات الحركة والمطالب النسوية. بعد تجربة طويلة سابقة لم يكن معترف فيها للمرأة بالعمل الجمعوي المستقل الخاص بها، حتى لدى التيارات الفكرية المساندة إيديولوجيا للمرأة وانشغالاتها. فقد كان مقررا ضمن هذه الرؤى الإيديولوجية المهيمنة، أن تحرر

المرأة لن يتم إلا في إطار التحولات الاقتصادية والاجتماعية العامة للمجتمع من خلال التعليم والعمل أساسا، فهي مسألة وقت وآجال فقط. قضية كم وليس نوعًا كما ظهر فيما بعد وتبنته الكثير من التنظيمات النسوية التي ظهرت مع التعددية، كاتجاه دولي قوي الحضور.

التعددية لم تستفد منها الحركة النسوية في اكتساب قوة أكثر داخل المجتمع لتستمر في طابعها النخبوي حتى وإن تعددت أشكالها التنظيمية وبرزت الكثير من الوجوه النسائية التي احتلت مواقع سياسية وحكومية هامة وزيرات 20- نائبات برلمانيات وعيمات أحزاب - فقد فشلت التنظيمات النسائية في الإنغراس بين الطالبات مثلا رغم التأنيث الكبير للجامعات أو حتى عالم الشغل النسوي المؤهل بحكم تكوينه وتمركزه لتقبل مثل هذه الأفكار. ناهيك عن عالم المرأة الريفية التي أهملت تماما، بحكم أن هذه الحركات لم تغادر المدن الكبرى والعاصمة تحديدا - التي نشأت فيها في الاصل.

لقد كان من شروط تطبيق المشروع البومديني بخصائصه السياسية والفكرية المعروفة القضاء على كل استقلالية سياسية أو تنظيمية لهذه القوى الاجتماعية العمالية والطلابية التي انتفت لديها وسائل التعبير السياسي الحر والمستقل حتى وإن اقتربت موضوعيا من المشروع في خطوطه العامة وأيدته، مما لم يساعد على تكوين ونشر ثقافة العمل الجماعي الديموقراطي والطوعي بين المواطنين للدفاع عن مصالح وقناعات مشتركة. كما أن فترة التعددية التي ارتبطت بالأزمة الاقتصادية، الاجتماعية والامنية لم تكن مواتية هي الأخرى لتطور هذه الحركات الاجتماعية التي لم تعرف كيف تتكيف مع المحيط الجديد المطبوع بأزمة متعددة الاشكال لتفقد الكثير من قوة حضورها لصالح أشكال جديدة من الحركات الاجتماعية بعد تدخل أوسع للقوى الاجتماعية الشعبية الأقل تجانسًا من الناحية السوسيولوجية والاكثر تنوعا في أشكالها التعبيرية ومطالبها.

# الحركات الاجتماعية الجديدة... بين الديني والتقافي المحلي أ - الحركة الاجتماعية الشعبية ذات الغطاء الديني

رفض الأشكال التعبيرية الحرة والمستقلة لمختلف الفاعلين الاجتماعيين وعجز الأطر الرسمية والبيروقراطية منها في خلق امتدادات شعبية حقيقية، مضافًا إليها الشروخ الكبيرة التي بدأت في البروز على مستوى المشروع

الأقتصادي والاجتماعي الرسمي العام، كالبطالة وأزمة السكن والندرة التي استفحلت. بالإضافة للمعوقات الجديدة التي ظهرت، كالهجرة الريفية نحو المدن الكبرى والنمو الديموغرافي الهائل...كلها شروط مهدت لظهور أشكال جديدة من الحركات الاجتماعية؛ من سماتها عدم التأطير أو ضعفه في أحسن الأحوال والنزعة إلى الفعل المباشر وحتى العنف في بعض الأحيان الذي يستعمل كأداة تعبيرية أن في الغالب. زيادة على تمركزها في المدن الكبرى حداخل الأحياء الشعبية تحديدا - التي أصبحت تضم أغلبية الجزائريين بعد الهجرة الداخلية الكثيفة التي قام بها الجزائري نحو المدن والساحل ٢٠ بعد الاستقلال على وجه التحديد.

الحركات الاجتماعية التي حملت معها فاعلا اجتماعيا جديدا؛ شباب المدن والأحياء الشعبية الذين عبروا عن رفضهم لأوضاعهم المعيشية الفردية والجماعية كوسط اجتماعي، بلغة سياسية جديدة يغلب عليها الإبهام والغموض، بعد العودة المسجلة للتراث الاسلامي، رجاله ومحطاته الكبرى، بل حتى لغته الدينية وتعابيره الفصيحة ، بالمقارنة مع وضوح خطاب الحركات الاجتماعية الكلاسيكية العمالية، النقابية، الطلابية المألوف والمرمز، فقد اخترعت الحركات الاجتماعية الشعبية لغة مطلبية ذات قوة تعبيرية هائلة، استطاعت بسرعة أن تكون وسيلة تجنيد قوي بعد توظيفها القوي للمرجعية الدينية الثقافية للمجتمع، وهو ما فشلت في القيام به الفئات الوسطى المفرنسة في الغالب، المسيطرة على تأطير الحركات الاجتماعية الكلاسيكية بمختلف مكوناتها الطلابية، النسوية وحتى النقابية جزئيًا.

من ميزات هذه الحركات الاجتماعية الجديدة التي تحولت إلى فاعل مركزي في جزائر النصف الثاني من الثمانينيات كذلك، شمولية وكليانية الخطاب الذي لا يفرق بين السياسي، الديني والأخلاقي، الفردي والجماعي مع نزعة نحو الجذرية في الطرح لا يضاهيها إلا القبول الذي وجدته هذه الحركات لدى الكثير من الأوساط الاجتماعية والشعبية على وجه الخصوص، وعلى رأسهم الشباب الذين اقتحموا العمل الجماهيري المعارض بكثافة نادرة "٢٠.

هذه الحركات الاحتجاجية التي ظهرت في البداية متمركزة حول الكثير من القضايا الحياتية السكن التعليم أشكال التهميش المختلفة التي تم التعبير عنها بمفهوم الحقرة " المعبرت عن نفسها في فضاءات جديدة لا علاقة لها بفضاءات الحركات الاجتماعية الكلاسيكية المعروفة المصنع والجامعة فقد غزت هذه الحركات الملعب بمناسبة مقابلات كرة القدم والحي الشعبي على هامش المدن

الكبرى، قبل انتقالها إلى المسجد في مرحلة لاحقة. المسجد الذي كان تاريخيا من احتكار الكبار في السن تقليديا داخل الفضاء الثقافي والديني المغاربي، احتل هذه المرة من قبل فئات شابة متدينة حديثا، أحضرت معها أشكالاً ورموزا من التدين الجديد وخطابًا مسجديًا مسيّسنا ومعارضنا، جعل الشيخ والكبير في السن يهجر هذا الفضاء الديني-الاجتماعي الذي كان من نصيبه، يقضي جل يومه فيه أو بالقرب منه في القرية والمدينة.

هذه الحركات الاجتماعية الشعبية "الخام" التي كانت بعيدة في بدايتها الاولى، عن كل تأطير سياسي لا من قبل التيارات السياسية الوطنية المثقلة بتسييرها الرسمي أو حتى اليسارية التي يغلب عليها الطابع النخبوي المفرنس المستند على الفئات الوسطى الحضرية، بل حتى من قبل التيار الديني التي كان يرى فيها تياره السلفي المسيطر وصاحب الحضور الاجتماعي الشعبي، حركات "دهماء" "وعوام " لا تتوفر على درجة النقاء الديني المطلوبة التي تسمح له بالوقوف معها أو دعمها.

كتعبير عن هذه الشمولية التي ميزت هذه السيرورات، صاحب ظهور هذه الحركات الاجتماعية الكثير من الجديد على المستوى الفني كظهور أغنية الراي المتمردة على القيم والسلوكات الاجتماعية والمنادية بحرية أكبر في القول والممارسة ". ظاهرة التمرد العام التي حاول التيار السلفي تحديدا وبنجاح متفاوت احتواءها ومنحها أبعاداً دينية سلفية يغلب عليها الطابع الشكلي التجسيدي في غياب نقافة دينية حقيقية لدى هؤلاء المتدينين الجدد أصحاب المستويات التعليمية المتوسطة والدنيا في الغالب الأعم الذين دخلوا كأوساط اجتماعية وجيل في أول علاقة واسعة مع النص المكتوب ".

كان لابد من انتظار حالة الصعود القصوى التي وصلتها هذه الحركات الاجتماعية بمناسبة أحداث أكتوبر ١٩٨٨ لكي يتم ذلك اللقاء التاريخي بين هذه الحركة الاجتماعية الشعبية والتيار الديني الجذري، ممثلا في بعض تيارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ السلفية. وهو اللقاء الذي فشلت في القيام به كل التيارات السياسية بما فيها الدينية على غرار تيار الإخوان المسلمين ٢٧ الذي كان أقرب للفئات المالكة والوسطى عموما رغم بعض القواعد الشعبية.

هذا الركوب الذي قام به التيار الديني الجذري للحركة الشعبية مانحا إياها أبعادًا لم تكن موجودة لديها في الأصل. فقد منح الإسلام السياسي الجذري أبعادًا أخلاقية قيمية ودينية يغلب عليها الطابع السلفي لهذه الحركات التي كانت في

15

الاصل ذات مطالب "عصرية" مرتبطة بهموم الحياة اليومية لأغلبية سكان المدن الجدد والشباب منهم خصوصا. كما منحها شمولية ربطت بين الدنيوي والديني لدى فئات شابة ولدت و تربت في عز قوة وصعود مرحلة سيطرة الخطاب الاشتراكي الشعبوي المفعم بقيم الوطنية <sup>٢٨</sup> المتأثرة في بعض خصوصياته بنوع من الطرح العلماني المستمر معها منذ مرحلة الحركة الوطنية، نتيجة الاحتكاك الذي قامت به مع الحركة العمالية والنقابية الفرنسية قبل الاستقلال في ديار المهجر على وجه التحديد.

التيار الديني الجذري الذي قاد هذه الحركات الاجتماعية إلى مواجهات عنيفة ليس مع الدولة الوطنية و أجهزتها المختلفة فقط، بل مع الكثير من القوى الاجتماعية الأخرى التي استعداها بخطاب وسلوكات إقصائية وعنيفة، مولدا حالة العنف التي ساهمت في تغريخ الإرهاب الذي ضرب بقوة بين صفوف أبناء الفئات الشعبية التي كانت القاعدة الاجتماعية الأساسية لهذه الحركات الاجتماعية الشعبية.

مرحلة انحصار الإرهاب وأعمال العنف المختلفة منذ بداية الالفية الجديدة صادفت عودة حالة الانتفاضات والتمردات العنيفة التي عاشتها الكثير من المدن الجزائرية حول الكثير من المسائل المرتبطة بالقضايا الاجتماعية -عمل -توزيع السكن -مسألة الماء الصالح للشرب -تعامل مؤسسات الدولة مع المواطن ... بما فيها الاجهزة الامنية المختلفة، مما سمح ببروز قوي لجمعيات حقوق الانسان، التي طرحت قضايا جديدة بعيدة عن الشأن الاجتماعي والاقتصادي السائد حتى الآن، كمعاملة المساجين وحقوق المواطنة والعلاقة مع أجهزة العدالة المختلفة الخ. هذا الطرح الجديد من منظار حقوق الانسان الذي تدعم بقاعدة شعبية واسعة نسبيًا من كل ضحايا حالة العنف والارهاب التي عاشتها الجزائر، فتكونت جمعيات عديدة للمطالبة بحل مسألة المفقودين وضحايا الارهاب. الخ لجأت إلى أشكال تجنيد قامت بها أمهات وعائلات الممفقودين وضحايا الارهاب شبيهة بتلك التي عرفتها بعض دول أمريكا اللاتينية في نهاية السبعينيات والثمانينيات كاحتلالها للساحات العمومية وتجنيدها للرأى العام وفرضها موضوع الخروقات التي تتعرض لها حقوق الانسان في الجزائر كموضوع نقاش سياسي عام. حركات احتجاجية كان من ميزاتها الاخرى بروز المرأة -الأم والزوجة كفاعل رئيسي حتى لدى الجمعيات القريبة من التيارات الدينية المنادية بحل مسألة المفقودين.

في المقابل نجد أن الحركات الاحتجاجية التي بدأت في البروز على السطح بعد العودة إلى حالة الاستقرار الامني ابتداءا من الالفية الجديدة، عادت إليها الكثير من خصائص ما كان سائدا لدى الحركة الاجتماعية الشعبية قبل مرحلة ركوبها من قبل التيار الديني السلفي وكأنها تسجل عودة ثانية مع أجيال جديدة لمرحلة ضعف التنظيم والهلامية التي كانت تتميز بها في الثمانينيات من القرن الماضي. من أوجه التشابه الملاحظة الاخرى نجد الدور الذي يلعبه الشباب في اندلاعها، الطابع غير المنظم أو ضعيف التنظيم، الاستعمال التعبيري للعنف، إمكانية التكرار وتنقل هذه الحركات الاحتجاجية لتشمل أكثر من منطقة ومدينة في حالة عدوى شبه عامة حول نفس المطالب... وبنفس أشكال الاحتجاج والتعبير.

قد تكون هذه الخصائص الأخيرة وحالة العدوى التي ارتبطت بها، هي التي جعلت بعض الملاحظين يربطون بين هذه الحركات الاحتجاجية وبعض أوجه الأزمة السياسية التي يتخبط فيها النظام السياسي الجزائري، لدرجة التفكير أنه قد تكون فيها هذه الحركات أو جزء منها على الأقل مستعملا من قبل قوى سياسية داخل وخارج النظام في إطار الصراعات المختلفة المحتدمة للتأثير حول الكثير من القرارات السياسية والاقتصادية في الجزائر. كما طرحت هذه الحركات الاحتجاجية بقوة مسألة التسيير المحلى للشأن العام كنتيجة منطقية للانتخابات المحلية التي تمت في ١٩٩٧ وفاز بها التجمع الوطني الديموقر اطيRND، في جو من الشكوك الكبيرة حول مصداقيتها وكل ما أفرزته من نتائج وميزان قوى سياسي محلى وما تولد عنها من ممارسات سلبية كثيرة في تسيير البلايات"، علمًا بأن تسيير الشأن المحلى وحضور الدولة قد عرف الكثير من الاضطراب والانقطاع بعد حل المجالس الشعبية البلدية والولائية التي أنتجتها انتخابات ١٩٩٠ التي فازت بأغلبيتها الجبهة الاسلامية للانقاذ في أول تجربة تنافسية تعددية تعرفها الجزائر . عمليات التخريب، الحرق والتفجيرات التي عرفتها عشرية الارهاب التي مست الهياكل القاعدية للدولة، زادت الوضع تدهورا وعمقت نتائج غياب الدولة ومؤسساتها محليا، ليس في المناطق الريفية فقط، بل حتى داخل المدن الكبرى وأحيائها الشعبية على وجه الخصوص التي غابت فيها الكثير من رموز الدولة.

### ب- الحركة الاجتماعية الثقافية

لو كان في نيتنا احترام التسلسل التاريخي لظهور الحركات الاجتماعية، لفضلنا الكلام عن الحركة الثقافية الأمازيغية قبل الحديث عن ما سميناه بالحركة الاجتماعية الشعبية ذات الغطاء الديني. فقد عبرت عن نفسها هذه المطالب الجماعية ذات الطابع الجهوي الثقافي في مرحلة متقدمة. قبل الاستقلال- ١٩٤٩ ٢٦- وبأشكال متنوعة حتى ولو طغى عليها الطابع النخبوي الثقافوي.

بعد الاستقلال مباشرة عبرت عن نفسها هذه المطالب المتعلقة بالأبعاد الأمازيغية للثقافة الجزائرية بشكل مزج بين العمل السياسي الحزبي والشعبي وبين العمل العسكري المسلح -٦٤/١٩٦٣ -. لكن الأحادية السياسية التي فرضت بعد الاستقلال مباشرة ومرحلة الصعود التي كان يعيشها النموذج السياسي الرسمي الوطني، جعلت الخطاب الثقافوي الأمازيغي يتقلص إلى بعض الجيوب النخبوية التي فرضت عليها الهجرة والمنفى أو العمل الثقافي -السياسي المحدود في فرنسا بين صفوف أبناء الجهة المتواجدين بقوة بين أعضاء الجالية الجزائرية.

رغم المضايقات من كل نوع، فقد استطاع هذا التيار التعبير ولو جزئيا من خلال البعض من أحزاب المعارضة وحتى الأشكال الأخرى للحركة الاجتماعية الكلاسيكية في أبعادها العمالية النقابية والطلابية. فقد عرف عن أبناء منطقة القبائل الهجرة القوية خارج الجزائر والمنطقة. كما عرفوا باستفادتهم المبكرة من المنظومة التعليمية قبل وبعد الاستقلال ألا مما جعلهم يتميزون بحضور قوي داخل النخب المختلفة السياسية، العلمية والاقتصادية ليس بعد الاستقلال فقط، بل حتى قبله . فقد منحت المنطقة الكثير من القيادات للحركة العمالية والنقابية، ناهيك عن الحركة الوطنية بمختلف ألوان طيفها السياسي و ثورة التحرير فيما بعد.

الهجرة والمدرسة كانت إذن من الدعامات الأساسية للتغيير في المجتمع القبائلي الريفي الجبلي والمحافظ. مما انعكس بقوة على خصائص الحركات الاجتماعية التي عرفتها الجهة، فقد تميزت هذه الحركات التي برزت بقوة بعد الثمانينيات -أبريل ١٩٨٠ بقوة تأطيرها وتنظيمها النخبوي بمفهومه الواسع، فقد عبر الشاعر <sup>77</sup> والطالب والمطرب من خلال هذه الحركات وداخلها. كما تميزت هذه الحركات بشمولية كبيرة ككل الحركات الاجتماعية <sup>73</sup>، فجندت الفلاح العامل، البطال، وحتى التاجر ورب العمل في إطار جغرافي محدود لم يتجاوز منطقة القبائل إلا نادرا، وبمناسبات خاصة استطاع فيها حزبا المنطقة حجبهة القوى

الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديموقر اطية - الربط مع اهتمامات وطنية أوسع، كالموقف من الانتخابات السياسية على سبيل المثال أو حتى بعض المواقف من الإرهاب الاسلاموي والوضع الأمني والسياسي العام الذي عاشته الجزائر خلال العشرية الماضية، وهي من الحالات النادرة التي تواصلت فيها هذه الحركات مع وعاء اجتماعي وطني أوسع، ميزه حضور الفئات الوسطى الحضرية بما فيها المرأة تحت شعارات سياسية تدعو إلى الديموقر اطية وحقوق الإنسان وحتى العلمانية مع بعض الأحيان.

زيادة على التعبير السياسي الحزبي، فقد استطاعت الحركة الشعبية ذات الغطاء الثقافي الأمازيغي التعبير عن نفسها من خلال مئات الجمعيات التي بادر أبناء المنطقة بتكوينها في مختلف المجالات. نقابيا كذلك تمكنت الحركة من التعبير عن نفسها من خلال أكثر من نقابة عمالية الوطنية لعمال التربية والتكوين و SATEF الاتحاد الديموقراطي للعمال TUDI. نقابات لم تتمكن من الابتعاد كثيرا عن الوعاء الجهوي الذي انطاقت منه لحد الساعة، مثلها مثل الجمعيات الكثيرة. بالإضافة إلى طابعها العمالي الفئوي المهني المحدود، نقابات فشلت في الإفلات من الهيمنة الحزبية عليها أنا، بل وحتى الدخول في صراعات بين حزبي أبناء المنطقة، التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وجبهة القوى الاشتراكية.

العنف الذي ميز أحداث منطقة القبائل خلال السنوات الأخيرة ٢٠٠٢/٢٠٠١ يمكن عده من مؤشرات الأزمة، بل الانتكاسة التي تعيشها الحركة الشعبية الثقافية، التي فقدت الكثير من خصائصها الأصلية كالسلمية وقوة التأطير، فبدل الأحزاب والجمعيات وحتى النقابات التي كانت ذات حضور قوي عبرت الحركة عن نفسها من خلال حركة العروش ولجان الأحياء ٢٠٠٠. هذه التنظيمات التي كانت فرصة لإعادة النظر في كل التأطير الحزبي والجمعوي القديم الذي أخذ مكانه جيل جديد من القيادات من سماته انغلاق أكثر حول الذات المحلية وجذرية في الطرح، كانت من إحدى مؤشراته زيادة على حالة الغليان التي فرضها في المنطقة، رفض المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمطالبة بمغادرة قوات الدرك للمنطقة، بل والكثير من رموز الدولة الوطنية المركزية الاخرى.

حالة الغليان واللاأمن التي تعيشها المنطقة منذ أكثر من ثلاث سنوات زادت استفحالا للكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ أكثر من عقد،

فقد تأثرت منطقة القبائل سلبا، فتوقفت الهجرة المعروفة عن أبناء المنطقة تحت تأثير الازمة الاقتصادية على المستوى الوطني، وزادت مراقبة الهجرة إلى الخارج جراء الأزمة الامنية-السياسية، مما أدى إلى تغيير جذري في التركيبة الديموغرافية للمنطقة وقراها الكثيرة، فزادت نسبة الشباب داخل القرية القبائلية، بدل الشيوخ والنساء والاطفال الصغار كما كان سائدا في السابق. حضور المدرسة، الثانوية والجامعة إلى المنطقة بدل الذهاب إليها بالمدن الكبرى كما كان شائعا في العقود الاولى من الاستقلال كان من أسباب الاتغلاق على الذات وبروز مظاهر العداء والخوف من الآخر، ضمن منطق العودة إلى نوع من شبه الاثنية الثقافوية التي بررت إبعاد المرأة عن العمل الجماعي والتركيز على منح دور أكبر لتنظيمات تقليدية كالعروش على حساب التنظيمات العصرية كالحزب والجمعية. المعودة هذه نحو المحلي والثقافي شبه الاثني، الذي يتم في الوقت الذي تعرف فيه الدولة الوطنية، مؤسسات، خطاب وفئات حاكمة أزمة عميقة داخلية وفي علاقاتها بالمجتمع بكل فئاته مما زاد في إطالة عمر الأزمة وصعب من عملية إيجاد الحلول لها.

### الحركات الجمعوية

استفحال الأزمة في الجزائر بمختلف أبعادها الاقتصادية -الاجتماعية والسياسية -الأمنية. والفشل في إيجاد الحلول المطروحة، أفضت إلى حالة تعفن وانسداد على مختلف الأصعدة. مما جعل هذه الحركات الاجتماعية المختلفة تعجز عن تحقيق أهدافها، بل تصل إلى مأزق فعلي جعلها تنتكس حتى عن خصائصها الأصلية، فقد ظهر العنف بقوة وهو الذي كان غائبا كما هو الحال لدى الحركة الاجتماعية الأمازيغية <sup>٢٨</sup> أو ضعيف الحضور لدى الحركة الاجتماعية الشعبية قبل ركوبها من قبل التيار الديني السلفي. الأزمة التي زادها عمقا فشل عملية الانتقال السياسي التي حاول النظام السياسي إنجازها بعد ١٩٨٨ ليس على المستوى الاقتصادي فقط، بتبني اقتصاد السوق، بل سياسيا كذلك بالمناداة بالتعددية السياسية والنقابية.

شعارات جديدة مثل المجتمع المدني والحركة الجمعوية وحتى حقوق الإنسان ركز عليها الخطاب السياسي الرسمي الجديد. وهو الخطاب الذي منح لنفسه غطاءا

دستوريا و قانونيا جديدا حستور ٢٣ فيفري ١٩٨٩ فرخ أكثر من ٨٠٠٠٠ جمعية مختلفة الاهتمام من بينها حوالي ٥٠٠ جمعية ذات طابع وطني.

مفهوم المجتمع المدني الذي أخذ محتوى اجتماعيًا نخبويًا، أقصى منه عالم الشغل والحركة العمالية والنقابية على سبيل المثال؛ لكي يرتبط أكثر بالفئات الوسطى الحضرية أمن التي استهوتها هذه المفاهيم الجديدة، فكانت المبادرة بتكوين الكثير من الجمعيات في ميادين اهتماماته المهنية والاجتماعية العامة . رغم عملية الإقصاء التي تمت للكثير من القوى الشعبية إلا أن العدد الكبير للجمعيات وتنوع أهدافها بل وغموضها في الكثير من الأحيان في جو الحرية النسبية التي صادفت نشأتها في السنوات الأولى قبل تفشي ظاهرة الإرهاب، بل حتى القوانين المنظمة لها والتي أكدت أكثر من دراسة مقارنة عربية طابعها الليبرالي المتسامح أمن شروط كلها كانت مواتية لكي تنزع الكثير من الجمعيات نحو العمل "النقابي" المطلبي في القرية والمدينة بأحيائها الشعبية وتطرح الكثير من هموم المواطنين ذات العلاقة الواضحة بالتحولات الاقتصادية الاجتماعية التي يعيشها المجتمع الجزائري خلال مرحلة الانتقال هذه.

هذا التوجه المطلبي لا يعني ابتعادها الكلي عن الاستعمال السياسي الذي تقوم به السلطة بكل مراكز قرارها بمناسبات-الانتخابات الرئاسية وحتى التشريعية مثلا - كثيرة أين حاولت خلالها توجيهها لأغراض سياسية مرحلية في هذا الجو السياسي والأمني المضطرب،عمليات استعمال تشجعها تلك الأواصر المتعددة الفئوية والسياسية وحتى العائلية التي تربط الكثير من مؤطري الجمعيات وقياداتها بالفئات الحاكمة والكثير من مراكز القرار السياسي الاخرى.

ارتباطات أخرى دولية هذه المرة يمكن أن تؤثر في خيارات واستراتيجيات العمل الجمعوي رغم محدودية تأثيرها حتى الآن في الحالة الجزائرية بالمقارنة مع تجارب عربية وإفريقية أخرى. فالتمويل الخارجي والأوروبي خاصة، يمكن أن يكون عامل رشوة لبعض القيادات التي تحول لديها بقاء الجمعية الرسمي ونشاطها المناسباتي بما يفترضه من تنقل وسفر إلى الخارج وظهور إعلامي سياسي على الساحة الوطنية كهدف نهائي للعمل الجمعوي. سلوكيات أثرت سلبيا على الممارسة الديموقراطية داخل هذا الفضاء الجمعوي المفرغ من بعده البشري جراء السيطرة الأبوية التي تفرضها فئة الرواد المؤسسين وتحولهم في الكثير من الأحيان إلى عائق فعلي أمام أي تسيير ديموقراطي للجمعيات التي ساهموا في

إنشائها وانطلاقتها الأولى في وقت واحد -١٩٩٠ وتحت نفس الإيحاء الرسمي والاستراتيجيات الجديدة المرتبطة به وطنيا ودوليا.

### بعض الاستنتاجات والاتجاهات العامة

تستعمل بعض من القنوات الفضائية العربية لتقديم بعض حصصها السياسية المشهورة، صور مظاهرات الشارع الكثيرة التي عرفتها الجزائر خلال العقد الماضي، بدءا من مظاهرات أكتوبر ١٩٨٨ لغاية إضرابات ومظاهرات أساتذة التعليم العالي والثانوي التي قادتها في السنة الماضية ٢٠٠٣/٤٠ نقابات غير معترف بها رسميا حتى الآن، رغم قوة تمثيليتها التي برهنت عليها أكثر من مرة، فقد كان الشارع هو وسيلة التعبير الأساسية للحركات الاجتماعية بمجملها في الوقت الذي وصل فيه نموذج التنمية والدولة الوطنية إلى مأزق فعلي على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية كمؤسسات وخطاب وفئات حاكمة. مما جعل هذه الحركة الاجتماعية عاجزة عن تحقيق مطالبها التي تطرحها خلال انتفاضات الحماهيرية دورية قابلة للانتقال من مجال جغرافي لآخر، منتكسة في بعض الاحيان حتى عن خصوصياتها الأصلية التي ظهرت بها في بداياتها أو اكتسبتها مع الوقت مثل التأطير الحزبي والجمعوي والسلمية ... الخ.

فقد عاد العنف من جديد وبقوة في بعض الأحيان لهذه الحركات الاحتجاجية. في الوقت الذي ظهرت على رأسها قيادات جديدة شابة في تنافس قوي مع القيادات القديمة التي لازالت رغم ذلك صغيرة السن هي الاخرى رغم تجربتها كقيادات ونخب، فكل جيل يقوم بتجربته ويغادر الساحة، دون الاستفادة دائما من تراكم التجارب السابقة مما لا يساعد على عملية التأطير لهذه الحركات الاجتماعية التي تغلب عليها منطق الحركة والعنفوان أكثر من منطق المؤسسة.

عمومية المطالب وطابعها الاقتصادي عادت هي الأخرى إلى الحركة الاجتماعية الشعبية في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الحركة الاجتماعية الشعبية بعد المأزق السياسي الذي أوصلها إليه الإسلام السياسي الجذري . العنف والتشكيك في الأطر الحزبية والجمعوية لصالح أطر اكثر تقليدية العروش- ومظاهر معاداة الدولة الوطنية وأجهزتها كانت من الصفات التي برزت بها الحركة الشعبية الأمازيغية في السنتين الأخيرتين وهي تطرح مسألة العلاقة بين المحلي والمركزي وتسيير الاختلاف والتنوع الثقافي داخل الفضاء

الوطني ضمن هذه الساحة الدولية المضطربة والمعادية البناء الوطني المستقل والمركزة على المحليات و الثقافوية.

على نفس المنوال نجد أن الظرف الاقتصادي المتسم بالأزمة الاقتصادية والركود لم يكن ظرفا مواتيا لتطور العمل النقابي حتى وهو يدخل مرحلة التعددية التي لم تلجأ لها كإستراتيجية إلا الفئات التي لازالت تعتقد أن ميزان القوى القطاعي لازال في صالحها على عكس ميزان القوى العام الذي لم يعد في صالح عالم الشغل بطريقة واضحة منذ أكثر من عقد ، الوضع الذي قد يولد ويعمق نوع من الأنانية والعمل الفئوي الضيق لصالح الفئات العمالية والاجيرة الأكثر تأهيلا، حتى وإن كانت أشكال المطالبة التي لجأت إليها هذه الفئات، تتسم بالكثير من الجذرية والتمثيلية.

ضمن هذا الاطار فإن العمل النقابي التعددي لازال غير معترف به في واقع الأمر ويجد الكثير من العقبات أمامه رغم دستورية وقانونية وجوده. فالتجربة النقابية التعددية بينت بما لايدع مجالا للشك خلال العقد الماضي أن الفعل النقابي التعددي والمستقل سيكون في حاجة فعلية القيام بمعركة الاعتراف الاجتماعي والفعلي به، حتى بعد أن حصل على الاعتراف القانوني والدستوري خلال فترة بداية التسعينيات كنتيجة لميزان القوى السياسي العام الذي فرضته الحركات الاجتماعية المختلفة ليبقي حقًا نظريا وشكليا حتى الآن وكواجهة دولية الديموقراطية "يراد لها أن تبقى بعيدة عن المجتمع الفعلى وقواه الشعبية.

في هذا الصدد فإن خصوصية وضع الفتات الوسطى في الجزائر بكل ثقلها الاجتماعي والأداور التي قامت و تقوم بها فعلا والتي عجزت عن القيام بها كفيل بتفسير الكثير من نقاط ضعف هذه الحركات الاجتماعية. فالانقسامية اللغوية والثقافية التي تميز الفئات الوسطى في الجزائر جعلتها تعيش لذاتها وغير قادرة على التواصل الإيجابي مع المجتمع وفئاته الشعبية تحديدا لتكون مؤهلة بالتالي للقيام بأدوارها كفئات وسيطة تحتل مواقع مفصلية داخل هذه الحركات الاجتماعية ومؤسساتها وكمنتجة للمعنى بالنسبة لهذه الحركات التي استمرت في حالة "خام" ومن دون فعالية كبيرة، بل تتكس في الكثير من الاحيان حتى عن بعض مستويات التنظيم، الفعالية والتجنيد التي وصلتها في مرحلة معينة.

حتى وإن كانت هذه الفئات الوسطى المستفيدة من التسيير المركزي السابق للاقتصاد تعيش وضعا اقتصاديا صعبا بعد التحولات التي أدخلت على النظام

الاقتصادي، الذي نتج عنه فقدانها الكثير من مجالات وشروط إعادة إنتاج نفسها كما حصل في القطاع الاقتصادي العمومي على سبيل المثال الذي كانت تحتل مواقع مهمة داخله. مواقع استفادت منها هذه الفئات المؤهلة في القيام بعملية تكيف ناجحة داخل القطاع الخاص والأعمال الحرة هذه المرة بعد المأزق الذي وصلته التجربة العمومية التي كانت تقودها داخل القطاع الصناعي، وهو الحال الذي انعكس سلبًا على المؤسسات الاجتماعية التي قامت هذه الفئات بتكوينها والتبشير للمفاهيم المرتبطة بها كالمجتمع المدني والجمعيات. مؤسسات رغم تكاثرها العددي إلا أنها لم تتمكن من الانغراس في الجسم الاجتماعي الوطني الشعبي الذي لازال ينظر إليها بريبة وتشكيك جراء قربها الكبير من مراكز القرار الرسمي وطرق عملها النخبوية بل وحتى أنانيتها.

الفئات الوسطى التي عول عليها النظام السياسي الجزائري لتكون القاعدة الاجتماعة الاساسية التي يعتمد عليها لإنجاح عملية الانتقال التي بادر القيام بها من نمط التسيير الاقتصادي والسياسي التقليدي الذي كان يعتمد على الاقتصاد المخطط والاحادية السياسية نحو اقتصاد السوق والتعددية، لم تغشل هذه الفئات فقط في القيام بهذا الدور، بل فشلت في الترويج له وحشد تأييد شعبي له مما زاد في تعميق أزمة النظام السياسي والدولة الوطنية. فشل لم يساعد كإطار عام على تحقيق أهداف هذه الحركات الاجتماعية على تنوعها وشموليتها، كما لم يحقق لها فعالية أكبر لها مما جعلها تنتكس عن الكثير من خصائصها، لتبقى من دون فعالية كبيرة لتساهم في نوع من الابتذال للعنف الذي ميز الحالة الجزائرية منذ أكثر من عقد.

ا - انظر في هذا الصدد الدراسات التاريخية للمؤرخ الفرنسي شارل روبير اجرو Charle robert - ageron, les algeriens musulmans et la France ; ed puf ; paris.

٢- من المؤلفات الكلاسيكية حول هذه الفترة يمكن الرجوع إلى:

عبد اللطيف بن اشنهو: تكوين التخلف في الجزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١٩٨١

3- Erik neveu; sociologie des mouvements sociaux; ed la decouverte coll repercs, paris 2002 p 114

٤- المصـاهرات العائلـية كانت إحدى هذه الاستراتيجيات وهو أما أكدته دراسات

جيلا لي اليابس الكثيرة حول القطاع الخاص الجزائري . من بينها أطروحته للدكتوراه

enterprise entrepreneurs et elements d une sociologie de l entreprendre

٥- لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى كتابنا حول الإضرابات العمالية التي عرفتها هذه الفترة:

عبد الناصر جابي الجزائر تتحرك دراسة سوسيو سياسية للإضرابات العمالية . دار الحكمة الجزائر ١٩٩٤

٢-يمكن العودة إلى المؤلف الجماعي التالي حول المسألة اللغوية وعلاقاتها بسوق العمل.

m. benguerna et a kadri . . mondialisation et enjeux linguistiues quelles langues pour le marche du travail en algerie Ed cread 2001

٧-كــان هــذا حال يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة مع مجموعة أخرى من الشخصيات السياسية الوطنية في ربيع ١٩٧٦ . فقد أصدروا بيانا للتنديد بالحكم الشخصي بومدين - واتخاذ موقف لغير صالح أطروحات النظام حول قضية الصحراء الغربية.

٨-نظمت مجموعة من القيادات الاسلامية تجمعا شعبيا بالقرب من جامعة الجزائر المركزية في خريف ١٩٨٢ قدمت على أثره مجموعة من المطالب.

9-استعملت بعض هذه الحركات الاحتجاجية التي برزت على شكل إضرابات، في الصراعات الدائسرة بين مختلف الاجنحة في السلطة والمعارضة، فاستغلت بعض الاضرابات ضد الجناح الليبرالي لتهديده بتأميم مصالحه الاقتصادية، كما وظفت بعض

الاضرابات لتصفية بعض الحسابات السياسية داخل السلطة نفسها ، انظر في هذا الصدد المؤلف التالى:

François weiss; doctrine et action syndicale en algerie, ed cujas. paris 1970

١٠ انظـر ما جاء في العدد الخاص من مجلة نقد الجزائرية الذي خصص الأعمال الدكتور سعيد شيخي حول الحركة العمالية خلال هذه الفترة:

mouvement social et modernite. Hommage a said chikhi naqd /sarp 2001.

١١- لمـزيد مـن التفاصيل حول الحركة العمالية المطلبية يمكن العودة إلى مؤلفنا، جابي عبد الناصر، الجزائر تتحرك، دراسة سوسيو -سياسية للاضرابات العمالية، دار الحكمة، الجزائر ١٩٩٥.

١٢ لم تتورع النقابة الاسلامية للعمل في تقديم عنوان الجبهة الاسلامية للانقاذ كمقر
 رسمى لها عند المطالبة بالاعتماد.

17- لمزيد من التفاصيل حول الظاهرة النقابية في الجزائر انظر مؤلفنا: عبد الناصر جابي . الجزائر من الحركة العمالية إلى الحركات الاجتماعية المعهد الوطني للعمل الجزائر ٢٠٠١.

16 - من الغريب أن تنعدم الدراسات عن الحركة الطلابية في الجزائر رغم العدد الكبير من الصحفيين والكتاب والمؤلفين الذين نشطوا الحركة الطلابية وقادوها لعدة أجيال . كاستثناء يمكن العودة إلى مذكرات هواري موفق أول أمين عام للاتحاد العام للطلبة الجزائريين parcours d un etudiant algerien Ed bouchene 1999

10- من التنظيمات الطلابية الاتحاد العام الطلابي الحر ugel القريب على الأقل في بداياته من حركة حمس والرابطة الوطنية للطلبة الجزائرييين التي تملك نفس العلاقة مع حركة النهضة-الإصلاح.

١٦- رشـ حت الجبهة الإسلامية للإنقاذ نسبة أعلى من الجامعيين للانتخابات المحلية التي فازت بها في ١٩٩٠ من أي حزب آخر بما فيها الأحزاب الأمازيغية والوطنية.

١٠ لــم تتجاوز حتى الآن نسبة اليد العاملة النسوية حوالي ١٠ بالمائة من مجموع الأجراء.

10-هـذا ما منح تأهيلا عاليا لليد العاملة النسوية -طبيبات -محاميات-صحافيات - فالجزائر من هذه الزاوية تشبه كثيرا دول الخليج وليبيا أكثر من دول المغرب العربي الأخرى.

91- بدأت في السنوات الاخيرة ٤/٢٠٠٣ بعض علامات الاهتمام بانخراط المرأة العاملة داخل هياكل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فتم إنشاء هيكل نقابي خاص بالمرأة ونظمت العديد من اللقاءات طرحت فيه مسألة التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة في ميدان العمل . . . اهتمام تحت إشراف قيادة النقابة المركزية التي تضم امرأة واحدة هي التي تقوم بالإشراف على هذا العمل الموجه نحو النساء العاملات!

٢٠ دخلت المرأة كوزيرة للحكومة ابتداء من ١٩٨٧ وتجاوز عدد الوزيرات أكثر من عشر نساء . رغم حضورها الضعيف في البرلمان فإن المرأة احتلت رمزيا مناصب هامــة كمترشــحة للانتخابات الرئاسية وزعيمة حزب ووالية -محافظة وسفيرة وضابطة شرطة ...الخ.

٢١ هدف العنف كان في الغالب مراكز السلطة ومظاهر الأزمة الفعلية والرمزية
 كأسواق الفلاح ومقرات الحزب والشرطة.

٢٢ أكثر من ٦٧ بالمائة من الجزائريين يعيشون حاليا -٢٠٠٢ في المدن الكبرى والمتوسطة على الشريط الساحلي.

٣٢- نتائج الانتخابات والنتائج التي حققتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في المدن الكبرى على سبيل المثال لا يمكن فهمها دون هذه الأبعاد انظر في هذا الصدد مؤلفنا حول ظاهرة الانتخابات الدولة والمجتمع دار القصبة للنشر الجزائر ١٩٩٩.

٤٢- الحقرة hogra بمعنى الظلم والتعسف مفهوم شعبي رفعته الكثير من الحركات الاحتجاجية في الجزائر أصبح من المفاهيم المستعملة بالعربية والفرنسية دون حاجة للترجمة.

٢٥ جساءت أغنية الراي بحرية كبيرة في الكلام عن العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة جعلها تجد معارضة قوية من الفكر الرسمي المحافظ ومؤسساته الإعلامية.

٣٦ - انظر في هذا الصدد التحليل الذي يقترحه امانويا تود عندما يربط بين انتشار التعليم في الكثير من المجتمعات العربية الاسلامية وبين التحولات الديموغرافية من جهة وبين بروز الحركات الاسلامية.

Emmanuel todd; apres l empire; ed guallimard; paris 2002 ٢٧ - حـركة مجتمع السلم لم تحصل على أي مقعد نيابي في الدور الأول للانتخابات التشريعية الملغاة ١٩٩١ التي فازت بها الجبهة الإسلامية بقوة .

٢٨-انظر المحاولة التفسيرية التي قمنا بها في الربط بين الاسطورة السياسية والشباب
 من خلال الدور الخاص الذي يقومون به في الحركات الاجتماعية.

٢٩ نظمـــ جمعـيات الكشـف عـن مصير المفقودين تجمعات أسبوعية منتظمة بالقرب من لجنة حقوق الانسان الرسمية كما نظمت جمعيات الدفاع عن ضحايا الارهاب عـدة مســيرات احتجاجية كما فرضت هذه الجمعيات نقاشا وطنيا حول موضوع حقوق الانسان بمناسبة الانتخابات الرئاسية ١٩٩٩/٢٠٠٤

•٣٠ أكـثر من ربع رؤساء المجالس الشعبية البلدية أحيلوا على القضاء بتهم متعددة كالفساد والرشوة وتبذير الأموال العمومية . وهو ما أكده رئيس الجمهورية نفسه في خطابه عند تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ٢٧ آوت ٢٠٠٢

٣١ انظر ما كتبه محمد حربي حول الموضوع في كتابه المعروف . جبهة التحرير
 بين الأسطورة والواقع .

32 - Fanny colonna; les institeurs algériens 1883-1939; ed opu alger 1975.

٣٣ - مظاهرات أبريل ٨٠ انطلقت في الأصل بعد منع محاضرة حول الشعر القبائلي كان ينوي القاءها بجامعة تيزي وزو الروائي مولود معمري.

٣٤- يمكن العدودة الى المرجع التالي لمقارنة بعض هذه الخصائص التي تميز الحركة الاجتماعية الثقافية مع تجارب دولية أخرى خاصة تلك التي عرفت بها دول المركز الأوروبي.

Eric neveu ; sociologie des mouvements sociaux ed la decouverte paris 2002

٣٥-حزب التجمع من أجل النقافة والديموقر اطية من الاحزاب القليلة المنادية بوضوح بالعلمانية.

٣٦ - ترسَّح وفاز بمقعد النيابة أول أمين عام للنقابة الوطنية لعمال التربية والثقافية إلى الانتخابات التشريعية في ١٩٩٧ ضمن قوائم جبهة القوى الاشتراكية.

٣٧ انظر في هذا الصدد الدراسة التي قدمها إبراهيم صالحي لملتقى النخبة والمجتمع حالة الجزائر ومصر المنظم بتميمون الجزائر من قبل مركز الدراسات العربية والإفريقية ومركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية

brahim salhi . elites entre modernisationet retraditionalisation, les acteurs de la contestation politique et identitaire en kabylie 1980/2001 منسجل أي ضحية بشرية بمناسبة مظاهرات ١٩٨٠ وطول سنة ١٩٩٥ التي حرفت إضرابًا عن الدراسة في كل مراحلها بالمنطقة في حين سجل عشرات القتلى خلال

٣٩ الفئات الوسطى التي تتميز في الجزائر بخصوصياتها الثقافية واللغوية القيمية المعروفة كاستعمال الفرنسية.

أحداث سنة ٢٠٠١/ ٢٠٠٢ بالإضافة إلى أشكال العنف الأخرى كالحرق والتخريب.

• ٤ - الكثير من الجمعيات ولسهولة الحصول على الطابع الوطني تقوم بذلك دون أن تملك الإشعاع الوطني المطلوب. نفس الشيء بالنسبة للأهداف، فالسائد هو تعدد الأهداف والاهتمامات دون تحديد الأولويات كأن تهتم جمعية بالبيئة والطفولة والمرأة في نفس الوقت.

magreb- قي مجلة رقم النظر در اسات بن نفيسة صارة من بينها تلك المنشورة في مجلة رقم الطرد و الطرد و الطرد السات بن نفيسة صارة من بينها تلك المنشورة في مجلة رقم الطرد العلم الطرد الط

القسم الثالث: الحركات الاجتماعية في مصر

# حركة الطبقة العاملة في مصر

صابر برکات ٔ

يا قلبي لا تهرم ..

فان أمامنا حباً عظيماً..

أنا ذاهب كي أقرع الأجراس..

كى نطأ اللهيب..

الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي.

#### مقدمـة:-

منذ عرفت المجتمعات الإنسانية القيمة عرفت قوة العمل وأهميتها، باعتبارها العنصر الأساسي في عملية الإنتاج.

وعليه أصبح العمل المأجور محور الننمية والتقدم وتطور المجتمعات، وتكونت طبقة اجتماعية لا تمثلك إلا قوة عملها التي تبيعها مقابل أجر، وتسعى دائماً أن يكون هذا الأجر كافياً للوفاء باحتياجاتها الإنسانية، كما تسعى أحيانا لأن يكون هذا الأجر عادلاً أو أكثر عدلاً فتأمل في حياة أفضل ومستوى معيشة أرقى يتناسب مع ما تقدمه من عمل.

إلا أن هذا السعي وتلك الآمال كانت دائماً تصطدم بمصالح لطبقات أخرى - مالكة - تطمح في الاحتفاظ بناتج العملية الإنتاجية بأكمله لنفسها باعتبارها صاحبة رأس المال. وهكذا كان وما زال الصراع الاجتماعي قائما في قلب المجتمعات الإنسانية وإن كان تطوره يحمل الجديد دائماً فها هي الطبقة العاملة تتسع لتشمل كل من يبيع جهده أو خبرته أو حتى أفكاره مقابل أجر والصراع الاجتماعي يتسع ليشمل حركة العمال من أجل الحصول على العمل، والأجر، وتحسين شروط وظروف العمل، والتأمين الاجتماعي والصحي، ومن ثم ضمان ظروف معيشة

<sup>&</sup>quot;نقابى وباحث فى المجال النقابى- مصر

أفضل لهم ولأبنائهم من تعليم وثقافة وصحة وتأمين اجتماعي وعمل ومسكن وبيئة نظيفة وغيرها من الحقوق التى باتت ضرورية وأساسية ومعترف بها كحد أدنى لحقوق الإنسان في مجتمعه.

وتشمل حركة العمال مجمل الأنشطة التي يقومون بها أفراداً أو جماعات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا للدفاع عن مصالحهم، وتعزيز مواقعهم في الفعل المجتمعي، وما يتصل من هذه الأنشطة بالطبقات الأخرى خاصة الطبقات المالكة والحاكمة وهو ما يعنى بالضرورة البحث في تاريخها، ودراسة واقعها، والحديث عن مستقبلها، وحركتها في الصراع مع الطبقات السائدة المالكة بقوانينها وأجهزتها وأنظمتها.

ولابد أن يعنى ذلك كله ضرورة المرور على نشأة الحركة العمالية في بلادنا وتطورها وما آلت إليه. كما لابد أن يفرض علينا سؤال وماذا بعد؟؟

### نشأة الحركة العمالية:-

تكونت الطبقة العاملة الصناعية في مصر بإدخال محمد على الصناعات الحديثة إليها في سنة ١٨١٨ حيث بلغ عدد المصانع -وقتها- ٢٩ مصنعاً، وبلغ عدد عمال الصناعة الذين يعملون مقابل أجر ٣٠ ألف عامل في الوقت الذي كان تعداد مصر ٢,٣ مليون نسمة.

إلا أن هذه الرحلة لم تستمر إلا حوالي عقدين من الزمان، ثم انتكست بتوقف صعود محمد على وإرغامه على الخضوع لشروط الاستعمار الأوربي بمعاهدة ١٨٤٠، ورغم إن هذه الفترة القصيرة لم تترك وراءها تراثأ عمالياً يعتمد عليه إلا أنها تعتبر مرحلة التكوين للطبقة العاملة المصرية بخواصها الأولية (العمل الجماعي المأجور المرتبط بالصناعة الحديثة والتحرر من رق الأرض وقيود نظام الطوائف الحرفي).

ثم عادت الطبقة العاملة مرة أخرى للنمو من ستينيات القرن التاسع عشر - مع دخول رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر - أثر الحرب الأهلية الأمريكية ١٨٦١ ومجيء إسماعيل إلى حكم البلاد في عام ١٨٦٣، ثم بتزايد حجم الوجود الأجنبي الذي ظللته الامتيازات الأجنبية في مصر مع الاحتلال البريطاني لها عام ١٨٨٢، وقد تركزت التجمعات العمالية في وحدات صناعية كبيرة مملوكة لرأسمالية أجنبية اختلطت فيها العمالة المصرية بالعمالة الأجنبية الوافدة... خاصة

من دول حوض البحر المتوسط كالإيطاليين واليونانيين والمالطيين والقبارصة والأرمن... وغيرهم، وهو ما نقل معهم أشكال النضال الجماعي المنظم كالإضرابات والاعتصامات.. وتكوين الجمعيات والنقابات إلى مصر.

وقد تتبه المستثمر الأجنبي المستعمر - لخطورة توحد العمال المصريين والأجانب فعمل على التفرقة بينهم بتمييز العمال الأجانب في الأجور والامتيازات والانفراد بالمواقع الإشرافية والفنية، إلا أن ذلك كان دافعاً للعمال المصريين بأن يتقدموا في نضالهم المطلبي وأن يرتبط ذلك بنضال سياسي وطني ضد النفوذ الأجنبي والامتيازات الأجنبية في البلاد.

ويعد إلغاء السخرة رسمياً في مصر عام ١٨٨٩، وإنهاء نظام الطوائف بصدور قانون الباتنتة في ٩ يناير ١٨٩٠ هو تاريخ تحرير سوق العمل المأجور في مصر وفتحه على مصراعيه، وإن كانت الحركة العمالية قد سبقت ذلك بالإعلان عن نفسها بقوة من خلال عدد من الإضرابات حفل بها الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

ولعل أول الاضرابات التي تم رصدها كان إضراب عمال الشحن والتفريغ في ميناء بور سعيد في أبريل ١٨٨٢ ضد شركة الفحومات البريطانية للمطالبة بزيادة الأجور، إلا أن أبرزها كان إضراب عمال الدخان والسجاير بالقاهرة والذي بدأ في ديسمبر ١٨٩٩ واستمر حتى ٢١ فبراير ١٩٠٠ تحت قيادة منظمة تكون منها فيما بعد نقابة عمال السجاير المختلطة ويعتبر كثير من المؤرخين هذا الإضراب هو بداية ظهور الحركة العمالية المصرية.

# الحركة العمالية حركة سياسية وطنية:-

لقد عرف العمال المصريون مبكرًا مرارة آلام العمل بالسخرة والقهر تحت سياط الأجانب في حفر قناة السويس وشق الترع ومد خطوط السكك الحديدية، كما نما وعيهم -مبكراً أيضاً -على توحد سلطة المستعمر مع سلطة القصر الحاكم وعملائها فكانوا في كل معاناتهم مع السخرة يرفعون بكائيتهم المغناة.. "بلدى يا بلدى.. والسلطة خدت ولدى".

ولم يقتصر نضال الحركة العمالية المصرية - منذ نشأتها - على المطالب الاقتصادية، وإنما امتد إلى النضال السياسي والوطني ليشمل النضال من أجل تحرير الوطن من سيطرة المستعمر الأجنبي ومن الاستغلال والقهر معاً.

وكما أدرك العمال ذلك، أدركت الحركة الوطنية أيضا، فعندما تولى الزعيم "محمد فريد" زعامة "الحرب الوطني" عقب وفاة "مصطفى كامل" فى سنة ١٩٠٨ قام بمحاولته الطموحة لتنظيم العمال فى نقابة كبيرة موحدة هي "نقابة الصنائع اليدوية" وحرص على تدعيم وعيهم بمدارس الشعب فى المناطق العمالية وعلى تعميق الصلات بين تنظيماتهم النقابية المختلفة منطلقاً من الوعى بدور هذه الطبقة الفتية وقدرتها على دفع حركة الكفاح الوطنى.

إلا أن اندلاع الحرب العالمية وفرض الوصاية البريطانية على مصر لم تمهلا هذه التجربة الكثير؛ حيث بطشت سلطة الوصاية وعملائها المحليين بالعمال وتحركاتهم الجماعية حتى تفجرت الأمة في ثورة ١٩١٩ والتي لعب العمال فيها دورًا رئيسياً، حيث كان الإضراب الكبير لعمال الترام، والمترو، وترام هليوبوليس، وترام الإسكندرية، والمطبعة الأميرية، وموظفي الموانئ والجمارك – والذي شل الحياة في البلاد – إعلاناً عن بزوغ نجم الطبقة العاملة المصرية في سماء العمل السياسي الثوري ضد المستعمر الإنجليزي وعملائه، ورغم التأثير الإيجابي لهذا الفعل إلا أنه نبه الرأسمالية الصاعدة لخطر الطبقة العاملة الفتية فباتوا يرتبون لحصارها واحتوائها وإضعافها بذلك الصراع الذي لم يتوقف أبداً.

فما إن خرجت الرأسمالية المصرية من ثورة ١٩١٩ كاسبة أهم جولة في تاريخها الحديث حتى بدأت العمل على احتواء الحركة العمالية باصطناع تنظيمات عمالية تابعة للأحزاب والقصر، وتأسيس أنظمة إدارية وأمنية خاصة بالعمال ومتابعة حركتهم، وإن كان ذلك لم يمنع حضور الحركة العمالية في كل الأحداث السياسية على الساحة المصرية منذ ذلك التاريخ.

حتى أنه وفى الحلقة الثانية من الثورة المصرية للحصول على الاستقلال فى سنة ١٩٤٦، كانت الطبقة العاملة وإضراباتها المطالبة بالاستقلال، وتأسيس "اللجنة الوطنية للعمال والطلبة"، وإضرابات عمال النسيج فى شبرا الخيمة وما تلاها من إضرابات العمال فى كل مكان، هي إعلان استمرار الحركة العمالية فى قيادة الحركة الوطنية وبطبعة جديدة يقودها هذه المرة عمال النسيج بعد أن كان عمال النقل (الترام، والسكة الحديد) هم قيادة الطبعة الأولى، فى ثورة ١٩١٩.

النزوع إلى الاستقلالية:-

وكان العمال المصريون قد عرفوا التيار الاشتراكي بشكل مباشر ومنظم منذ عام ١٩١٨ حيث تشكلت عشرات المنظمات النقابية في القاهرة والإسكندرية ومدن

القناة والزقازيق وبورسعيد من خلال الوعى الاشتراكي وحتى نجح الحزب الاشتراكي الوليد في الإعلان عن أول اتحاد عام للعمال المصريين في سبتمبر ١٩٢١، وبدا للطبقة الحاكمة أن البلشفية التي أطاحت بالقيصرية في روسيا تطرق أبواب مصر بشدة، خاصة بعد أن أعلن "الحزب الاشتراكي المصري" تحوله "للحزب الشيوعي المصري" وإعلان انضمامه للأممية الشيوعية وزيادة المظاهرات العمالية السياسية التي ترفع الأعلام الحمراء.

وكان الصدام الدموي الأول بين الرأسمالية والحركة العمالية المنظمة في ١٩٢٤ حيث تم حل اتحاد العمال والحزب الشيوعي واعتقال قياداتهما وإصدار حزمه من القوانين التى تجرم انضمام العمال للنقابات أو الجمعيات، وتجرم حقوق الإضراب والتظاهر.

وانطاقت الرأسمالية المصرية في عمل اتحادات عمالية جديدة بديلة عن الاتحاد المصادر. فكان اتحاد الوفد بزعامة عبد الرحمن فهمي في سنة ١٩٢٤، ثم اتحاد الأحرار الدستوريين في سنة ١٩٢٨، ثم اتحاد ولى العهد الملكي في سنة ١٩٣٠، ثم اتحاد نقابات عمال القطر المصري بزعامة النبيل عباس حليم في سنة والنقابية الدي كان أنجح هذه المحاولات في استقطاب عدد من القيادات العمالية والنقابية الهامة وقدم لهم عدداً من الخبرات النقابية والقانونية والإدارية الهامة. ولكن سرعان ما انتبهت قيادات الطبقة العاملة المصرية لخطورة هذا الانقسام وتلك التبعية للرأسمالية المصرية، فعادت لتاتقي وبإصرار على تكوين منظماتها النقابية المستقلة والنابعة من إرادة العمال وحدهم، في ذات الوقت الذي كان الواقع السياسي ينضج وينبئ عن ضرورة تكوين منظمات عمالية سياسية مستقلة وتلاقت المحاولتان في تجربة من أهم تجارب استقلال الطبقة العاملة المصرية، من نهاية ثلاثينيات القرن العشرين وحتى بداية خمسينياته، ولم تتجح الرأسمالية المصرية في وقف زحف هذا التيار السياسي النقابي العمالي المستقل إلا بحركة الجيش للاستيلاء على السلطة في ٢٢ يوليو ١٩٥٢.

والجدير بالذكر أن الحركة الاستقلالية للطبقة العاملة المصرية لم تتوقف أبداً، وإن كانت تراوحت بين الصعود والهبوط والتذبذب، رغم ترسانة القوانين الرأسمالية التي حرمت على العمال حق التنظيم وحقوق الإضراب والتظاهر والاجتماع والتعبير، ورغم الوصاية السياسية الأبوية للرأسمالية، خاصة في مراحل صعودها (محمد فريد، سعد زغلول، جمال عبد الناصر)، ورغم التعسف الإداري لمطاردة

القيادات العمالية بالفصل والنقل والتشريد والحرمان من الترقيات، بل الأجور نفسها أحيانا.

ولقد بدأت الحركة الاستقلالية للطبقة العاملة بتأثير الفكر الاشتراكي العائد للوجود في الواقع المصرى بعد وأد التجربة الأولى (تجربة ١٩٢١) حيث تشكلت "هيئة تنظيم الحركة النقابية المستقلة" في سنة ١٩٣٩ والتي نجحت في مساعدة العمال في تشكيل وتأسيس عشرات من النقابات المستقلة والقوية والمتماسكة وحتى أنها نجحت في إرسال مندوب عنها إلى مؤتمر النقابات العالمي في باريس في أكتوبر ١٩٤٥، وبعد أن كانت قد نجحت في خوض معركة جسورة من أجل استصدار قانون الاعتراف بالنقابات في سبتمبر ١٩٤٢، والتي كان أبرز محطاتها مظاهرة ٨ مايو ١٩٣٨ التي هزت القاهرة تحت شعار المطالبة بالاعتراف بنقابات العمال، والإضراب عن الطعام بميدان العتبة لنفس المطلب في ١٩٢٨/

ورغم أن القانون ٨٥ لسنه ١٩٤٢ جاء ليسمح للنقابات بالوجود القانونى ويعترف بها إلا أنه جاء محملاً بالكثير من القيود على حق العمال فى التنظيم النقابي، حيث منع عمال الزراعة وموظفي الحكومة وغيرهم من الانضمام للنقابات، كما منع حق النقابات فى التوحد وتشكيل اتحاد عام للعمال، وحظر على النقابات مزاولة نشاطها قبل تسجيلها، وأجاز للحكومة عدم تسجيل النقابات كما أعطاها حق حل النقابات، وحرم على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية.

ورغم ذلك نجحت الحركة العمالية المرتبطة بالفكر الاشتراكي من إعلان منبر سياسي عمالي مستقل تحت اسم "لجنة العمال للتحرير القومي --الهيئة السياسية للطبقة العاملة" التى أع٤انت بيانها السياسي وبرنامجها في ١٨ أكتوبر ١٩٤٥.

كما نجحت في إعادة حلمها القديم بوحدة الحركة العمالية فأعلنت عن تكوين "اللجنة التحضيرية لمؤتمر نقابات عمال القطر المصرى" التي توحدت مع "مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية" وكونتا معاً "مؤتمر نقابات عمال القطر المصرى" في ١٩٤٦، وتوقفت هذه الرحلة الثرية بالصدام الدموي الثاني مع الرأسمالية المصرية على يد رئيس الوزراء الشرس "إسماعيل صدقي" الذي قام بحملة وحشية على الحركة الوطنية المصرية في ١١ يوليو ١٩٤٦ حل فيها كل المنظمات العمالية وصادر كل الصحف والمجلات المستقلة، واعتقل قادة الحركة

العمالية المستقلة وأودعهم السجون وطارد بقيتهم بالفصل والتشريد والمنع من دخول المصانع.

وسرعان ما عادت الحركة للنمو من جديد وسرعان ما عادت الرأسمالية لقمعها وضربها من جديد في ١٩٤٨، ولتعود الحركة العمالية للعمل من جديد وتنجح في تكوين "اللجنة التحضيرية لاتحاد نقابات العمال" في سنة ١٩٥١ وحددت يوم ٢٧ يناير ١٩٥١ لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الجديد، ويبدو أن الرأسمالية أو المستعمر حليفها لم يجدوا أمامهم هذه المرة لوقف هذه الحركة المستقلة والحركة الوطنية المتصاعدة إلا حرق القاهرة كلها، فكان حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥١ وما ترتب عليه من فرض حظر التجول وإعلان الأحكام العرفية هو المحطة الجديدة التي أوقفت مسيرة الحركة العمالية المستقلة الصاعدة في تأثر الامكن إغفاله بالتيار الاشتراكي.

# حركة الجيش ومصادرة المجتمع المدنى:-

فى الوقت الذى كانت الحركة العمالية تسعى جاهدة للخروج من نكسة حريق القاهرة وإعلان الأحكام العرفية، أعلن الجيش حركته "المباركة" فى ٢٣ يوليو العرد وقبل مرور شهر من استيلائه على السلطة جعد زفافها القصرى له علن عمال شركة مصر للغزل الرفيع بكفر الدوار (من ١٠٠٨ آلاف عامل) مساء يوم ١٢ أغسطس ١٩٥٢ الاعتصام واحتلوا المصنع ونظموا المظاهرات وحددوا مطالبهم فى زيادة الأجور وإقرار العلاوات، وصرف بدل مسكن لمن لا يسكنون فى مساكن الشركة، ومساواة العمال بالموظفين فى الامتيازات، ومنع الفصل التعسفي، وإجراء انتخابات حرة للنقابة مع نقل مقرها خارج الشركة لتكون بعيدة عن سيطرة الإدارة، وفصل مدير الشركة وسكرتيرها العام ومدير مكتب العمل بها وتطهيرها من أعوان الملك السابق؛ (حيث كان كل من حسين سرى رئيس الوزراء وغيرهم من رجالات الملك وحاشيته أعضاء فى مجلس إدارة الشركة.

ورغم حرص عمال كفر الدوار على إظهار تأييدهم لحركة الجيش وزعيمها "محمد نجيب" بالهتاف لهم أثناء المظاهرات إلا أن قوات الجيش - التي كانت قد وصلت لمحاصرة المصانع - أطلقت النار على مظاهرات العمال فقتلت من قتلت وأصابت من أصابت، ودارت ماكينة العسكر الجديدة لمصادرة الحركة العمالية،

فأعنن عن محاكم عسكرية -هزلية- للعمال أمام أبواب المصانع وحكمت- ونفذت - بإعدام الشهيدين مصطفى خميس ومحمد البقرى حيث أعلن ضباط الجيش الأحكام من شرفة تطل على ملعب كرة القدم الملحق بالشركة أمام ١٥٠٠ عامل أجلسوا مجبرين على أرض الملعب ليسمعوا الحكم بإعدام مصطفى خميس شنقاً بعد التصديق على الحكم من القيادة العامة للثورة في يوم ١٩٥٢/٨/١٨ وتم تنفيذ أحكام الإعدام في سجن الحضرة بالإسكندرية يوم ١٩٥٢/٩/١ وشحنت الجثتان تحت حراسة الجنود المسلحين لدفنهما في كفر الدوار مع وضع حراسة على المقابر ليعتبر المعتبرون.

ولقد كانت هذه المأساة الشديدة والصدام الأكثر دموية بين السلطة والحركة العمالية نقطة فاصلة في تاريخ الحركة العمالية المصرية من أهم ملامحها ما يأتى:-

(١) - حدوث انقسام حاد داخل الحركة العمالية بابتعاد التنظيمات النقابية عن الحركة الكفاحية للعمال منذ هذا التاريخ وحتى الآن، وكانت البداية ما أعانته الهيئة التأسيسية لاتحاد نقابات عمال القطر المصري من استنكارها لحركة عمال كفر الدوار ووصفهم بأنهم "مارقون ومضللون يسيئون للوطن".

(٢) - تنصل الشيوعيون من الحركة العمالية (حيث أدانت "حدتو" المنظمة الأكبر في ذلك الوقت موقف عمال كفر الدوار) وأعلنوا تأييدهم لحركة الجيش، وهو ما سارت عليه أغلب القوى الوطنية (الحزب الاشتراكي بالإسكندرية، الحزب الوطني، حزب الوفد) بعضها عن موقف أصيل في معاداة الحركة العمالية، وبعضها عن خوف أو تردد من سلطة الجيش الجديد إلا أن النتيجة كانت حدوث شرخ -ربما لم يلتئم بعد- بين الحركة العمالية والقوى السياسية المختلفة بمن فيهم من الشبوعيين.

(٣) - حرص السلطة - العسكرية - الجديدة على استرضاء العمال بإقرار عدد من القوانين التي تقر بمطالب عمالية، وتحقيق بعض المزايا والمكاسب للعمال، مع الحرص على مصادرة حقهم في التنظيم المستقل، وفتح الباب أمام الانضمام لزفات التأييد والاندماج في هيئات وتنظيمات السلطة الجديدة بالترغيب تارة والترهيب تارات.

<sup>\*</sup>الأهرام ١٩٥٢/٨/١٠ ص ٩، المصري ١٩٥٢/٨/١٠.

- (٤)- إعلان التوحد الكامل بين سلطة الحكم وأصحاب الأعمال في مواجهة العمال، بحيث أصبح كل كفاح عمالي هو سياسي في مواجهة السلطة السياسية القوية وصاحبة العمل الأكبر في البلاد خاصة بعد التأميمات الواسعة في أول ستينيات القرن العشرين.
- (°)- انتقال حركة العمال من الكفاح الصدامى بالإضراب والاعتصام والتظاهر إلى الكفاح المطلبى بالشكوى والواسطة والاستجداء، أو المقاومة السلبية بالتباطؤ في العمل والتراخي.
- (٦)- الاستفادة من كل خبرات أجهزة الدولة القديمة والسابقة على حركة الجيش بما فيها خبرة الاستعمار الإنجليزي في مطاردة وتصفية ومصادرة الحركة العمالية وقياداتها.

ويمكن القول أن الملامح السابقة لم تتبلور دفعة واحدة وبوضوح بمجرد أحداث كفر الدوار، ولكنها ظلت تتراوح بين التأكد والتميع لسنوات انتهت بصدام السلطة الجديدة مع التنظيمات الشيوعية واعتقال قياداتها في يناير ١٩٥٩، لتنفرد السلطة السياسية العسكرية بساحة العمل وسط العمال بالكامل خاصة وأنها كانت قد قدمت للعمال عددًا من المكتسبات الهامة في مجال علاقات العمل والخدمات الاجتماعية، وأكملت مصادرة تنظيماتهم النقابية بتشكيلها الاتحاد العام للعمال في ٣٠ يناير ١٩٥٧ تحرجًا من تكوين الاتحاد الدولي للعمال العرب، كما أنها نجحت في مد وصايتها لساحات العمل الاقتصادي والثقافي والإعلامي والديني والفني، حتى يمكن القول أنها صادرت المجتمع المدني بكامله ولسنوات طويلة وبمساعدة فاعليات المجتمع المدني نفسه التي قبلت هذه الوصاية، سواء رضاءًا أو قصرًا، حتى جاءت الهزيمة الكبرى في يونيه ١٩٦٧ (النكسة) التي هزت أركان الدولة العسكرية القوية، وليعود العمال مرة أخرى لمسرح العمل السياسي وتعود الحركة العمالية للنهوض ولكن؟!

## عودة منقوصة للحركة العمالية:-

عندما حاولت الدولة تحميل الهزيمة العسكرية الثقيلة لقادة الطيران ومحاكمتهم محاكمة هزلية انتهت بأحكام أكثر هزلية، كان العمال أول الرافضين المعارضين وخرجت مظاهرات العمال في حلوان في ٢٠ فبراير ١٩٦٨، تستنكر الأحكام وتطالب بمحاكمة المسئولين الحقيقيين عن الهزيمة، ويبدو أن المفاجأة دفعت ضباط

وجنود شرطة حلوان - بعد تلقى الأوامر العليا طبعاً - من إطلاق النار على العمال المتظاهرين مما صعد الموقف فانطلقت مظاهرات العمال في كل مكان ومعها مظاهرات طلاب الجامعات في القاهرة وعين شمس والإسكندرية، ولتعود الحركة العمالية للساحة السياسية، لكنها هذه المرة في مواجهة نقاباتها، وبدون الرفاق الشيوعيين الذين كانوا قد اندمج أغلب قياداتهم - بعد الخروج من معتقلات النظام وسلخانات تعذيبه - في مؤسساته ومنظماته الرسمية خاصة في الإعلام والثقافة. ولأن الحركة العمالية كانت حبلى بالغضب وتعانى من كبت مطالبها فقد رفعت في هذه المظاهرة الوطنية مطالبها الاقتصادية، إلا أنها لم تكن قد تخلصت بعد من التأثير الأيديولوجي والإعلامي السلطة الحاكمة، فكانت أسيرة شعار "لا صوت يعلو على صوت المعركة" الذي أعلنه "جمال عبد الناصر" بعد الهزيمة، كما أن السلطة تذكرت خبراتها مع العمال فأدخلت بعض التحسينات على الخدمات العمالية في المساكن والمواصلات والعلاج والوجبة الغذائية وغيرها استجابة لمطالب العمال في مظاهرات ١٩٦٨.

وكان أغلب شباب العمال في هذا الوقت يقف على جبهة القتال مع إسرائيل على شط القناة ينتظرون لحظة رد الكرامة الوطنية وتحرير الأرض المسلوبة في سيناء.

حتى جاءت حركة السادات "التصحيحية" في ١٥ مايو ١٩٧١، والتي كانت إيذانا بسلسلة واسعة من الإضرابات والاحتجاجات المتتالية.

ابتداءًا من مظاهرة عمال شركة مصر/ حلوان للغزل والنسيج في ٢١ مايو ١٩٧١ للمطالبة بزيادة ٥% على أجور عمال الإنتاج، مروراً باعتصام عمال الحديد والصلب في أغسطس ١٩٧١، ومظاهرات عمال مصانع النسيج في شبرا الخيمة في فبراير ١٩٧٢، وحتى إضراب عمال النقل العام بالقاهرة – في صبيحة الخيمة في فبراير ١٩٧٢، وحتى إضراب عمال النقل العام بالقاهرة وأسنة ثانية بنسبة إعلان نتيجة الاستفتاء على تجديد رئاسة "أنور السادات" لمدة رئاسة ثانية بنسبة ٩٩،٩ و في يونيه ١٩٧٦ والذي شل أرجاء القاهرة كلها وهز أركان النظام، انتهاءًا بخروج العمال مع الشعب كله في مظاهرات الخبز والاحتجاج على استجابة الحكومة لأوامر صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم ورفع الأسعار في ١٩٠١٨ يناير

ويختلف المحللون حول أسباب تفجر الحركة الاجتماعية بهذه القوة والتراكم في هذا الوقت، إلا أنني أنحاز لمقولة مؤرخ النورة الفرنسية "أليكس دى كوفيل" "أن

الثورات لا تتفجر دائماً عندما تسير الأمور من سيء إلى أسوا، بل على العكس فهي غالباً تحدث عندما يجد المحكومون تحت القهر والإرهاب لفترة طويلة، أن السلطة تخفف فجأة من سطوتها وتوقف ضغطها، فيشهرون السلاح ضدها..... وتعلمنا الخبرة بشكل عام أن أخطر لحظة على السلطة السيئة تلك اللحظة التي تسعى فيها لتحسين صورتها ".

نعم كان هذا هو الحال حيث أن الصراع داخل سلطة يوليو والذي انتهى بصعود السادات وانفراده بالسلطة قد خلخلها وهز أركانها وزرع الانقسام وعدم الاستقرار في أجهزتها المختلفة.

وكما كانت محطات الحركة العمالية مؤثرة في نقلات كفاحاتها فلقد كانت مظاهرات يناير ١٩٧٧ نقلة هامة في علاقة السلطة بالحركة العمالية فما أن انتهت المظاهرات بنزول الجيش إلى الشوارع لأول مرة منذ الخمسينيات، وباعتقال آلاف المواطنين وقيادات الحركة العمالية ونشطاء المنظمات الماركسية، إلا وأصدرت السلطة سلسلة من القوانين التي تغلظ عقوبات الإضراب والتظاهر والتنظيم لتصل بها إلى السجن المؤبد، كما شرعت عملياً في إعادة تطهير نقابات العمال من العناصر المستقلة التي تسللت إليها أو تنوى التسلل إليها فأطلقت يد المدعى العام "الاشتراكي" في نقابات العمال ليمنع القيادات المعارضة من دخول انتخاباتها، وأطلقت أيدي أجهزتها الإدارية والأمنية في مطاردة تلك القيادات بالاعتقال والنقل والتشريد والاضطهاد الإداري، ورغم عدم توقف حركات الاحتجاج العمالية خلال والتشريد والاضطهاد الإداري، ورغم عدم توقف حركات الاحتجاج العمالية والبنائية والتشوش والتفكك وأحياناً الأنانية وكان أغلب ذلك نتيجة تدخل السلطة، ولكنه أحيانا كان نتيجة الاستجابة للضغوط والاستسلام.

وفى ظل مناخ عام معاكس بدأ فيه النظام تعزيز تجربة تدجين الواقع السياسي بإعلان التعددية السياسية المحدودة، وعزل من يخرج عنها وإقصاؤه من الحياة السياسية، وبمباركة ضمنية من أطراف العملية السياسية سواء بالفعل أو بالصمت المريب، المصحوب باتفاق غير معلن لمحاصرة وتجريم الفعل السياسي المستقل مع التلويح دائماً بتجربة صعود التيار الإسلامي المسلح وتصوير النظام باعتباره -

مُ من كتاب "دى كوفسيل" السنظام القديم والثورة الفرنسية (١٨٥٦) عن كراسة كفاح البرازيل، التي نشرتها دار الخدمات النقابية والعمالية (فبراير ١٩٩٨).

شر لابد منه - حامى المجتمع الذي يجب مساندته والتغاضي عن أخطائه رغم كل شيء - إلى جانب قبول ارتفاع درجات القمع الأمني في المجتمع وإطلاق يد أجهزة الشرطة لننتقل مع عسكرة المجتمع ومصادرته لصالح الجيش، إلى شرطنه المجتمع المدني ومصادرته ولحد الصمت على تصفية المعارضين جسديا واستمرار حالة الطوارئ لأكثر من ربع قرن في ظل ديمقراطية مزعومة لها أنياب أحيانا وصفقات منح ومنع وإفساد في أغلب الأحيان.

كما لا يمكن إغفال قدرة النظام على دمج النخب من مثقفين ورجال أعمال داخل مؤسساته، وهكذا انتقلنا عبر رحلة طويلة لمجتمع يعانى من الإحباط السياسي العام، ليس عبر القمع فقط، ولكن أيضاً بالإحساس بالعجز والفشل وفقدان (الأمل والبدائل). والحركة العمالية التي هي جزء من هذا المجتمع - وتحاول دفعه دائماً للأمام - تأثرت بهذا المناخ ودخلت مع غيرها نفق الإحباط.

فتحولت حركتها – رغم أنها لم تتوقف - وتحت الضربات الأمنية والإدارية الموجعة وخبرات أصحاب الأعمال المصقولة بخبرات الرأسمالية العالمية المنتصرة والمتوحشة إلى حركة احتجاجية متقطعة ومبعثرة، بل وكثيراً ما كانت مهمشة ومحاصرة لا تؤتى بثمار، بل ولا تصل في كثير من الأحيان لعلم الآخرين بفضل ضعفها تارة والحصار الإعلامي تارات.

ولعل الاحتجاجات العمالية التي تفجرت بإضراب عمال النقل الخفيف بحلوان في نوفمبر ١٩٨٣ للمطالبة برفع بدل طبيعة العمل، وإضراب عمال النصر للمواسير في يناير ١٩٨٤ من أجل زيادة الحوافز، وإضراب عمال كفر الدوار ضد رفع أسعار الخبز في أغسطس ١٩٨٥، وإضراب عمال اسكو بشبرا الخيمة في إبريل ١٩٨٦ من أجل أجر الراحات الأسبوعية، ومظاهرات عمال المحلة الكبرى ضد إلغاء منحة المدارس بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس مبارك ذلك في خطابة يوم ٢٠ سبتمبر ١٩٨٨، وإضراب عمال مصنع ١٠ الحربي بالإسكندرية، و١٨ الحربي بأبي زعبل في ١٩٨٨، واضراب الأكبر لعمال الحديد والصلب في أغسطس ١٩٨٩ للمطالبة بحل النقابة ووضع لائحة جديدة، والتي استشهد فيه العامل عبد الحي محمد برصاص شرطة مبارك، واعتصام عمال القومية للاسمنت في يناير ١٩٩١، كانت مسيرة عسيرة ومحاولات مستميتة لوقف الانهيار القادم والتردي الحتمى المرتقب والخروج من نفق الإحباط.

- ولعل من أهم الملاحظات خلال تلك الكفاحات العمالية المتعددة والمتنوعة -صناعياً وجغرافياً ما يلي: -
- (1) أنها جاءت بعيدة عن التنظيم النقابي، لتؤكد عزلتها، بل وجاءت كثيراً من هذه التحركات والاحتجاجات في مواجهة هذا التنظيم وضده وللتشهير بانحرافات قياداته وتواطئها مع الإدارة والحكومة ضد العمال، وكان مطلب سحب الثقة من النقابات وإعادة انتخاباتها قد أصبح تمرينا مشهوراً ومعتاداً في الاحتجاجات العمالية، بل ووصل الأمر لتكرار شعار "لا نقابة بعد اليوم".
- (٢)- تردى الارتباط بين النضال الاقتصادي للحركة العمالية وقضايا الوطن والديمقر اطية.
- (٣) غياب القيادة العمالية المركزية القومية، وغياب البرنامج المطلبي الموحد وتعمق حالة التجزئة والتقطع في الكفاح العمالي.
- (٤) اندماج التنظيم النقابي في الرأسمالية الجديدة الصناعدة وعدم اكتفائه بالاندماج في أجهزة الدولة، ولا يمكن هذا إغفال تلاقى ممثلي الرأسمالية من خلال "جمعية رجال الأعمال" مع ممثلي نقابات العمال من خلال "قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" وتوقيعهم بياناً مشتركاً في مايو ١٩٨٩ دشن وبارك سياسات الخصخصة، وإعادة الهيكلة، وتحرير علاقات العمل.

#### تردى علاقات العمل:

إذا كنا خلال فترة صعود رأسمالية الدولة وسيطرتها على الاقتصاد قد شاهدنا تحسنًا في أوضاع العمال من الناحية الاجتماعية، وفي شروط وظروف العمل، فإن هذا التحسن لم يكن ثابتاً ولا مطردًا، بل كان يتفاوت طبقاً لأوضاع العمال ونشاطهم والصناعة التي يعملون بها، بل وحسب القطاع الذي يستخدمهم (حكومة أم قطاع عام أم خاص).

لقد كانت علاقات العمل في هذه الفترة الطويلة نسبياً يغلب عليها الطابع الأبوي، حيث نجحت السلطة في أغلب أوقاتها أن تخفى صفتها كصاحب عمل والمستغل الرئيسي لناتج عمل العمال وراء دورها كحام للوطن والمجتمع والعمال في وجه الاستعمار والصهيونية وأننابهم!!

وإن كان قد أصبح من الواضح -بعد مرور كل هذا الوقت- أن الدولة لم تكن في أية لحظة من لحظات تاريخها المعاصر لا دولة عمال، ولا منتجين، ولا دولة

الشعب فإن واقع سوق العمل وما وصلت إليه علاقات العمل ينبئ عن نتائج واضحة لسياسات هذه الدولة:-

(١) - علاقات عمل هشة للعاملين في أجهزة الدولة في ظل انخفاض مستوى الأجور وفى مواجهة معدلات تضخم عالية ومتراكمة، تدافع هؤلاء العاملون للبطالة المقنعة أو قبول الرشوة العلنية بديلاً عن الأجر الكافي، أو التزويغ من العمل للقيام باعمال أخرى يأتي منها الدخل الأساسي، وأصبح كل هذا مقبولاً من المجتمع ومولداً لأمراض أخرى أكثر تعقيداً.

(٢) - علاقات عمل قلقة للعاملين في شركات القطاع العام -المتبقية - في ظل تهديد يوحى بفقدان العمل تحت شعارات الخصخصة أو المعاش المبكر. حيث تم بيع 10٤ شركة قطاع عام (جزئياً أو كلياً) من أصل ٢١٤ شركة خلال الفترة من 1997 إلى نهاية ٢٠٠٣، وتخفيض عمالة القطاع العام من ١,٢ مليون عام في سنة ١٩٨٥ إلى تهاية ٢٠٠١ ألف عامل في ٣١/٦/١٠٠٠ (حسب أرقام مركز إحصاء القطاع العام التابع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في نشرته الصادرة في يناير ٢٠٠٢) علماً بأن العمالة في طريقها للانخفاض الدائم حيث تم خروج حوالي ٢٠٠٠ ألف عامل إلى المعاش المبكر غير عشرات الآلاف الذين خرجوا بالعجز الطبي، وما يصاحب ذلك من تردى أوضاع الحماية الاجتماعية (الخدمات الصحية، والمزايا العينية، والتأمينات الاجتماعية).

(٣) - علاقات عمل مشوهة في وحدات القطاع الخاص المنظم - بسبب عدم التكافؤ بين طرفي علاقة العمل، وسيادة عقود الإذعان للعمال الذين يجبرون تحت وطأة الحاجة إلى العمل على التوقيع على استقالتهم غير المؤرخة قبل استلام العمل مع استمارة إنهاء التأمين الاجتماعي (استمارة ٦) كشرط للالتحاق بالعمل، بل وأحياناً التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة على بياض بحيث يكون العامل تحت السيطرة الكاملة والمنفردة لإرادة صاحب العمل دون أية حماية قانونية أو نقابية أو تأمينية.

(٤) - علاقات عمل غير إنسانية في القطاع الخاص -غير المنظم- والذي أصبح يحتوى الأغلبية العظمى من العمال في عودة حاشدة لظاهرة عمال التراحيل أو عمال اليومية أو "الأرزقية" والذين يعملون عند أي صاحب عمل ولأي فترة وبأية شروط ودون أية ضمانات.

(٥)- بطالة واسعة (جزئية ومفتوحة) تعمق مساوى، علاقات العمل المشار إليها سابقاً، بل تهددها دائماً بمزيد من الانهيار والتخلف. حيث بلغت البطالة في مصر لأرقام غير مسبوقة - حوالي ٦,٦ مليون عاطل - طبقاً لتقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي ٢٠٠١/٢٠٠٠.

كما ارتفعت نسبة الإعالة في مصر إلى نسبة ١٢:١، أي أن كل شخص يعمل يعول ١٢ شخصاً لا يعملون .

إننا في الواقع أمام علاقات عمل تنبىء عن مجتمع رأسمالي فى مرحلة حادة من مراحل الاستقطاب الاجتماعي بين طرفي العلاقة الاجتماعية الجوهرية، مرحلة رأسمالية محلية تابعة مستندة إلى قوة رأسمالية عالمية متوحشة، وعمال بدون حماية نقابية أو تأمينية أو قانونية يعملون في شروط وظروف عمل سيئة ومتخلفة.

## تغير بنية الطبقة العاملة المصرية:-

لقد تغير ضمن الكثير الذي تغير بنية الطبقة العاملة المصرية ذاتها خاصة في سنوات إعادة الهيكلة والاندماج – الأكثر – في السوق الرأسمالي العالمي بأوضاعه الأخيرة (الجديدة) وبتأثير اختلال الهيكل الاقتصادي المصري وتناوب اقسام الرأسمالية المصرية الصعود والهبوط والحراك في العقدين الأخيرين (فبعد أن سادت الرأسمالية البيروقر اطية خلال فترة صعود رأسمالية الدولة، فإن الرأسمالية التجارية صعدت بقوة في حقبة السبعينيات واستردت كثيراً من المساحات والفرص التي كانت قد خسرتها في الستينيات، ثم عادت الرأسمالية الصناعية في الثمانينيات وبدعم مباشر من السلطة الحاكمة للصعود، أما التسعينيات فقد شهدت صعود للرأسمالية العقارية ونشاطها السياحي واستعادت رأسمالية المقاولات والترويج بعض عافيتها مع هذا الصعود مستفيدة من الاندماج مع الرأسمال الأجنبي والعربي، كما شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في الاستثمارات الخاصة في مجالات الصحة والتعليم). واحتاجت كل مرحلة من تلك المراحل تنشيط وخلق مجالات الصحة والتعليم). واحتاجت كل مرحلة من تلك المراحل تنشيط وخلق قوى عاملة جديدة دفعت إلى سوق العمل بمواصفات كثيراً ما كانت مختلفة أو

<sup>\*</sup>الخصخصة ومشكلة العمالة الزائدة - د.أحمد حسين البرعى- كتاب الأهرام الاقتصادي- يوليو ١٩٧٦.

- معدلة عن أنماط القوى العاملة -النقليدية- السابقة. وقد أدى كل ذلك وغيره -لتغيرات في بنية الطبقة العاملة المصرية أهمها:-
- (۱) دخول أعداد كبيرة وجديدة من العمال لا يعملون عند صاحب عمل بعينه، ومن الذين يعملون منفردين أو لحسابهم يحركهم البحث عن عمل لدى من يملك العمل مباشرة أو من خلال وسطاء (مقاولين صغار أو موردي أنفار أو معلمي الحرف المختلفة).
- (٢) تزايد نمط العمل المؤقت والدائر والعمل المرتبط بمهمة محددة وسرعة تنقل العامل من نشاط اقتصادي إلى آخر، أو من مكان إلى آخر، وسرعة تغير زملاء العمل، وخوض تجربة البطالة الجزئية.
- (٣) ظهور ازدواجية العلاقات الإنتاجية، بالعمل في أكثر من عمل واحد في ذات الوقت (فعمال الحكومة والقطاع العام يعملون بعد انتهاء عملهم بل وأحيانا أثناء مواعيده في أعمال أخرى لدى القطاع الخاص غير المنظم أو لحساب أنفسهم في أعمال مثل الحراسة، والنظافة، والتوزيع، والخدمات في النوادي والمقاهي والمطاعم، والزراعة) وقد يجمع خلال ذلك بين كونه عاملاً وصاحب عمل في ذات الوقت.
- (3) النمو العشوائي للقطاع الخاص غير الرسمي (غير المنظم) وانخراط أعداد كبيرة من العمالة فيه، وخاصة من المتعلمين الذين لم يجدوا فرصة عمل تناسب دراستهم ويعتبرون هذا العمل محطة مؤقتة في حياتهم، ويقبلون العمل تحت شروط سيئة وبدون حماية كما أوردنا من قبل، ويحرص هذا القطاع على التعامل مع العناصر الأكثر ضعفاً فيعمل على تأنيث العمل حيث إن النساء أقل استعدادًا لمقاومة الاستغلال بحكم معايشته من المجتمع، وكذلك استغلال عمل الأطفال الأقل تكلفة ومخاطرة لصاحب العمل، أو عمل القرويين حديثي الهجرة إلى المدينة.
  - (٥)- تغير توزيع العمال على الأنشطة الاقتصادية المختلفة:
- أ) انحسار عمال الصناعة: وذلك بسبب تطورات الاقتصاد المصري من جهة، والتغيرات العالمية والانتقال من الإنتاج إلى التوزيع والاستهلاك، وانحياز أصحاب الأعمال لتجنب المخاطر في الصناعة، حيث تراجع عمال الصناعة من المداع سنة ١٩٧٦ إلى ٣٦,٧ عام ١٩٩٦، بالإضافة لتراجع حجم عمال الإنتاج داخل هذا القطاع ذاته.

- ب) ازدياد عمال الخدمات: وخاصة خدمات البيع والتوزيع.
- ح) ارتفاع نسبة العمال الأفراد (اليومية) خلال نفس الفترة من ١٤% إلى ١٨% (حيث بلغ أكثر من ٣ مليون عامل طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٦) (٦) الحراك داخل الطبقة: –
- أ) خروج مجموعات من عمال الصناعة، سواء عن طريق بلوغ سن التقاعد أو بالوفاة أو بالعجز عن العمل، أو بالمعاش الطبي، أو بالمعاش المبكر التيسيرى والذي احتوى عدداً كبيراً من أكثر جماعات العمال خبرة (فنياً ونضالياً).
- ب) دخول مجموعات وشرائح جديدة إلى الطبقة العاملة مثل بعض خريجي الجامعات والمعاهد إلى العمل المأجور بالزراعة وغيرها في الريف.

وبعض صغار الملاك والحائزين على الأراضي الزراعية (بعد طردهم من الأرض بقانون العلاقة بين ملاك الأرض ومستأجيرها) إلى العمل لدى الغير بأجر نقدي. وأيضاً بعض خريجي الجامعات للعمل المأجور في المدن في قطاع الخدمات والبيع

وايت بحس حريبي المبحث تتمس المعجور في المص في تنفع المصاف والبيع والتوزيع وقيادة سيارات الأجرة، وبعض حرف البناء.

وبعض أصحاب المعاشات الصغيرة بعد الخروج الكبير بالمعاش المبكر - وهم أصحاب تجربة مهزومة - ويرضون بأي أجر لاستكمال دخلهم بجانب المعاشات لمواجهة متطلبات الحياة وبعد أن تبخرت مكافآت المعاش ونهاية الخدمة.

ونتج عن ذلك كله عملية تفكيك وبعثرة وتهميش داخل بنية الطبقة العاملة، فالعامل لا يكاد يعيش في علاقة إنتاجية مستقرة ومتواصلة ومتراكمة تسمح ببلورة وضعيته كعامل وانتمائه لطبقته العاملة ولو في ذاتها الهيك عن انتقال هذه الطبقة لذاتها ولمجتمعها وللقدرة على الفعل الاجتماعي للتغيير.

ففي مثل هذه العلاقات التي عرضناها توجد صعوبة عملية ونظرية في تباور الوعي الجماعي، ناهيك عن تأثيرها السلبي على قيم العامل وتطلعاته وممارساته اليومية كما أن انحسار عمال الصناعة (قلب الطبقة العاملة) أثر على إدراك الطبقة العاملة لواقعها، وعلى عقلها الواعي المنتج لأيديولوجيتها، والمنظم لممارستها السياسية ومواقفها الصراعية. نعم كان لانحسار عمال الصناعة داخل الطبقة العاملة كل هذا التأثير السلبي، فكما هو شائع في الأدبيات حول الطبقات "أن ثمة جماعات استراتيجية داخل كل طبقة تكون الأكثر وعياً والأقدر على إثراء وعي بقية أعضاء طبقتها من خلال ممارساتها".

هذا بالإضافة إلى أن العمل تحت شروط عمل وظروف لا تتيح إمكانية الانصهار والتواصل، وتفرض التنافس الفردي أكثر من التعاون والتضامن، وطابع العمالة المؤقتة في النشاط الإنتاجي التي وصلت إلى ٧٠% من إجمالي المشتغلين فيه، منهم ٤٩% من القطاع العائلي، وزيادة العمال من أصول ريفية حديثة الهجرة، وارتفاع نسبة الأمية بينهم أدى إلى تزايد تشوه الوعي العمالي وتخلف شروط التنظيم والكفاح الجماعي.

وهكذا نرى أن الطبقة العاملة تعيش عملية تفكيك وبعثرة وتهميش، وأنها في كل ذلك مستهدفة من رأسمالية محلية مدعومة برأسمالية عالمية احتكارية تعمل آلياتها بالتفاعل مع الآليات المحلية ومع تغيرات بنية الطبقة العاملة لتهميش دور المنتجين المباشرين في الواقع الاجتماعي، وتحاصر وجودهم الطبقي وتضعف تأثيره.

# آليات تفكيك وتهميش الطبقة العاملة المصرية:

لقد أثر اندماج الرأسمالية المحلية في الرأسمالية الاحتكارية العالمية (الليبرالية الجديدة) في طبعتها الأكثر توحشاً إلى تهميش الطبقات العاملة وتفكيك وجودها الاجتماعي، ومفردات بنيتها، وبإغراء قادتها وعناصرها الديناميكية للخروج منها أو الانفصال عنها باستخدام كل الوسائل من ترغيب وترهيب وحصار وضغط لجعل الهروب هو الحل الوحيد المتاح سواء كان ذلك بالمعاش المبكر أو بالانسحاب والاستكانة واليأس والانكفاء على الذات، وبما يضمن نجاح هذه الآليات:-

- (١) اختلال الهيكل الاقتصادي، وتغليب الأنشطة الاستهلاكية وأعمال التوزيع والخدمات، وإعلاء تأثير القطاع الخاص وتسييد نقافته المعادية للعمل المنتج والمنحازة لنموذج الربح السريع، وطرد القطاع العام وعلاقات العمل السائدة فيه من الساحة باعتباره نموذجاً فاشلاً ومهزوماً.
- (٢)- زيادة معدلات البطالة وخلق جيوش احتياطية واسعة للعاملين، وسهولة استبدال العامل وفي أي وقت و بشروط أدنى دائما ولصالح صاحب العمل، مع إدخال شرائح جديدة إلى سوق العمل- أكثر تعلماً وحداثة- مما يزيد الصراع

<sup>&</sup>quot;الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر. د.عبد الباسط عبد المعطى وآخرون- القاهرة ٢٠٠٢.

- والتنافس على فرص العمل المحدودة وقبولها بأية شروط، وهو ما يدفع في النهاية أجور العمال الأسمية للانخفاض بالمقابلة مع ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة التي تجعل الأجور الفعلية بدورها في انحدار مستمر.
- (٣)- الحرص على عدم التقاء العمال بما يحول دون تواصلهم أو اندماجهم في تنظيمات جماعية باستخدام:-
- أ) سيادة نموذج العمل المؤقت والدائر بحيث لا يوجد مجال للاستقرار أو التجمع.
  - ب) زيادة أنماط النشاط الاقتصادي غير الرسمي.
- ج) إقامة المشروعات خارج المدن الصناعية القديمة لقطع نقل الخبرات، والحرص على عدم تسكين العمال حول أماكن العمل حتى لا تتكون كتل عمالية جديدة، مع إنهاكهم في الانتقالات والمواصلات يومياً.
  - د) زيادة ساعات العمل بحيث لا تترك أمام العمال أوقات لأية أنشطة عامة.
- (٤) تفريغ نقابات العمال من أهدافها، وتشويه أدوارها وتحويلها لمؤسسات خدمية تابعة بالتشريعات التي تحاصرها وتصادرها لصائح سلطات الدولة وبتأبيد سيطرة الأرستقراطية النقابية واحتكارها لمواقع قيادة التنظيم النقابي، وبحظر تكوين نقابات أخرى (التعددية).
- (°)- نزع السياسة من المجتمع، واختفاء أي فرص لنقل الوعي أو الثقافة إلى العمال مع زيادة الاستبداد السياسي والقمع الأمني لأي تحركات جماعية أو نزوع للاستقلالية.
- (٦) تشويه نموذج الانتخابات كوسيلة للتغيير أو المشاركة أو سلامة التمثيل بما يدفع العمال للعزوف عن المشاركة في الحياة العامة وفقد الثقة في العملية الانتخابية والديمقراطية التمثيلية والتعامل مع الانتخابات باعتبارها موسمًا للكذب والاسترزاق والانتهازية.
- (٧)- محاصرة العمال بالعديد من التشريعات المقيدة للحريات العامة والنقابية ومصادرة حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر والاجتماع والتنظيم وتعزيز السيطرة الرأسمالية والحكم الاستبدادي.
- (٨) انهيار التعليم وتشويه مدخلات العملية التعليمية، واحتكار الثقافة الحرة الأصحاب الثروة، وترك العمال للفنون الهابطة، وإعلام الدولة الموجه، وانتشار الخرافات والتعلق بالماضي، وثقافة النقل، والإندفاع للعنف والعزلة.

#### ما زال القلب ينبض:-

رغم كل ما تقدم ورغم أن النظام السياسي القائم نجح -فيما لم ينجح في سواه - في خلق حالة من الإحباط العام في المجتمع (ليس عبر القمع فقط والذي كان دائماً طرفاً في المعادلة السياسية المصرية منذ مطلع القرن العشرين، بل وعبر تعميق الإحساس بالياس والعجز وبانه لا أمل ولا تغيير) إلا أن الصوت العمالي الاحتجاجي لم يغب -كما يرغب أن يردد البعض - سواء بين عمال القطاع العام ما بقى منه - أو عمال الحكومة، أو عمال القطاع الخاص حيث تم رصد ١٣٧ احتجاجاً في عام ١٩٩٨، ١٦٤ احتجاجاً في عام ١٩٩٩، ١٦٤ احتجاجاً في عام ١٠٠٠، ٢٠ احتجاجاً عام ٢٠٠٠، ٢٠ احتجاجاً عام ٢٠٠٠، ٢٠ احتجاجاً في عام ٢٠٠٠، ٢٠ احتجاجاً عام ٢٠٠٠،

ومن هذه الاحتجاجات في عام ١٩٩٨ عدد ٤٠ إضراباً عن العمل، ومن احتجاجات عام ١٩٩٨ إضراباً، ومن احتجاجات سنة ٢٠٠٠ عدد ٤٠ إضراباً، ومن احتجاجات عام ٢٠٠١ عدد ٤٠ إضراباً، ومن احتجاجات عام ٢٠٠١ عدد ٤٠ إضراباً، ومن احتجاجات عام ٢٠٠١ عدد ٤٠ إضراباً، وكانت في القلب منها إضرابات إضراباً، ومن احتجاجات عام ١٠٠٣ منها إضرابات عمال قطاع الأعمال العام التي لم تتوقف طيلة هذه السنوات رغم ضغوط الخصخصة والمعاش المبكر وتصدت الاحتجاجات العمالية في هذا القطاع لهذه الضغوط بذاتها بالإضافة لمقاومة الاعتداءات التقليدية على حقوق العمال من تخفيض الحوافز والمكافآت، وتأخر الأجور، والفصل التعسفي، وتعسف الإدارة ضد العمال، وسوء معاملتها لهم، وإلغاء الإجازات، وتردى مستوى علاجهم، وطردهم من السكن، وعدم صرف حصتهم من الأرباح، وإعطائهم أجازات إجبارية، وتدهور بيئة العمل، والفساد الإداري وغيرها.

ولعل إضراب عمال شركة القاهرة للصباغة والتجهيز بشبرا الخيمة في أكتوبر 1999 ضد تصفية الشركة ثم عودتهم للإضراب في نوفمبر من نفس العام ضد

أحــتجاجات العمــال في بر مصر ٩٨-٢٠٠١، ٢٠٠١، ٢٠٠٢ مركز الأرض لحقوق الإنسان.

<sup>\*</sup> ملحوظة: يعدود انخفاض حصر الاحتجاجات العمالية في السنوات الأخيرة للحصار الإعلامي المفروض عليها ومن خلال صفقات اتفاق بين الحكومة والصحافة بما فيها صحف المعارضة الرسمية.

تأجير الشركة لشركة أجنبية، وتظاهر عمال مصنع الوايلي التابع لشركة مصر/ حلوان للغزل والنسيج ضد الفصل الجماعي للعمال وتصفيه المصنع وبيع أرضه في فيراير ٢٠٠٠، وإضراب عمال المصنع الرئيسي في نفس الشركة بحلوان في أبريل ٢٠٠٠ بسبب الضغط على العمال للخروج إلى المعاش المبكر، وتجمهر عمال شركة النصر المسبوكات بالإسكندرية في شهر يوليو ٢٠٠٠ بسبب عدم صرف تعويضات المعاش المبكر، وتجمهر عمال شركة النحاس بالإسكندرية في مايو ٢٠٠١ ضد عدم تثبيت العمالة المؤقتة رغم عملها بالشركة منذ سنوات طويلة، واعتصام عمال شركة النيل للهندسة في مايو ٢٠٠١ احتجاجًا على منحهم إجازات إجبارية وخوفاً من تصفية الشركة خلال غيبة العمال، واعتصام عمال شركة ناروبين بشبرا الخيمة في نوفمبر ٢٠٠١ بسبب تأجيل صرف حصة العمال من الأرباح، وتجمهر عمال ترسانة السويس في ديسمبر ٢٠٠١ بسبب تخفيض عدد ساعات العمل لحساب منافسة القطاع الأجنبي والخاص ونقل أعمال الشركة إليهم، واعتصام عمال الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبي زعبل في أكتوبر ٢٠٠٢ ضد تصفية وبيع الشركة، وتجمهر عمال شركة الحديد والصلب بمناجم أسوان في يونيه ٢٠٠٢ ضد إجبار العمال على الخروج إلى المعاش المبكر، وإضراب عمال شركة النيل للنقل الثقيل بالقاهرة في فبراير ٢٠٠٣ ضد الفصل الجماعي للعمال، وتجمهر عمال الحديد والصلب ضد القرارات الإدارية التعسفية في مارس ٢٠٠٣، وتجمهر عمال شركة الغزل ببني سويف ضد الفصل الجماعي للعمال، واعتصام عمال شركة مصر للمستحضرات الطبية ضد الخصم من الأجور، وإضراب عمال شركة النصر للسيارات بوادي حوف ضد عدم صرف الأجور في إبريل ٢٠٠٣، وإضراب عمال الشركة القومية للأسمنت بحلوان ضد المعاش المبكر في مايو ٢٠٠٣، وتجمهر عمال شركة مصر للأسمنت المسلح بشبرا الخيمة في يونيه ٢٠٠٣ ضد وقف صرف الأجور، وإضراب عمال شركة الزيوت والصابون بطنطا ضد بيع الشركة، وإضراب عمال شركة الدلتا للغزل والنسيج بزفتي ضد تدهور بيئة العمل في يوليو ٢٠٠٣ وتجمهر عمال مجمع الألمونيوم بنجع حمادي ضد وقف صرف المستحقات المالية للعاملين في أغسطس ۲۰۰۳، وغيرها.

كل ما سبق مؤشرات هامة على أن حركة عمال – ما تبقى من – القطاع العام ضد الخصخصة وسياسات إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي المزعوم ما زالت قائمة.

أما احتجاجات عمال القطاع الخاص فقد أتت أغلبها ضد تأخير الأجور، ووقف العمل، وتصفية الشركة أو سوء المعاملة، والفصل التعسفي أو انتقاص الحوافز، والتعسف الإداري ضد العمال. فبرزت احتجاجات تطالب بالحماية كاعتصام عمال محاجر الرخام بقنا في يناير ٢٠٠٢ للمطالبة بالتأمين الاجتماعي والصحي، وتجمهر العاملين بالبنك المصري المتحد في أكتوبر ٢٠٠١ ضد محاولة الإدارة إجبار العاملين التوقيع على استقالاتهم، واعتصام عمال شركة نيسان للسيارات بالسادس من أكتوبر في مايو ٢٠٠١ للمطالبة بوضع لائحة للعاملين وبمشاركتهم، وإضراب عمال شركة المهندس بالإسماعيلية في يوليو ١٩٩٩ للمطالبة بعمل نقابة لهم، واعتصام عمال دايو موتورز ضد تسريح العمال والفصل التعسفي في أغسطس ٢٠٠٣، وإضراب وتجمهر عمال شركة السامولي بالمحلة أكثر من مرة خلال عامي ٢٠٠٢، ٢٠٠٣ ضد الفصل التعسفي وعدم صرف المستحقات وسوء المعاملة.

أما احتجاجات موظفي الحكومة فكانت تدور في أغلبها حول المطالبة بتحسين الحوافز والمكافآت، ومقاومة النقل والفصل التعسفي، والطرد من السكن الحكومي، والإيقاف عن العمل والتعسف الإداري، والاضطهاد الوظيفي، وفساد الإدارة وإن كان أغلب احتجاجات موظفي الحكومة كانت بالشكاوى والامتناع عن الطعام والتهديد بالإضراب.

ويلاحظ دخول فئات عمالية جديدة لعالم الاحتجاج العمالي كالممرضات سواء في المستشفيات الحكومية، أو الخاصة، وموظفى الضرائب، والمعلمين، وعمال النظافة التابعين للمحافظات.

كما عرف عالم الاحتجاج العمالي فئات جديدة من العمالة غير المنتظمة؛ مثل سائقي سيارات الأجرة (السرفيس) في محافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية وسوهاج والمنصورة والفيوم وشبرا الخيمة حيث قاموا في شهري مارس وأبريل عام ٢٠٠٠ بالإضراب عن العمل وقطع الطرق الرئيسية احتجاجاً على تنفيذ الشرطة لتعديلات جديدة في أنظمة المرور، وكذا إضراب سائقي النقل ببني سويف في أغسطس ١٩٩٩ ضد تعسف ضباط المرور، وإضراب سائق الأجرة بمدينة

الأقصر في ١٨ ديسمبر ١٩٩٩ احتجاجاً على وقف إصدار رخص القيادة وتراخيص العمل في المدينة السياحية، وإضراب سائقي سيارات الأجرة بمدينة دكرنس بالدقهلية في يونيو ١٩٩٩ احتجاجاً على سوء معاملة ضباط الشرطة، وتجمهر الباعة الجائلين في أكثر من مدينة ضد تعسف الإدارة ومطاردة الشرطة لهم ومصادرة بضائعهم.

كما دخلت عناصر جديدة من القطاع الخاص المنتظم عالم الاحتجاج العمالي مثل موظفي البنوك الاستثمارية (البنك المصري المتحد، وبنك التنمية بجاردن سيتي، والبنك الأهلي سوستيه / جنرال بالقاهرة)، وعمال بشركات متعدية الجنسية (كعمال دايو موتورز، وسينسبرى، وجنرال موتورز، والجمعية البريطانية المصرية، وشركة نيسان للسيارات، وكلورايد، وكولونيلز، وامنيستو).

وكذلك تظاهر واعتصام العاملين بميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران، بل والعاملين بالصحافة بسبب تخفيض الحوافز، أو توقف الأجور في الأهرام والشعب والنبأ والعربي ووكالة أبناء الشرق الأوسط وغيرهم.

أما أغرب ظاهرتين فكانتا مظاهرات العاطلين على مستوى محافظات الجمهورية وكانت أكثرها دوياً ما جرت في يوليو ٢٠٠١ في محافظات الغربية والدقهلية والجيزة والفيوم والمنيا والإسكندرية وكفر الشيخ للمطالبة بالعمل والاحتجاج على مماطلة الحكومة في تنفيذ وعودها بتعيين الخريجين العاطلين، لقد كانت حادة وعنيفة لدرجة استشهاد أحد العاطلين. وإضرابات سائقي الأجرة عن العمل وقطعهم الطرق الرئيسية احتجاجاً على أنظمة جديدة للمرور، وتعسف رجال المرور واعتداءات ضباط الشرطة عليهم والتي تكررت على مدار عامي ٢٠٠١، مسورة حادة وعنيفة وصلت إلى حد خطف بعض ضباط الشرطة كرهائن حتى يتم الاستجابة لمطالب المضربين.

ومما تقدم نستخلص أن الحركة العمالية ورغم التغيرات التي جرت لها وعليها ما زالت قادرة على عزف لحنها بين الحين والآخر، بل وقادرة على أن تستهوى فئات جديدة وتضم بين جنباتها من لم يعتركوا أغوارها من قبل، وإذا كانت هذه الاحتجاجات تدل على أن الصراع الاجتماعي حاد إلا أنها تأتى في سياق شروط موضوعية وذاتية معقدة، إذ يتحصن رأس المال بترسانة من القوانين المصادرة للحريات العامة والنقابية، وباستخدام العنف، المباشر والشرس، وفي ظل غياب

التنظيمات العمالية المستقلة، ومن خلال تعتيم إعلامي على تحركات العمال وكفاحاتهم، بل وتشويهها والتضليل عليها.

مما يجعل التحركات الاحتجاجية المشار إليها ورغم أهمية وجودها تتسم بالتراوح بين القوة والضعف وعدم التواصل والتراكم، ولابد أن نؤكد هنا على أن الرأسمالية المصرية وبمساندة لا يمكن إغفالها من الرأسمالية العالمية الاحتكارية نجحت في محاصرة وتفتيت الطبقة العاملة، وتحويلها إلى أفراد يتم التعامل معهم كحالات مستقلة ومفككة كما نجحت في مصادرة احتواء أشكال التنظيم الجماعي لهم.

# آفاق الحركة:

إن الصراع الاجتماعي القائم والمتصاعد يتجه أكثر فأكثر للاحتدام والتفجر، كما أنه يكشف بذاته عن ضرورة التغيير في العلاقات الاجتماعية القائمة، كما يستلزم تطور أوضاع الحركة العمالية، خاصة في جوانب الوعي والتنظيم والحركة.

ولعل التنظيم النقابي القائم والذي لعب لعشرات السنين دور مخفف الصدمات، وتمرير السياسات الرأسمالية، وتغييب الكفاح الجماعي للعمال وكسره لم يعد نافذا و وإن كان ما زال يشغل الفراغ – فلقد فقد ضمن ما فقد الأساس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يقوم عليه طوال السنوات السابقة وهو القطاع العام بما كان يشكله لهذا التنظيم من دعم اقتصادي وعمق حمائي دائم بهيكله وبنائه القومي العريض، كما كان عمال القطاع العام هم قلب عضوية التنظيم النقابي وجوهرها الذين كثيراً ما ساوم بهم أجهزة الدولة لتحسين غنائمه وتقوية مركزه.

وبعيداً عن الجبايات التي حصدها التنظيم النقابي من عمال الزراعة وعمال النقل والبناء وغيرهم من العمالة غير المنتظمة والتي تشترط أجهزة الدولة حصولهم على خاتم النقابات العمالية على أوراق استخراج رخصة القيادة والبطاقة الشخصية واستمارات التأمينات الاجتماعية وغيرها مما يعطى النقابات فرصة لتحصيل أموال لا طائل لها، وتسجيل أسماء في دفاتر عضويتها لا علاقة لهم بالنقابات إلا احتياجهم للحصول على خاتمها لمرة - لا تتكرر في الغالب - فإن مصدر أموال التنظيم النقابي الأساسية كانت من اشتراكات عمال القطاع العام وأموال شركاته التي كانت تذهب النقابات على شكل هبات ومنح ورشاوى مقنعة، مقابل جهودها في وأد الكفاح العمالي، فإذا ما خوت خزائن القطاع العام وتم

تسريح أغلب عمالته فمن أين لهذا التنظيم من إمكانيات اقتصادية، كما أن أغلب الخدمات الاجتماعية التي كان يقدمها للعمال هي ملك القطاع العام وبأمواله (المستوصفات، المصايف، الجمعيات، المقرات وخلافه) وقد توقف أغلبها وانهار الباقي منها على أثر تنفيذ سياسات الخصخصة وتصفية القطاع العام.

في نفس الوقت الذي تنسحب فيه الدولة من تقديم الإصلاحات الاجتماعية التي كانت تدعم نفوذ التنظيم النقابي القائم أمام العمال، وهو ما يعطل هذه القيادات - في النهاية - عن الاستمرار في لعب دورها الوسيط بين العمال، وعن قدرتها على الاستمرار في تقديم بعض الخدمات الفردية لهم، وهو كل ما كان قد تبقى للتنظيم النقابي القائم من مهام عند العمال.

فإذا أصبح هذا التنظيم قد تجرد من كل الإمكانيات التي يمكن أن يقدم بها أية خدمات للعمال، ناهيك عن فقدان قدرته على محاصرة الكفاحات العمالية المتفجرة هنا وهناك والتي يتم أغلبها الآن في الكتلة العمالية التي لا تنتمي لعضوية التنظيم النقابي لا عضوياً ولا حتى بشكل دفتري؛ حيث إن عضوية التنظيم النقابي في الدورة النقابية القائمة ٢٠٠١- ٢٠٠٦ بلغت ٣,٦٨٠ مليون عضو منتمين إلى ١٧٤٥ لجنة نقابية أعلنت وزارة القوى العاملة تشكيلها في نهاية انتخابات الدورة النقابية الأخيرة في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠١، وتصل طبقاً لتصريحات رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إلى ٤٠٥ مليون عضو، في الوقت الذي تصل فيه قوة العمل في مصر إلى ٢٤ مليون نسمة وعدد من يعملون ١٧,٤ مليون عامل طبقاً لتقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي ٢٠٠١/٢٠٠٠

فإن هذا يفتح المجال أمام وعى العمال بغياب التنظيمات النقابية، كما أن استمرار الحركة الكفاحية العمالية وتواصلها لابد أن يخلق مراكز وعى وتراكم عمالية تصب في تنظيمات عمالية أخرى ومختلفة عن ذلك التنظيم.

ومن المؤكد أن ذلك لن يتم دون محاولات الرأسمالية من قطع الطريق على هذا النضج والتواصل، ومن احتواء الحركة العمالية مستخدمة خبراتها السابقة في رحلة استعرضناها معاً ولعلها أمام ذلك تقيم هي تنظيمات عمالية مصطنعة تسعى لتدجين الحركة العمالية فيها حتى ولو بتعددية شكلية مستفيدة من خبرتها في تجربة التعددية السياسية المحدودة القائمة الآن، أو بدمج قيادات الحركة العمالية الجديدة في التنظيم النقابي القائم ومحاولة إفسادهم وعزلهم عن طبقتهم ومسار كفاحاتها المستعرة، أو استلهام خبراتها الدموية في التصفية والإقصاء كما كانت تفعل في كل أزماتها الحادة سابقاً. لكن وعلى كل حال فإن انحسار الاحتكارية النقابية السلطوية قادم وإن كان تحققه (إيجاباً أو سلباً، تقدماً أو تخلفاً) سيظل مرهوناً بالحالة قادم وإن كان تحققه (إيجاباً أو سلباً، تقدماً أو تخلفاً) سيظل مرهوناً بالحالة

<sup>\*</sup> نقابات بلا عمال وعمال بلا نقابات- صابر بركات وخالد على عمر.

الديمقر اطية العامة في المجتمع المصري ومدى الاعتراف بالحقوق والحريات العمالية والنقابية في البلاد.

كما أن إرهاصات التنظيمات المستقلة للعمال التي تجرى في واقع الحياة اليومية في مصر الآن وتعدد أشكالها، والعمل على تفعيلها وتوسيعها وتوصيلها للعمال - أصحاب المصلحة المباشرة - في مواقعهم وحيث يتواجدون هي الآلية الأكثر استعداداً وإمكانية لبناء نقابات حقيقية للعمال.

# مهام الحركة العمالية:

إذا كان الاحتمال الذي نطرحه هو ضرورة تطور الحركة العمالية نحو مزيد من التنظيم والوعى والحركة، فما هي المهام التي نراها عاجلة؟

- (١) العمل فوراً على دعم وخلق أشكال تنظيم متعددة للعمال وملائمة لدرجة وعى ونضج الحركة العمالية الآن في أقسامها المختلفة بهدف نشر الوعي بضرورة التنظيم وأهميته مهما كان ضعفه ومحدوديته، وباستهداف التطوير من خلال الوعي والممارسة وتعظيم الكفاح الطبقي، والعمل على التواصل مع الآخرين وتبادل الخبرات، وصياغة إطار ديمقراطي للتنسيق بين كافة المحاولات والجهود الفردية والجماعية لمجمل الحركة العمالية المصرية.
- (٢) الاهتمام بالتشهير الاقتصادي المنظم والمدروس والتخلص من التجارب الرديئة لليسار المصري سواء بالتعالي على النضال الاقتصادي وإدانته، أو بالمبالغة في قيمة الأداء الجزئي للنضالات الاقتصادية وعدم القرب منها بالنقد أو التطوير باعتبارها من إنتاج الطبقة العاملة المقدسة ذاتها ولحد الذيلية العقيمة. فلابد من الاهتمام بالنضال الاقتصادي للطبقة العاملة ودراسته والمساهمة في إنضاجه وتطويره وتواصله ودفعه للارتقاء لذات الطبقة العاملة ووعيها بدورها السياسي في مجتمعها والعالم بغير عزل أو اعتزال.
- (٣)- العمل فوراً على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والاهتمام بأحوالها وإبداع وسائل لتنظيمها وتطوير وعيها وبناء مرتكزات تنظيمية داخل صفوفها حيث إنها أصبحت تمثل الكتلة الأكبر بين العمال، بل أنها الأكثر استعداداً والأنسب للتوسع والنمو بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
- (٤)- العمل على استيعاب الفئات الجديدة من الطبقة العاملة وخاصة في المدن الصناعية الجديدة ودمجهم في نضالاتها وإبراز تجاربها وتاريخها كتاريخ يفخر به الأبناء والوطن، وإعلاء قيمة الكفاح العمالي الجماعي والانتماء الطبقي.
- (°)- العمل على خلق آليات وأدوات للربط بين المثقفين الثوريين والعمال، فالوعي الطبقي وإن كان ينتقل بالأساس للعمال من خبرة ممارساتهم النضالية اليومية، فإن هذه الخبرة تحتاج إلى أن تتغذى وتنضج على أنوار ونيران الفكر

النظري، وهو نفسه الأمر الذي يتيح للمتقفين كسر حالة الحصار والإحباط المحيطة بهم وتتيح تعميق وتطوير أفكارهم نفسها.

- (٦)- السعي للوصول إلى خطة للعمل المشترك بين صفوف الطبقة العاملة تشمل الجوانب الفكرية والنقابية والسياسية، ودعم وتشجيع مبادرات التنظيمات المستقلة للعمال وحقهم في تكوين نقاباتهم الديمقر اطية المستقلة والمتعددة.
- (٧) العمل على معايشة العمال لميلاد حركة مناهضة العولمة الرأسمالية والتطلع إلى عالم أفضل مع كل عمال العالم، والعمل على نقل خبرات حركة الاحتجاج العالمية ودعم روح المشاركة والتضامن العمالي العالمي.
- (^) تدعيم شعار حق الطبقة العاملة في حزبها السياسي المستقل قولاً وعملاً بتشديد النضال نحو تأسيس حزب سياسي حقيقي وفعال للطبقة العاملة المصرية يجسد آمالها في الغاء الاستغلال والاستبداد والتبعية وتحقيق العدل الاجتماعي والديمقراطية الحقيقية للجماهير الشعبية وليس للنخب السياسية والوجاهة الاجتماعية وصفقات تقسيم الأدوار والنتائج ويوحد قياداتها بغير مصادرة حقهم في الإبداع الكفاحي وفي الاختلاف.

وأخيرًا، فإن ضرورة وجود الطبقة العاملة يرتبط بوجود المجتمعات الطبقية، وبوعي الطبقة العاملة بذاتها كطبقة مستقلة، وبوجود غيرها من الطبقات المالكة وتناقض المصالح معها. كما أن وجود تنظيماتها المستقلة هو على درجة من الأهمية لا تقل – إن لم تزد – عن ضرورة أهمية وجودها نفسه، فهي التي تحقق وعى الطبقة بذاتها وتجسده وتنقلها لإدراك وعيها لذاتها ولدورها التاريخي في قيادة المقهورين والمحرومين ومن قيادة عملية التغيير الاجتماعي لبناء مجتمع أفضل خال من الاستغلال والاستبداد والقهر.

# وأخيرًا "مازالت الأماني ممكنة وقابلة للتحقق في الواقع."

وكما قال شاعرنا الصديق "رين العابدين فؤاد": نقدر نقطف أبعد نجمة..

ننطق أصعب كلمة..

نمسك بكره في أيدينا ونكبر..

نقدر ..

لو تعرف عيوننا المفتوحة..

إزاى تحلم.

#### المسراجع

۱-طه سعد عثمان وآخرون، "۱۰۰ عام من النضال" - مكتب العمال المركزي - حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي، أبريل ١٩٨٦.

٢-صابر بركات وخالد على عمر، "نقابات بلا عمال وعمال بلا نقابات" اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية الطبعة الثانية ٢٠٠٤.

"الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر" -منتدى العالم الثالث عبد الباسط عبد المعطى (محرر) ميريت للنشر ٢٠٠٢.

٤ -أمين عز الدين "تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى ١٩١٩"، دار الكاتب العربي بدون تاريخ.

حجمال الشرقاوى "النشأة والتطور وتاريخ حافل بالنضال سلسلة كتاب قضايا فكرية - الكتاب الخامس - مايو ١٩٨٧ "الطبقة العاملة المصرية التراث - الواقع - آفاق المستقبل".

٦-سليمان النخيلى "تاريخ الحركة العمالية في مصر وموقف الصحافة والسلطات المصرية منها" – الاتحاد العام لنقابات العمال ١٩٦٧.

٧-أحمد عاطف حسن "تاريخ الحركة النقابية المصرية- الجامعة العمالية- ١٩٩٠.

۸−طه سعد عثمان "خميس والبقرى يستحقان إعادة المحاكمة" – دار الخدمات النقابية بحلوان ۱۹۹۳.

٩-طه سعد عثمان "من تراث شيخ النقابيين المصريين- محمد يوسف المدرك" كهرمان الخدمات- مايو ٢٠٠١.

١٠-كرم صابر وآخرون "احتجاجات العمال في بر مصر ٩٨-٢٠٠٠" مركز
 الأرض لحقوق الإنسان يونيه ٢٠٠١.

11-عبد الباسط عبد المعطى "الطبقة العاملة المصرية إطلالة على اتجاهات تغير البنية والفاعلية" ملف "الطبقة العاملة المصرية.. لماذا انهارت؟" مجلة أحوال مصرية العدد 12 خريف ٢٠٠١.

١٢-حسنين كشك "ملاحظات أولية حول الاحتجاجات العمالية"- مجلة أحوال مصرية العدد ١٤ خريف ٢٠٠١.

١٣ - أكرم ألفى "العمال والسياسة: حدوتة مصرية" - مجلة أحوال مصرية العدد ١٤
 خريف ٢٠٠١.

16-أحمد حسن البرعى "الخصخصة ومشكلة العمالة الزائدة"- كتاب الأهرام الاقتصادي العدد ١٠٢ يوليو ١٩٩٦.

١٥ – ........ "قراءة في الاحتجاجات العمالية إعداد مركز الأرض لحقوق الإنسان، المؤتمر السنوي الأول للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية مايو ٢٠٠٤.

١٦-رؤف عباس "الحركة العمالية في مصر ١٨٩٩-١٩٥٢- دار الكاتب العربي بالقاهرة ١٩٥٨.

١٧-كمال عباس وآخرون، ملحمة عمال الصلب "أغسطس ٨٩"- دار المصري الجديد للنشر - ١٩٩٠.

١٨-أحمد شرف الدين وآخرون "الحركة النقابية العمالية المأزق والحل" - كراسات صوت العامل (٢) أغسطس ١٩٨٧.

19-طه سعد عثمان "استقلالية حركة الطبقة العاملة المصرية تنظيمياً وكفاحياً" المحروسة للنشر والخدمات ٢٠٠٢.

٢٠---- "العمال في الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥" - تحرير (رمسيس لبيب) لجنة توثيق الحركة الشيوعية - مركز البحوث العربية - ٢٠٠١.

٢١- عبد الغفار شكر. "مستقبل الحركة العمالية المصرية".

"المؤتمر السنوي الأول للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية مايو .٢٠٠٤

٢٢- هويدا عدلي. "التنظيم النقابي بين الواحدية والتعددية".

"المؤتمر السنوي الأول للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية مايو . ٢٠٠٤.

٢٣ أحمد نبيل الهلالي، "الحرية والاستقلالية هي الأصل والتعددية النقابية هي المظهر".

"المؤتمر السنوي الأول للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية مايو

٢٤ حسن بدوى "التحركات الجماعية للعمال (١٩٨٨ - ١٩٩١) وتأثيرها في
 معركة الانتخابات النقابية مركز البحوث العربية ودار الخدمات النقابية ١٩٩٤.

٢٥ أمينة شفيق "الطبقة العاملة المصرية، النشأة – التطور – النضالات" أمانة التنقيف بحزب التجمع يناير ١٩٨٧.

٢٦- أمين عز الدين "شخصيات ومراحل عمالية" كتاب الجمهورية مايو ١٩٧٠.



# التحركات الفلاحية في مصر

# حنان رمضان •

ما زالت الزراعة تعتبر مجالاً رئيسيًا لتشغيل نسبة كبيرة من قوة العمل على السرغم من انخفاض مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي عن ذي قبل، وما زالت نسبة كبيرة من السكان تقترب من النصف تعيش في الريف. لذا أصبحت المسألة الزراعية هي مسألة رئيسية من آليات العولمة للهيمنة على العالم الثالث، على أساس أن نمط العولمة المطروح هو نمط إجرامي يفترض تفاقم الفقر، بل إبادة فائض السكان "غير المطلوبين". (د. سمير أمين، ص٧).

وفى ظل عشوائية السوق هذه يتم عزل الفلاح عن أرضه، حيث لا يستطيع أن يعمل بهذه الشروط. خاصة بعد انضمام مصر منذ أبريل ١٩٩٥ لاتفاقية التجارة الدولية "جولة أورجواى"، المعروفة باتفاقيات الجات، دون اتخاذ أى إجراءات كفيلة بتحجيم قدر المخاطر التى كانت متوقعة ترتيبا على ذلك، بل على العكس. ومع الالتزام المبالغ فيه بهذه الاتفاقيات، تضاعف هدر الزراعة المصرية والصناعات القائمة عليها أو المرتبطة بها، وازدادت أوضاع الفلاحين تردياً.

وسنحاول فى هذا البحث معرفة هل هناك نضال فلاحى تجاه كل ما يحدث، أو هل هناك ما يسمى بالحركة الفلاحية فى مصر، وإن وجدت ما هى أشكالها، وماذا حققت؟ومتى بدأت ؟

يرى أ. عريان نصيف فى بحثه المنشور عن الحركة الفلاحية فى كتاب " الأرض والفسلاح فى مصر" أن تعبير "الحركة الفلاحية"، لا يعنى فقط العملية النضالية للفلاحين وأنصارهم من القوى الديمقراطية، التى قامت - على مدى الستاريخ المصرى - فى مئات القرى فى مواجهة عمليات الظلم والاضطهاد ومن أجل المطالب الفلاحية المشروعة. ولكنها يجب أن تتميز بسمات موضوعية وذاتية ضرورية تعطى لها البعد التأثيري فى صلب المجتمع المصرى بأسره وهى:

تبنى رؤية برنامجية شاملة لمجمل القضايا الفلاحية في مرحلة زمنية وسياسية محددة.

<sup>&</sup>quot;باحثة بمركز البحوث العربية والإفريقية.

- الـتحرك الفلاحــى غـير المنفرد، بل الذى يتم فى إطار شعارات ومهام النضال المجتمعي طبقيا ووطنيا في تلك المرحلة.
  - الاتساع الجغرافي لهذه الحركة، وعدم اختزالها في موقع فلاحي بعينه.
    - قيام تشكيل تنظيمي أيا كانت درجة دفئه أو مرونته لهذه الحركة.
      - بروز قيادة واضحة وفاعلة لها.
- وجود ارتباط على أى مستوى بينها وبين مؤسسات الحركة العامة، العاملة من أجل تقدم المجتمع في تلك المرحلة (عريان نصيف، ص٧٩).

وفى ضوء هذا التعريف، سنحاول اختباره - من خلال تطبيقه على الأحداث من أوائل القرن العشرين حتى عام ٢٠٠٢ (أثناء فترة البحث)، وأيًا كانت النتيجة، فلابد من التأكيد من البداية على أن النضال الفلاحى واقع تاريخي مرتبط بنضال الشعب المصرى كله منذ قديم الزمان - بغض النظر عن التنظيم أو القيادة السياسية له - وله بعد طبقى وبعد وطنى.

## المرحلة الأولى:

بنظرة إلى كيفية توزيع الملكية الزراعية في مصر في بداية القرن العشرين كانت أوضاع الملكية الزراعية بصفة قريبة كما يلي:-

- ١ مليون فدان تملكها أسرة محمد على.
- ٢- مليون فدان تملكها طبقة الباشوات الأتراك والشركس من محاسيب أسرة محمد على.
- " مليون فدان يملكها الأجانب وبينها ما تملكه شركات الأراضي الكبيرة في مصر، وكانت كلها شركات أجنبية سيطرت عليها جميعا وأسر يهودية، وقد أخذتها أو بالأحرى أخذت معظمها استيفاءً لديون الربا وامتيازات من سلطة الاستعمار مباشرة.
- ٤- مليون فدان تملكها الأسر المصرية (العمد ومشايخ البلاد) الذين استطاعوا الحصول على الأرض من عملهم كمتعهدين للسخرة أو من طرد صغار الفلاحين من أراضيهم اعتمادا على اتصالهم بالسلطة.
- ٥-ولم يتبق من الأرض الزراعية في ذلك الوقت سوى مليون فدان كان عشرة ملايين فلاح يتصارعون أيامها عليها.

هكذا ، وكما يتضح ، كانت ملكية الجزء الأكبر والخصيب من الأرض الزراعية في يد عدد قليل من الملاك الكبار إلى جانب مساحات أخرى شاسعة تملكها الشركات الزراعية المملوكة للأجانب وإن حاولت إخفاء هويتها الحقيقية وراء واجهات مصرية..(د.وليم سليمان قلادة، ص٤٣٢)

وكان لابد أن يبدأ ظهور الصراع الطبقي بصور عنيفة داخل المجتمع المصرى. وقد ألمحت عشرات الكتابات أن الفلاح لم يترك وسيلة من وسائل الحركة والمقاومة إلا وعبر عنها منذ عصر محمد على حتى الآن "ففي مواجهة نظام محمد على الاحتكاري لجأ الفلاح إلى الهروب من الأرض (التسحب)، ضرب موظفي الدولة، إحراق وتخريب المحاصيل، سرقة الغلال ومخازن الحكومة، الامتناع عن دفع الضرائب، التأخير في توريد الحاصلات إلى أشوان الميرى، إتلاف الأعضاء للهرب من التجنيد، المقاومة المسلحة في شكل انتفاضات وثورات" وارتبطت الحركة الفلاحية بالحركة القومية الوطنية التحررية منذ عرابي وتطورت في أعقاب ثورة ١٩١٩، وتبلورت أعقاب الحرب العالمية الثانية، فقد وتطورت في أعقاب ثورة ١٩١٩، وتبلورت أعقاب الحرب العالمية الثانية، فقد الشركسية المحاكمة وعلى رأسها الخديوي، وضد التدخل الأجنبي، وعبروا عن إمكانيات هائلة تحولت إلى عمل غير منظم في ثورة ١٩١٩، وربطوا بين الاحتلال ولقمة الخبز وأمام مقاومتهم وقف الإنجليز مندهشين، وقف اللورد ملنر مندهشا من وقصية الأفندية مفهومة، أما حركة عنف الفلاحين فهي بالنسبة له ولغيره غير متوقعة وغير مفهومة!!

وعلى السرغم من قمع الإنجليز للحركة الفلاحية إبان ثورة ١٩١٩ خوفًا من تحسول هذه الانتفاضات إلى ثورة ذات مضمون اجتماعي، وهو خوف البرجوازية، وكبار الملاك بل وحتى قيادة الوفد إلا أنه في أعقاب ثورة ١٩١٩، ومع نمو الوعى الفلاحي، تزايدت مشاركة قطاعات واسعة من الفلاحين في العمل السياسي، وكان الوعى الطبقي عند الفلاحين والعمال الذين كانوا يعملون في المزارع الواسعة أعلى وأقوى منه عند الفلاحين والعمال الذين كانوا يعملون مع كبار الملاك التقليديين، ومسن هنا فإن انتفاضات الفلاحين وجهودهم من أجل توفير ظروف معيشية أفضل كانيت تسنطلق حكما يرى فتحي عبد الفتاح سمن مناطق الزراعة الواسعة وليس العكس.

وشهدت سنوات الانقلابات الدستورية مقاومة عنيفة من الفلاحين، كثرت تظاهراتهم واحتجاجاتهم السياسية، التي بدأت أساسًا من خلال الأحزاب والتي انضمت إليها أقسام غفيرة من جماهير الفلاحين، كانت قيادة الأحزاب تصدر بيانات سياسية حادة اللهجة تتجاوز العواصم والمديريات إلى القرى والنجوع وتثير الجماهير وتطلب منها مقاومة أي انقلاب معاد للدستور، شهد الريف المصري حركة (إضراب العمد) عام ١٩٢٥ وتكرر الإضراب بعد ذلك في الثلاثينيات وبصيفة خاصة أثناء حكم صدقى (١٩٣٠-١٩٣٣) وامتدت من النوبة إلى الدلتا، وكانوا هم القاعدة الأساسية لحزب الوفد، انتفضوا أكثر من مرة في مواقع متعددة.. (د.سيد عشماوى ص ٢٩، ٧١)

وتوالت فى الثلاثينيات الصيحات تنذر وتنبئ بالخطر وبدأت حركة تهدف إلى الاهـتمام بالريف والعمل على مواجهة الثالوث: الفقر، والجهل، المرض، وتأسست جمعية نهضة القرى عام ١٩٣٢ حين أسس أحمد كامل قطب مشروع القرى وأصبح يعرف باسم (جمعية نهضة القرى) واتخذ من محو الأمية شعارًا وهدفًا له وتزايدت أعداد شعب الجمعية إلى أكثر من ألف شعبة وفى عام ١٩٣٨ تحولت إلى (حـزب الفلاح) وأصبح أحمد قطب رئيسًا له واتخذ شارة له (فأس الفلاح) وشعارًا (العدالـة الاجتماعية أساس بناء الدولة الحديثة، واتخذ اسان حاله جريدة (النضال) واتخذ برنامجًا اجتماعيًا وأكد ابتعاده عن الخوض فى قضايا السياسة، وكانت حركته ترتكز على سماع شكاوى الفلاحين ودراسة أحوالهم، وفى عام ١٩٣٩ صام رئيس الحـزب تسعة أيام من أجل المطالب التى تقدم بها إلى الحكومة والبرلمان والتى عرفت باسم (انتعاش الفلاحين) مثل تخفيض الإيجارات ورفع أجور الفلاحين وتخفيض ضرائب الأطيان لصغار الفلاحين.

وفى الوقت الذى كانت الأزمة الاقتصادية تطحن الفلاحين والعمال الزراعيين كان الوعى بضرورة تغيير هذه الأوضاع أخذ فى التزايد لأسباب متعددة لعل أهمها انتشار التعليم الإلزامي في الريف وفتح أبواب مراحل التعليم العام أمام أبناء الفلاحين وأهم من هذا كله تأثر الفلاحين العميق بالحركة الوطنية ذات المضمون الاجتماعى منذ ١٩٤٦. (د.سيد عشماوى، ص٧٦).

وشهدت هذه الفترة تحولات هامة على مستوى وعى قطاعات فلاحية كبيرة أصبحت معبأة بمشاعر المقاومة والرغبة فى تغيير أوضاعها، حقيقة لم تمتلك، فى ظهل طروف عصرها، الوسائل الكفيلة فى تحقيق أهدافها، لم تمتلك قدرة تنظيمية

رغم استعدادها لذلك، ولكنها أصبحت مادة خصبة للانفجار وعبرت عن اتساع الهوة بين الأقلية المسيطرة وبين الحركة الجماهيرية المتنامية المتزايدة، وقد ساعدها على ذلك جالإضافة إلى ظروف واقعها ووعيها الدور الذى لعبته جماعات وتنظيمات، بل وأحزاب سماها على الدين هلال الرفض السياسي والاجتماعي، ساعدت على اهتزاز التوازن التقليدي للمجتمع الذي قام على سيادة طبقة كبار الملك، خاصة وقد بدأت الصحف المصرية تنشر العديد من أخبار الريف وصحوة الفلاحين ضد كبار الملك.

فتحولت بعض القرى إلى مراكز مرتبطة بالاتجاهات السياسية البازغة (الإخوان- اليسار- مصر الفتاة) وقد تميزت حركتهم بتعدد حلقاتها، مرت بفترات جزر أعقبها نشاط متصاعد تحول إلى شبه هبة ثورية بصفة خاصة ١٩٥١ تصدت للإتاوات والإيجارات المتعسفة وتعدت ذلك إلى مقاومة سلطة كبار الملاك السياسية الإدارية.

وعندما تفجر الموقف في القناة، وبدأت كتائب الفدائيين تقوم بالإغارة على المعسكرات البريطانية، أصبح الفلاحون يمثلون فصيلة رئيسية لكتائب التحرير. وتكونت اللجنة العليا لتنظيم الكفاح المسلح وبقيادة عزيز المصرى ووجيه أباظة وحسن عزت وتوفيق الملط وجمال عزام ومدحت عاصم....وغيرهم رأت ضرورة تسليح جميع أفراد الشعب رجالاً ونساء بالمدن والقرى الواقعة على القنال واتخذ شكل اشتراك الفلاحين وصنغار المزارعين شكل الامتناع عن بيع المنتجات الزراعية لقوات الاحتلال، كما كونوا في بعض المعسكرات كما يقول إبراهيم عامر في فرق السطو على مخازن الذخيرة والمؤن والعتاد البريطاني، ويؤكد فوزي جرجس أن " لجنة الفلاحين ببركة أبو جاموس وفي عزبة عطوة وقرية نفيشة نسفت بعض محطات المياه وتوليد الكهرباء بمعسكرات الإنجليز".

ومن الملاحظ أن معظم الجماعات السياسية التي لعبت دورها الأساسي من خارج النظام، مثل جماعات اليسار والإخوان ومصر الفتاة كانت في أغلبها ترتكن إلى عفوية وتلقائية التحركات الفلاحية، تحاول أن تستثمر حركتها دون أن تنظمها، حتى ولو وجدت محاولات فردية للتنظيم وبث الوعي وتنوير جماهير الفلاحين، فقد كانت أشبه منا تكون بذرة رمل في الصحراء محدودة الفاعلية في الإطار العام لجموع فقيراء الفلاحين ولامتداد ربوع الريف المصري(نفس المرجع، ص

وإذا أخذنا حالة كمشيش هذه القرية التاريخية نموذجًا نرى فيه الوسائل التى يلجاً إليها بعض كبار الملاك لاستغلال فقراء الفلاحين ومدى مقاومة الفلاحين لهم فإنا السنجد شهادات وتقارير واقعية عن هذه القرية (فنتيجة لامتلاك عائلة الفقى للرض والنفوذ وعن طريق العمودية وعضوية مجلس النواب والنفوذ الإداري الذي كان يمثله السيد الفقى مأمور ضبط منوف، استطاعوا أن يفرضوا على القرية علاقات العمل التى تخدم مصالحهم، ففرضت أسرتهم على الفلاحين نظام السخرة بحيث كان على كل مالك أن يرسل أحد أبنائه للعمل بالمجان في أرض الوسية، وفرضوا على العمال الزراعيين شبه سخرة كان أجر العامل الزراعى ٣ قروش.

يذكر لنا أحمد رجب حرحش فى شهادته : شهادات وتقارير واقعية عن الريف المصرى، الطلبيعة، سبتمبر ١٩٦٦، "أن عائلة الفقى توصلت إلى أعجب وسيلة يتصورها العقل لاستنزاف عرق الفلاحين وهو بيع مياه الترعة الحكومية لهم بواقع عشرة قروش عن كل قيراط واحد من الأرض وذلك فى فترة التحاريق بإقامة سدلحجز المياه عن أراضى الفلاحين"

أما شاهندة مقلد فتقول "تميزت الفترة من ١٩٣٥ حتى ١٩٥٧ بقهر إقطاعي لا مثيل له وتعرضت كمشيش إلى اغتصاب أراضى الفلاحين بالقهر والإرهاب أو الشراء بثمن بخس رمزي أو مبادلتها بأرض رديئة، إقامة سد للتحكم في مياه النيل وبيعها للفلاحين الجبار كل أسرة من صغار الملاك على إرسال فرد من أبنائها للعمل بالمجان في وسية الإقطاع- إجبار العمال المزارعين على العمل في ميزارعهم بأجر رمزي- احتكار تجارة القطن لإجبار الفلاحين على توريد أقطائهم بالأسعار التي يفرضونها، احتكار تجارة المواد التموينية والبذور والأسمدة، حرق مصنع الكتان الدي أنشاء بنك مصر بالقرية، حرمان القرية من أي خدمات اجتماعية أو ثقافية، وإغلاق المدرسة الوحيدة بالقرية (المرجع السابق، ص٢٤٦).

لذا شهدت كمشيش في بداية الخمسينيات أول تشكيل مسلح قوامه الطلبة يقودهم صلاح حسين هدفه المحلى التصدي للإقطاع.

هكذا يتضح لنا مما سبق أن التحركات الفلاحية بدأت منذ العشرينيات كحركات تمرد عفوية قصيرة الأمد، لكنها تطورت بعد ذلك تطور اسريعا واكتسبت بعض الصفات التنظيمية، ونشأت هذه التحركات نتيجة الإرهاق من زيادة الإيجار أساسًا ومن سوء المعاملة وقسوتها عمومًا وتعسف أجهزة الإدارة.

وقد مارس الفلاحون كافة أشكال المقاومة العنيفة والسلمية، الإيجابية والسلبية، الظاهرة والخفية، أو حتى ما يمكن أن نسميه مقاومة "الما بين" التي امتزج فيها هذا بذاك واختلط فيها الحابل بالنابل، وقد يبدأ شكل المقاومة سلميًا، لكنه ينتهي عنيفًا ضاريًا، وهناك العديد من نماذج القرى التي حدث بها هذا، وليست قرية كمشيش فقط، التي حدثت فيها معارك ساخنة بين الفلاحين وكبار ملاك الأراضي وأننابهم، سواء في وجه بحري أو الصعيد مثل: أخطاب البداري ميت عساس كفر البرامون - كفور نجم بهوت - ميت فضالة - السرو - دميرة - أبو الغيط، واستشهد عدد من القيادات الفلاحية كعناني عواد وغازي أحمد والمحامي عبد الحميد الخطيب ...... (عريان نصيف، ص ١٨)، سيد عشماوي، ص ١١٧).

## المرحلة الثانية

وجدت الثورة عند قيامها أن هناك ما يزيد على مليونين من الفلاحين لا تزيد المساحات التك على يملكونها على ٧٧٨,٠٠٠ فدان ووجدت في الوقت نفسه أن (٢١٣٦) إقطاعيا يملكون وحدهم ما يقرب من ١,٢٠٠,٠٠٠ فدان. (د.وليم سليمان قلادة، ص ٤٤١).

في 9 سيبتمبر ١٩٥٢ أي بعيد أقل من ٢٠ يوما من ثورة يوليو صدر أهم الإجراءات الحكومية اليتي اتخذتها ثورة يوليو، وهو إصدار قانون الإصلاح السزراعي السذي يمثل أول هجوم على السلطة الفاسدة لطبقة كبار الملاك ومحاولة لتغيير راديكالي في البنية الزراعية. وقد حدد الحد الأقصى للملكية الزراعية بمائتي في دان للفرد، وبدأ توزيع بعض الأراضي على صغار الفلاحين، ولم تتعد آثار هذا القسانون إلا ٧٧ من ملكية الأراضي الزراعية التي وزعت على ١٥٠ ألف أسرة تشكل ٥٥ من أسر الفلاحين العاملين في الزراعة، وكان لابد من إصدار القانون الثاني للإصلاح الزراعي عام ١٩٦١. (د.سيد عشماوي، ص٢٠٩)

ثم جاءت الحركة التعاونية كإحدى ثمار الإصلاح الزراعى، فالتعاون هو إحدى الوسائل التى بها يمكن تحقيق سيطرة الشعب على هذه الأداة الهامة من أدوات الإنتاج أى الأرض. وهو الصورة التى يمكن فيها أن تكتمل الحماية للملاك الجدد الذين منحهم الإصلاح الزراعى لأول مرة حقا على أرض بلادهم. كما أنه الوسيلة التى يمكن بها المحافظة على إنتاجية الأرض وزيادتها. ولقد كان التعاون موجودًا قبل الثورة (إلا أن هذه الجمعيات كانت محدودة العدد ومتناثرة وتعمل-

فى الغالب- لخدمة كبار الملاك وتسهيل عملية تمويلهم)، إلا أنه لم يتدعم ويتوجه لصالح الفلاحين الصغار إلا بعد ظهور هذه الطبقة والاعتراف بمصالحهم. ففى الوقت الذى يحدد قانون الإصلاح الزراعى الملكية ويوزعها ينص على تنظيم التعاون، فلقد نصت المادة ١٩، ١٩ منه على أن تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من آلت إليهم الأرض المستولى عليها فى القرية الواحدة، ويجب أن يكون مجلس إدارة الجمعية التعاونية مشكلا بالانتخاب وأن يكون أربعة أخماس أعضائه من الفلاحين الذين لا يحوزون أكثر من خمسة أفدنة، فهذا التشكيل هو الذى يجعل الجمعية التعاونية معبرة عن مشاكل الفلاحين فى الريف ولا تكون مجرد إطار رسمى يصدر منه الأوامر للأهالى دون أن يتجاوب معهم.

وتقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية:

أ- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى المملوكة لأعضاء الجمعية.

ب- مد الزراع بما يلزم لزراعة الأرض كالبذور والسماد والماشية وآلات الزراعة وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.

جــ تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف.

د-بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات أقساط ثمن الأرض والأموال الأميرية والسلف الزراعية والديون الأخرى.

هــ القيام بجميع الخدمات الزراعية التي تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.

وعـــلاوة على ذلك فقد صدر القانون ٨٣ لسنة ١٩٦٣ ليقضى على الازدواج الذى كـــان موجــودًا فى نطاق النظام التعاونى الزراعى بالنسبة لأراضى الإصلاح من ناحية والأراضى خارج الإصلاح من ناحية أخرى.

ويبدأ تشكيل البنيان التعاونى فى الإصلاح الزراعى بالجمعية التعاونية الزراعية المحلية على مستوى الزراعة فى القرية، ثم الجمعية التعاونية المشتركة على مستوى المنطقة وتضم عضويتها جميع الجمعيات المحلية الواقعة فى دائرة على مستوى المحافظة وتضم عمل المنطقة، ثم الجمعية التعاونية المركزية على مستوى المحافظة وتضم

عضويتها جميع الجمعيات المشتركة بدائرة المحافظة، وينتهى هذا البنيان إلى الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي ومقرها القاهرة.

وقد بلغ عدد الجمعيات (٥٠٤٩) جمعية بمختلف مستوياتها في جميع أنحاء الريف المصرى تضم جماهير الفلاحين (٢مليون و ٨٣٠ ألف فلاح).

كما حرص الميثاق على أن يؤكد الامتداد الأفقى فى الزراعة عن طريق قهر الصحراء والبوار، ووضعت الدولة خطة للاستصلاح الأراضى سواء ما كان منها بوادى النيل أو بالمناطق الصحراوية حتى يمكن استغلال كافة موارد المياه الموجودة فى الفترة التى سبق وصول مياه السد العالى. (د.وليم سليمان قلادة، ص ٤٥-١٥٥، عريان نصيف، ص٨٠-٨٤).

كل هذه كانت إجراءات تهدف بالفعل لتحسين الواقع الاقتصادى والاجتماعى لمصر، ولكن هل تحققت كل هذه الأهداف؟

يلاحظ بشكل عام أن الأثار التوزيعية لقوانين الإصلاح الزراعى لم تمتد إلى المعدمين من عمال الزراعة والتراحيل، لكنها بشكل عام وسعت قاعدة الملكية الصغيرة ودعمت موقف المستأجر في مواجهة سلطة كبار الملاك بوجه خاص. فقد كان الهدف الرئيسي للنظام الجديد هو كسر سلطة كبار الملاك وتحقيق تحسن مطرد وسريع في مستوى معيشة الفلاحين من خلال إجراءات تكميلية.

الإصلاح الزراعى بالتواطؤ مع أجهزة الإدارة البيروقراطية، حيث النف كبار الملاك وسماسرة الاتحاد الاشتراكى وسندة السلطة على تلك المكاسب الضئيلة التى تحققت للفلاح وأفرغوها من مضمونها، وقفزوا على مؤسسات السلطة، تشريعية وتنفيذية وأحالوا المؤسسات التى أنشئت لخدمة الفلاح (الجمعيات التعاونية، ولجان فض المنازعات، واللجان المحلية) إلى أجهزة تخدم مصالحهم، وبالتالى إن الجمعيات التعاونية الزراعية لم تكن إلا مؤسسات لتعبئة الفائض – ونهب الفلاح المصرى لصالح مشروع الدولة، وأن الحكومة استطاعت في الفترة ١٠-١٥ أن تحصل على ١١% من الفائض الزراعي من الفلاحين من خلال تلك الدكاكين. (د.سيد عشماوى، ص ٢٠-٢٠) عماد صيام، بحث غير منشور)

وعلى هذا شهدت هذه الفترة من الستينيات ظهور منازعات اقتصادية فى السريف "سجاتها لجان المنازعات فى الريف، وتكشف عنها محاضر الشرطة فى القرية.

ومنذ منتصف الستينيات بدأ تعثر عجلة التنمية ولم تحقق الخطة الخمسية الأولى سوى ٣٠٠ من أهدافها وجاءت هزيمة ١٩٦٧ لتؤثر سلبًا على بنية المجتمع المصرى عامة والريفى خاصة.

وفى نهايسة الستينيات صدر القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ الذى يمثل نكسة كبيرة بالمقارنة مع القانون ٣١٧ لسنة ١٩٥٩، ثم كانت التصفية الحقيقية للحركة الفلاحية التعاونية بشكل جذرى منذ منتصف السبعينيات.

- بحل الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي تحت دعاو متهافتة، ثم عودته تحت ضغوط قوية على محاور مختلفة مفرغاً من أي دور تعاوني / فلاحي فاعل ومؤثر.
- بصدور القانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۷۱، الذي تم بمقتضاه إحلال ما يسمى بسنوك القرى محسل الحركة التعاونية، وتحول عملية الائتمان من خلال الفوائد المرتفعة إلى عسبء كبير أدى إلى إهدار الفلاحين بل ودخولهم إلى السجون أو تهديدهم بذلك كما سيتضح أكثر بعد قليل. (عريان نصيف، ص٨٥)

شم وصلت التناقضات بين طبقات المجتمع في مصر السادات إلى درجة من الحدة يستحيل معها الجمع بينها في إطار واحد، عبر عنها ما تردد آنذاك (الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرًا) بدأت التحولات من الاقتصاد المخطط إلى ما سمى الانفتاح الاقتصادي ومن النتظيم السياسي الواحد إلى التعدد الحزبي خاصة

في أعقباب حرب ١٩٧٣، وأطلت برأسها العناصر الرأسمالية الطفيلية وأغنياء الريف وبقايا الطبقات التي حاولت ثورة ١٩٥٢ تصفيتها وبدأت ملامح إعادة النظر في قوانين الإصلاح الزراعي فيما سمى آنذاك بالثورة المضادة، خاصة في العلاقة الـتى تمسس المالك والمستأجر للأرض الزراعية، وتصاعدت دعوة إعادة التوازن لهذه العلاقة منذ منتصف السبعينيات وبدأت في مجلس الشعب تتريد لأول مرة منذ العمل بقانون الإصلاح الزراعي رقم ٧٨ لسنة ١٩٥٢ صيحات تطالب بإعادة النظر فيه واتهمت الفلاح بالظلم والاستغلال. (د.سيد عشماوي، ص٢١٣).

المرحلة الثالثة

شم تزايدت التحولات في الريف المصرى بصورة سريعة ومذهلة خلال تلك الفترة، ولم يعد الريف هو القرية بالضبط كما كان سابقًا، فكثير من القرى تحولت إلى مدن دون أن تكون مدنًا بالمعنى التقليدي المعروف، ولم تصبح كذلك مدينة كما هو متعارف عليه، وأصبحت بعض قطاعات في المدن تتحول إلى ريف في بعض مظاهرها في ظل تزايد الهجرة من القرية إلى المدينة. هكذا تزايد في السبعينيات الاتجاه إلى" ترييف" المدينة وتمدين الريف، وحدثت اختلالات كشفت عنها صحافة ذلك الوقت: سياسة الغذاء - استغلال الأرض الزراعية- التسعير، تحول القرية من الإنتاج إلى الاستهلاك، مساوئ التعاون، آثار سلبية للتركيب المحصولي للرقعة المنزرعة، ضياع خصوبة الأرض (التجريف) وانخفاض الخصوبة، زحف المباني على الأرض الزراعمية، هجرة العمالة وفقراء الفلاحين العاملين والعاطلين على الســواء إلى المدن وخارج البلاد بعد أن ضاقت سبل العيش أمامهم"، وهكذا صار الاقتصاد المصاري يعاني اختلالاً في خريطة الدخل القومي سواء في الريف أو المدينة.

وإذا كانت فترة ما بعد منتصف السبعينيات قد شهدت وضع أسس ومبادئ تحر لات الريف في ظل (سياسة الانفتاح الاقتصادي)، فإن الإسراع بوتيرة وشدة

<sup>\* (</sup>يـرى البعض أن تأثير فترة السبعينيات والثمانينيات - من خلال هجرة الفلاحين إلى دول النفط - لا شك أنه سيتأكد أن تأثير هذه الفترة السلبي على الزراعة المصرية وعلى الواقع الاجتماعي للفلاحين، ليس أقل - إن لم يكن أكثر - من تأثير تطبيق القانون الجديد للعلاقة الإيجارية" بعد ذلك).

هذه التحولات واتضاح معالمها، بل وإجراءاتها التنفيذية قد تزامنت مع فترة ما عرف (بالخصخصة) في تسعينيات القرن العشرين عندما بدأ أساسًا تطبيق الإجراءات المرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد السوق، وكانت أهم ملامحه فيما يتعلق بالسريف (قانون إيجارات الأراضي الزراعية)، حيث بدأ التعدي على حقوق المستأجرين ليس فقط في الأراضي الزراعية، بل ومساكنهم الملحقة بهذه الأراضي. المرجع السابق، ص٢١٦-٢١٧).

وفى ظل هذه السياسة والتحول إلى اقتصاديات السوق بدأ دور الدولة ينحسر تدريجيًا في إطار السياسات الزراعية. ولهذا مظاهر متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إلغاء الحكومة الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعي وترك الفلاحين نهباً لكبار التجار، تحرير سعر الفائدة على القروض الزراعية الانتمانية، حرمان صغار الملاك من الإعفاء الضريبي المقرر لهم وفق القانون، تزايد معدلات البطالة الريفية، وارتفع عسبة الفقر والفقر المدقع بين الفلاحين، تدهور أوضاع العمالة الزراعية وعمال التراحيل واستغلالهم - وأغلبهم من الأطفال والبنات - تحت أسوأ ظروف عمل، والتي كثيراً ما تودى بحياتهم نفسها، هيمنة مافيا الاستيراد والتصدير والقوى الاحتكارية على مقدرات الزراعة والمزارعين، وقوع العملية الزراعية بين رحسى التبعية والتطبيع - كنتيجة منطقية للسياسات الزراعية المهدرة لمقومات رحسى التبعية ومخاطرها على الاستيراد من الخارج - بكل ما لذلك من اتساع وتعميق الفجوة الغذائية ومخاطرها على الاقتصاد المصرى والقرار الوطنى المستقل. (عريان نصيف، بحث غير منشور)

ومن هنا تحولت العلاقة بين فقراء الفلاحين والدولة إلى علاقة صراع وصدام، خاصة وأن هؤلاء صوتهم ضعيف لا يصل إليها، بل ولا يؤثر عليها فيما تتخذه من قرارات.

والملاحظ الآن أن خريطة الملكية الزراعية قد عبرت عن تزايد حدة التمايز الاجتماعى: صغار الملاك (أقل من خمسة أفدنة ) يمثلون حوالي ٩٥,٨% ويملكون ٠٥ % من إجمالي الأرض، أما الملاك (أقل من خمسين فدانًا) فيمثلون ٤% إلا أنهم يملكون ٣٠٠ من المساحة الكلية للأراضي الزراعية، بينما يمثلك ٢٠, % - هم أصحاب الملكيات الكبيرة - حوالى ١٥% من المساحة.

وفى ظل هذه التحولات الأساسية انطلقت منذ ديسمبر ١٩٩٦ انتفاضات فقراء الفلاحين الأخيرة وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

وقد بدأت القصة من عام ١٩٨٦ حين صدر مشروع قانون عن الحزب الوطنى دعا إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد رأى أن التشريعات التى تحكم العلاقة بينهما بعيدة عن الواقع الاقتصادى والتشريعي، وتمثل أهم عوائق تحقيق أهداف التنمية الزراعية، وتضمن المشروع: رفع القيمة الإيجارية النقدية إلى ١٥ مثل الضريبة العقارية، وعدم توريث عقد الإيجار، وحق تصرف المالك في ملكيته المؤجرة وتعويض المستأجر، وحق المالك في بيع أرضه لمن يشاء مع تعويض المستأجر أو إجباره على الشراء بالثمن الذي يريده المالك.

بعد ذلك صدر القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢، الذى نص على أن تتتهى عقود الإيجار السارية بانتهاء السنة الزراعية ١٩٩٧/٩٦ ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وفى ظل هذا القانون أطلقت الحرية لملاك الأراضي الزراعية في تحديد القيمة الإيجارية بإرادتهم المنفردة، وتحولت العقود إلى عقود إذعان من حيث القيمة والمدة مما أدى إلى إفقار المزارعين وعجزهم عن سداد القيمة الإيجارية أحيانًا وترتب على ذلك حدوث صدامات دموية.

فه ناك الآلاف من المزارعين الذين كانوا قبل القانون يستأجرون أراضى زراعية باجور منخفضة نسبيًا، بالإضافة إلى إمكانية استفادتهم من قروض بنك الائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية حتى فى ظل شروط ائتمان قاسية، أصبحوا بعد القانون إما بلا أرض على الإطلاق حيث انتزعت منهم، وهؤلاء انضموا إما إلى العمال الإراعيين أو إلى العمال اليدويين فى أعمال البناء وغيرها، والتي لا تدر ربحًا يذكر بالإضافة إلى موسميتها وعدم ثباتها، أو أن هؤلاء المزارعين استمروا فى زراعة الأراضي التي كانوا يستأجرونها من قبل، ولكن دون عقد إيجار وهم بالتالي محرومون من التعامل مع بنك التنمية أو الجمعيات الزراعية. (دسيد عشماوى، ص١١٨-٢١).

وقبل أن نحاول رصد الحركة المناونة لتنفيذ هذا القاتون في الفترة الأخيرة، يجب الإشارة إلى أنه كان لابد من التفكير في تشكيل اتحاد يضم كافة القوى الفلاحية. وقد تم إعلان "الاتحاد العام للفلاحين المصريين" يوم ٣٠ أبريل عام ١٩٨٣ – يوم ذكرى شهداء الفلاحين – بعد أن اجتمع ٣١٦ كمندوبين مختارين عين اللجان التحضيرية المشكلة في ١٥ محافظة، وهو مؤسسة فلاحية ديمقراطية مستقلة. ولكنه – وفقاً للمواءمات العملية والقانونية – ينص في المادة الأولى من

نظامه الأساسي على أنه "منظمة فلاحية ديمقر اطية.. تعمل في إطار حزب التجمع دون أي التزام سياسي أو تنظيمي به".

وأقرب الوثائق التأسيسية له، وهي : ورقة "اتحاد الفلاحين. ضرورة اجتماعية" - مشروع برنامج الاتحاد - مشروع لائحة الاتحاد ونظامه الأساسي - خطة عمل الاتحاد وأسلوب حركته \*.

و ضم مجلس إدارته المركزي - في الدورات المختلفة بالإضافة إلى القيادات الفلاحية المستقلة - عدداً من العناصر الفلاحية ذات الانتماءات الحزبية المختلفة (تجمع - ناصري- ماركسي- وفدى - الحزب الوطنى الحاكم)، فهو مؤسسة ذات طابع نقابي وليس سياسياً.

وهناك العديد من مراكز البحوث والمؤسسات الأهلية، والصحفية، وبعض الأحراب (أمانة الفلاحين بالتجمع-الناصري-العمل) التي تقدم جهدًا في مجال القضايا الفلاحية والزراعية، وهناك اتفاق حول القضايا الرئيسية- رغم وجود بعض الخلافات، سواء في الرؤية لبعض قضايا العمل الفلاحي، أو بالنسبة لأساليب الحركة وسط الفلاحين- مثل المطالبة بعودة الاتحاد التعاوني المركزي وبالقيام بدوره الحقيقي، التصدي لإهدار بنك التنمية والائتمان وفروعه من بنوك القرى لمصالح الفلاحين، والمطالبة بقيام بنك تعاوني زراعي حقيقي لخدمة الفلاحين والائتمان الحزراعي، التصدي إلى الاتفاقيات مع البنك الدولي وهيئة التنمية الأمريكية المهدرة للمصالح المصرية، والتطبيع الزراعي مع العدو الصهيوني في كافة مجالاته، محاولات مد إسرائيل بمياه النيل.......

وقد تأكد هذا بوضوح أثناء التنسيق لمواجهة القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢.(عريان نصيف، ص٨٨-٩٣)

## ومن هذه المؤسسات:

مركز البحوث العربية (اهتم المركز منذ البداية بالمسألة الفلاحية والزراعية. وعقد العديد من الندوات داخل وخارج القاهرة عن المياه، والأرض والفلاح، وقضية التعاونيات وإعادة صياغة تشريعات لها).

<sup>\*</sup>مسرفق هـذه الأوراق التأسيسية ويتضح فيها بالتفصيل أهداف وبرنامج الاتحاد، وأهم إنجازات، ومسار الحركة لاتحاد الفلاحين ١٩٨٥– ٢٠٠٠.

مركز الأرض لحقوق الإنسان (الذي تأسس كمنظمة غير حكومية عام ١٩٩٦، وبدأ في مزاولة أنشطته خاصة تلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الفلاحين والعمالة الزراعية والدفاع عن حقوقهم، وإصدار نشرات دورية بأحوال الفلاحين وصراعهم في بر مصر). ومراكز المساعدة القانونية وهشام مبارك\*.

- \* الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، وجمعية الاقتصاد الزراعى، ونقابة المحامين، ونقابة الصحامين، ونقابة المحامين، والعديد من مثل هذه المؤسسات المدنية الهامة والفاعلة مجتمعياً.
  - \*واللجنة المصرية لمقاومة الصهيونية ومناهضة التطبيع.
- \*الصحف كالأهالي والعربي والشعب وصوت العرب، والتعاون، والبحراوية (بدمنهور)، ومجلات ودوريات اليسار وقضايا فكرية والبديل.

## وفيما يلى سوف نحاول رصد الحركة المناوئة لتنفيذ هذا القانون:

فعلى المستوى السلمي بدأ تمسك بعض المستأجرين بالأرض وأبدوا احتجاجهم على القانون:

- إرسال الشكاوى إلى المسئولين وتلغرافات إلى رئيس الجمهورية ووزير الزراعة والصحف خاصة صحف المعارضة (الأهالي، العربي، الشعب.....)
- جمع آلاف التوقيعات من المستأجرين المتضررين، من وجهة نظر المعارضة أنها وصلت إلى أكثر من نصف مليون توقيع بينما رأت الحكومة أنها مزورة.
- تعليق أعلم سوداء على أسطح بعض المنازل، ووضع لافتات على جدران تجمع الفلاحين في أماكن مختلفة من قرى مصر تندد بتطبيق القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢.
- عقد المؤتمرات الفلاحية، بلغت حوالى ٢٠٠ مؤتمر، نظمت معظمها الأحراب المعارضة في القاهرة وبعض الأقاليم منعت السلطات الأمنية بعضها، وعقدت لقاءات مستمرة بين الفلاحين والقوى السياسية المعارضة للقانون.

مرفق بعض وثائقهم.

<sup>\*</sup>قيام اتحاد الفلاحين بالتعاون مع حزب التجمع بجمع ٣٠٠ ألف توقيع من فلاحى مصر في مخيئاف المحافظات والمواقع برفضهم لهذا القانون الظالم للفلاح والمدمر للإنتاج الزراعي.

- حدوث إضرابات واعتصامات أمام مقار الجمعيات التعاونية، انتاب بعضها بعض أحداث عنف وهتافات: (طرد العامل من المصنع والفلاح من الأرض بيطلع- الفلاح مش حيموت طول ما في مصر بلدنا نبُوت)
- تشكيل بعض اللجان الفلاحية لمقاومة القانون، بل وتشكلت اللجنة القومية للتضامن مع الفلاحين .

ومنذ أواخر ١٩٩٦ وبداية ١٩٩٧ انفجرت الحركات الفلاحية لتشمل معظم أرجاء ريف مصر هدفها الرئيسى: إسقاط القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢، زادت أحداث العنف بعد تطبيقاته، وظهرت أشكال من الجرائم كادت أن تختفى مثل سرقة المواشى وحرق الزرائب وغيرها.

والملاحظ أن عام ١٩٩٧ هو عام العنف الدامي في ريف مصر، خاصة وأن أهم آثار تطبيق القانون هو تقنين العنف في الريف المصرى.

يحدد لنا (التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٧) العوامل المباشرة التي قصمت ظهر البعير وساعدت على اندلاع أحداث العنف منها الإجراءات الأمنية والإدارية الستى أدت إلى تأجيج مشاعر العنف في مناطق شهدت تعثر محاولات توفيق الأوضاع، ومن أهم الإجراءات الإدارية: يمكن الإشارة إلى نوعين منها:

أولهما: ارتبط باستباق بنوك التنمية والائتمان الزراعى تطبيق القانون باتخاذ إجراءات للحجز على محصول السنة الزراعية ١٩٩٧/٩٦ وفاء لديون سابقة على بعض المستأجرين الذين كانوا قد حصلوا على قروض بضمان المحصول، تحسبًا لاحتمال أن يترك هؤلاء المستأجرون الأرض المؤجرة لهم في أول أكتوبر دون سداد هذه الديون.

فقد أصدر البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى كتابا دوريا، فى ١٠ نوفمبر ١٩٩٦، بشأن قواعد التعامل بالأجل فى ظل القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢، متضمنًا تحصيل الديون المستحقة السداد على المستأجرين، والتى سبق لهم

<sup>\*</sup>عُقد - بالتعاون مع أمانة الفلاحين بحزب التجمع - مؤتمر فلاحي مركزي، شارك في حضوره أكثر من خمسة آلاف فلاح من قرى مصر ونجوعها لإعلان رفضهم للقانون.

<sup>\*</sup> قام الاتحاد بالتنسيق مع أحزاب التجمع والناصري والعمل والقوى الماركسية، للتصرف كجبهة واحدة ضد طرد الفلاحين، واشتركوا في إقامة دعوة قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذا القانون.

الحصول عليها في المواسم السابقة في إطار الاقتراض بضمان المحصول ولم يتم سدادها. وطلب حصر هؤلاء المستأجرين وقيمة الديون المستحقة عليهم، توطئة لتوقيع الحجز الإداري على حاصلاتهم القائمة للموسم الشتوي ١٩٩٧/٩٦ والموسم الصيفي التالي له، قبل تسليم المستأجرين الأراضي.

ووضع الكتاب، أيضا قواعد جديدة للاقتراض بالأجل اعتبارا من الموسم الشتوي ١٩٩٧/٩٦. وطلب أن تتابع الإدارات المتخصصة والفروع وبنوك القرى تنفيذ ما ورد فيه.

وكان هذا الإجراء هو الذى تسبب فى أول اضطرابات حدثت فى الريف وكان ذلك فى آخر ديسمبر ١٩٩٦ فى مركز ناصر فى بنى سويف، عقب قيام بنك التنمية الراعى فى المركز بإعلان نص الكتاب الذى ورد إليه من المركز الرئيسى عند مدخل الجمعية الزراعية، الأمر أثار بعض المستأجرين الذين قدر عددهم بحوالى ثلاثة آلاف نظموا مظاهرة احتجاجية.

وتكرر ذلك في مناطق أخرى يكثر فيها عدد المستأجرين المستحقة عليهم ديون إلى بنوك التنمية والائتمان.

وثانيهما: بدء الجمعيات الزراعية التعاونية في نقل مستندات حيازة الأراضي من المستأجرين إلى الملاك اعتبارا من أول يوليو. وكان طبيعيا أن يثير هذا الإجراء توتراً في بعض المناطق التي كان متعذراً في ذلك الوقت، توفيق الأوضاع بين الملاك والمستأجرين فيها، ولذلك لم تكن مصادفة أن الحوادث الأكثر عنفا ارتبطت بردود فعل على هذه الإجراءات. وكان أهم هذه الحوادث وقع في المنيا أول يوليو ١٩٩٧، حيث احتج عدد كبير من المستأجرين على نقل مستندات الحيازة وتجمعوا أمام مقار جمعيات زراعية ومزق بعضهم المستندات ونظموا مظاهرة انطلقت إلى (طريق مصر – الصعيد) الرئيسي، عطلوا الحركة عليه، وأشعلوا النيران في بعض السيارات. وأدى تدخل الشرطة إلى حدوث مواجهة عنيفة قتل خلالها ثلاثة أشخاص وأصيب آخران.

وفض لل عن هذه الإجراءات الإدارية، ساهم تعجل بعض الملاك، ورعونتهم أحيانا، في إيجاد توتر ترتبت عليه صدامات مع مستأجرين. فقد سارع ملاك إلى بيع أراضيهم قبل شهور من حلول موعد تنفيذ القانون، ودون التفاهم مع مستأجري هذه الأراضي، ولأن عملية البيع تقتضى قياس مساحة الأرض على الطبيعة، لم يكن ممكناً إخفاؤها، الأمر الذي أدى إلى بعض الصدامات، وحدثت صدامات

أخرى بسبب قطع بعض الملاك المياه عن أراضيهم المؤجرة، مما ترتب عليه استغزاز مستأجريها.

كما ساهمت أخطاء جهاز الأمن في ليجاد توتر في بعض المناطق بسبب منع عقد مؤتمرات دون مبرر. (د.سيد عشماوي، ص٢٢٥-٢٢٩).

بالرغم مسن كل هذه المقاومة إلا أن حركة الفلاحين قد ضربت من الداخل، لأسسباب كثيرة من ضمنها وجود قطاع كبير منهم مال إلى التراضي وإلى الحلول الودية وإلى توفيق الأوضاع عملاً بمقولة (الصلح خير) خاصة هؤلاء المستأجرين القادرين على تحمل رفع قيمة الإيجار أو شراء الأرض المؤجرة لهم، أغلب هؤلاء يمستلكون مساحة من الأرض، واستأجروا في الوقت نفسه مساحة أخرى، وبالتالي قسبول الحلول التوفيقية كان هو العامل في التكيف مع القانون ١٩٦١ لسنة ١٩٩١، ومسن ها بالغت بعض الاتجاهات السياسية المعارضة للقانون في تقدير الموقف على نحو يوحي أن الريف المصرى في حالة غليان وأن (ثورة الفلاحين قادمة لا محالة) اعتماداً على بعض الصدامات، وتناسوا إلى حد ما طبيعة البنية الاجتماعية في السريف ومسا آلست إليه الأمور عام ١٩٩٢ وحتى أو اخر ١٩٩٦. فقد حدث الستهانة بمسايمكن أن يحدث، ولم يكن الفلاحون يصدقون أن أحداً يمكن أن ياخذ الأرض منهم.

كما رحب الفلاحون فى البداية بتحرير الزراعة، حيث تخيلوا أن تحرير المحاصيل سيعنى زيادة فى الأسعار. ولم يتصوروا أن المستلزمات الزراعية سترتفع وليس هذا فقط، بل أن أسعار السلع الزراعية يمكن أن تتخفض بدلا من أن تزداد وهذا ما حدث للأرز والقطن منذ عامين.

أن القوى السياسية - في هذه الفترة موضوع القانون - تعاملت عملياً وموضوعياً - بغض النظر عن نواياها وعما نشرته صحفها وأدبياتها - مع موضوع قانون الأرض الجديد، باعتباره قضية تخص الفلاحين وحدهم، مما يجعلنا نقول إن كمل القوى السياسية برغم كل جهودها كان تأثيرها هامشياً على وعى الفلاحيان في مصر. (دسيد عشماوي، ص٢٤٦، ومناقشات كتاب الأرض الفلاح، ص١٠١).

وقد ترتب على تطبيق هذا القاتون ٩٦ لسنة ١٩٩٢ العديد من الآثار السلبية منها:

\*تحـول قطـاع كبـير من المستأجرين وأسرهم، إلى أجراء (فعقود الإذعان (الإيجارات) وصلت إلى ما بين ١٥٠٠ - ٢٥٠٠ جنيه للفدان).

- \*تفريع قيمة الأرض من مضمونها كوظيفة اجتماعية، وتحويلها إلى سلعة للبيع والشراء.
- \*التدهور النسبي في الإنتاج الزراعي (مساحة القطن انخفضت من ١,٥ إلى ٥ مليون فدان)، والزيادة النسبية في الفجوة الغذائية (يتم استيراد ٢ ملايين طن قمح استيراد زيوت نباتية بـ ٢ مليار جنيه وغيرها).
- \* نمو الظاهرة الاحتكارية (احتكار القطن في إحدى السنوات والأرز في سنوات أخرى).
- \*زيادة تفنتت وتشتت وتقزم الأراضي الزراعية. (عريان نصيف، بحث غير منشور)

# هذا هو الموقف الراهن ونستطيع أن نستخلص من كل ما سبق:

أن هـناك اختلاطاً وتضارباً في المفاهيم حول تحديد ماهية حركات الفلاحين (ثورة - هبة - حركة - انتفاضة -حرب - صراع - مقاومة - تمرد - حادثة .....الخ).

فه ناك اختلاف بين الدارسين حول التعريفات المستخدمة، والتي يكتنفها قدر من الغموض والالتباس. غير أن التنوع في استخدام (المفاهيم) أو (المصطلحات) لا ينفى أن ثمة قدراً من الاتفاق على أن فقراء الفلاحين، وخاصة العمال الزراعيين كانوا هم القوة الدافعة (الحركات) التي اتخذت عدة أشكال في الريف المصرى للمقاومة ضد القهر الاجتماعي.

وفى الحقيقة ليس هناك دراسة متكاملة لرصد هذه الحركات فى الريف المصرى، ومهما كانت الجهود المبذولة، فهى فى النهاية عاجزة تماما عن رصد وتتبع مسار التحركات الفلاحية فى الريف المصرى.

وقد يرجع عدم وجود حركة فلاحية منظمة مستمرة إلى أن الفلاحين لم يكونوا قوة منظمة ذات تأثير سياسى على نحو شبيه بالعمال الصناعيين. فتجمع العمال فى منشاتهم الصناعية أو الخدمية يسهل لهم عملية التنظيم، بعكس الانتشار الواسع والمتناثر للفلاحين على أرض مصر. كما أن التناقضات الطبقية والاجتماعية الكثيرة والمتشابكة بيسن "الفلاحين" جعل منهم فنات متعددة غير متجانسة وغير موحدة المصالح، بعكس الوضع بالنسبة للطبقة العاملة...

#### المراجع:

- -د. سمير أمين، العولمة وقضية مستقبل مجتمعات الفلاحين، ٢٠٠٢
- -د.زهدي الشامي، المسألة الزراعية والفلاحية : الجذور والأبعاد ومستقبل البديل الديمقر الحي، بحث قدم في المشروع الجاري بالمركز عن "المسألة الزراعية/ الفلاحية في مصر: البدائل المطروحة".
- -عريان نصيف (تحرير) الأرض والفلاح، كراسات مركز البحوث العربية والأفريقية العدد (١٣)، نشر مشترك مع دار الأمين ٢٠٠١.
- -د.سید عشماوی، الفلاحون والسلطة: علی ضوء الحركات الفلاحیة المصریة ۱۹۱۹ -۱۹۹۹: دراسة تاریخیة، دار میریت للنشر والمعلومات، ۲۰۰۱.
  - -د.فتحي عبد الفتاح، القرية المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩١.
- -د. وليم سليمان قلادة، المسلّة الزراعية، محاضرات المرحلة الثالثة، الاتحاد الاشتراكي العربي، أمانة الشباب. د.ت.
- -الأب هنرى عيروط، ترجمة محيى الدين اللبان، ووليم داود مرقص، مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع، الطبعة الثامنة، ١٩٦٨.
- -أوراق ندوة الأبعد الاقتصدية والاجتماعية للسياسات الزراعية في مصر التي عقدت بالتعاون مع مركز البحوث العربية والأفريقية وكلية الزراعة بجامعة المنصورة، بمدينة دكرنس، أكتوبر ٢٠٠٢ (لم تتشر بعد).

### وبالخص ورقتي:

- عريان نصيف، السياسات الزراعية المطبقة في عصر ما بعد التكيف الهيكلي.
  - د.عماد صيام، النخبة الاجتماعية والسياسية الجديدة في القرية المصرية.

# الفكر الليبرالي ومستقبل التحركات الاجتماعية ذات المرجعية الدينية

# د.عماد صيام

يعانى المجتمع المصري من غياب حركة اجتماعية قادرة على أن تتبنى مشروعا بديل البناء نهضة وتقدم الامة المصرية ، رغم الحاجة الملحة لمثل هذا المشروع الذى قد يضم حدا لأزمات التنمية والتحديث والديمقر اطية المستحكمة (١).

فالمستابع للواقسع السياسى يلاحظ على صعيد الفكر السياسى غياب العقلانية والرشادة وتراجع الروح العلمية والعملية فى التعامل مع مشكلات وقضايا الوطن، وسيادة خطاب سياسى ديماجوجى وتحريضي يستند لخلفيات قومية ودينية قد تتلبس أحسيانا مسوحا ديمقر اطهية على غير حقيقتها، خطاب يعتمد على دغدغة غرائز الجماهير وليس استثارة عقولها أو تنظيم مبادراتها (٢).

وعلى صعيد الحركة السياسية نشهد انفضاضا واضحا عن كل الأطر والتجمعات ذات الطابع السياسي أو النقابي أو الأهلي والتي تشكل ركائز أي حركة اجتماعية. (٣) هنا تبدو العشرات من الأسئلة لعل أوضحها وأكثرها تحديدا:

لماذا هذا الغياب لحركة اجتماعية ذات مرجعية فكرية ليبرالية تتبنى الثقافة الديمقراطية بكل ما تحمله كلمة ديمقراطية من معنى للحريات وضمان للحقوق السياسة والمدنية والاجتماعية والاقتصادية؟

او بمعنى آخر لماذا فشلت الثقافة والفكر السياسى الديمقراطى فى أن يكون اطارا مرجعيا لحركة اجتماعية قادرة على إحداث نقلة موضوعية فى حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحو مجتمع أكثر مساواة وعدلاً وتسامحاً وحرية؟

هـذا الغـياب أو الفشل يدفعنا لإلقاء مزيد من الضوء على قضيتي الحركات الاجتماعية والفكر الليبرالي في مصر والعلاقة بينهما:

<sup>&</sup>quot;باحث علوم سياسية - مصر

# الحركات الاجتماعية في مصر . ملاحظات حول المسار المجهض

يعد مفهسوم الحركات الاجتماعية من المفاهيم الأساسية في مجال العلوم الاجتماعية ويعرف هيربرت بلومسر الحركات الاجتماعية بأنها" ذلك النشاط الاجتماعيي الدي يأخذ غالبا شكل التصورات والمشاعر غير المنظمة ،ثم يصبح تدريجيا معبرًا عن اشكال جديدة من الاعتقاد و السلوك الجمعي التي لا تجد منافذ التعبير عن مطالبها من خلالها، فتتحول إلى حركة منظمة تهدم الأنماط الاجتماعية السائدة وتستبدلها بأخرى تتفق ومصالحها الفعلية " (٤) بهذا المعنى فالحركات الاجتماعية تمثل نوعًا من الفعل الاجتماعي الذي يستمر فترة طويلة نسبيا ويتسم بقدر من التكامل أو التماسك يتجاوز تحركات الغوغاء أو الجمهرة، كما أنها ليست منظمة مثل الأندية السياسية أو الجمعيات الاخرى (٥) وإن كانت قد تحتوى بداخلها على هذه الاطر أوالمؤسسات، في الحركات الاجتماعية سمات مميزة هي:

- ا. فعل جماعي يتميز بالاستمرارية كمحاولة لتعضيد ومساندة التغيير في المجتمع.
  - ٢. وجود إطار قيمي عام مشترك بين المنخرطين أو الداعمين لهذه الحركة.
  - ٣. وجود شعور لدى الأفراد المنخرطين بها بالعضوية والانتماء أو المشاركة.
    - ٤. وجود درجة من بنية تقسيم العمل ، بمعنى وجود قادة وأعضاء. (٦)

ويتطلب بروز ونمو الحركات الاجتماعية وجود سياق اجتماعي وسياسى واقتصادي (وثقافي أيضا) يتسم بدرجة كبيرة من الظلم والتفاوت ، الذى يخلق الإحساس بعدم الرضا، وتوفر الشعور بالتوتر والسخط العام على الاوضاع القائمة، وتوفر درجة من الوعي بضرورة تغييرها، نتيجة تنامي "الإحساس بالحرمان" بمعنى وجود فجوة بين توقعات الأفراد عن نوعية وشروط حياتهم التي يعتقدون أنهم يستحقونها، وما يحصلون عليه فعليا، وكلما اتسعت الفجوة بين ما يتوقعونه ومنا يحصلون عليه تزداد إحباطاتهم وشعورهم بالظلم، هذا الشعور بالظلم الذي يجسده قدرة هؤلاء المقهورين على مقارنة أوضاعهم بأوضاع غيرهم في المجتمع، ومع تزايد الإحباط والقهر يزداد انخراط الناس في الأشكال السياسية غير نلك القائمة، والتي تمثل الحركات الاجتماعية أحد تجلياتها(٧).

بهـذا الفهم وهذه السياقات قد يصبح السؤال البديهي: لماذا لم يبرز هذا النوع من الحركات الاجتماعية في مصر؟ رغم أن واقع المجتمع المصري الاقتصادى والسياسي والاجتماعي يبدو مثاليا:

- فالـــتدهور الاجتماعي طال الغالبية من السكان والمؤشرات تضع أكثر من نصف سكان المجتمع المصري تحت خط الفقر، ناهيك عن تدنى مؤشرات الصحة والتعليم والبطالة والخدمات الاجتماعية، بجانب اتساع نطاق الفساد الذى طال تقريبا كل مؤسسات الدولة.
- تنامي القلق الاجتماعي، ومتابعة اتساع نطاق العنف والجريمة وتزايد حدتهما على صفحات الجرائد، والمتدهور القيمى المصاحب لحالات البؤس الاجتماعي والذى وصل لحد قيام بعض الأفراد ببيع أطفالهم ، أو ببيع أجزاء من أجسامهم في تجارة الأعضاء غير الرسمية ، أو الاضطرار للانتحار يأساً من عدم القدرة على الحصول على فرصة عمل، أو توفير الحد الأدنى لمتطلبات الأسرة .
- الفوضى الثقافية والتى أبرز مظاهرها احتدام الخلاف حول هوية المجتمع المصري، أو العودة لمناقشة قضايا كان يعتقد أنها حسمت من عقود مثل عمل المرأة أو حرية الفكر أو حقوق المواطنة، والصراع بين العلمانيين وأنصار الدولة الدينية، عشرات الصراعات والخلافات التى جعلت الواقع الثقافي في مصر أشبه بلوحة من الموزايك وإن كانت لوحة يبدو عليها التآكل وآثار الزمن.
- حالــة عــدم الرضا الشخصي، واتساع نطاق الفجوة بين الأمال والرغبات المــتوقعة وبيـن مــاهو قائم أو متاح بالفعل ، ويكفى هنا الإشارة إلى الرغبة في الهجرة وترك البلاد لدى قطاعات واسعة من الشباب.
- الأزمة السياسة والمأزق الديمقراطى الذى يتمثل فى انغلاق أي أفق لتداول السلطة ، تصلب دماء النخبة السياسة وتآكلها، وانفضاض الجمهور عن الاحزاب السياسية وهشاشتها وضعفها الشديد.

وتشير قراءة التاريخ المصري إلى أن غياب الحركات الاجتماعية القادرة على ممارسة نوع من التأثير والتغيير الاجتماعي الحقيقي ، لسرعة إجهاضها قبل أن تتاح لها فرص النمو والتطور وغرس جذورها في الواقع يعود بدرجة كبيرة إلى:

١- الحور الطاغبي للدولة والممتد تاريخيا عبر آلاف السنين والذي ربط حياة المصريين واستقرارهم ليس فقط بقوة الدولة وقدرتها على القيام بدورها ووظائفها، ولكن أيضا بمساحة مقبولة من الاستبداد غالبا ما يتم تجاوزها من قبل

القابضين على جهاز الدولة من الحكام، والذين يصبح الصراع معهم ليس مواجهة الاستبداد بل العودة به إلى حدوده المقبولة (٨)، وهى السمة التاريخية التى رسخت في الذهنية والثقافة السياسية للمصريين حالة من الاتكالية والاعتماد على الدولة وغياب أي خبرة حقيقية في المتحرك المنظم الجماعي المستقل عنها أو فى مواجهيتها، حتى ولو بهدف إصلاحها، بجانب ترسخ الإحساس بأن تقليص دور الدولة هو الوجه الآخر لعدم الاستقرار و القوضى، يدعم هذا ارتباط مصالح قطاع كبير من السكان بالدولة حيث عمل لديها بشكل مباشر في عام ١٩٨٨ كما تشير الإحصائيات ما يقرب من ٥٢% من إجمالي قوة العمل (حوالي ٢٠٢٥ مليون مواطن) وهي النسبة التي أخذت في التزايد في السنوات التالية، و إذا أضيف إليهم أسرهم أو من يعولونهم لوجدنا أن الدولة تسيطر على مقدرات حياة ما يوازي من اسرهم أو من يعولونهم لوجدنا أن الدولة تسيطر على مقدرات حياة ما يوازي من ميها مراه من السكان وتتحكم في أرزاقهم (٩).

هـذا الدور الطاغي للدولة سيد نظرية أن التغيير متاح فقط لمن يمسك بدفة عصا الدولة (١٠) وليس عن طريق إتاحة الفرصة لحركة الجماهير، وعبر مشاركتها، وهـو ما خلق ميلا واضحا لدى كل القوى السياسية في مصر إلى السعي للتغيير ليس بالجماهير أو عبر مشاركتها، بل باختراق جهاز الدولة وتغيير موازيين القوى بداخله لصالح اتجاه أو سياسة ما(١١)، أو بالسيطرة على إحدى مؤسسات القمع التابعة لجهاز الدولة واستخدامها في فرض اتجاه جديد أو مجموعة جديدة حاكمة (١٢)

٧.نمـط التعليم السائد في مصر منذ بدأ التعليم الحديث في عصر محمد على، حيث كان التعليم وما يزال ليس فقط خاضعا للإشراف المباشر الدولة، ولكنه وظف لخدمـة أيديولوجيـتها ودورها الاجتماعي فهو تعليم لا يسعى لبناء عقلية أو شخصية ناقدة ،مفكرة ،مبدعة، مستقلة، لديها القدرة على التحليل والاستنتاج ،أو حتى تفكر بشكل علمي يربط الأسباب بالنتائج ، فالنظام التعليمي يستهدف، وحتى الآن،إعـداد موظفيـن للعمـل لدى الدولة، وأقصى ما سمح به في إطار التغيير الاجتماعي، الاجتماعي، المراك الاجتماعي، خاصـة لأبـناء الطـبقة الوسـطى، وهـي الطبقة الفاعلة في التاريخ السياسي والاجتماعي لمصر،هذا الحراك الذي ارتبط أيضا بالتوظف والعمل لدى الدولة.

أثر هذان العاملان بالسلب على الملامح العامة للتحركات الاجتماعية في مصر وقدرتها على التطور والنمو والإنجاز، وكذلك على أنماطها ونوعياتها، )

ولعل أبرز هذه الملامح وأكثرها تأثيرًا اتساع نطاق نفوذ وتأثير الاتجاهات الفكرية الدينية ، وهى ذات طابع إحيائي سلفي لأنها تسعى لعودة القيم القديمة وإحياء أنساق ثقافية كانت تعمل سابقا بنجاح، كما أنها لا تعتمد على المشاركة الحرة والمبادرة للقطاعات الواسعة من الجماهير بقدر ما تسعى لتوظيفها في صراعها مع الدولة وفي الحدود المتى تحددها النخب المسيطرة على هذه الاتجاهات ، والتى تظهر موقفا معاديا واضحا من الفكر الليبرالي والثقافة الديموقراطية وتنعته بأشد النعوت سلبية بداية من الكفر والسعي لإبدال شرع الله و مشاركته في وحدانيته وحقه في التشيريع ،نهاية بأنه يطمس الهوية الاسلامية وينقل لنا أسوأ ما في الغرب العلماني مسن قيم التفسخ والانحلال ، لهذا تركز هذه التحركات على إحداث التغيير الثقافي الذي يشكل الأرضية المواتية لتشديد قبضتها على العقل وحرية التفكير.

# المجتمع المصري والفكر الليبرالي .. ظروف النشأة والعزلة

خلاف الما جرى فى أوربا الغربية حيث تشكلت البرجوازية من بين صفوف سكان المدن الأحرار فى مجرى صراعها مع الإقطاعيين، حيث ولد عبر هذا الصراع المحتدم طويل الأمد ومتعدد المستويات الفكر الليبرالي بكل تراثه السياسي والممارسات والأطر المرتبطة به، وحيث تجذر فى وعى الجماهير التى كانت طرفا مباشرا فى هذه الصراعات بالتوازي مع الصراع من أجل التقدم العلمي والاقتصادي ومرتبطا به.

أما طلائع الافكار الليبرالية فقد دخلت مجتمعاتنا العربية (و مصر بالطبع جزء منها) مع مرحلة تدهور الإمبراطورية العثمانية وانهيارها وتتامي وتشابك العلاقة مع أوربا، تلك العلاقة التي تداخلت فيها الأطماع الاستعمارية ومشروعات السيطرة والنهبب ، وأظهر تنامي هذه التشابكات بوضوح متزايد التباين بين المعايير الحقوقية السائدة في بلداننا والقائمة على القيم الإقطاعية والشرعية الدينية، وبين متطلبات الحياة اليومية والطموحات نحو تجاوز حالة التخلف والاستبداد السياسي، هذا التباين الذي طرح وبإلحاح متزايد فكرة تبني المعايير الحقوقية التي تعيش في ظلها المجتمعات الأوربية والمبنية على أسس علمانية تفصل الدين عن إدارة المجتمع. (١٣)، وهو ما جسده محمد على في سعيه إلى الاستفادة من منجزات العلم والتقنية الأوربية في إنشاء جيش وأسطول حديثين؛ الأمر الذي تطلب إحداث تغييرات عميقة في البلاد وهو ما فتح ثغرة لنفاذ النقافة والأفكار الليبرالية حيث

ظهرت لأول مرة المدارس العامة والتخصصية الطبية والهندسية والعسكرية على الطراز الأوربي وكان الأجانب من الفرنسيين والإيطاليين والإنجليز هم الذين يدرسون بها، وكذلك المدربون في الجيش، والمشرفون على المشروعات الصناعية والإنشائية ومشروعات الري الجديدة ، ونشطت في مصر حركة ترجمة جادة عن الفرنسية أساسنا ، ترجمت إلى العربية الكتب المدرسية والأدبية، وكان الفضيل الرئيسي في ذلك لمدرسة الألسن التي أسسها الشيخ رفاعة الطهطاوي، بجانب توالى إرسال البعثات العلمية إلى أوربا.

ورغم تعدد الثغرات التى انسابت منها الافكار الأوربية خاصة الأيديولوجية التنويرية وأفكار الثورة الفرنسية إلا أن تأثيرها لم يمس إلا أعلى فئات المجتمع المصري، والتى لم تكن فى معظمها مصرية الأصل ، دون أن تمس أسلوب حياة الجماهير العريضة وهو ما يرجع إلى:

- المقاومة العنيفة التي أبدتها القوى المدافعة عن التقاليد والعادات المألوفة والعقيدة الدينية الجامدة، والتي كانت ترى في كل تطور وتجديد خروجا على المألوف ونوعا من الزيغ والضلال.
- أن محمد على لم يكن تلميذًا منسجمًا مع الغرب البرجوازي حيث سعى إلى توظيف الإنجازات العلمية الأوربية في مجال الاقتصاد أو الصناعة او الري أو العلوم العسكرية، ولكن على أسس إقطاعية .
- أن عملية التحول التى قادها محمد على استندت على التراث التاريخي لاستبداد الدولة حيث تحول الباشا إلى الصانع والتاجر والمالك الزراعي الأول وفرضت الحكومة احتكارها على الحياة الاقتصادية وهو ما همش إلى حد كبير نشاط التجار، أما الفلاح فقد استخدم في العمل الإجباري في مصانع الباشا أو الخدمة العسكرية الإجبارية في جيشه (١٤)، وهو ما أجهض بالتالي إمكانية نمو القوى الاجتماعية التي يمكنها تبنى هذه الافكار دفاعًا عن مصالحها .
- كانست مجمل الترجمات والأفكار التنويرية التى نقلها الطهطاوى وتلاميذه في مدرسة الألسن تسعى في الأساس إلى تهذيب التصورات عن أوربا وأسلوب الحياة الحديثة؛ حيث كانت تؤكد على ضرورة الأخذ بمنجزات المدنية الغربية دون تخط للشريعة ، بل كانوا كثيرا ما يهتمون بالتدليل على الأهمية السامية للقيم الروحية الاسلامية (١٥)، و بالتالي لم تستطع كل جهود التبشير بالفكر الليبرالي حلى مشكلة العلاقة بين الديني والعلماني في الفكر السياسي.

هكسذا كانست الطلائس الأولى للأفكار اللبيرالية البرجوازية تتسرب في ظل حماية الدولة ذات الأساس الإقطاعي والطبيعة الاستبدادية سياسيًا والوضع الاحتكاري اقتصاديا ، ورغم طبيعتها العلمانية إلا أنها هادنت الفكر الديني ولم تسع لتجاوزه، لم تتغلغل لنسيج حياة الفلاحين وهم الغالبية من المصريين الذين لم يعلموا عنها ، كانت تلك هي سمات النشأة الأولى التي حكمت على الفكر الليبرالي بالعزلة والاغتراب رغم كل ما بذله المثقفون الأوائل من جهود خاصة من خلال الصحافة التي لعبت دورا واضحا في التأثير على الانتلجنسيا (والتي كان ينتمي قطاع كبير منها لأصول غير مصرية) وعرفتهم في ظروف الاستبداد السياسي بالنظم السياسية الليبرالية وحالة العلم الحديث وكان أقصى نجاح لها هو نشر النزعة الدستورية والتحرر القومي في الحدود المعتدلة بين قطاعات هذه النخبة، والتي قد تمنحهم مساحة أكبر من السلطة والثروة، وهو ما وجد ترجمته الواضحة في مشروع الدستور الأول ١٨٧٩ الذي وضعه شريف باشا ممثل الجناح الليبرالي من الملك العقاريين، إلا أن ظهور عرابي وصحبه شكل دعما للاتجاهات الليبرالية نتبيجة الإحساس المتنامي بالقوة والذي ولدته السيطرة على أهم أجهزة الدولة وهو الجيش، بجانب دخول التأييد الفلاحي على الخط، ووجود العديد من القيادات ذات التأثير والنفوذ الجماهيري (ديني أو شعبوي )مثل الشيخ محمد عبده وعبد الله النديم والستى سعت لنقل تأييد الثورة إلى صفوف الجماهير عبر استخدام منابر المساجد، وعمل العرائض وجمع التوقيعات عليها ، تأسيس الجمعيات والمنتديات الأهلية، الخطابة في كل التجمعات . (١٦)

وهو ما ساعد على بدء استنهاض حركة اجتماعية حقيقية إلا أنها كانت تحمل أهم وأقوى نقاط ضعفها ؛ وهى ارتباطها بالدولة وعدم وجود مساحة زمنية كافية كمي تبلور قيادتها وأدواتها بعيدا عن جهاز الدولة الذى انهار واختفى تحت تأثير الاحتلال الإنجليزي و تواطوء الخديوي و هو ما أفقد الحركة قيادتها وتنظيماتها وعاد بالواقع سنوات أخرى للوراء.

شكلت النهاية المأساوية لجهود غرس الافكار الليبرالية في التربة المصرية و السعي لامتزاجها بالتحركات الاجتماعية نقطة تراجع فاصلة في جهود التبشير بها، خاصة بعد أن وعت القوى المعادية للحرية والمساواة والاستقلال الدرس من تجربة عرابي ، هذا التراجع الذي رجح مرة أخرى كفة الجناح المعتدل من بين المبشرين بالفكر الليبرالي، و الذين واصلوا جهودهم على استحياء شديد مطالبين

بالعودة للإصلاحات الدستورية التدريجية ، انطلاقا من فكرة عدم استعداد الشعب لحكم نفسه بنفسه وهو الجناح الذى مثله الشيخ محمد عبده الذى كان يرى "أنه من غير المعقول منح الرعية ما ليست مهيأة له" (١٧).

وعلى الصعيد السياسي عرفت مصر تبلور هذا الاتجاه في حزب الامة والذي كان حزبا لكبار الملاك العقاريين وكبار الموظفين من الليبراليين الذين تصالحوا مع واقع الاحتلال، وهو ما ساهم في مزيد من حصار الجهد التبشيري للأفكار الليبرالية، وهو نفس المصير الذي لاقته الجهود التي بذلها أبرز دعاة الفكر الليبراليي من المثقفين العرب من سوريا ولبنان الذين استقروا في مصر هربًا من الاستبداد العثماني مثل شبلي شميل وفرح أنطون وغيرهم ، حيث أضيف قيد آخر يحول دون التقاء أفكارهم بالمصريين وهو انتماؤهم الديني المسيحي ، وحملتهم الشعواء على الاستبداد العثماني خاصة وأنهم كي يتفادوا الصدام مع سلطة الاحتلال ركزوا على القضايا المرتبطة بحرية الفكر والمعتقد ، وفصل الدين عن الدولة وعن السياسة والتعليم (١٨).

ورغم هذا استمر تيار الدعاة للإصلاح الدستوري وللاستقلال، والذين استطاعوا قيادة ثورة ١٩، عبر تاريخهم الممتد في العمل العام سواء بمشاركتهم في التورة العرابية، التواجد في الجمعية التشريعية كأعضاء منتخبين ، أو عبر مواقعهم في قمة جهاز الدولة ، واستطاعوا عبر مشاركة جماهيرية واسعة كانت مفاجئة لهم تكرار تجربة الثورة العرابية وإن كانت في ثوب مدنى الحصول على دستور ٢٣ وقدر من الاستقلال النسبي، إلا أن محدودية أو قصور فكرهم السياسي الليبرالي والذي لم يكن يسمح بقبول الاختلاف أو التعددية أو استمرار مشاركة الجماهير في صنع مستقبلها السياسي (١٩) أجهض التحركات الاجتماعية الواسعة التي صاحبت ثورة ١٩ وهو ما ساعد عليه وجود جيش الاحتلال واستبداد القصر وفرغ في الممارسة العديد من الاطروحات السياسية المرتبطة بالفكر الليبرالي من مضمونها، حيث تحول تداول السلطة إلى تبادلها بين أحزاب الأقلية المعادية لمصالح الجماهير والمهادنة للاحتلال، أما الاحتكام لرأى الامة عن طريق الانتخابات فقد انتهى إلى تكريس أساليب التزوير التي مازلنا نعاني منها إلى الآن، وقضية الاستقلال تحولت إلى مفاوضات لانهائية مع الحكومة البريطانية ، لهذا أخذت في التنامي من جديد أفكار معادية للديمقر اطية والتي لم تجن منها الجماهير فــى الواقع أي ثمار حقيقية، لعل أبرزها فكرة المستبد العادل، بجانب بروز العديد من الجماعات السياسية المعادية للفكر الليبرالي الغربي، والتي أخذت تدريجيًا تسحب البساط من تحت أقدام حزب الوفد، الذي أصبح الممثل السياسي الأكثر شعبية للتيار الليبرالي منذ ثورة ١٩١٩، مثل التنظيمات الماركسية ، حزب مصر الفتاة ، جماعة الإخوان ، واستمر التدهور حتى جاء عام ١٩٥٢ وسيطر ضباط الجيش على مقاليد الأمور من خلال أحد أهم أقوى مؤسسات جهاز الدولة وصودرت بالكامل الحياة السياسية المستقلة حتى عام ١٩٧٦ حينما عادت التعددية السياسية المقيدة ، وعرفت معها عودة نفس القوى بنفس الافكار والتراث السياسي، بل وبنفس الأشخاص في كثير من الأحيان ، حتى وصلت مصر إلى حالة أزمة سياسية عميقة في الفكر السياسي وفي أوضاع النخبة التي تبدى عجزها عن بناء حركة اجتماعية ذات مرجعية سياسية ليبرالية.

## الحركات الدينية الإحيانية وسيناريوهات المستقبل

منذ بدايات السبعينيات شهد المجتمع المصري نمو واتساع نطاق تأثير التنظيمات ذات الطابع الديني والإحيائي(٢٠)، والتي ركزت على أسلمة المجتمع من الوسط عبر المؤسسات المالية و المضاربة على العملة و التواطؤ مع شركات توظيف الأموال، شم الانطلاق المنظمات المدنية ممثلة في النقابات المهنية باعتبارها مناطق العافية والحيوية السياسية للطبقة الوسطى بهدف احتواء الدولة والانطلاق من هذه المواقع إلى الهياكل الفوقية لمؤسسات الدولة (البرلمان /أجهزة الدولسة البيروقراطية) وذلك عبر التحالفات السياسية مع القوى السياسية التي تتمتع بالشرعية القانونية (٢١)، ويعود اتساع نطاق هذه التنظيمات من حيث تنوعها وتعدد اتجاهاتها وتزايد قدرتها على التأثير في قطاعات كبيرة من الجماهير، في جزء منه إلى:

1- فشل تجارب التحديث والتنمية التي قائتها الدولة، والذي يرجعه نشطاء تنظيمات الإسلام السياسي إلى عدم استنادها إلى المرجعية الدينية كما يروجون في خطسابهم السياسي، كبديل عن مناقشة وبحث الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لفشل هذه التجارب، وهو ما يعفيهم منذ البداية من طرح برنامج حقيقي المتغيير الاجتماعي قد يصبح سببًا في اصطدامهم المبكر بالدولة، أو نشوء الخلافات بين مناصريهم ، أو لأنهم في الحقيقة لا يملكون برنامجا يطرح بديا حيال وسياسيا حقيقيًا عما هو قائم ، في هذا الإطار يمكن تفهم دوافع بديا

طرحهم للشعارات العامة ذات المحتوى الدينى مثل "الإسلام هو الحل" أو "إصحاح الدنية في كل الرموز والدلالات الدينية في كل أنشطتهم (٢٢).

٢- تفسخ وتدها الدور الاقتصادى والاجتماعي للدولة (وليس مستوى استبدادها) ساوء من حيث كفاءة القيام ببعض الأدوار التقليدية، أو من حيث السيطرة على اتساع نطاقات الفقر وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية للفئات التى تقع في قاعدة الهرم الاجتماعي ، وهي الوظيفة التي بدأت المؤسسات والحركات الدينية (مسيحية وإسلامية) في احتلالها (٢٣) وهو ما دعم نفوذها وتأثيرها بين قطاعات متزايدة من السكان .

٣- ارتبط تصاعد نفوذ تيار منظمات الإسلام السياسي منذ بداية السبعينيات بالدعم المباشر الذي قدم من الدولة في محاولة لتحجيم نفوذ قوى المعارضة اليسارية والناصرية خاصة بين صفوف طلاب الجامعة (٢٤).

وإذا كانت العوامل السابقة قد ساعدت على تنامي نفوذ منظمات الإسلام السياسي ، فقد صبغت سياسات الهيمنة الإمبريالية على المنطقة العربية بجانب أيدلوجيتها الدينية موقفها من الغرب.

فمع تزايد الصراع من أجل الهيمنة الإمبريالية (الأمريكية والأوربية) على مقدرات العالم العربي والإسلامي منذ الحملة الفرنسية عام ١٩٩٨ وهو الصراع الدى تضمن غزوا وتسلطاً على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي وتعددت أشكاله من الاحتلال السافر بالقوات العسكرية إلى توطين جزء من شعوبهم في أجزاء من الأرض العربية وبتر الأصول الجنسية والثقافية والتاريخية لهذه البلاد، وهمي الهيمنة التي ارتبطت بصعود الإمبريالية من جهة وساهمت من جهة أخرى فسي الميمنة التي ارتبطت مفكري تيارات الإسلام السياسي حول أن الغرب معركته الحقيقية الذي يسعى إلى فرض نموذجه الحضاري المهيمن بالقوة (٢٥). وهو ما الغربية الذي يسعى إلى فرض نموذجه الحضاري المهيمن بالقوة (٢٥). وهو ما وجد انعكاسه المباشر في عداء ونفور الخطاب السياسي لتيارات الإسلام السياسي الغربية، وانعكس هذا في العديد من الأدبيات والتراث السياسي لمفكري تيارات الإسلام السياسي الأوربيين الغرب في سعى الإسلام السياسي بداية من حسن البنا الذي يرى العلاقة مع الغرب في سعى الأوربيين الذين "عملوا جاهدين على أن تغمر موجة الحياة المادية بمظاهرها الأوربيين الذين الذين الديات الفادية بمظاهرها الأوربيين الذي الأمربية المادية بمظاهرها

الفاسدة وجراثيمها القاتلة جميع البلاد الاسلامية التي امتدت إليها أيديهم، وأوقعها سوء الطالع تحت سلطانهم، مع حرصهم الشديد على أن يحتجزوا دون هذه الأمم عناصر الإصلاح والقوة من العلوم والمعارف والصناعات والنظم النافعة ، وقد أحكموا خطة هذا الغزو الاجتماعي إحكاما شديدا واستعانوا بدهائهم السياسي وسلطانهم العسكري حتى تم لهم ما أرادوا، أغروا حكام المسلمين بالاستدانة منهم والـتعامل معهم وسهلوا لهم ذلك وهونوه عليهم، واستطاعوا بذلك أن يكتسبوا حق المتدخل الاقتصادي وأن يغرقوا البلاد برؤوس أموالهم ومصارفهم وشركاتهم وأن يديــروا دولاب العمل الاقتصادى كما يريدون وأن يستأثروا دون الأهلين بالأرباح الطائلة والثروات العظيمة وتمكنوا من أن يغيروا من قواعد الحكم والقضاء والتعليم وأن يصبغوا النظم السياسية والتشريعية والثقافية بصبغتهم الخالصة في أقوى بلاد الإسكم ، وجلبوا إلى هذه الديار نساءهم الكاسيات العاريات وخمورهم ومسارحهم وملاهيهم وقصصيهم وجرائدهم وخيالاتهم وعبثهم ومجونهم، وأباحوا فيها من الجرائم ما لم يبيحوه في ديارهم وزينوا هذه الدنيا الصاخبة العابثة التي تعج بالإثم وتطفح بالفجور في أعين البسطاء الأغرار من المسلمين الأغنياء وذوى الرأى فيهم وأهل المكانعة والسلطان ، ولم يكفهم ذا حتى أنشأوا المدارس والمعاهد العلمية والثقافية في عقر دار الإسلام تقذف في نفوس أبنائه الشك والإلحاد ينتقصون أنفسهم ويحتقرون دينهم ووطنهم وينسلخون من تقاليدهم وعقائدهم ويقدسون كل ماهو غربي ويؤمنون بأن كل ما يصدر عن الأوربيين وحده هو المثل الأعلى (٢٦ )" ورغم صحة رصد حسن البنا لبعض جوانب الظاهرة الاستعمارية إلا أنه رجع بأسبابها ونتائجها إلى عوامل ثقافية وأخلاقية وهو ما يتفق مع الأيدلوجية الدينية والطابع الإحيائي التنظيمات الاسلامية ، وهي الرؤية التي سعى سيد قطب إلى صياغتها أيدلوجيا في مفهومه للحاكمية حيث يرى أن "اتجاهات الفلسفة بجملتها واتجاهات تفسير التاريخ الإنساني بجملتها ، واتجاهات علم النفس بجملتها ومباحث الأخلاق بجملتها واتجاهات دراسة الأديان المقارنة بجملتها واتجاهات تفسير المذاهب الاجتماعية بجملتها أن هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلي -أي غير الاسلامي - قديما وحديثا متأثرة مباشرة بتصورات اعتقاديه جاهاية ، وقائمة على هذه التصورات، ومعظمها -إن لم يكن كلها -يتضمن في أصوله عداء ظاهرا أو خفيا للتصور الديني جملة وللتصور الاسلامي على وجه الخصوص "ويضيف أيضا إلى أن "حكاية أن الثقافة تراث إنساني لا وطن له ولا جنسية هي حكاية

صحيحة عندما يستعلق الأمر بالعلوم البحتة وتطبيقاتها العملية دون تجاوز إلى التفسيرات الفلسفية لنبتائج هذه العلوم ولا الى التفسيرات الفلسفية لنفس الإنسان ونشاطه وتاريخه و لا إلى الفن والأدب والتعبيرات الشعورية جميعا .ولكنها فيما وراء ذلك جميعا إحدى مصايد اليهود العالمية (٢٧) ووجدت مثل هذه الصياغات الأيدلوجية التي تنفي كل منجزات الحضارة الغربية قيمتها وإنجازها الفكري و الإنساني انطلاقا من مفهوم الحاكمية الذي يقيد حرية الفكر والفهم والتفسير والاجتهاد الإنساني خارج النص الديني تطورها الموضوعي في العداء الصريح للحريات السياسة والنظم الديمقر اطية، تشير واحدة من وثائق تنظيم الجماعة الاسلامية إلى أن المجتمع المسلم لا يعرف "سلطة تشريعية بشرية لها حق التشريع المطلق ، فمنل هذه السلطة لا وجود لها البتة في المجتمعات التي تؤمن بالله "وتضييف وثيقة أخرى لتنظيم الجهاد "أن عرض الإسلام في صورة برنامج حزبي هـو الخطوة الأولى للاشتراك مع العلمانيين في أرضية واحدة تلك الأرضية التي يفقد عندها الدين معناه (٢٩) وتؤكد نفس الوثيقة على "أن الإسلام لم ينزل لمعالجة مشاكل الجاهلية وبالتالي فيجب على الإسلاميين أن لا يستدرجوا لطرح برامج لحل مشاكل المجتمع الجاهلي "هكذا انتهى الخطاب الفكري المعادي للغرب والحضارة الغربية، وعدم التفرقة بين تراث هذه الحضارة وإنجازاتها الفكرية والإنسانية، وبين سياسات الهيمنة والإفقار والنهب الاستعماري في الممارسة العملية إلى خطاب سياسي يطمس التناقضات الطبقية ويجرد أوسع الجماهير من حرياتها السياسية والفكرية والتي هي بالأساس أداتها لمواجهة الإفقار والهيمنة والاستبداد وهو الموقف الذي يختلط فيه حاليا الموقف من سياسات الإفقار والهيمنة التي تعد أحد مخرجات العولمة بسياسة العداء للغرب والحضارة الغربية وفي القلب منها الفكر السياسي الليبرالي المعاصر وما يرتبط به من تقافة الديمقر اطية وحقوق الانسان.

لهدذا ومنذ منتصف السبعينيات ومع تصاعد التأثير والنفوذ والضغط الذى مارسته تنظيمات الإسلام السياسى عبر خطابها السياسى والثقافي المعادى للحريات السياسية والفكرية خاصة مع التركيز على الأبعاد المرتبطة بالعقيدة والتمييز على خلفية الدين، تنامى رد الفعل المعاكس والمضاد لدى المصريين من الأقباط الذين حوصروا بين مطرقة منظمات الإسلام السياسى ، وسندان الدولة التى زايدت فى تدينها وإسلامها على تنظيمات الإسلام السياسى حتى لا تسلم لهم بانفرادهم

بالشرعية الدينية دونها، وهسو ما دفع الأقباط للبحث عن حماية لهم داخل جدران الكنيسة بعد أن عجز عنها براح الوطن الذي لا يساوى بين حقوق مواطنيه خاصة حريتهم الدينية، وهو ما ولد في مواجهة السعي لبناء حركة دينية إسلامية، السعي لبناء حركة دينية مسيحية، وإن اختلفت الدوافع وحجم التأثير والأهداف، الإسلاميون يسعون لبناء حركة إحياء ديني تفرض مجتمعهم الاسلامي بكل تجلياته الثقافية والسياسية والاجتماعية، والأقباط يسعون لبناء حركة سياسية تنطلق من الكنيسة ومؤسساتها للدفاع عن خصوصيتهم العقيدية وحقوقهم الدينية، وهو ما منح الكنيسة واقعيًا دورًا سياسيًا ليس لها ان تقوم به.

وشهدت مصر في الربع قرن الأخير تصاعد وتجذر كلا الاتجاهين ، للدرجة الستى تجاوزت مرحلة الاحتقان الطائفي إلى مرحلة الصدام الطائفي وفرض هذا الوضع الصدراعي وتداعياته قضية العلاقة مع الآخر الخارجي والغربي تحديدا (بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية و الثقافية) والتي لخصتها تنظيمات الإسلام السياسي في إطار رؤيتها السافية المنظقة في المزيد من العداء للتحديث والديمقراطية والغرب، والذي أصبح مجرد "الغرب الصليبي الملحد الإباحي"والذي لا يستهدف إلا دحر قوى الإسلام والتوحيد في تحالف يبدأ من مصر حيث العلمانيون والنصاري ويمتد ليشمل كل أرجاء العالم في تحالف لحزب الشيطان في مواجهة حزب الله (٢٩) الذي يمثلونه هم بالطبع ، وعلى الجانب القبطي ومع تصاعد المناخ الطائفي وتزايد الارتباط بالكنيسة برز تيار يرى في الآخر الخارجي بصرف النظر عن مواقفه السياسية الحقيقية والفعلية هو الحامي وطوق النجاة عبر ما يمكن أن يمارسه من ضغوط على الدولة ، وحتى الدعوة للتدخل المباشر (٣٠)، انطلاقا من أن هذا الآخر الخارجي ينتمي لسياق ثقافي وحضاري يكرس لحقوق المواطنة والحرية الدينية ويحترمها.

ومنذ منتصف التسعينيات ووسط هذا المناخ الطائفي و الصراعي ووصوله لمرحلة القتال بين الدولة وتنظيمات الإسلام السياسي والتردي الواضح في أوضاع الاحزاب والتيارات الفكرية والسياسية، وعجزها عن إخراج الوطن من أزمته أخذ في التبلور تيار جديد ينتمي إلى عدد من الأطر والمؤسسات التي تنشط في الحياة العامة والتي تسعى للتأثير في قطاعات أوسع من الجمهور، وتتميز هذه الاطر أو المؤسسات بي:

- اهـ تمامها بالشان العام (قضایا ذات طابع سیاسی، تسنموی، ثقافی، اجتماعی، حقوقی ... الخ).
- ممارسة أنشطة ذات طابع جماهيرى أوموجهة للجمهور (ندوات، مؤتمرات، إصداركتب، مجلات، عمل بحوث، برامج تدريب، تنظيم حوارات، تنفيذ مشروعات تنموية ، إصدار بيانات تعبيرًا عن موقف، لقاءات ذات طابع احتفالى ).
- ٣. عدد من هذه الاطر أو المؤسسات يرتبط تنظيميًا أو يستمد شرعيته الفكرية من الانتماء إما لإحدى المؤسسات الدينية القائمة بالفعل، أو للتراث والثقافة الدينية السائدة، ورغم وجود هذه الرابطة التنظيمية أو الفكرية إلا أن خطابها السياسى أو الثقافى خطاب غير دينى في عمومه.
- ٤. يلاحظ كذاك على النشطاء والفاعلين أو المؤثرين فى هذه الاطر أو المؤسسات انستماءهم إلى جيل الوسط الذى عاصر أو شارك أو لعب دورا فى الحركة الطلابية التى شهدتها الجامعات المصرية منذ عام ١٩٦٨ وعلى امتداد السبعينيات وأوئل الثمانينيات.
- ٥. استطاع النشطاء أو الفاعلون والمؤثرون في هذه الاطر والمؤسسات بناء حالـة مـن الحـوار حـول واقع أزمة المجتمع المصري ومستقبله مع العديد من المنتميـن للتـيارات الفكرية والسياسية الرئيسية الاخرى في مصر (الماركسي، القومـي الناصـري، الليبـيرالي، الوطـني الديمقراطي/الاسلامي /المسيحي) وقد ارتبطـت الغالبية العظمي من هؤلاء النشطاء أو الفاعلين فكريا وتنظيميا بالقوى السياسية الرئيسية في مصر (الشرعية أو المحجوب عنها الشرعية القانونية).
- 7. امتلاك الغالبية العظمى لهؤلاء النشطاء و الفاعلين موقفا نقديا من التيارات الفكرية والسياسة الستى كانوا ينتمون لها، ويتفقون فى سعيهم لضرورة تطوير وتجديد خطابها السياسى والفكرى وتجاوز مواقفها الماضوية والسلفية والدوجمائية، وبسناء فاعلية سياسية حقيقية لها، وتعتبر قضية الديمقراطية من أبرز القضايا الخلافية التى يسعى هؤلاء الناشطون لتطوير مواقفهم تجاهها.
- ٧. بالــنظر إلــى الفترة الزمنية التى برز فيها نشاط هذه الاطر أوالمؤسسات ســعيًا وراء بــناء وعــى نقدى لدى الفئات التى امتد إليهم نشاطهم سنجد أن هناك ارتــباطا زمنيا بين بروز هذه الأنشطة و تدهور الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصــادية فــى مصر والتى صاحبت التوسع فى تطبيق سياسة التكيف الهيكلى وخصخصة المؤسسات الاقتصادية، بروز مشكلة البطالة خاصة بين الشباب، اتساع وخصخصة المؤسسات الاقتصادية، بروز مشكلة البطالة خاصة بين الشباب، اتساع

نطاق أعمال العنف بين الدولة وتنظيمات الجماعة الاسلامية وحركة الجهاد الاسلامي، وبروز شبح الحرب الأهلية والانهيار الشامل في المجتمع ، وهي الفترة الستى منيزت عقد التستينيات ومازالت تجلياتها مستمرة ، خاصة تأزم الوضع الاقتصادي واتساع نطاق الفساد وتعمق أزمة الديمقراطية.

وعلى امتداد أكثر من عقد من الزمان يمكن القول أن النشطاء والفاعلين المرتبطين بهذه الاطر والمؤسسات وداعميهم من أبناء نفس الجيل استطاعوا بلورة خطاب فكرى وسياسي مشترك يدور في عمومه حول القضايا التالية:

الديمقراطية (حرية تشكيل الاحزاب / تداول السلطة / الاشراف القضائي على الانتخابات / إلغاء القوانين المقيدة للحريات ).

حقوق الاسمان (ضمان حقوق المواطنة /حرية الفكر والاعتقاد / مكافحة كافة أشكال التعذيب والانتهاك والعنف البدني أوالمعنوي).

العدالة الاجتماعية (حق كل مواطن في حياة كريمة تضمن له العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن المناسب).

وينتشر وينشط الفاعلون والنشطاء المنتمون الهذا التيار بنفس الافكار والمتوجهات وبدرجة واضحة من التعاون في عشرات الاطر والمؤسسات التي تتتشر تقريبًا في كل محافظات مصر وتتعدد أشكالها بين منظمات غيرحكومية / مراكز بحثية خير حكومية / مراكز بحثية حكومية/ شركات مدنية لاتستهدف الربح /صالونات ثقافية / أسر وتجمعات في منظمات نقابية مهنية /مراكز تدريب واستشارات غيرحكومية /صحف ومجلات حكومية ومعارضة / شبكات لمنظمات أهلية / مدارس و جامعات /مؤسسات دينية، ويمثلون منذ نهاية التسعينيات محاولة جادة لـتجاوز المرجعيات السلفية الدينية أو السياسية تجاه تأسيس تيار فكرى له طابع ديمقراطي إنساني معاد للاستبداد والاستعمار والهيمنة وعلى خلفية جيلية ، والمدنية والاجتماعية والاقتصادية في رؤية واحدة وهل بإمكانهم من خلال شبكة والمؤسسات والأطر التي ينتمون إليها بناء حركة اجتماعية جديدة هذا ما سوف بكشف عنه المستقبل .

#### الهواميش:

١.علـــى ســبيل المثال راجع المؤشرات الواردة في تقرير النتمية الإنسانية العربية
 ٢٠٠٢

٧- على سبيل المثال لا الحصر راجع العشرات من الصحف الحزبية والمستقلة (أو الخاصة) وما تعيد إنتاجه وضخه من أفكار وقيم والتي كلما ارتفعت حدة الديماجوجية والعداء للقيم الديمقراطية وحقوق حرية الفكر والاعتقاد في خطابهم السياسي، وكلما توسعت في توزيع تهم التخوين والتكفير والتربح، كلما زادت أرقام توزيعها وتم التعامل مصع المسئولين عينها بصفتهم مفكرين كبار يطلون علينا بشكل شبه يومي من شاشات المتلفزيون والمنابر الثقافية والعلمية الرسمية رغم أنهم يقدمون أنفسهم بصفتهم معارضين للنظام وسياسته.

٣- يمكن ملاحظة هذا ببساطة من تتبع معدلات التصويت في الانتخابات العامة ، أو حجم المشاركين في عضوية وأنشطة الاحزاب السياسة ، أو النزاعات الداخلية بين النخب السياسية المسيطرة علي النقابات المهنية وتراجع الأداء النقابي، وأخيرا في الحشود المحدودة جدا والتي يشارك في الدعوة لها عشرات الاطر والمنظمات للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية الباسلة

4-Herbert Blumer, "Collective Behavior" in Alfred ML(Ed)Principles of Sociology, New York, 1969, p121

5.James Mckee, "Introduction to Sociology", New York: Rienhart and Winston, ine 1974, p440.

٦- المرجع السابق

٧- ا.س.كمهان "مقدمة في نظريات الثورة "ترجمة فاروق عبد القادر،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٧٩، ص١٧٠.

۸- لمريد من التفاصيل حول التراث التاريخي لاستبداد ومركزية الدولة في مصر يمكن الرجوع إلى : الحمد صادق سعد " تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادى، دار ابن خلدون، بيروت ١٩٧٩ .

تحول التكوين المصري من النمط الآسيوي إلى النمط الرأسمالي بيروت دار الحداثة، ١٩٨٠.

- 9- السميد عبد المطلب غانم "التوظف الحكومي في مصر الحاضر و المستقبل"
   (تحرير)، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية /جامعة القاهرة ، من 20/1/ 1991.
- ١٠ نموذج لهذا ما قام به الرئيس السادات من انقلاب كامل على السياسات الناصرية والإطاحة بالمجموعة الناصرية في الحكم فيما عرف بثورة ١٥ مايو ١٩٧١.
- 11- الاستراتيجية القائمة على اختراق مؤسسات الدولة من أسفل تشكل عصب النشاط الحركي لتيار الإخوان المسلمين وكل الجماعات التي تتبنى التغيير عن طريق التربية أو كما قال المرشد العام الأول حسن البنا إن بناء الفرد المسلم هو الأساس لبناء الأسرة المسلمة التي تبنى المجتمع المسلم :لمزيد من التفاصيل راجع عماد صيام "نشطاء الحسركة الاسسلامية وأساليب بناء النفوذ السياسي من أسفل "/المجلة الاجتماعية القومية،المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ،القاهرة،سبتمبر ١٩٩٢.
- ۱۲ نموذج لهذا الثورة العرابية ۱۸۸۱/ثورة يوليو ۱۹۵۲ وكلاهما تم من خلال السيطرة على الجيش.
- 17 لمزيد من التفاصيل : ز.ل.ليفين "الفكر السياسي والاجتماعي الحديث في لبنان وسوريا ومصر "ترجمة بشير السباعي، دار ابن خلدون ط١٠١٩٧٨، ص٢٢.
- ١٤ لمسزيد من التفاصيل :عبد الرحمن الرافعي " عصر محمد على "سلسلة كتب مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٠.
  - ١٥- الفكر السياسي في فلسطين ..مرجع سابق، ص١٧٥/١١٨٠.
- 17- لمريد من التفاصيل حول الثورة العرابية يمكن الرجوع إلى :صلاح عيسى "الثورة العرابية "،دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٨٢.
  - رفعت السعيد" الأساس الاجتماعي للثورة العرابية "، مكتبة مدبولي.
    - ١٧ الفكر السياسي في فلسطين ..مرجع سابق، ص١٩٢/١٩٠
- ١٨ لمــزيد مــن التفاصيل د. رفعت السعيد :الليبرالية المصرية، المثقفون وحزب الوفد"، دار مصر المحروسة، ط.١، القاهرة ، ٢٠٠٢.
- ١٩ لمزيد من التفاصيل حول العلاقة بين قيادة ثورة ١٩ والجماهير يمكن الرجوع
   إلى:
- صسلاح عيسسى " السبرجوازية المصرية وأسلوب المفاوضة "، مطبوعات الثقافة الوطنية، ط٢، القاهرة ، ١٩٨٠

د. رفعت السعيد : الليبر الية المصرية ، المثقفون وحزب الوفد"، دار مصر المحروسة ،ط۱، القاهرة ، ۲۰۰۲ .

• ٢- تجاوزت أعداد تلك التنظيمات العشرات وظهر الكثير منها كانشقاق أو انقسام عن تنظيم آخر إلا أنه بشكل عام كان يمكن تقسيمهم إلى تيارين أساسيين التيار الدعوى الذي يسعى للتغيير عبر الدعوة السلمية وأبرز تنظيماته جماعة الإخوان المسلمين ،والتيار الجهادى الذي يعتمد على العنف كنهج للتغيير وبناء الدولة والمجتمع الاسلامي وأبرز منظماته الجماعة الاسلامية وتنظيم الجهاد.

٢١ - نبيل عبد الفتاح "الوجه والقناع -الحركة الاسلامية والعنف والتطبيع" دار
 سشات للدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط٥٩٥، مممم

٢٢-حـول التركيز على الرموز والدلالات ذات الطابع الدينى فى أساليب حركة تنظيمات الإسلام السياسى يمكن الرجوع إلى: "تشطاء الحركة الاسلامية وأساليب بناء النفوذ السياسى فى قرية مصرية،مرجع سبق ذكره.

٣٢- لمزيد من التفاصيل حول الدور والخدمات الاجتماعية لتيارات الإسلام السياسى يمكن الرجوع إلى: د. عماد صيام الحركة الإسلامية والجمعيات الأهلية في مصر "ودراسات أخرى منشورة في ". الجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر "، تحرير .. عبد الغفار شكر، مركز البحوث العربية/البحوث العربية/دار الأمين للطباعة والنشر، القاهرة ٢٠٠١.

٢٤ لمرزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى :هالة مصطفى "الدولة والحركة الإسلامية المعارضة بين المهادنة والمواجهة فى عهدي السادات ومبارك"/كتاب المحروسة رقم ١٩،ط٥٩٥،١٠.

محمد حسنين هيكل "خريف الغضب قصة بداية ونهاية عصر السادات"/شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت ،١٩٨٥.

وائل عثمان أسرار الحركة الطلابية ١٨-٧٥" / مطابع مد كور، القاهرة.

٢٥ احمد صدقي الدجانى "الصحوة الاسلامية ومشاريع الهيمنة الأجنبية "فى الصحوة الاسلامية وهموم الوطن العربي ، تحرير سعد الدين إبراهيم ، منتدى الفكر العربي ، عمان ، ١٩٨٨ ، ص-ص ١٤١/١٢٩.

٢٦ حسس البنا "من رسائل الإخوان المسلمين "، دار التوزيع والنشر الإسلامية،
 ١٩٩٠، صـ ٧٨/٧٦.

٢٧- سيد قطب "معالم في الطريق "دار الشروق ، ط٨، ١٩٨٢، صــ ١٤١/١٤٠

۲۸ – المنص الكامل لهاذه الوثائق في رفعت سيد احمد"النبي المسلح(٢) ..... الثائرون"رياض الريس للكتب والنشر،ط١٠١٩٩١

٢٩ - هـ ناك مـ نات الوثائق والكتابات التى تؤكد رؤية تنظيمات الحركة الإسلامية للآخـر الداخلي والخارجي، والتى لا ترى فيه إلا حزب الشيطان من أهمها وثيقة الإحياء الاسلامى من منظور جماعة الجهاد الاسلامى. بقلم كمال السعيد حبيب (١٩٨٦)

كذلك وتسيقة الخلافة "لمصطفى شكري أمير جماعة المسلمون والمعروفة إعلاميا بجماعة التكفير والهجرة النص الكامل لهذه الوثائق فى رفعت سيد احمد النبي المسلح(٢) .....الثائرون "رياض الريس للكتب والنشر،ط١٩٩١،١

٣٠ مـن أبرز هذه التيارات جماعات أقباط المهجر في الولايات المتحدة واستراليا
 وكندا ، والتي يوجد لها مناصرون ومؤيدون في الوسط القبطي.

#### Islam online, net

\*شكلت التغيرات الفكرية والسياسية والتكنولوجية التى اجتاحت العالم فى العقد الأخير قدراً هائلاً من التحديات والضغوط على كل الفرق والتيارات السياسية والحركات الاجتماعية. بحيث أصبح منهج الاستجابة والتفاعل مع هذه التحديات والضغوط المحلية والإقليمية والعالمية مؤشراً على مدى قدرة هذه التيارات أو الحركات على التأثير والاسمتمرار والنمو. وكان من أبرز القوى السياسية تأثرًا بهذه الضغوط حركة الإسلام السياسي التى أصبح مطروحاً عليها تحديا واضحاً في مجالات:

- \*الاجتهاد والتجديد الفكري.
  - \*تغيير الخطاب السياسي.
- \*تطوير وتحديث وسائل الحركة والدعاية والتأثير.

فى هذا الإطار يمكن النظر إلى Islam online. net ، كأحد الأطر المعبرة عن الاستجابة لهذه التحديات، حيث تعد من أبرز مواقع حركة الإسلام السياسي على شبكة الانترنت وتقدم نفسها منبر اللإسلام الوسطى، الذي يستند إلى الرافد العلمي والمنظور الإسلامي الثقافي سعياً لفك التباس المعايير بين العلم والدين والعادات والتقاليد.

\*النشاة: مبادرة من إحدى طالبات جامعة قطر لعمل صفحة على شبكة الإنترنت لخدمة الإسلام.. تطورت برعاية د.يوسف القرضاوى أحد أبرز الفقهاء المجددين فى الحركة الإسلامية، والذى يعتبر أن الإنترنت هو "جهاد العصر"، على اعتبار أن شبكة الإنترنت تخترق الحواجز والحدود وتسمح بنشر كلمة الإسلام، وهذا هو جوهر وهدف الجهاد، دون حاجة لقتال.

-تطـورت الفكرة إلى جمعية أهلية قطرية هى جمعية البلاغ الثقافية لخدمة الإسلام على الإنترنت وبدعم مالى مباشر من أمير وأميرة قطر تحولت إلى هيئة عالمية أسست Islam online. Net كشركة خاصة في عام ١٩٩٩ مركزها الرئيسي القاهرة.

## \*بيانات أساسية:

- اسم الشركة (إسلام أون لاين. نت) Islam online. net
  - -التليفون: ٥،٧٩٥٣٥/٣٣٥٩٧،٥
- -المقر الرئيسي: ٩ شارع أحمد رشاد الدقي- من شارع مصدق الجيزة/ مصر
  - -البريد الإلكتروني: holol@islamonline.net
    - -مواعيد العمل: يوميا
    - -المدير التنفيذي: أ.توفيق غائم
    - -مسئول الاتصال: د.أحمد عبد الله
- \*هيكل المؤسسة: المؤسسة شركة خاضعة لقانون الشركات التجارية مقرها الرئيسى في القاهرة ولها مقران آخران أحدهما في الدوحة والثاني في واشنطن.
  - المؤسسة هيئة تأسيسية، ومجلس إدارة يدير المؤسسة من خلال مديرين تتقيذيين.
    - حتضم المؤسسة ١٤٠ موظفاً وموظفة ٤٠% منهم إناث.
      - طلمؤسسة مراسلون في ٤٥ دولة.
- المؤسسة هيئة من كبار العلماء في كل التخصصات العلمية تراجع ما نشر في صفحات الشيكة للتأكد من:
  - ١-عدم مخالفته لقوانين العلم والمعرفة.
    - ٢-عدم معارضته لصحيح الدين.

# \*المجال الجغرافي والجمهور المستهدف:

يغطى نشاط الشركة كل سكان العالم وتستهدف الناس كافة بغض النظر عن الحواجز اللغوية والدولية ودون اعتبار للخلفيات أو فروق الثقافة والجنس.

ورصل متوسط أعداد الزائرين لموقع المؤسسة سنويًا ٩٠ مليون زائر (بمعدل نصف ساعة كحد أدنى لكل منهم).

#### "أهداف المؤسسة:

بناء خطاب للإنسانية جمعاء يتجنب الارتباط أو التحيز أبلد أو لمذهب أو لحزب أو لهيئة أو مؤسسة سياسية، خطاب يسعى إلى:

١-تقديم الإسلام في صورته الموحدة الحية المعايشة لتطورات الحياة وتفاعلاتها في
 مختلف المجالات.

٢-العمل لخير البشرية جمعاء كما يقضى جوهر الإسلام الحنيف.

٣-العمل على دعم سبل النهوض والارتقاء بالأمة الإسلامية خاصة وبالبشرية عامة.

٤ - ترسيخ القيم والأخلاق على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

٥-دعم مبادىء الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

٦-توسسيع دائرة التعريف بالإسلام وإبراز شمولية وتكامل نظمه وتشريعاته وتأكيد
 توازنه واعتداله وإظهار سماحته وإنسانيته.

٧-تقويــة روابــط الوحــدة والانتماء بين أفراد الأمة الاسلامية ودعم عملية التبادل المعرفي والنماذج الثقافية بينهم.

٨-توسيع دائرة الوعى بما يدور من أحداث وتطورات مهمة عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.
 ٩-إشاعة روح الأمل بين المسلمين.

· ا -تحرى الدقة والعلمية في المعالجة والتزام الحياد والابتعاد عن المواقف المسبقة.

#### \*أنشطة وخدمات المؤسسة

تقدم Islam online. Net خدماتها باللغة العربية والإنجليزية والتى تتجاوز ١٠٠ السف صفحة سنوياً، لا تشكل الكتابة الدينية المتخصصة فيها أكثر من ١٠،، وذلك من خلال الأبواب التالية:

١-صـفحة اقتصاد وأعمال Economics تهتم بقضايا التنمية ومستجدات الاقتصاد والعولمة بمعدل ١١ موضوعاً أسبوعياً.

٢-القسم الاجتماعى Society وصفحة "حواء وآدم" ويعالج مشاكل الزوجية ويقدم خبرات تربوية بمعدل ١٧ موضوعاً أسبوعياً.

٣-مشاكل وحلول الشباب Cyber Counselor تناقش مشكلات الشباب من المشكلات العاطفية حتى المشاكل الدراسية للطلاب وتناقش شهريًا حوالي ١٢٠ مشكلة.

"حعلوم وتكنولوجيا Science and Tech تقدم الرؤية الإسلامية في الطب والصحة والعلوم بمعدل ١٥ موضوعاً أسبوعياً.

٤-قسم الفتوى Fatwa Corner يجيب على ٦٥ سؤالاً يوميا للزوار.

٥-صفحة شنون سياسية Politics تفسر وتحلل القضايا السياسية بمعدل ٩
 موضوعات أسبوعيا.

7-صفحة الإسلام وقضايا العصر Contemporary Issues تعالج القضايا الساخنة من الولاية السياسية للمرأة وحتى خلفيات الهندسة الوراثية عبر ٥٩ بحثاً سنوياً.

٧-الحـوارات الحية Live Dialogue عوارات أسبوعياً تغطى مجالات مختلفة وقضايا مختلفة من الانتفاضة لقوانين الأسرة.

٨-الصيفحات المتخصصية والملفات الساخنة: تتفاعل مع الأحداث والقضايا الهامة (مثل ملف فلسطين/ الانتفاضة)، وتأمل Islam online. Net في المستقبل استقلال بعض الصفحات، واستخدام أكثر من لغة.

#### اللجنة المصرية للعدالة والسلام

#### Commission Egyptinne "Justice et paix

\* أصابت هريمة ٢٧ وما خلفته من آثار أبناء الأمة المصرية بحالة من الإحباط والسياس خاصة في ظل الدعم الأمريكي المباشر والصمت الأوربي عما ترتكبه إسرائيل من عدوان، وهو ما طرح قضية السعى لاستنهاض روح الأمة ومخاطبة العالم بحقها في العدل والسلام.

فى هذا السياق تشكلت لجنة العدالة والسلام فى أعقاب هزيمة ٦٧ كفرع لجماعة العدالة والسلام التي تعمل في إطار الكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان.

## النشاة والتطور

تأسست لجنة العدالة والسلام بعد هزيمة ٦٧ فى إطار كنسى بحت، ومارست دورها مسن خلال الكنائس الكاثوليكية وعبر الخدمة التقليدية التى تقدمها هذه الكنائس، ولم يبرز من بين أنشطتها إلى المشاركة فى الاجتماعات أو المؤتمرات السنوية التى كانت تعقد فى الفاتسيكان لمناقشة إحدى القضايا العامة ذات الطابع الإنساني لتحديد موقف المسيحية الكاثوليكية منها.. وهى المؤتمرات التى كان يحضرها أحد رجال الدين.

استمر نشاط اللجنة على هذا المنوال حتى عام ٧٠ ثم توقف أو أصابه الركود حتى عام ١٠ ثم توقف أو أصابه الركود حتى عام ١٩٨٣، وهمو العمام الذى بدأت تستعيد فيه اللجنة نشاطها من جديد وبروح جديدة استهدفت:

أ-التأكيد على مصرية اللجنة وارتباطها بمشكلات الواقع المصرى.

ب-انف تاحها على كل الأقباط (وليس الكاثوليك فقط) وكل المصريين بصرف النظر عن انتمائهم السياسي والفكري ماداموا مناصرين لقضايا العدالة والسلام.

وقد تبلور هذا الاتجاه الذي لقى دعماً واضحاً من المطران يوحنا قلته في:

-تسمية اللجنة ب: اللجة المصرية للعدالة والسلام.

-تشكيل ما يمكن أن يطلق عليه تجاوزاً الحلقة الفاعلة في اللجنة والتي تضم ١٠ من الفاعلين والنشطاء في العمل العام من مختلف الطوائف المسيحية تعمل لمساندة ومشاركة مجموعة من النشطاء والفاعلين المسلمين الذين ينتمون لتيارات سياسية وفكرية مختلفة (ماركسية، ليبرالية، قومية، اسلامية).

ويمكن الإشارة هذا إلى أن معظم النشطاء في اللجنة المصرية للعدالة والسلام سواء كانوا من الحلقة الفاعلة أو المساندين، يغلب عليهم إما عدم الارتباط الحزبي أو بكونهم من العناصر التي تطرح قضايا الحوار والتجديد داخل مؤسساتها الحزبية وتعتبر الفترة ٢٨٠٠ أكثر فترات اللجنة نشاطاً وتبلوراً في توجهاتها، وانفتاحاً على المجتمع المصرى وقضاياه وهي نفس الفترة التي شهدت تصاعد الصدام المسلح لجماعات العنف السياسي ذات التوجه الإسلامي، وتصاعد مناخ التوتر والطائفية وهو ما واجهه نشطاء اللجنة برفع شعار الحوار الذي استنفر العديد من جهود القوى الوطنية لوقف دائرة العنف وتسييد مناخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

## \*بيانات أساسية:

الاسم: اللجنة المصرية للعدالة والسلام Paix

التليفون: ٢٥٧١٧٤٠

المقر الرئيسى: بطريركية الأقباط الكاثوليك ٣٤ شارع ابن سندر/ القاهرة ص.ب

الأمين العام الحالى (٢٠٠٢): د.ماجد فرج

#### هيكل لجنة العدالة والسلام:

اللجنة المصرية للعدالة والسلام لجنة طوعية تنبثق عن هيئة البطاركة والأساقفة
 الكاثوليك في مصر.

- تضم في مجموعتها الفاعلة (الجمعية العمومية) ٢٠ مصرياً من الأقباط الفاعلين في العمل العام من مختلف الطوائف المسيحية، يتم من بينهم انتخاب الأمين العام للجنة.

-يدعم أنشطة اللجنة عددًا واسعًا من الخبراء والاستشاريين من الصحفيين، وأساتذة الجامعة، والباحثين، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وقيادات حزبية.

#### المجال الجغرافي والجمهور المستهدف

يــتركز نشــاط اللجــنة فعلــيا فى القاهرة إلا أنها سعت لتنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات فى بعض والفاعليات فى بعض محافظات الصعيد لتنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات فى بعض محافظات الصعيد ويكاد تتركز جهود اللجنة وأصدقاؤها بين المتعلمين من الطبقة الوسطى خاصة الشباب، وهو ما يعود بدرجة كبيرة لغلبة النشاط الثقافي.

#### أهداف اللجنة المصرية للعدالة والسلام

تعددت الأنشطة الثقافية للجنة المصرية للعدالة والسلام بين:

ا - ندوة شهرية حول إحدى القضايا التى تهم المجتمع المصرى، يحاضر ويحاور فيها الجمهور أحد الخبراء أو المتخصصين من أصدقاء اللجنة.

نموذج لهذا:

-ندوة الآثار الاجتماعية للخصخصة.

خدوة السلام في الشرق الأوسط.

-ندوة اتفاق غزة- أريحا الملامح والنتائج الاقتصادية وهي الندوات التي يتراوح الحضور فيها بين ٢٠-٤ مشاركاً.

٢-المؤتمر العلمى السنوى والذى يشارك فيه الخبراء والمتخصصون ويستمر لمدة ٣
 أيام عادة، وقد نظمت اللجنة مؤتمر الله حول القضايا التالية:

أ-البيئة والتلوث

ب-المشاركة في العمل العام

ج-البطالة

د-الإصلاح السياسي والتنمية البشرية

هـ-الإعلام والمعلمات نظرة للمستقبل

ن-ثقافة حقوق الإنسان بين المرجعيات والواقع

#### ٣-إصدار الكتب:

أ-صدر كتاب ضد الفتنة الطائفية عام ٨٨ ب-كتاب الحوار الوطنى عام ٩٣

#### ٤ - عمل ملفات صحفية

وتتم حوله العديد من القضايا الساخنة وقد تمكن الشباب في اللجنة من عمل ١٤ ملفًا من أبرزها:

١-ملف البطالة

٢-ملف التعليم

٣-ملف الحوار مع الغرب

٤ - ملف التفاعل الإسلامي المسيحي

٥-ملف الأوضاع الاقتصادية المصرية

٦-ملف المرأة

٧-إصدار البيانات في القضايا الملحة

۸-تنظیم حفسل إفطار سنوی تحول علی امتداد أكثر من عشر أعوام إلى ما یشبه الملتقی أو الاجتماع السنوی لنشطاء وأصدقاء اللجنة المصریة للعدالة والسلام، والذی تناقش فیه العدید من القضایا وفی مقدمتها عناوین قضایا العمل فی العام المقبل.

#### منتدى حوار الثقافات

\*مع انتهاء الحرب الباردة واتساع تأثير ثورة المعلومات وبروز ظاهرة العولمة والتى تحمل تناقضاتها فى طياتها، حيث أدت من جهة إلى إلغاء الحدود والفواصل بين البشر أفراداً ومجتمعات، ومن جهة أخرى دعمت حدة الغضب والتميز بين الشعوب على أسس الدين والمذاهب الطائفية والانتماء السياسي والثقافي، وهي الأطر التي أصبحت ملجأ للمجتمعات والمجموعات البشرية كحائط صد أخير للحماية من أخطار الذوبان والتهميش الثقافي والاقتصادي والاجتماعي الذي تفرضه العديد من سياسات العولمة المتوحشة، فشهد العدام على امتداده بين دوله المتعددة، وحتى داخل الدولة الواحدة تزايد حدة الصراعات العرقية والدينية، وارتفاع وتيرة العنف وممارسته.

\*وتشير الخبرة التاريخية إلى أن حدة هذه الصراعات لا يمكن أن تهدأ، أو يمارس قدر من عقلنتها وترشيدها إلا في ظل الحوار والتفاهم وسيادة نهج توازن المصالح بين الأطراف المتصارعة والاعتراف بالاختلاف وقبوله، كأسلوب أمثل للتعامل مع هذه التناقضات.

\*فى هذا السياق تأسس منتدى حوار الثقافات كأحد البرامج المستقلة فى إطار أنشطة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وهى المنظمة الأهلية الأم التى تعبر عن الفعل الاجتماعي لأبناء الطائفة الإنجيلية فى مصر.

#### النشأة والتطور:

كان ترايد حدة الصراع الذى فرضته فصائل التيار الإسلامى المسلح على الدولة والمجتمع، وما صاحبه من تعاظم انتشار القيم والممارسات الطائفية فى المجتمع المصرى على امتداد الثمانينيات والتسعينيات هى البوتقة التى انصهرت بداخلها الأفكار المرتبطة بمنتدى حوار الثقافات والذى تم تأسيسه بثلاث مراحل متميزة.

المرحلة الأولى: ٩٢-١٩٩٦: حيث تم اختبار الفكرة في إطار تجريبي وتنفيذي بين عدد من كبار المثقفين من خلال الحوارات في الندوات التي تناولت العديد من القضايا العامة، حيث ساهمت نتائج هذه الحوارات في بلورة رؤية ومرتكزات المنتدى.

المرحلة الثانية ٩٧-٢٠٠٠: والتى تأسست على نتائج وأنشطة المرحلة الأولى وتم فيها تأسيس جماعة الحدوار من عدد من أساتذة الجامعات والمفكرين ورجال الدين والإعلام ونشطاء المجتمع المدنى، حيث شارك أعضاء هذه المجموعة فى التخطيط لأنشطة المنتدى، التى تنوعت بين ندوات ومؤتمرات وملفات دراسية ودروس عمل، في موضوعات ركزت أكثر فأكثر على ما يدعم مفهوم الحوار.

المسرحلة الثالثة ٢٠٠١ حتى الآن: وفيها تم السعى لبناء أطر وعلاقات مؤسسية تجسد ثقافة الحوار وتعمقها من خلال برامج مشتركة مع المؤسسات الدينية والاجتماعية والإعلامية تسمعى للخمروج بالحوار إلى كل محافظات مصر ويعمل المنتدى كبرنامج مستقل داخل إطار الهيئة القبطية الإنجيلية ويديره مجموعة من المحترفين.

#### \*سانات أساسية:

الاسم: منتدى حوار الثقافات- الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ت: ١٢٢١٤ / ٢٢١٤٢٦ عند ت

ف: ۲۲۲۱٤۳٤

المقر الرئيسي: مركز صموئيل حبيب، مربع ١٣٣١ شارع د.أحمد زكى خلف شركة بتروجيت النزهة الجديدة - القاهرة

المدير العام الحالى: نبيل صموئيل

### "المجال الجغرافي والجمهور المستهدف:

\*على الرغم من وجود مركز إدارة المنتدى في القاهرة فإنه منذ تأسيسه نظم فاعلياته وأنشطته وبرامجه في العديد من محافظات مصر مثل القاهرة/ الغردقة/ بورسعيد/ الإسكندرية/ أسوان/ المنيا/ الجيزة.

\*والمنتدى منذ بدايته تتركز حواراته وأنشطته بين نخبة الطبقة الوسطى على الحتلف توجهاتها الفكرية والثقافية والسياسية، وفي مرحلته الأخيرة ينفذ برنامجاً خاصاً للتعامل مع الجماعات التي يمكنها أن تخلق مجالاً أوسع لنشر ثقافة الحوار مع تركيز خاص على شباب الأئمة والقساوسة.

#### \*أهداف منتدى حوار الثقافات

١ - تفعيل دور المؤسسة الدينية، بأن تكون لديها القدرة على قراءة الأبنية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع وتقديم رؤية دينية تتفاعل مع هذه الأبنية وتسهم فى إحداث التقدم.

٢-الإسـهام فـــى تغيير أنماط الثقافة السائدة والتي تتميز برؤية دينية محددة لقضايا المجتمع إلى ثقافة تدعم روح التحديث وتتميز بالتعددية والانفتاح وقبول الآخر.

٣-الإسهام في إحداث تفاعل بين المؤسسات الدينية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى بهدف إيجاد أرضية مشتركة لتناول رؤى المستقبل في إطار التقدم الاجتماعي.

٤ – الاسهام في دفع عملية التحديث من خلال طرح رؤى ثقافية مستنيرة تتمثل فى أنماط ثقافية جديدة تدرك واقعنا المحلى وتنفتح على المتغيرات العالمية.

#### أساليب العمل وأهم الأنشطة

من خلال مقاربة مختلف القضايا الفكرية والاجتماعية في سياق وطنى وبإدراك واع للبعد الكوكبي في معالجة القضايا المحلية تنوعت أساليب عمل منتدى حوار الثقافات بين: أ-تكوين لجان تخطيط لتصميم برامج العمل والأنشطة المختلفة تمثل كل الاتجاهات الفكرية والتنوع المهنى.

ب-تبنى أسلوب الشبكات في عمل الأنشطة والبرامج المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدنى لزيادة تأثير الحوار.

ت-التوجه للقيادات والنخب الشابة ببرامج مشتركة.

ى - تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات ومجموعات العمل والمجموعات البحثية وإصدار المطبوعات. وفي هذا الإطار تم:

## ١-تنظيم ١٦ ندوة أبرزها:

حور المشاركة الشعبية في تطوير التعليم.

-الحوار القومى أولويات وقضايا.

حور مؤسسات المجتمع المدنى في التنمية.

-صدام الحضار ات.

-الفكر الديني ومستقبل القيم.

-الدين والفلسفة والتنوير.

-الخطاب الديني في وسائل الإعلام.

#### ٢ - تنظيم ٢٠ مؤتمرًا أبرزها:

-المصريون والوعى بالعصر.

-الكنيسة بين المشاركة والاغتراب.

- تجديد الفكر الديني في إطار التجديد الثقافي،

-الأخلاق والبيئة المعلوماتية.

-العنف في المجتمع المصري.

### ٣-جلسات حوار حول:

-الحوار العربي الأوربي حول التحديات الاجتماعية والثقافية.

-الحوار الإسلامي المسيحي/ المصري الألماني.

٤-١٩ ورشة عمل خاصة بالبرنامج المشترك مع وزارة الأوقاف لشباب الأئمة.

- ٥-إصدار ١٣ كتابًا أهمها:
  - -الفكر الديني والمشاركة.
- -الفكر الديني ومستقبل القيم على مشارف القرن القادم.
  - -صدام الحضارات وإعادة النظام العالمي الجديد.

#### المركز القبطى للدراسات الاجتماعية:

#### Coptic Center for Social Studies

\*مع نهايسة حكم السادات وبداية الثمانينيات تصاعدت حدة الأزمة المزدوجة، التي عانست مسنها الكنيسة المصرية الأم (الأرثوذكسية) وذلك نتيجة تصاعد أحداث العنف الطائفي مسن جهة وتأزم العلاقة مع الدولة التي لم تواجه المناخ المؤدى لهذه الأحداث بالقدر الكافي من الحسم، ورفضها لأي دور دفاعي تقوم به قيادة الكنيسة تحت دعوى أن الكنيسة تسعى لحمل راية التمثيل السياسي للأقباط، وهو ما انتهى إلى عزل قيادة الكنيسة وإيداعه أحد الأديرة، وتصاعد موجة العنف حتى طالت رئيس العمل والذي تم اغتياله على يد جماعة الجهاد الإسلامي في ١٦ أكتوبر ١٩٨١.

"طرح هذا الواقع بأزماته المتشابكة إشكاليات عديدة على مثقفى الأقباط بوجه خاص، ومنقفى مصر بوجه عام.. خاصة تلك الإشكاليات المتعلقة بمفهوم المواطنة، والدولة المدنية، والديمقر اطية.... إلخ.

#### النشاة:

في هذا المناخ الدى سبق الإشارة إليه تبلورت في أواخر الثمانينيات حوارات مجموعة من الشباب الذي مارس العمل التطوعي في ظل أسققية الشباب وتحت الرعاية المباشرة للأنبا موسى، حول العديد من القضايا.. خاصة تعبئة شباب الأقباط للمشاركة والانخراط في العمل العام) كبديل عن الانسحاب والتوقع كخطوة أساسية في بناء صرح المواطنة، ثم تطورت هذه الحوارات إلى طابع مؤسسي بتشكيل المركز القبطي للدراسات الاجتماعية، الذي تأسس في عام ٤٤ كأحد مؤسسات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، أحد الأسقفيات العامة بالكنيسة الأرثو ذكسية.

#### بيانات أساسية:

الاسم: المركز القبطى للدراسات الاجتماعية

Coptic Center Social Studies

تليفون: ٢٦٠٣٤١٧ /٢٦٢٣٣٥ ٢٦٠٣١٢

فاكس: ٢٦٠٥٩٩٩

المقر الرئيسي: شارع د. محمد يوسف موسى - محطة عمارات عثمان. مدينة نصر.

البريد الإلكتروني: ccss94@yahoo.Com,

المدبر التنفيذي: د.فيفيان فؤاد

#### هيكل المركز:

المركز هو إحدى المؤسسات التابعة لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، ويعمل في إطارها، لكنه يتمتع بإدارة مستقلة ويتكون من ثلاث وحدات رئيسية هي:

١-وحدة الأقباط (وتركز على قضايا المواطنة).

٢-وحدة القضايا المجتمعية المعاصرة (وتركز على القضايا التى تشغل المجتمع ورؤية الكنيسة لها، وتقدم الدعم الفنى لكادر أسقفية الخدمات، والسعى لتطوير رؤيتها واستراتيجيات عملها فى مجال التنمية.

٣-وحدة الدراسات المسكونية (وتركز على الحوار بين الطوائف المسيحية أو الأديان على المستوى الوطنى والإقليمي).

بجانب عدد من الوحدات المعاونة وهى:

-وحدة المتابعة والتوثيق

وحدة النشر

وحدة الاتصال الثقافي

-وحدة الكنيسة

ويدير المؤسسة فريق عمل متفرغ من عشر أفراد تحت قيادة المدير التنفيذي.

#### المجال الجغرافي والجمهور المستهدف

يستهدف المركز بنشاطه كل أبناء مصر، خاصة شباب الأقباط، ويمارس نشاطه من خلال:

١-أنشطته المتعددة التي تتم في إطار المركز الرئيسي.

٢-مكاتب الخدمات التابعة لأسقفية الخدمات والمنتشرة في كل محافظات مصر.

ويعد منقفو الطبقة الوسطى من الأقباط هم الكتلة الرئيسية من أبناء الوطن المصرى الذين يستعى المركز لتعبئة جهودهم ورفع وعيهم لزيادة مستوى مشاركتهم في الحياة العامة.

#### أهداف المركز

رفع الوعى العام الأعضاء الأسقفية/ الكنيسة، وذلك بتحليل الواقع المصرى المعاصر في شتى ظواهره وجوانبه وبحث العراقيل التى تعترض نمو الحلول الممكنة واكتشافها، ومعرفة الوسائل العلمية الستى تحققها وذلك من خلال الدراسات العلمية والمنهجية واللقاءات الفكرين والمتخصصين واللقاءات الفكرين والمتخصصين وإصدار المطبوعات.

#### يتركز اهتمام المركز على المحاور التالية:

١ - دراسة أوضاع الواقع المصرى المعاصر ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديا وعلميًا الأجل تنمية حضارية شاملة.

٢-حصر وتحديد عوامل التخلف في الواقع والعمل على تجاوزها.

٣-خلق المناخ الفكرى والثقافى الذى من شأنه رفع الوعى العام والاجتماعى بما يدور حولنا بهدف الإسهام فى عملية التطور الحضارى المصرى والقبطى وتعميق الإحساس بالمسئولية الحضارية.

٤-إبراز المقومات الحضارية للأقباط ومساهمتهم الفاعلة في بناء المجتمع عبر التاريخ.

٥-محاولة استشراف المستقبل وذلك بالاهتمام بالدراسات المستقبلية.

## أنشطة المركز وخدماته

منذ بدأ المركز نشاطه تنوعت الخدمات التي يقدمها والتي يمكن تقسيمها إلى: أولاً مطبوعات: إصدار سلسلة من الإصدارات المتنوعة تشمل:

1-أوراق دراسية (كتيبات) صدر منها ٨ دراسات وهى الدراسات التى قدمت فى لقاءات وحوارات نظمها المركز من أبرزها:

-المعلوماتية والتنمية

-التنمية الشعبية التفاعلية

- -مجتمع التسلط الاستهلاكي.
- -ممارسات البحث العلمي الاجتماعي بين منهجية الحوار ومنهجية القسر.
- ٢-الكنيسة والمجتمع (كتيب) صدر منها ٣ كتب ونركز على طرح رؤية الكنيسة فى القضايا ذات الأبعاد التتموية مثل:
  - -المسيحية والعدالة الاجتماعية.
    - -الكنيسة وقضايا معاصرة.
    - -الكنيسة وخدمة المحتاجين.
- ٣-المواطنة (كتيب) صدر منها ٣ كتب وتركز على شرح مفهوم المواطنة ورؤيته
   فى ضوء تاريخ المجتمع المصرى ومن أبرز ما صدر فى هذه السلسلة:
  - ١ المو اطنة
  - ٢-المشاركة الوطنية للأقباط في العصر الحديث ج١

### ثانياً: تجارب ميدانية

٤-الـــتجارب التنموية الرائدة: وهي لقاءات حوارية يتم فيها بعض التجارب التنموية المصــرية في المجالات المختلفة من خلال عرض مؤسسي هذه التجارب لتجاربهم، وتم فـــه الإطـــار تنظيم ٤ جلسات عرض فيها ٤ تجارب تتموية مصرية. ومن أبرز العروض التي قدمت:

ا حجربة المشاركة الشعبية في عين الصيرة بالقاهرة.

٢-تجربة التعليم غير الرسمي في إطار التنمية المتواصلة بقرية شرموخ.

تُالسَّنُا: حلقات نقاشية: للحوار حول مفهوم المواطنة وتعميق رؤية التيارات السياسية والفكرية المختلفة لهذا المفهوم وتطوره وتم تتظيم ٦ حلقات أهمها:

- خشأة المواطنة في مصر
- -المواطنة نظرة إسلامية
- -الأقباط في العصر العثماني

رابعاً: ملفات دراسمية: الملف يجمع أهم ما كتب حول موضوع محدد ويصلح للدراسة دون التقيد بزمن وقد استطاع المركز إعداد حوالي ١٥ ملفًا أبرزها:

١ -- مدخل لفهم التثمية

٢-مأزق النظام الرأسمالي

٣-مشكلة البطالة

٤ - توجهات الحركة النسائية المصرية بين التتمية الاقتصادية والتغير الثقافي

خامساً: الملفات الوثائقية والتي تشمل توثيق ما نشر حول قصية أو شخص ويمتلك المركز حوالي ٣١ ملفًا أهمها:

-الأقباط وانتخابات مجلس الشعب عام ٩١، ٩٥

حموتمر السكان والتنمية

-قانون الاضطهاد والدين في الكونجرس الأمريكي

-أحداث العنف الطائفي

ريستعد المركز حاليا لإصدار سلسلة جديدة بعنوان "مساهمات فكرية"، أول مطبوعاتها: "أبرز معالم الجدة في نهاية القرن العشرين: ظاهرة الكوكبية" (د.إسماعيل صبرى عبد الله).

برامج التدريب: وهي موجهة بالأساس لنشطاء وكادر أسقفية الشباب.

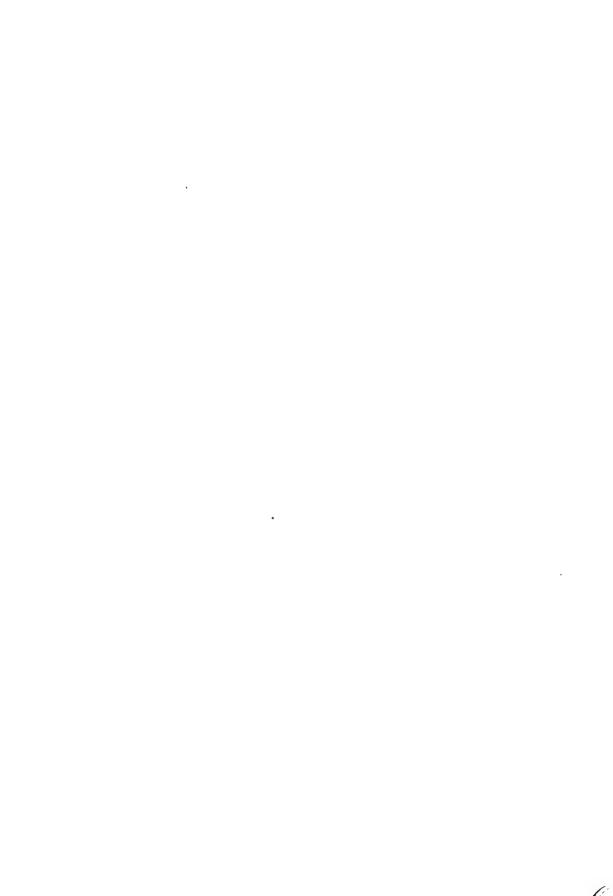

# البحث عن الحداثة

# حركة المثقفين المصريين خلال الفترة من ١٩٦٧ إلى ٢٠٠٤

# محمد إسماعيل زاهر.

#### تمهيد:

ترجع العديد من الأدبيات نشاة المثقف الحداثي في مصر إلى رفاعة الطهطاوي، ويلاحظ وجود جدل كبير بين شتى القوى الثقافية في مصر حول نسبة فكر الطهطاوي إليها وهو الأمر الذي يؤكده غالي شكري في كتابه النهضة والسيقوط في الفكر المصري الحديث(١) (فمحمد عمارة في تحقيقه لأعمال رفاعة يميل إلى تعريبه بينما يميل أنور عبد الملك في نهضة مصر إلي تمصيره ويميل ألبرت حوراني في الفكر العربي في عصر النهضة إلي إسلامه كذلك بالغ الدكتور رفعمت السعيد في كتابة تاريخ الفكر الاشتراكي في مصر حين جعل من كلمات رفاعة الطهطاوي حول المساواة الاجتماعية راية لبداية الفكر الاشتراكي في بلادنا) ويعتقد الباحث أن معظم الإشكاليات الثقافية التي شهدتها حركة المثقفين المصريين فيما بعد رفاعة الطهطاوي قد بدأت مع الطهطاوي نفسه.

نشاة الطهطاوي المتواضعة وتعليمه الأزهري ثم سفرة إلي فرنسا وعلاقته بالسلطة في مصر بعد عودته، شكلت الرؤية المتوترة لدى الطهطاوي بين الوافد والمسوروث(٣)، وحالة المد أو الجزر في علاقة المثقف بالسلطة من ناحية أخرى (٤) وإذا أخذنا في الاعتبار الأفكار التي بشر بها الطهطاوي مثل الديموقر اطية والاشتراكية المعتدلة وتحرير المرأة والأفكار الليبرالية. المخ(٥) ومدى قيام مجتمعنا بإعادة تدوير هذه الأفكار بأشكال متعددة، لأمكن القول إن الحركة الثقافية الحالية تستمد موضوعاتها وأفكار ها وإشكالياتها إلى حد كبير من لحظة الطهطاوي الثقافية.

ولعل السؤال الأساسي الذي طرحه الطهطاوي على ساحة الثقافة المصرية واتخذ فيما بعد العديد من الصيغ المختلفة هو سؤال النهضة، ما هي أسباب ضعف الشرق حتى يتمكن الغرب من التقوق عليه؟ كيف نتعامل مع الغرب؟ (٦) وهو أيضنا سؤال الهوية عبر جدل الداخل مع الخارج بداية بإشكالية الشرق للغرب

<sup>&</sup>quot;باحث في مجال الإعلام- مصر

وانستهاء بالإسلام \_ الغرب مروراً بالأصالة \_ المعاصرة، والترات \_ الحداثة، والأنا \_ الآخر، وإذا كان السؤال وإفرازاته الجدلية يأخذ الطابع الثقافي على المستوى الداخلي كضرورة التحديث والاهتمام بالعلم والعقلانية، فإنه يتخذ الطابع السياسي \_ الثقافي عبر جدل الداخل مع الخارج ومدى الضغط الغربي علي الذات الحضارية، فبعد ما كان الغرب نمطًا للتحديث لدى الطهطاوي (الدائرة الحضارية) يسرد الأفغاني علي أطروحات أرنست رنيان، ويدعو إلى فكرة الجامعة الإسلامية نتيجة للاجتياح الغربي للعالم الإسلامي، ونتيجة للهزائم السياسية المتوالية إزاء الغرب يتحول الأفغاني الثوري ليموت في بلاط السلطان عبد الحميد الثاني، بل ويشن حمله ضارية على تجديد الفكر الإسلامي (وانحاز إلى جمود الدين والدولة معاً)(٧)، ويتحول محمد عبده نتيجة للاحتلال الإنجليزي لمصر في عام ١٨٨٢ من المنورة والإصلاح الديني.

ومع محمد عبده ستأخذ العلاقة بين الداخل والخارج شكل المركب التوفيقي بيسن الإسلام والحضارة الغربية، وهذا المركب ظل في حالة توتر إلى أن برز في صدورة تيارين متعارضين (فسار الشيخ رشيد رضا في اتجاه سلفي حنبلي النزعة وسار لطفي السيد وقاسم أمين وطه حسين في اتجاه تغريبي علماني)(٨) وانطلاقا من سؤال النهضة ستمتلئ الفترة الواقعة ما بين نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بالعديد من الاتجاهات والأفكار المعبرة عن ذات تسعى بالفعل إلى السنهوض بدءا من الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة وانتهاء بالتجديد اللغوي والأدبسي مرورا بالدعوة إلى فصل الدين عن الدولة وانتهاء بالتجديد اللغوي والأدبسي مرورا بالدعوة إلى فصل الدين عن الدولة وانتهاء بالتجديد اللغوي العشرينيات من القرن العشرين العديد من المعارك الفكرية التي تسعي إلى ترسيخ الحداثة في المجتمع المصري لعل أبرزها كتاب علي عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم) ١٩٢٥ وكتاب طه حسين (في الشعر الجاهلي ١٩٢٦).

وستموج التيارات الفكرية المختلفة بقلق فكري باحث عن هوية ثابتة ومحددة فبدءًا من دعوة الأفغاني إلى الجامعة الإسلامية ومرورًا بالثورة العرابية والتي كانت تتطلع إلى هوية مفتتة وانقسامية نتيجة للاتجاه الفكري للأعضاء المؤثرين في السثورة، ستشهد بدايات القرن العشرين اتجاهات قوية لتيارات متباينة تبحث عن هوية ثابتة ما بين الفرعونية والإسلامية والعربية.. إلخ (١٠) ونتيجة لهذه التيارات وما تحمله من رؤى سياسية ستقف مصر موقفا سلبيًا تجاه الثورة العربية (١٩١٦)

\_ ١٩١٨)، وقبل منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين كان هناك انتقاد حاد لمشاركة مصر في الشنون السياسية العربية من قبل الصحافة والمثقفين المصريين (١١)، وستنظر مصر حتى منتصف الثلاثينيات وخاصة بعد توقيع معاهدة ١٩٣٦ لكي تفكر في لعب دور بين دول المنطقة بحكم ثروتها وثقافتها وتعداد شعبها(١٢)، ويرى باحث آخر أن الفترة من ١٩٣٣ إلي ١٩٣٩ تشهد المتقافة المصرية لأول مرة في تاريخها الحديث تيارًا فكريًا عربيًا قوميًا يعارض الفرعونية من ناحية ولا يندرج ضمن اتجاه الجامعة الإسلامية من ناحية أخرى وإن ارتبط بصورة أو بأخرى بالإسلام(٣١)، ويرجع جاك بيرك الاتجاه العروبي في مصر آنذاك نتيجة للإحساس بالخطر المتزايد من التدفق الصهيوني على المنطقة (١٤)، ويؤكد الأنصاري أن ثورة فلسطين ٣٦ \_ ١٩٣٩ ووقوف الغرب مع الصهيونية دفع بالشعور القومي العروبي إلى مداه(١٥).

ونفس المعادلة بين الداخل والخارج تنطبق بصورة كبيرة على ظروف نشأة جماعة "الإخوان المسلمين"، فبعد إلغاء الخلافة في تركيا في عام ١٩٢٤ ووقوع البقية الباقية من دول العالم الإسلامي في براثن الاستعمار الغربي عقب الحرب العالمية الأولى (وقامت فرنسا في المغرب بهجمة دينية استغزت مشاعر المسلمين، كما قامت إيطاليا في ليبيا بإعدام عمر المختار وتفجرت قضية فلسطين فأثارت الحمية الدينية والقومية وشدت إليها الأنظار) (١٦).

ويلاحظ أن العديد من الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ترصدها الأدبيات المختلفة لنشأة جماعة الإخوان المسلمين لا تخرج عن جدلية العلاقة بين الداخل والخارج، فصلاح عيسى يرى (١٧) أن نشأة البرجوازية المصرية الهجين لم يسمح لها بإقامة مدرسة في الإصلاح الديني كما فعلت السبرجوازية الأوربية، ويرى هشام مبارك (١٨) أن البرجوازية المصرية لم تنشأ من رحم المجتمع المصري بقدر ما تأثرت بالتوسع الرأسمالي العالمي مما أدى إلى تحضر المدينة وتخلف الريف، وهو الأمر الذي يؤكد عليه رفيق حبيب (١٩) فالإخوان المسلمون مثلوا (ثورة الريف) (٢٠).

وأجواء حقبة الثلاثينيات من القرن العشرين بما شهدته من أزمة اقتصادية طاحنة ومعاهدة سياسية (١٩٣٦) لم تحقق الاستقلال المنشود، وتفجر القضية الفلسطينية وانتعاش الحركات الراديكالية دفع العديد من المثقفين إلى اعتبار هذه الحقبة نهاية الليبرالية المصرية، فغالي شكري (٢١) يرى أن عام ١٩٣٦ عام

إفسلاس الليبرالية المصرية، ويؤكد رول ماير (٢٢) نفس المعني. إذ كانت صورة الأوضاع في مصر تتكون من استقلال منقوص مع أوضاع اقتصادية شديدة السوء، بالإضافة إلى عدم وضع القضية الفلسطينية على قائمة الأولويات آنذاك في شبه غياب للديموقر اطية في ظل حكومات الأقليات من خلال تزوير الانتخابات (٢٣).

ويصور رفعت السعيد تصاعد موجة الحركة اليسارية في مصر آنذاك بقوله (كانت مصر تمشي فوق شوك شديد الصلابة، وكان شعبها يعاني ذلك النوع من المعاناة السذي يفجر السخط، ويتحول بالسخط إلى أزمة ثورية وصراع طبقي محدم، وكانت الأزمة الاقتصادية طاحنة والأزمة السياسية خانقة) (٢٤).

وبدا أن التحدي الحقيقي لمصر خلال الفترة من ١٩٤٦ إلى ١٩٥٦ لا يتطلب فقط استبدال نظام سياسي بنظام آخر بقدر البحث عن صيغة توفيقية لكل الاتجاهات المتصارعة فقد (كان المجتمع المصري يسير بوضوح نحو الاستقطاب، فاليمين غدا أكثر يمينية واليسار غدا أكثر يسارية)(٢٥).

# المشروع القومى والاحتواء المؤقت لجدل الداخل مع الخارج:

ومع ثورة ١٩٥٢ وما تلاها في الحقبة الناصرية اتجهت السلطة عبر آليات عديدة إلى احتواء التوتر أو الاستقطاب ما بين قوى اليمين واليسار، فهناك العديد من الإجراءات التي قامت بها السلطة لاحتواء الاتجاهات الإسلامية المختلفة بدءًا من موجات اعتقال الإخوان المسلمين وانتهاء بإنشاء إذاعة القرآن الكريم، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومرورًا بقانون تطوير الأزهر واستخدام عبد الناصر نفسه للدين كمقوم اجتماعي من مقومات الدولة (٢٦).

وعلى الضفة الأخرى اتسمت هذه المرحلة بمعدلات نمو عالية، بالإضافة إلى الطابع العروبي الواضح والاهتمام بالقضية الفلسطينية والميل إلى الاشتراكية بعد عام ١٩٦١، وهمي إنجازات دفعت بالعديد من القوى اليسارية إلى التحالف مع النظام بعد عام ١٩٦٤ (٢٧).

وعلى الرغم من كل هذه الخطوات الفعالة في طريق تحديث الدولة فإن ممارسات أساسية احتوتها التجربة جعلتها تبدو تأجيلا لصراع طرفي معادلة الحداثة (الأنا ــ الآخر)، فالناصرية لم تخل من الاعتماد على التوفيق بين اتجاهات عديدة ورؤى متباينة (من الاتجاه الديني المعتدل إلى الاتجاه المثالي الروحي المحافظ إلى الاتجاه الليبرالي العلماني إلى الاتجاه الماركسي)(٢٨) مما جعل عبد

الناصر يكرر دائمًا (أن نظامنا وسط بين الأنظمة وموقف بين العقائد) (٢٩)، بالإضافة إلى الاستثمار النفعي للدين مثل أدبيات اشتراكية الإسلام، وهذا المركب التوفيقي لم يقتصر على الفكر النظري فقط، فهناك العديد من الدراسات الاقتصادية التسي تذهب إلى أن السمة التوفيقية كانت سائدة في اقتصاد تلك المرحلة (٣٠)، وتذهب سامية سعيد إمام (٣١) إلى أن التركيبة الاجتماعية في تلك المرحلة كانت خليطًا من عناصر رأسمالية تقليدية بالإضافة إلى البرجوازية البيروقر اطية التي أفرزها تضخم جهاز الدولة الإداري فيما بعد وهي العناصر التي تحالفت مع الرافد الطفيلي في مرحلة السبعينيات (٣٢).

وبالإضافة إلى اعتماد الثورة كثيرًا على أهل الثقة وطبيعة المؤسسات المدنية وخاصه الثقافية منها مع غياب شبة مطلق للديموقراطية وأشكال متعددة لاحتواء المثقفين من قبل السلطة هو ما يفتح الباب واسعًا لدراسة طبيعة العلاقة بين المثقف والساطة (\*)، ترتسم أمام الباحث صورة تؤكد ما ذهب إليه جلال أمين (٣٣) من أن الصراع الأساسي في مصر يدور بين قوى يمينية متحفظة وقوى تقدمية لم تكن الناصرية إلا انقطاعا مؤقتًا لها (٤٣)، وهو ما يؤكد حقيقة أخرى هي أن ما حدث في مصدر الناصرية جاء نتيجة لقرارات فوقية وليس نتيجة لتطورات مجتمعية، وجاء من سلطة لم تستطع الحسم بين جدل الموروث والوافد، وهو الأمر الدي يؤكده تراجع النظام الناصري إلى الاعتماد على الموروث بشكل كبير نتيجة لضح خط الخارج بعد هزيمة ١٩٦٧، سواء الموروث الديني المباشر (٥٣) والسماح بترويج حوادث خارقة كظهور العذراء بكنيسة في الزيتون في عام ١٩٦٨ (٣٦) أو السماح بطرح تفسيرات دينية محتواها أن سبب الهزيمة نتيجة لابتعاد المجتمع عن الدين، وهي الصورة التي مهدت للتراجع الكامل عن المشروع الناصري فيما بعد.

هزيمة ١٩٦٧ بوصفها بؤرة مركزية في الثقافة المصرية والعربية المعاصرة:

- يمكن النظر إلى هزيمة ١٩٦٧ بوصفها حدثًا مركزيا في الثقافة المصرية والعربية المعاصرة، خاصة أن الحدث جاء نتيجة لهزيمة عسكرية أمام العدو الصهيوني تخفي وراءها هزيمة حضارية تقوم على التوتر الثقافي بين جدل الداخل الخارج، فهناك من يرى أن العرب تعرضوا المهزيمة نتيجة للابتعاد عن الدين، وهناك من يرى أن العرب تلاضوا المهزيمة نتيجة للابتعاد عن الدين، وهناك من يرى المؤرة التحديث الكامل وفق النمط الأوروبي العلماني، وفريق ثالث يرى ضرورة الثورة الاجتماعية الشاملة، ويبرز العديد من المؤشرات

الدالــة علــى مدى اعتقال هذا الحدث للوعي العربي وتأثيره على الحركة الثقافية المعاصرة:

1 ـ يرى محيي الدين اللاذقاني أن النظام الثقافي العربي والذي بدأ مع الحملة الفرنسية علي مصر في عام ١٩٦٧ لحتضر في عام ١٩٦٧ ثم انهار تماما في حرب الخليج الثانية (٣٧).

٢ تعرض المنطقة العربية للهجوم الاستعماري المستمر بدءًا من التنازل عن مكتسبات حرب أكتوبر ١٩٧٣ في اتفاقية كامب ديفيد ١٩٧٩ وانتهاء باحتلال العراق ٢٠٠٣ مسرورا بغرو لبنان ١٩٨٢ وحرب الخليج الثانية ١٩٩١.. كلها أحداث تبرز ضغط الخارج وانتعاش التيارات النكوصية في الثقافة المصرية وإعطاءها مشروعية وجود وتأثير على جموع المواطنين.

٣ ــ الاهتمام بتاريخ مصر الحديث والمعاصر بكثافة بعد ١٩٦٧ لمعرفة ماذا جرى؟ وكيف جرى؟ وكيف النجاة؟(٣٨).

٤ من داخل التاريخ الثقافي المصري والعربي سيتحول مشروع النهضة بعد عمام ١٩٦٧ إلى إخفاق مستمر وستسود رؤية تشاؤمية كابوسية ترى التاريخ دورات من النهوض والنكوص وليس حالة من التقدم المطرد (٣٩).

صـ سـتفجر الأحـداث التالية لهزيمة ١٩٦٧ حالة من الاستقطاب الحاد بين
 قـوى اليمين واليسار وستشمل ثنائيات جدلية مثل الدين ـ الدولة، التراث ـ الحداثة، الإسلام ـ الغرب(٤٠).

آ تفجر ظاهرة جلد الذات العربية بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الثقافة المصرية (٤١).

وهـي مؤشـرات تؤكـد كلها أن يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ (هو يوم الهول العظيم وتصـبح الثقافة المصرية طيلة الستينيات هي الشهادة الحية على السقوط والنبوءة الفاجعة بالهزيمة)(٤٢).

# تجليات الحدث (١٩٦٧) على المستوى المجتمعي:

\_ في إطار بحث النظام الساداتي عن الشرعية السياسية أسبغ النظام على نفسه الكتير من السمات الدينية بدءًا من النص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع(٣٤) وانتهاء باستخدام الدين بغزارة في الخطب السياسية للسادات(٤٤) ومرورًا بالتحالف مع التيارات الإسلامية واستخدام

التبريرات الدينية لرفض الاشتراكية والترويج لقيم الصبر والقضاء والقدر وشعارات مثل الرئيس المؤمن ودولة العلم والإيمان(٤٥).

وتقاطع هذا الاتجاه مع تحرك النظام باتجاه الانفتاح الاقتصادي بآثاره السلبية وازدهار الحقبة النفطية وبداية الارتباط بالغرب والسعي إلى سلام منفرد مع الكيان الصهيوني، وانتشار تقافسة الاستهلاك وعمليات النزوح الواسعة من الريف إلي المدينة والاتساع الهائل والكمي في التعليم وانتشار البطالة. إلخ وهي الظروف التسي أثرت على الثقافة المجتمعية فانتشر إسلام الحجاب واللحى والجلباب القصير والحفاظ على علاقات اجتماعية تمثل ثقافة الاستهلاك تبعًا لمن يمثلك النصيب الأكبر من الثروة (٤٦) مما أدى إلى تغشي ظاهرة العنف السياسي للديني في حقبة السبعينيات في وقت لعب فيه النظام بورقة تطبيق الشريعة الإسلامية ووجود حالسة من التأزم الطائفي لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة (٤٧)، ثم دخول حالة من التأزم الطائفي لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة ودراستها مع المعاهدة كامب ديفيد (٨٤). ويتزايد البحث في الظاهرة الإسلامية ودراستها مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران في عام ١٩٧٩، وعلى مستوى آخر سيتجه النظام ونحن فقراء، المصريون وهم أغنياء ونحن فقراء، المصريون يضحون بدمائهم، والعرب يرفعون أسعار البترول) (٤٩).

وت بدأ محاولات التطبيع بين مصر وإسرائيل في شتى المجالات بعد معاهدة كامب ديفيد (\*)، وتغلف كل هذه السياسات الجديدة بشكل حزبي وديموقر اطي يستند إلى ميراث طويل من الاستبداد يعتمد على القوانين سيئة السمعة مثل قانون العيب والوحدة الوطنية.. إلخ.

ونفس المعطيات السابقة هي التي ستسود مصر في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين.

وفعلى المستوى الاقتصادي استمر تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية (٥٠)، واستمرت الدولة في تجريب العديد من التطبيقات الاقتصادية، ولاسيما الخصخصة مع تقشى الفساد الاقتصادي.

وعلى المستوى السياسي يستمر النظام في تطبيق نظام التعددية الحزبية الشكلية، مع وجود قوانين مكبلة للحريات لعل أشهرها قانون الطوارئ حتى أطلق السبعض على مصر (دولة الطوارئ)(١٥)، مع استمرار تزوير الانتخابات لصالح

الحرب الحاكم وتفريغ الأحزاب السياسية من قدرتها على التوجه إلى الشارع المصري مع زيادة ملحوظة في الجمعيات الأهلية وحجم النشاط الأهلي.

وتزامنت هذه الظروف مع صعود التيار الإسلامي داخل النقابات المهنية والجمعيات الأهلية (وعكست انتخابات ١٩٨٧ تراجعًا ملحوظًا للقوى المدنية في مواجهة القوى الإسلامية مع صعود الإخوان كقوة برلمانية)(٥٢)، وعم المجتمع المصري خلل العقدين الأخيرين العديد من الظواهر التي تؤكد اختلال معادلة الحداثة مئل الدعوة إلى أسلمة العلوم(٥٣) والاقتصاد الإسلامي وزيادة أعداد المحجبات وإعادة طبع التراث الإسلامي بكميات ضخمة وبأسعار زهيدة، وامتلأت السيارات والمحلات العامة بالملصقات ذات التوجه الديني الطائفي، ورفع الصوت بالصلاة والشعائر الدينية عبر مكبرات صوت في الشوارع العامة (٤٥).

وتمتلئ حقبة التسعينيات بموجات من العنف الإسلامي الراديكالي واشتدت في أعـوام ١٩٩٢- ١٩٩٩ ووصلت إلى أقصى مدى لها في مذبحة الأقصر في عام ١٩٩٧، بما يمثل (انقطاعًا للحوار في المجتمع المصري)(٥٥) واستخدمت الدولة العديد من الآليات لمواجهة المد الإسلامي الراديكالي مثل العنف، والمواجهة الإعلامية التي تركز على إسلام متسامح ومستنير، أو عبر الاتصالات السرية بين الدولة ومختلف الفصائل الإسلامية لوقف العنف، أو المواجهة الفكرية من خلال تبني الهيئة المصرية العامة للكتاب لمشاريع سلاسل فكرية مثل سلسلة كتب التنوير ويستم عبرها إعادة طبع أعمال الكواكبي والطهطاوي وعلي عبد الرازق الإسلامية سلسلة المواجهة وهي مجموعة كتابات مباشرة للحوار مع فكر الجماعات الإسلامية الشترك فيها العديد من المثقفين المصريين أصحاب التوجهات المستنيرة.

وعبر جدل الداخل مع الخارج مرة أخرى وعبر احتلال العراق سيكون أول موضوع تطرحه الثقافة المصرية هو تجديد الخطاب الديني والمسألة الديموقر اطية، والمستابع للصحافة المصرية إزاء هاتين القضيتين أثناء الغزو وبعد الاحتلال سيجد توجهات عديدة يرفض أصحابها فكرة التجديد الديني والديموقر اطية نتيجة للضغط الخارجي حتى بين صفوف الاتجاهات المستنيرة وعلى الرغم من أن هذين المطلبين كانا من ركائز الحركة الثقافية المصرية.

وسيعاني المنظام السياسي نفس الضغوط الناتجة عن جدل الداخل بالخارج، فعلى الرغم من تأكيد النظام على دور مصر الأساسي في الدائرة العربية فإنه وفي كل أزمة سياسية مع الغرب يعلي من مصلحة مصر القطرية، وقد ظهر ذلك

بصورة فجة أشناء الغزو الأمريكي للعراق في عام ٢٠٠٣، فالمتابع للإعلام الرسمي أشناء الغزو سيلاحظ أن التعليق على الحرب في الأيام الأولى يصورها وكأنها حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وخصصت صحف ومجلات قومية ملفات كاملة عن عروبة مصر تحت عنوان: مصر أولاً وقبل الجميع (٥٦).

وتظهر أزمة "وليمة لأعشاب البحر" ما يعانيه النظام ومؤسساته من خلل في الهوية وأزمة حقيقية بالنسبة لسؤال الحداثة، فالمظاهرات المنددة بالرواية ومؤلفها خرجت من جامعة الأزهر وهي مؤسسة تابعة للدولة، ثم يقف وزير الثقافة مع السرواية ومؤلفها، ولا يلبث أن يقف ضد روايات "قبل وبعد" لتوفيق عبد الرحمن و"أبناء الخطأ الرومانسي" لياسر شعبان و "أحلام محرمة" لمحمود حامد، والمتابع للمؤسسة الدينية المصرية (الأزهر) سيلاحظ نفس الخلل والتضارب بين فتاوى شيخ الأزهر ورؤيته للصراع العربي الإسرائيلي أو الغزو الأمريكي للعراق أو العديد من المواقف الأخرى.

### \* المثقف المصرى ـ نظرة تأسيسية:

تـنطلق صعوبة النظر إلى حركة المثقفين المصريين بوصفها حركة اجتماعية محـددة مـن العديد من الأبعاد التاريخية والاجتماعية التي شكلت الثقافة المصرية المعاصـرة. فهناك أولاً صعوبة تعريف المثقف، حيث إن لفظة المثقف (تصل في بعض تعريفاتها إلى مائة وستين تعريفاً) (٥٧).

وعند البحث والتتبع التاريخي انشأة المثقف المصري الحديث، يصطدم الباحث بينقطة البدء في تاريخ مصر الحديث، فالعديد من الأدبيات ترصد الحملة الفرنسية بدايسة لستاريخ مصسر الحديث، وبالتالي تموضع رفاعة الطهطاوي بداية الممثقف الحداثي في مصر، بينما تذهب وجهه نظر أخرى إلى رؤية الحملة الفرنسية غزوة استعمارية أجهضت محاولات تحديث ذاتية شهدها المجتمع المصري في النصف الثانسي من القرن الثامن عشر وقاد لواءها الشيخ حسن العطار (٥٨)، وهذا الخلاف وإن بدا تاريخيًا في الظاهر، فإنه يخفي صراعًا حول طبيعة التحديث والصراع بين قوى فكرية متعددة حول الثقافة الغربية.

وإذا انتقل الباحث للنظر التاريخي في مصطلح "المثقفين" فسيظل شبح اختلاف النشاة التاريخية في مصر عنها في الغرب يفرض نفسه بقوة على مسار البحث الدذي يسعى إلى تعريف هذا المصطلح، فالنشأة في الغرب بدأت من خلال دفاع

بعض الفنانين والفلاسفة والأدباء عن الضابط الفرنسي دريفوس واتهامه بالعمالة للألمان في فرنسا القرن التاسع عشر أي إن (المتقفين هم الذين قاموا بدور لم يكلفهم به أحد)(٥٩)، وهو ما يختلف تمامًا عن نشأة رفاعة الطهطاوي من رحم سلطة محمد علي وارتباطه بها، وهذه العلاقة المشتبكة بالسلطة هي ما ستدفع منققًا بوزن علي مبارك ليرى أن الثقافة وسيلة للارتقاء الاجتماعي والقرب من الحكام وتوفير الرزق لأمان العيش(٠٠).

وستدفع معادلة الحداثة والضغط الغربي والعلاقة بالسلطة مثقفين كمحمد عبده والأفغاني إلى اتخاذ مواقف مهادنة في النهاية، وستتأرجح علاقة آخرين كطه حسين والعقاد والحكيم وهيكل... إلخ بالسلطة ما بين اتخاذ أشد المواقف ثورية، ثم المهادنة والمحافظة في مجالي الفكر والسياسة (٦١).

وفي البحث عن طبيعة التكوين الطبقي للمثقف المصري سنجد نفس الصعوبة في الربط بين الأصول الطبقية واتخاذ مواقف معينة بناءً على هذه الأصول فطه حسين وعباس العقاد ومن قبلهم الطهطاوي ينتمون إلى الطبقة الدنيا، وأحمد لطفي السيد ومحمد سيد أحمد وشريف حتاتة ينتمون إلى الطبقة العليا، وتتتمي غالبية المثقفين إلى الطبقة الوسطي، ولكن هذه الانتماءات لم تؤثر في تبني المثقف لرؤى اجتماعية كرد فعل ناتج عن الأصول الاجتماعية (٦٢).

وبالنسبة للدور الاجتماعي للمثقف، يمثل النقل المتلاحق عن الغرب إشكالية في تعريف هذا الدور ومدى مطابقته على الواقع المصري، ففي الستينيات سيطرت رؤية بعض المثقفين الأوروبيين لدور المثقف كسارتر وجرامشي(٦٣) ومحاولة تجذير مفهوم لدور اجتماعي يقوم فيه المثقف بالتأثير في الجماهير في ظل ثقافة شهدت مرراتًا طويلاً من النخبوية والانعزالية بالنسبة لعلاقة المثقف بجمهور المتلقين.. ونتيجة للتأثير الغربي سيعلن أحد المثقفين العرب عن نهاية دور المثقف في المجتمع العربي المعاصر من منطلق ما بعد حداثي (٦٤).

ويلاحظ أنه على الرغم من المناهج والمداخل المختلفة لدراسة المثقف ما بين مداخل تاريخية أو سسيولوجية أو ... إلخ فإن معادلة الحداثة تهيمن على هذه المداخل، فتسود رؤية متوترة بين قيم الحداثة والتراث، حتى لو لم تقم الدراسة نفسها بطرح مفهوم المثقف بصورة مباشرة، ففي دراسة أدونيس "الثابت والمتحول بحث في الإبداع والاتباع عند العرب" تسود رؤية متوترة ساعية إلى الحداثة عبر رصد قوى التقليد الاتباعية المهادنة للسلطة الإسلامية تاريخيا و تجليات هذه

المهادنة في شتي الميادين الثقافية المختلفة، وصراعها مع رؤى تقدمية تسعى إلى التغيير أو التحول أو الدفع بالمجتمع العربي قدمًا إلى الأمام(٢٥). ويلاحظ أنه على السرغم من أن هذه الدراسة تدور في فضاء التراث العربي الإسلامي فإنها تضمع قيم الحداثة والتنوير الغربي محكًا للتطور والتقدم في التراث العربي الإسلامي عبر رصد الحركات الثقافية المعارضة للسلطة السياسية والنسق الثقافي العربي التقليدي. ومن منطلق المقارنة المباشرة بين المثقفين في الحضارتين الإسلامية والغربية لا يملك محمد عابد الجابري إلا أن ينطلق من لحظة دريفوس الغربية لرصد معالم تشكل المثقف الحديث (٢٦).

وبعد أن يرصد سعد الدين إبراهيم المداخل المتعددة لدراسة المثقف والقضايا المختلفة التي تدور في هذا الأفق يرى أن المستقبل الأمثل للمثقف العربي هو الانفتاح على النظام العالمي الجديد لاستحالة العودة إلى الماضي الإسلامي الذهبي أو إلى ماركس ولينين أو للأربعينيات البعثية أو الستينيات الناصرية(٢٧).

وتدور دراسة ريشار جاكمون (٦٨) حول علاقة المثقف والسلطة في مصر منذ عام ١٩٥٢ عبر رصد جدل السلطة مع المثقفين وطبيعة احتوائها لهم، وعلى السرغم من ذلك فإن الدراسة ترصد تأثير قرب المثقف من السلطة على علاقته بجماعة المثقفين الآخرين، ومدى ما يقوم به المثقف الموظف في مؤسسات الدولة من قمع لأصوات المعارضة الأخرى، وقيام المثقف نفسه بدور الرقيب انطلاقا من مفهوم الرقابة التعليمية للمجتمع حتى لو لم يسع هذا المثقف إلى القمع (٦٩). ومزية هذه الدراسة بحث الصراع داخل الجماعة الثقافية نفسها، بين قوى تقدمية وقوى رجعية في جدلها مع السلطة، بغض النظر عن تقدمية السلطة ذاتها (٧٠).

ومن داخل سياق معادلة الحداثة نفسها سيتحالف العديد من القوى اليسارية والمعارضة مع السلطة في مصر بصورة غير معلنة في حقبة التسعينيات في وجه الستطرف الإسلامي خاصة بعد اغتيال فرج فودة في عام ١٩٩٢، وتشهد على ذلك عشرات الكتب والندوات والمؤتمرات التي أقيمت برعاية الدولة وشارك فيها العديد من قوى المعارضة للوقوف ضد قوى الإسلام السياسي، مما يدل على أن التناقض الذاتبي بين الدولة والمثقف الحداثي أضعف بكثير من التناقض بين المثقف الحداثي والسلفي، فسعي الحداثي إلى تفعيل الديموقر اطية والحصول على حريات أوسع وسيادة القانون.. إلخ يأتي في إطار السعي إلى دولة حديثة على النمط الغربي، أما

المستقف السلفي فيسعى إلى دولة تتعارض جذريًا مع قيم التنوير التي يبشر بها المثقف الحداثي.

والاقـــتراب أكــثر من حركية الجماعة الثقافية المصرية منذ حقبة السبعينيات وحــتى الآن يكشف أن هذه الجماعة تضيق أو تتسع حسب القضية موضع الدراسة فــإذا قــام الباحث بدراسة موقف الجماعة الثقافية المصرية إزاء قضية التطبيع مع العدو الصهيوني على سبيل المثال لاتسعت هذه الجماعة لتشمل معظم ألوان الطيف للمــثقف الســلفي، الذي يقف بشدة إزاء التطبيع، بينما تتحسر عن المثقف صاحب الــتوجهات الليبرالـية. وتخضع هذه المرونة أيضًا المتقلبات التاريخية، ففي مرحلة السـبعينيات وقف المثقف اليساري والسلفي بشدة إزاء كامب ديفيد مما مهد لحادث المنصــة بعد ذلك، بينما اتخذ العديد من الليبراليين مواقف مؤيدة للسلام مثل توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وحسين فوزي. الخ. ورصد لجان القوى الوطنية المناهضة التطبيع يظهر في حقبة التسعينيات وبعدما تكشفت حقيقة السلام وقوف العديد من القوى البيرالية ضد التطبيع مع إسرائيل.

وعلى العكس من ذلك تظهر قضية العلمنة انشطارا واضحًا في الرؤية بين القوى التقدمية بألوانها المتعددة والقوى السلفية، بل تظهر هذه القضية انفصالاً تاما بين الرؤيتين يصل إلى حد إهدار الدم والتكفير ونفي الآخر وتكفيره وتخوينه. وبعدما كانت جماعة الإخوان المسلمين تنتهج العنف في الأربعينيات ضد رموز السلطة كاغتيال القاضي الخازندار والنقراشي باشا، نجد قوى الإسلام السياسي تغتال فرج فودة في حقبة التسعينيات.

وتضيق الدائرة أكثر عند دراسة جماعة ثقافية فئوية كالصحفيين مثلاً وسعيهم باستمرار للحصول على قوانين أكثر حرية إزاء هذه المهنة.

وتظهر قضية العولمة مدى ما تعانيه معادلة الحداثة من تبعية التقابات الغربية فلأول مسرة تاخذ الحركة التقدمية موقفًا يمينيًا إزاء الغرب(٢١) نتيجة لانهيار المعسكر الاشتراكي وانفراد الرأسمالية الغربية بالهيمنة على العالم، بينما قدمت القوى السلفية مصطلحًا يتفاعل مع العولمة كعالمية الإسلام(٢٢) ولم تلبث المعادلة أن اختلت بعد أحداث "١١ سبتمبر ٢٠٠١" إذ وجدت الجماعة الثقافية المصرية نفسها إزاء غرب استعماري واستشراقي مرة أخرى، وتضاءل الغرب الحضاري في الظلف، وهو الأمر الذي مهد لتصاعد القوى القومية والإسلامية على الساحة الثقافية المصرية، خاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في ٢٠٠٣، وأصبح هناك

من يهاجم التجديد الديني من داخل الجماعة الثقافية التقدمية نظرًا للضغط الأمريكي هذه المرة.

ويعنى الجنزء التالي من هذه الورقة البحثية برصد تجارب الجماعة الثقافية المصرية من المصرية منذ مطلع المصرية من القرن العشرين وحتى الآن عبر ثلاثة محاور:

ا ـ المحور الأول: ـ حركة المثقفين المصريين والسعي نحو مزيد من الحداثة. ٢ ـ المحور الثاني: ـ حركة المثقفين المصريين ومقاومة التطبيع ومواجهة الصهيونية والإمبريالية.

٣ المحور الثالث: حركة المثقفين المصريين ومناهضة السياسات الاقتصادية الجديدة.

# أولاً: حركة المثقفين المصريين والسعي نحو مزيد من الحداثة:

مع المد الإسلاموي في حقبة السبعينيات وتحالف السلطة الساداتية مع قوى الإسلام السياسي وتغلغل القوى الإسلاموية في العديد من ثنايا المجتمع طرحت العديد من القوى المصرية التقدمية سؤال الحداثة النهضوي مرة أخرى فأصدر محمد سعيد العشماوي كتاب أصول الشريعة في عام ١٩٧٨، وفي عام ١٩٨٦ أصدر فرج فودة كتابه الحقيقة الغائبة، وفي عام ١٩٩٩ أصدر سليمان فياض كتابه الوجه الآخر للخلافة الإسلامية، وغيرها العديد من الأعمال. وقامت هذه الأعمال على رصد الوجه الآخر للخلافة (الوجه القبيح بحيث نضعه بين أيدي القارئين والداعين إلى عودة النظام الخلافي خاصة في العالم العربي والعالم الإسلامي وأحسبهم سيكتشفون أن نظام الخلافة لا ينبغي للمسلمين أن يعودوا إليه مرة أخرى فهو نظام فرضته العصور الوسطى)(٧٣).

ويزدهر السنموذج الانشطاري بين القوى العلمانية والإسلامية في مصر التمانينييات، ويطرح المثقف الحداثي مفهوم الحكم الحديث مع نقد شديد اللهجة للسنظرية السياسية الإسلاموية تكرارًا لطرح علي عبد الرازق لنفس السؤال حول الخلافة ومدى صلاحيتها للحكم في كتابه الإسلام وأصول الحكم في عام ١٩٢٥، وطرح خالد محمد خالد لنفس السؤال في كتابه من هنا نبدأ في عام ١٩٥٠.

وبالتوازي مع سؤال نظام الحكم يطرح سؤال المرأة، خاصة مع ظاهرة انتشار الحجاب في مصر منذ السبعينيات، وتشهد الصحافة المصرية العديد من المعارك الفكرية حول الأحوال الشخصية وقوامة الرجل والميراث والختان وتولّي المناصب العامة.

وامتلأت حقبة التسعينيات بالسؤال حول حجاب المرأة فقامت معركة بين سعيد العشماوي وشيخ الأزهر حول هذه المسألة على صفحات مجلة روز اليوسف في عام ١٩٩٦، شم تناول نصر أبو زيد نفس الموضوع في كتابه المرأة في خطاب الأزمة، وسيد القمني في رب الزمان ١٩٩٧، وجمال البنا الحجاب ٢٠٠١، وإقبال بركة تحرير المرأة ٢٠٠٢.

واستمرارًا لطرح طه حسين حول كيفية التعامل مع النص الديني في كتابه في الشعر الجاهلي في عام ١٩٢٦، ستشهد حقبة التسعينيات من القرن العشرين قضايا للعديد من المتقفين المصريين حاولوا إعادة طرح السؤال بصورة أو بأخرى مثل نصر أبو زيد والذي صدر حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة الأحوال الشخصية بالتفريق بينه وبين وزوجته في عام ١٩٩٥(٤٧)، وفي عام ١٩٩٧ تم تكفير حسن حنفي، ثم مصادرة كتاب خليل عبد الكريم "شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة" في عام ١٩٩٨ وتكفيره على صفحات جريدة العربي الناصرية في عام ٢٠٠٠، ثم أشارت جريدة الأسبوع المستقلة ذات التوجه القومي موضوع العلاقة بين الدين والإبداع عندما أثارت قضية وليمة لأعشاب البحر، ثم تابعت جريدة الشعب القضية في عدد الجمعة ٨٨ أبريل سنة ٢٠٠٠ في مقال للكاتب محمد عباس بعنوان "لا إله السوري حيدر من جامعة الأزهر.

والمتابع لأبرز القضايا الثقافية المثارة في الثقافة المصرية خلال الربع الأخير مسن القسرن العشسرين سيلاحظ أن هذه القضايا تكرار لقضايا بدايات القرن وإن اتخسذت أبعسادًا أخرى بفعل التطور التاريخي أو يأتي تناولها بنفس حجج وبراهين المسرحلة الليبرالية، فحستى الآن مازالت قضية التعليم مثارة في مصر وبخلاف فضساءات القضية التسي نتجت عن التطور التاريخي مثل زيادة أعداد الدارسين ومناقشة مجانية التعليم وتدهوره. والخ إلا أن الجدل مازال قائمًا حول تطوير التعليم الأزهري وازدواج التعليم بين مدني وديني واعتماده على التلقين والحفظ والتكرار (\*).

وتتداخل قضية اللغة بالتعليم طوال القرن الماضي وتثار في هذا المجال دائمًا قضية تعريب العلوم أو دراستها بلغتها الأصلية وهل يمكن تجديد اللغة؟ وعلاقتها بالسترجمة والنقد الموجه لها في ظل ازدواجية التعليم بين مدني وديني ومحاولة التوسط بينهما وعلاقة الصحافة بتجديد اللغة (٧٥)، ومن امتزاج اللغة بالتعليم بكل ما يستفرع عنهما من قضايا أخرى يرى أحد الباحثين أن هاتين القضيتين تعبران عن أزمة هوية بالدرجة الأولى (٧٦).

وفي سبعينيات القرن الماضي أثيرت قضية علاقة مصر بالعرب انطلاقا من سعي السادات إلى سلام منفرد مع إسرائيل، وحتى بعد عودة مصر إلى الساحة العربية في عهد النظام الحالي فإنه يرفع دائمًا شعارات القطرية في كل تأزم سياسي بين العالم العربي والقوى الاستعمارية الغربية، وانعكس هذا التوجه على ساحة الثقافة المصرية استرجاعا للجدل الليبرالي حول انتماء مصر الحضاري قبل تورة يوليو ١٩٥٢، ففي التسعينيات وجهت العديد من الدراسات النقد العنيف للعرب، واعتبرت العرب غزاة تعاملوا مع المصريين بقسوة وفرضوا الوجود العربي بحد السيف(٧٧). ومن منطلق آخر داخل نقد مجتمع الصحابة يوجه خليل عبد الكريم نقداً لاذعًا للعرب (ومن مهازل التاريخ أنهم فيما بعد ـ أي العرب أطلقوا لقب البرابرة على مواطني الدول التي دهسوها بخيولهم المباركة: مصر، فارس، العسراق، الشام مع أنها أعلى منهم بما لا يقاس في مدارج الحضارة والمدنية)(٧٨).

ويقدم سيد القمني نقدًا لاذعًا هو الآخر للعرب من منطلق نقد أسامه بن لادن (فلا يعلود التاريخ المصري مع الملك مينا موحد القطرين، لكن مع شيخ العرب عمرو بن العاص محتل القطرين)(٧٩).

ويمتلئ الخطاب الثقافي المصري خلال فترة الدراسة بالعديد من القضايا الأخسرى الباحثة عن الحداثة في العديد من المجالات، ففي حقبة التسعينيات أثير الجدل حول بداية تاريخ مصر الحديث والمعاصر وهل كانت الحملة الفرنسية بداية حقيقية للتحديث في مصر أم كانت إجهاضا لمحاولات تحديث ذاتية شهدها المجتمع المصري خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر؟ ويري السيد ياسين أن هذا الجدل لا يعبر عن مجرد تباين في الرؤى بين الأكاديميين والمثقفين بقدر ما يمثل صدراعًا فكريًا بين قوى تقدمية وقوى محافظة حول بدايات التحديث في مصر ومصادره (۸٠).

وعبر هذا العرض الملخص لأبرز القضايا النظرية التي طرحتها الجماعة الثقافية في مصر خلال الربع الأخير من القرن العشرين وحتى الآن يمكن الخروج بالعديد من المعطيات:

ا القضايا التي طرحتها الجماعة الثقافية المصرية خلال حقبتي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين يعاد طرحها خلال الربع قرن الأخير من هذا القرن، وأية مقارنة بين كتابات المرحلة الأولى وكتابات المرحلة الثانية للربما خرجت بنتيجة مؤداها أن نفس الأفكار بذات الحجج والبراهين يعاد تدويرها الآن، ولكن هناك فارقا بين الطرح الأول لهذه القضايا عبر سؤال النهضة، والطرح الحالي لها من خلال التأزم السياسي بين التيارين العلماني والإسلامي، ولا يمكن إهدار الخلفيات التاريخية في هذا السياق، فهناك فارق بين بحث مصر عن هويتها في حقبة الثلاثينيات وخطاب الهوية الحالي المحمل بالضغط الغربي من ناحية، وارتباط الإسلام بالعروبة من ناحية ثانية، وسلطة ترفع الخطاب القطري من جهة ثالثة، بالإضافة إلى تأثر الكتابات اللاحقة بالحقبة النفطية وتأثيراتها السيئة على بنية المجتمع والثقافة في مصر.

Y ـ يشير الخطاب الثقافي المصري بقضاياه النظرية خلال حقبة الدراسة وخاصة ذلك الخطاب القابع خلف التراث أو من يطلق عليهم أصحاب المشاريع التراثية في مصر كحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد وسيد القمني وسعيد العشماوي وخليل عبد الكريم.. إلخ التي ترسم خطى الغرب في النهضة عبر إحياء أبرز قيم العقلانية والتنوير في تراثنا الثقافي، بالإضافة إلى نفي قيم أخرى يتمترس خلفها التيار السلفي، ولذلك جاءت أبرز الأزمات الثقافية حول قضايا وكتب تدور حول حدود الاجتهاد حول النص الديني والمرأة ونظام الحكم، مما يشير في العمق إلى التأزم السوسيونقافي الذي تعيشه الثقافة المصرية الآن.

"— وعلى عكس الآلية السابقة — بحث الحداثي عن قيم التنوير في الثقافة العربية الإسلامية — يحتفي الإسلاموي بأي رأي استشراقي يمدح في التراث الإسلامي، ويتم إعلاء النظريات التاريخية التي تقوم على فكرة أن النهوض الغربي جاء عبر الثقافة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى تأكيد السافي على أن فكرة العلمنة جاءت من داخل التاريخ الثقافي الأوروبي الذي لا يتشابه مع تراثنا الإسلامي، مع التأكيد على فكرة أن الأمة العربية والإسلامية لن تنهض إلا بتطبيق كامل لتعاليم الإسلام الحقيقية، والتي لم تطبق أبدا في العصر الحديث. وإذا أضفنا فكرة أسلمة

العلوم والاقتصاد الإسلامي والمجتمع الإسلامي العصري لظهر أمام الباحث صورة تؤكد أن هناك ولعًا خفيًا بالعصرنة كامنا داخل ثنايا خطاب المثقف السلفي، وهو الأمر الذي يشير إلى نوع من الهوية المعكوسة بين العلماني الباحث في التراث والسلفى المولع بالغرب.

" وهذه الآلية المشار إليها سابقًا بالإضافة إلى وضع الغرب دائما أمام الذات الحضارية عبر ثنائيات متعددة تتلون نتيجة لجدل الداخل مع الخارج وهلامية التكوين الطبقي المصري بما ينعكس على هلامية الجذر الطبقي للمثقف المصري هيو ما أفرز ظاهرة تردد المثقف سواء في تراجعه عن آرائه (نموذج طه حسين) أو النخيوية والكتابة العاجية لجمهور المثقفين أنفسهم أو انتقاله من تيار إلى آخر مثل نماذج: مصطفي محمود \_ عادل حسين \_ طارق البشري \_ محمد عمارة \_ خليل عبد الكريم.. إلخ.

٤ على مستوى الصور الذهنية المتبادلة بين الفريقين العلماني والإسلاموي، سيتهم العلماني الإسلاموي بالعمالة والتخلف والرجعية، بل ستمتلئ الأدبيات العلمانية السحالية لقوى الإسلام السياسي بالادعاء على قدرتها على فهم روح الإسلام، وستتهم القوى الإسلامية بأنها قوى خارجية. وعندما يتزايد العنف الإسلاموي ستقدم القوى العلمانية على آلية غير مسبوقة في الحركة التقدمية المصرية وهي تكفير المخالف "الإسلاموي" ويشير مصطلح التأسلم لرفعت السعيد السعيد المعني (٨١). وتكرر نفس الوضع في أزمة وليمة لأعشاب البحر حينما قوى علمانية عديدة بتكفير الكاتب الإسلاموي محمد عباس (٨٢).

٥ يلاحظ أن حالات التكفير أو المصادرة التي تعرضت لها الحركة التقدمية المصرية جاءت من مؤسسات مدنية أو جهات تابعة للدولة، ففي حالة نصر أبو زيد جاء تقرير عبد الصبور شاهين للشخصية إسلاموية توصف بالاعتدال ليفجر القضية ويوصى اللجنة العلمية التابعة لجامعة القاهرة بعدم ترقية نصر أبو زيد إلى درجة أستاذ بالقسم، ثم صدر حكم التفريق الشهير بينه وبين زوجته من محكمة مدنية تابعة للدولة. وجاء تكفير خليل عبد الكريم من قبل جريدة العربي الناصرية، وجاءت حالات مصادرة الكتب من لجنة البحوث والتأليف بالأزهر وهي لجينة تابعة للدولة. إلخ، بل امتد الوضع إلى جهات بعيدة كل البعد عن الأفق الثقافي التقليدي فطالبت قوى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمنع تدريس كتاب النبي لجيران خليل جبران، وكتاب محمد للمستشرق مكسيم رودنسون، ورواية "الخبر

الحافي" لمحمد شكري (٨٣)، وهو ما يشير إلى أزمة المؤسسة الدينية التي ينبغي فيها الاعتدال، بالإضافة إلى قوى أخرى طالما وصفت بالوسطية.

7 وطالت حالة السنارم المؤسسة السياسية والجهات التابعة لها فلم تلبث وزارة النقافة أن هاجمت عدة روايات سبقت الإشارة إليها بعد دفاعها المرير عن رواية وليمة وليمة المخساب البحر ومؤلفها، وأصبحت الدولة المدنية تدخل في لعبة التوازنات السياسية، فتواجه الإسلام السياسي عبر العديد من الأليات في ذات الوقت السذي تسترك فيه أحد أساتذة الجامعة يلقي حكماً قادماً من العصور الوسطي وتقوم إحدى الجهات التابعة لها بالتكفير والمصادرة. وقد وقفت قوى المجتمع المدني في مصر وراء حرية التعبير بصور شتى منها الكتابة والمتابعة الصحفية عبر صحف يسارية أو تقدمية، ولعل أبرز ما قامت به الجماعة الثقافية المصرية في هذا الإطار هـو تأسيس لجنة حرية الفكر والاعتقاد يوم ٢٠/٦/٥٩٠ على أثر اجتماع للعديد من المثقفيسن من قوى يسارية وليبرالية بمركز هشام مبارك المساعدة القانونية بالقاهرة بعد الحكم الشهير بالنفريق بين نصر أبو زيد وزوجته، ووقع على البيان التأسيسي للجنة أكثر من (١٠٠) مثقف، وتم الاتفاق على إصدار نشرة بعنوان (حرية) صدر منها حتى الآن ثلاثة أعداد عن نصر أبو زيد وحسن حنفي وعاطف العراقي، وتم الاتفاق على حكم التفريق.

وإذا انتقل الباحث للنظر في الواقع الحركي للجماعة الثقافية المصرية سيجد سؤال الحداثة الباحث عن مزيد من الحريات يهيمن على واقع هذه الحركة بدءًا من تشكيل اللجنة المصرية للدفاع عن الحريات والتي تشكلت بعد انتفاضة ١٩،١٩ يناير ١٩٧٧، وشملت عضويتها قوى وطنية ماركسية وناصرية وليبرالية. وقد أقامت هذه اللجنة العديد من المؤتمرات الشعبية لخلق وعي شعبي حول قضايا الحريات، وقامت بدور كبير في صياغة إعلان ميثاق حريات وحقوق المواطن المصري(١٤).

وبعد هذه اللجنة تشكلت لجنة القوى الوطنية للدفاع عن الديموقر اطية في أكتوبر ١٩٨٣، وكان الهدف الأساسي لهذه اللجنة المطالبة بقانون جديد للانتخابات (٨٥)، وشهدت فترة الثمانينيات صيغًا جبهوية لتأسيس لجان للدفاع عن عمال السكة الحديد والدفاع عن سليمان خاطر (٨٦)، وفي التسعينيات ومع استمرار دولة الطوارئ وتزوير الانتخابات تمت الدعوة إلى عقد مؤتمر عام للمثقفين

والقوى السياسية دعت إليه لجنة التنسيق بين الأحزاب، وعقد المؤتمر يومي ٨، ٩ ديسمبر ١٩٩٧ بعنوان: دفاعًا عن الحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان، وشاركت فيه قوى سياسية وثقافية متعددة، وصدر عن المؤتمر برنامج للإصلاح السياسي والديموقراطي(٨٧).

وتستعدد أشكال المعارضية الحركية من جانب الجماعة الثقافية المصرية المحسول على مزيد من الحريات، ففي مجال حرية الصحافة وبعد إصدار القانون ٩٣ لسنة ١٩٩٥ قام الصحفيون ومعهم النقابة بمعارضة هذا القانون واتخاذ كافة السبل الاحتجاجية للاعتراض عليه، فقام أكثر من (٢٥٠٠) صحفى بالاعتصام في مقر النقابة يوم ٢٢ يونيو ١٩٩٥، وقد احتجبت الصحف الحزبية عن الصدور في هذا اليوم، ويعتبر هذا الاحتجاب الأول من نوعه منذ عام ١٩٥١، وهدد الصحفيون بالاحتشاد أمام مجلس الشعب في ١٩٩٦/٦/١٥ ثم التهديد بالاستقالة الجماعية لمجلس النقابة (\*). وتعتبر تجربة الصحافة المستقلة في مصر التي ظهرت في نهايات التسمعينيات وبدايات الألفية الجديدة، مثل صوت الأمة والأسبوع. الخ، تجربة هامة لدراسة الجماعة الثقافية في هذا الحقل فهذه الصحف تعتمد في الأساس على الأجيال الشبابة في كوادر ها الوظيفية وتعتمد هذه الصحف على "الإثارة" سواء في اللغة أو المعالجة الخبرية أو الكتابة الصحفية بشكل عام، وتنتقى موضوعات تستمايز عن رتابة الصحف القومية وأيديولوجية الصحف الحزبية، وتختفي في معالجتها غالبًا القضايا والأفكار الكبرى، بل قد تتجاور فيها الدعوة إلى الصوفية والعلمنة في وقت واحد، مما يدل على سعى هذه الصحف إلى الانفلات من أسر الصحف الكبري والتمرد عليها من ناحية، وتأثرها بتيارات ما بعد الحداثة من جانب آخر \_ اختفاء الهم الأيديولوجي والخط الفكري.

ويعد مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم والذي يعقد كل عام وسيلة تمرد ثقافية إزاء مركزية القاهرة التقافية، وقد أسس هذا المؤتمر في عام ١٩٨٤، ويعقد بصورة دورية سنوية في أحد أقاليم مصر. وباستقراء الموضوعات الغالبة عليه يتفجر سؤال الحداثة مرة أخرى فهناك موضوعات مثل الأدب في مواجهة العولمة، والأدب والتراث الشعبي، والمثقف والسلطة. الخ(٨٨).

وفي عام ١٩٧٦ تأسس اتحاد الكتاب المصري برئاسة توفيق الحكيم وتجاوز مؤسسو الاتحاد الـ (٢٠٠) كاتب وأديب، وقد اتخذ الاتحاد مواقف مهادنة السلطة وحيادية بالنسبة للكيان الصهيوني أثناء رئاسة ثروت أباظة له، وفي ظل رئاسة

سعد الدين وهبة اتخذ الاتحاد قرارًا بفصل أي أديب يدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني(٨٩).

ولم يقتصر سوال الحداثة على النتاج النظري أو الطابع الحركي لجماعة المتقفيان المصريين، بل انتقل إلى النتاج الإبداعي لهذه الجماعة، وبالنظر إلى مجالات إبداعية متعددة سيتضح إلى أي مدى بات هذا السؤال ملحًا وضاغطًا في المسرح المصرية الحالية، ففي المسرح المصري الآن تدور مناقشات حول المسرح الهابط المتأثر بالمتغيرات الاجتماعية الحالية في مقابل المسرح الجاد الذي هو بدوره نتاج الإبداع المسرحي المصري الناقل للشكل أو للمضمون الغربي أو الذي يقوم باستلهام أفكار تراثية في مقابل شكل مسرحي جديد هو المسرح التجريبي، أما الخافية النظرية للمسرح فتيمًا؟ وهي المنالة ومجالات شغلت التقافة المصرية (توفيق الحكيم) أو العربية (سعد الله ونوس، بيانات لمسرح عربي جديد)(\*).

ونفس السؤال يطرح نفسه وبقوة في الفن السينمائي وإن كان يستبعد محتوى الشكل من المناقشات؛ نظرا لعدم وجود أشكال عربية قديمة لهذا الفن، فتدور أسئلة حول المضمون واعتماده على النتاج الإبداعي الروائي والقصصي المصري أو الاقتباس المتكرر من السينما العالمية وخاصة الأمريكية، مع وجود مضمون جديد لا يعبر عن قضايا أو أفكار مجتمعية حقيقية ويتماهى مع سقوط الأفكار الكبرى ما بعد الحداثية والتي تتمثل بصورة واضحة في موجة الأفلام الشبابية التي تشهدها السينما المصرية منذ عدة سنوات.

وفي مجال الأغنية تتراجع قيمة الكلمة في عصر الفضائيات لتبرز الصورة بطغيانها على وعي المتلقي. وتركز الصورة على المحتوى البورنوغرافي لجسد المرأة، وأصبحت القضية في النقل المتلاحق والسريع عن الصورة الغربية، وتوارت في الظل تقنية الموسيقي العربية وامتزاجها بالتجديد عبر التلاقح بين الموسيقي العربية والغربية والغربية.

ويلاحظ أنه في مجال النتاج الإبداعي الموجه إلى الجمهور (المسرح للسينما لل الأغنية) يصب التطور باتجاه رغبات الجمهور المتأثر بوسائل الإعلام الغربية في عصر السماوات المفتوحة، حتى لو كانت هناك خلفيات نظرية تسعى إلى التجديد الحقيقي، أو المزج بين الثقافتين (العربية والغربية) بشكل توفيقي راق.

وعلى العكس من ذلك يلاحظ أن الثقافة الإبداعية الموجهة إلى شرائح ثقافية عليا تعاني من التأزم والانعزالية بشكل كبير، فتشهد حقبة الدراسة تراجعًا ملحوظًا في تجمعات الفنانين التشكيليين (\*)، هذا بالإضافة إلى عزلة الفن التشكيلي نفسه نتيجة لنخبوية هذا الفن بطبيعته (٩٠)، وعدم وجود مجلات معبرة عنه وتخلي الدولة عنه في الفترة الأخيرة (٩١)، بالإضافة إلى إقبال الأجيال الشابة من الفنانين التشكيليين على نقل أحدث المدارس الغربية البعيدة عن التذوق الجمالي المصري، مسئل فنون " الفيديو آرت "، ويضع عز الدين نجيب عام ١٩٦٧ بوصفه علامة فارقة في انحسار التوجه الاجتماعي للفنان المصري لصالح تيار التجريد والصياغات الشكلانية البصرية تأثرا بالاتجاهات الفنية السائدة في الغرب (٩٢).

ويبرز سؤال الحداثة في مجالات إبداعية عديدة لعل أبرزها مجال النقد الأدبي والصحراع الدائسر في الثقافة المصرية الآن ما بين اتجاهات تحاول إحياء النقد التراثي، واتجاهات انطباعية تعمل على تلخيص العمل الأدبي ونقده بصورة مسطحة، أو اتجاهات ما بعد حداثية تتعامل مع النص الأدبي بأدوات بنيوية ونفكيكية وألسنية، في مصر (\*)، وإن كانت الاتجاهات البنيوية والتفكيكية والألسنية هي السائدة في مصر الآن، وهو ما انعكس على المادة النقدية المقدمة لجمهور المثقفين في المجلات الثقافية والصفحات الأدبية المصرية. ويمكن النظر إلى هذه المجلات والصفحات انطلاقًا من أزمة النقد ذاتها، فمجلية كفصول القاهرية تنطلق من الاتجاهات والمدارس الغربية الحديثة، وتمتاز بصعوبة اللغة والمفاهيم المقدمة حتى بالنسبة لجمهور المثقفين، في مقابل الصفحات الأدبية الأدبية التير الية أو المرحلة القومية (\*\*)، أو تتناول بالنقد مناطق ثقافية حساسة مما يدفع السلطة إلى إغلاقها (حالة مجلة العصور الجديدة)، أو تتعرض لمتاعب مالية (حالة مجلة سطور).

وهناك العديد من الدراسات التي تؤكد على أن سؤال الحداثة هو الهم الأكبر أمام مجالات كالشعر والرواية والقصة القصيرة عبر جدل الموروث مع الوافد سواء في الشكل أو المضمون(\*)، ويؤكد الجدل الذي يدور كل فترة حول قصيدة النثر تفاعل التراث الأدبي القديم مع الأشكال الأدبية الحديثة مع المدارس الأدبية والفنية ما بعد الحداثية (٩٣).

ثانيا: -حركة المثقفين المصريين ومقاومة التطبيع ومواجهة الصهيونية والإمبريالية:

يعبر هذا المحور عن أبرز التجمعات الحركية التي شكلتها الجماعة الثقافية المصرية للتعبير عن ردود أفعالها تجاه تأزم القضية الوطنية القومية سواء في فلسطين أو لبنان أو العراق.

ويلاحظ أن هذه التجمعات أخذت شكل اللجان الوطنية والتي تأسست تباعًا بدءًا من معاهدة كامب ديفيد في عام ١٩٧٩ وحتى ٢٠٠٠ والانتفاضة الثانية للشعب الفلسطيني(\*).

وتظهر ظروف نشأة هذه اللجان استجابة الجماعة الثقافية المصرية لضغط الخارج، فمع سعي السلطة للتحالف مع العدو الصهيوني نشأت لجنة الدفاع عن المثقفين المثقفة القومية مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد على أثر احتجاج مئات من المثقفين المصريين على هذه المعاهدة بمقر حزب التجمع في القاهرة في عام ١٩٧٩، أو حيادية السلطة إزاء التدخل الخارجي في الأمة العربية فقد تأسست اللجنة الشعبية المصرية لكسر الحصار عن العراق في أعقاب عملية تعلب الصحراء التي قامت بها الولايات المتحدة ضد العراق في عام ١٩٩٨، أو عدم قيام السلطة بواجباتها القومية فقد تأسست اللجنة الشعب القومية فقد تأسست اللجنة الشعب الفاسطيني على أثر قيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام ٢٠٠٠.

وتشير بيانات تأسيس هذه اللجان إلى أنها تضم بين صفوفها تيارات ثقافية شيتى إسلاموية وقومية ويسارية فباستثناء لجنة الدفاع عن الثقافة القومية (ذات طابع يساري) فإن بقية اللجان شهدت عضويتها ألوان الطيف الثقافي والسياسي المختلفة، وهو ما يشير إلى الثقاف الجماعة الثقافية المصرية حول القضية القومية على الرغم من الخلافات الثقافية الأخرى، وذلك على خلاف شكل جبهوي آخر شيهدته ساحة الثقافة المصرية في حقبة التسعينيات وهو انتشار المراكز البحثية والتي تخضع هي الأخرى التوجهات الفكرية والأيديولوجية للقائمين عليها أو منظمات حقوق الإنسان والتي تدور في الفلك الليبرالي بصورة عامة، وإذا أضفنا الجمعيات الأهلية إلى قائمة الشكل الجبهوي القائم في مصر حاليًا سنخرج بنتيجة تؤكد أن هذه اللجان الوطنية استطاعت تجاوز الخلافات الفكرية والأيديولوجية للجماعة الثقافية المصرية.

وتهدف معظم هذه اللجان إلى مقاومة التطبيع والصهيونية وتضع نشراتها هذا الهدف كإطار فكري واضح المعالم لأنشطة العمل التابعة لها والتي تبدأ من إصدار النشرات والكتيبات وعقد الندوات أو جمع التبرعات للشعبين الفلسطيني والعراقي أو إصدار البيانات السياسية والثقافية.

واستطاعت هذه اللجان أن تخرج من مركزية القاهرة السياسية والثقافية إلى الأقاليم المختلفة، ومعظم الأبنية التنظيمية لهذه اللجان تأخذ الشكل الأفقي ويلاحظ على هذه اللجان تشابه إن لم يكن تطابق أهدافها مع تكرار الأسماء الفاعلة فيها وتقارب أنشطتها وتشابه مستوياتها التنظيمية وتشابه مضمون النشرات الصادرة عنها وتشابه ظروف نشأتها.

ويصبح السؤال عن مدى فاعلية هذه اللجان واستمراريتها والدور الذي قامت به في توعية المواطن المصري بالمخاطر الصهيونية والإمبريالية، وظروف نشأتها وهل جاءت نتيجة لتمرد ثقافي إزاء سلطة متحالفة أو مهادنة لأعداء الأمة العربية؟ وهل يخفي هذا التمرد عدم حداثة السلطة ذاتها إذ إنها قامت بمعاهدات وسلوكيات سياسية تتنافى مع إرادة المجتمع؟ وبالتالي فهي أبعد ما تكون عن الحداثة بقيمها الشرعية والديموقر اطية والإرادة الشعبية، وهل جاءت أشكالها التنظيمية والشخصية الفاعلة فيها رد فعل على تكلس الأحزاب المصرية وسيادة الشكل الهرمي عليها وانفراد أشخاص بقيادتها مدى الحياة؟ خاصة وأن أهداف هذه اللجان تتشابه مع الكثير من أهداف العديد من الأحزاب السياسية، وهو ما يشير إلى أزمة الحداثة على المستوى المغارض من حيث تكلس المستويات التنظيمية لهذه الأحزاب وعدم قدرتها على ممارسة الديموقراطية الداخلية.

# ثالثاً: ﴿ حركة المثقفين المصريين ومناهضة السياسات الاقتصادية الجديدة:

قامت الجماعة الثقافية الوطنية بجهد دؤوب لصياغة جديدة لمستقبل مصر الاقتصادي عبر العديد من البيانات والنداءات والمؤتمرات والأدبيات التي تندد بسياسة الانفتاح الاقتصادي ثم الخصخصة على المستوى الداخلي أو سياسات الرأسمالية المعولمة والتي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

وقد تنبهت جماعة المثقفين المصريين مبكرًا لمخاطر الانفتاح الاقتصادي في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وتشكل ما عرف بجبهة "ائتلاف المصريين". وعلى الرغم من أن هذه الجبهة قامت في الأساس رد فعل على اتفاقية كامب ديفيد

فإن هذا الائتلاف ومنذ تأسيسه في عام ١٩٧٩ كان هو العمل الجبهوي الوحيد الذي طرح قضايا اقتصادية تتعلق بمساوئ سياسة الانفتاح، خاصة وأنه تكون من أكثر من مائة شخصية مختلفة تنتمي للأحزاب المختلفة والنقابات وهيئات التدريس (٤٤).

ويلاحظ أن المجهود النظري يبتلع الشطر الأعظم من نتاج الحركة الثقافية المصرية المناهضة للعولمة والسياسات الاقتصادية الجديدة سواء أجاء هذا المجهود السنظري نتيجة للإبداع الفردي للمثقفين المصريين المهتمين بهذه القضية أو نتاج عمل فرق بحثية تابعة للمراكز البحثية غير الحكومية والتي تملأ مصر مؤخرا، وفي عام ٢٠٠٧ تشكلت المجموعة المصرية لمناهضة العولمة بعد اجتماع ما يقرب من ٢٠٠٠ مثقف مصري ينتمون إلى القوى اليسارية أساسا وقاموا بتأسيس هذه المجموعة والتي تهدف إلى النضال ضد كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس سياسات العولمة في مصر وما ينتج عنها من فقر وبطالة (٩٥)، وتم التفكير الآن في إنشاء منتدى اجتماعي مصر مناهض للعولمة على غرار المنتديات الاجتماعية العالمية العاملة في هذا المجال.

# خاتمة: - أي أفق مستقبلي يتطلع إليه المثقف المصري؟

يط للم المناب تاريخ الشعوب العرب على الفصل الأخير من كتابه تاريخ الشعوب العربية (٩٦) (أرواح مضطربة منذ ١٩٦٧) (٩٧)، (فهزيمة ١٩٦٧ لم يكن ينظر السيها كمجرد نكسة عسكرية ولكن كحكم أخلاقي) (٩٨) وهذا الحكم هو الذي أنجز سوال الهوية بالنسبة للسلطة والتاريخ وجدل الموروث والوافد بكل ما يتفرع عن هذه المجالات من قضايا جزئية.

وما بين اعتماد هذه الدراسة على حدث ١٩٦٧ بوصفه بداية لتفجر سؤال الحداثة بصورة غير مسبوقة في أفق الثقافة المصرية والعربية الخارجة عن دائرة هذه الدراسة و تتوقف هذه الدراسة عند مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته الإدارة الأمريكية في فبراير ٢٠٠٤ بوصفه أداة ضغط خارجي لإحداث تغيرات جوهرية في طبيعة الثقافة العربية بناءً على تقريري التنمية الإنسانية العربية، ومدى فشل المثقف المصري في إحداث إصلاح داخلي وذاتي بناءً على متطلبات وطنية تنبع من الذات ولا تخضع لإرادة الآخر، وهل سيستطيع المثقف المصري حسم معادلة الحداثة في ظل التدخل الخارجي؟ أم سيتم فتح الباب واسعًا أمام تيارات نكوصية تحتمي بالذات الحضارية إزاء الهجوم الشرس على العالم

العربي والإسلامي وهل ينجح المثقف في لعب أدوار اجتماعية في هذا المناخ؟ في ظلم ارتفاع الصورة وقيمها وهيمنتها على وعي المواطن العادي والمؤهل وجدانيا من ناحية أخرى إلى انباع القوى السلفية في ظل هذه الظروف.

والواقع أن صعود الصورة مع الانعزالية الملحوظة للمثقف الحداثي مع بعض الأطروحات النظرية التي ينظر لها بعض المثقفين العرب ترسم صورة قاتمة الأدوار المستقف مستقبلاً، فعلى حرب يطالب المثقف بالتوقف عن (فكرنة العالم بمقولاته وشعاراته) (٩٩)، ويرى محمد عابد الجابري أنه لا نهوض للعرب مع الـتفوق الغربي المستمر (١٠٠)، وإن جاءت هذه الأفكار النقدية متمشية مع عيوب حقيقية داخل الثقافة العربية ذاتها إلا أنها تدعو إلى انسحاب المثقف وتشير إلى تراجع دوره وواقعية التفوق الغربي وعجز المثقف العربي عن القيام بأي دور إزاء هذا الواقع، وتشير إلى خلل في النظرة العربية إلى الحضارة بوجه عام، فالتاريخ في حالة تدهور مستمر، ولا يمكن النهوض في ظل تفوق الآخر؛ ونتيجة افشل هذه المنظرة تدعو هذه الأفكار النقدية الآن إلى الاستسلام، وكأن الذات تستمد وجودها من خلال الآخر سواء في صعوده أو هبوطه. ومن جهة أخرى فإن التراجع إزاء دور المتقف يخضع لتيارات غربية تشير إلى النقل المتلاحق عن الغرب دون النظر إلى طبيعة مجتمعاتنا ذاتها واكتمال تجاربنا الثقافية أو عدم اكتمالها وفي هذا السياق وفي إطار حركية المثقف المصرى يثور التساؤل هل اكتملت تجربتنا الحزبية؟ وهل يناسب مجتمعنا المصري والعربي الشكل الحزبي الحداثي أم شكل المنظمات غير الحكومية المختلفة؟ ففي عام ١٩٩٠ يصور غالى شكري(١٠١) أوضاع مجتمعاتنا العربية على النحو التالي (حالة الأمية التي تبلغ نسبة عالية في الكثير من أقطارنا، حالة التدين التي تتمثل في الغالبية العظمي من جماهيرنا، حالة التجزئة التي آلت إليها رقعة الأرض العربية من المحيط إلى الخليج، حالة التعددية الطائفة والمذهبية والعرقية، حالة التبعية الاقتصادية ومضاعفاتها السياسية والاجتماعية والثقافية. حالة التاريخ الحضاري المتنوع والمتراكم من عصور البابليين والفينيقيين والفراعنة والبربر إلى العصر المسيحي وعصور الإسلام المتعاقبة والغزوات الأجنبية المتتالية) (١٠٢).

إنه تقرير موجز يشير إلى حالة التشظي والتفتت التي تعيشها مجتمعاتنا وهو ما يعطي مشروعية التساؤل عن الطابع الحركي المفتت الذي تحول إلى الجماعة الثقافية المصرية عبر تفعيل منظمات المرأة.. والبيئة واللجان الوطنية والمراكز

البحثية.. إلىخ ومدى ما ستقدمه إلى هذا المجتمع المتشظى بطبيعته، وقدرة هذه الحركة على ترسيخ قيم الحداثة وسماح السلطة باستبدادها التاريخي لهذه التجمعات لكي تقوم بأي تحول تاريخي في مصر، وعلى المستوى النظري يتقاطع هذا الواقع المفتية لحركة المتقفين المصريين مع واقع المجتمع المصري قبل الحملة الفرنسية متمينلا في مجتمع طوائف الحرف وقبل الدخول في التجربة الحزبية سواء الحزب الواحد أو التعددية الحزبية الشكلية ويصبح من قبيل التكرار التاريخي هل تستطيع هذه الحركة إحداث إصلاحات ثقافية بنيوية أم سيأتي التغيير على يد سلطة مستبدة (محمد على) أو نتيجة للضغط الغربي؟، وكلها أسئلة أصبحت ملحة لأي باحث في الحركة الثقافية المصرية.

#### الهوامش

- (١) غالى شكري: 
   النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٢.
  - (٢) نفسه ص ١٥٧.
  - (٣) محمد عمارة: ــ مسلمون ثوار، دار الشروق، القاهرة ط ٣ ،١٩٨٨ ص ٣٤٦.
- (٤) محمد جمال طحان: \_ ماهية الاستبداد، مقاربات أولية لتحديد المصطلح، مجلة النهج، العدد (١٧)، دمشق ١٩٩٩ ص ٢٦.
- (٥) لويس عوض: تاريخ الفكر المصري الحديث ج١، الخلفية التاريخية، دار الهلال،
   القاهرة ،١٩٦٩ ص ٢١٦ ــ ص ٢٩٧.
- (٦) حليم بركات: ـ المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، مركز در اسات الوحدة العربية، بيروت ط ٦ ١٩٩٨ ص ٣٩٨.
  - (٧) غالي شكري: \_ مرجع سابق ص ١٦٧.
- (٨) محمد جابسر الأنصاري: ــ الفكر العربي وصراع الأضداد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ط ٢ ١٩٩٩ ص ١٣٧.
  - (٩) حليم بركات: مرجع سابق ص ١٤٠٤.
- (١٠) آمنة حجازي: \_ الوطنية المصرية في العصر الحديث، نشأتها ونموها حتى عام ١٩١٤، الهيئة المصرية للعامة للكتاب، القاهرة ٢٠٠٠.
- (١١) ج . جانكوفسكي و أ. جرشوني: \_ هوية مصر بين العرب والإسلام، ترجمة بدر الرفاعي، دار شرقيات، القاهرة ١٩٩٩ ص ٣٦.
- (۱۲) مارسیل کولومب: \_ تطور مصر ۱۹۲۶ \_ ۱۹۵۰، ترجمة زهیر الشایب، مکتبة مد بولی، القاهرة د.ت ص ۲۰۱.
  - (١٣) محمد جابر الأنصاري: \_ مرجع سابق ص ٨٣.
- (١٤) جاك بيرك: مصر الإمبريالية والثورة، ترجمة يونس شاهين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٧ ص ٢٣٦.
  - (١٥) محمد جابر الأنصاري: مرجع سابق ص ٨٦.
- (١٦) السيد يوسف: \_ الإخوان المسلمون وجذور التطرف والإرهاب في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٩ ص ١٧.
- (۱۷) صــ لاح عيسي: \_ الإخوان المسلمون، مأساة الماضي ومشكلة المستقبل، من مقدمــة كتاب ريتشارد ميتشيل: الإخوان المسلمون، ترجمة عبد السلام رضوان، مد بولي القاهرة ۱۹۹۷ ص ۱۰ـ ۱۳.

- (١٨) هشام مبارك: \_ الإرهابيون قادمون، دار مصر المحروسة، القاهرة،ط١ ٩٩٥ ص ٢٥، ٢٤.
- (١٩) رفيق حبيب: \_ الاحتجاج الديني والصراع الطبقي في مصر، سينا للنشر، القاهرة، ١٩٨٩.
  - (۲۰) نفسه ص ۲۰۱،
- (٢١) غالي شكري: فردوس خير الأمم، دراسة منشورة بكتاب قضايا فكرية، الكتاب الثالث عشر والرابع عشر، دار قضايا فكرية للنشر والتوزيع، القاهرة، أكتوبر ١٩٩٣، والكتاب بعنوان "الأصوليات الإسلامية في عصرنا الراهن".
- (۲۲) رول ماير: \_ البحث عن الحداثة، ترجمة شريف يونس، دار ميريت، القاهرة ط١ \_ ٢٠٠٠ ص ٥٣.
  - (۲۳) نفسه ص ۲۱.
- (٢٤) رفعت السعيد: تاريخ المنظمات اليسارية المصرية ١٩٤٠ -، ١٩٥٠ دار التقافة الجديدة ط١، القاهرة ١٩٧٦ ص ٢٣.
- (٢٥) لويس عوض: \_ العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح، نقلاً عن مصطفي عبد الغني: المثقفون وعبد الناصر، دار سعاد الصباح، الكويت ط١ ١٩٩٣ ص ٦٣.
- (٢٦) حســـن حنفي: ــ الدين والتنمية القومية، مكتبة مدبولي، القاهرة ١٩٨٩، ص ١٢ ــ ١٢.
- (۲۷) وليد عبد الناصر: \_ الصدام بين عبد الناصر والشيوعيين، رؤية جديدة، مجلة أحوال مصرية، العدد ۱۲، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ربيع ۲۰۰۱.
  - (٢٨) محمد جابر الأنصاري: \_ مرجع سابق ص ٥٧٩.
    - (۲۹) نفسه ص ۵۸۰.
- (٣٠) عبد الباسط عبد المعطى (المحرر) الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر، دار ميريت، القاهرة ط ١، ٢٠٠٢ ص ٣٤.
  - (٣١) سامية سعيد إمام: ــ من يملك مصر، دار المحروسة، القاهرة ط ٣، ٢٠٠٢.
    - (٣٢) نفسه ص ٩٢.
- (\*) لمـزيد مـن التفاصيل انظر مصطفي عبد الغني: ــ المتقفون وعبد الناصر: ــ مرجع سابق.
- (٣٣) جلال أمين: ــ نحو تفسير جديدة لأزمة الاقتصاد والمجتمع في مصر، مدبولي، القاهرة، ١٩٨٩.
  - (٣٤) نفسه ص ٣٤.
  - (٣٥) حسن حنفي: ــ الدين والتنمية القومية، مرجع سابق ص ١٥٧.

- (٣٦) صـــادق جلال العظم: ــ نقد الفكر الديني، دار الطليعة، بيروت، ط ٦ ،١٩٩٩ ص ٧.
- (٣٧) محيي الدين اللاذقاني: \_ تأملات أولية في ملامح النظام الثقافي العربي الجديد، مقال بجريدة الشرق الأوسط ١٤ فيراير ١٩٩٥.
- (٣٨) لويس عسوض: \_ تاريخ الفكر المصري الحديث ج ٢، دار الهلال القاهرة ... ٢٠٠١ ص ٩.
  - (٣٩) غالى شكري: ــ النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، مرجع سابق.
- (٤٠) محمد عابد الجابري: \_ إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ط٣ ،١٠٢ ص ١٠٢.
- (٤١) محمود أمين العالم: ملحظات أولية حول النقافة العربية والتحديث، مجلة الوحدة العدد ١٩٩٣ م. ١٩٩٣.
- (٤٢) غالبي شكري: ـ النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، مرجع سابق ص ٩١.
- (٤٣) هالــة مصـطفي: \_ الدولــة والجماعــات الإسلامية المعارضة بين المهادنة والمواجهة، دار مصر المحروسة، القاهرة ١٩٩٦ ص ٢٥٠.
- (٤٤) عبد العليم محمد: الخطاب الساداتي، تحليل الحقل الأيديولوجي للخطاب الساداتي، كتاب الأهالي رقم ٢٢٧ القاهرة ١٩٩٠، ص ٢١٠.
  - (٤٥) حسن حنفي: \_ الدين و التنمية القومية، مرجع سابق ص ٢٤٠.
- (٤٦) فتحي سيد فرج: \_ الثقافة الوافدة مع العمالة العائدة، دراسة منشورة في كتاب قرراءة في أحوال الوطن، تحرير حمدي أبو كليلة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ١٩٩٩.
- (٤٧) غاليي شكري: \_ الثورة المضادة في مصر، كتاب الأهالي رقم ١٥، القاهرة ١٩٨٧ ص ١٩٨٧.
- (٤٨) وليد عبد الناصر: \_ التيارات الإسلامية في مصر ومواقفها تجاه الخارج، من النكسة إلى المنصة (١٩٦٧ \_ ١٩٨١)، دار الشروق، القاهرة ط ١ \_ ٢٠٠١ ص ١٠١. (٤٩) عبد العليم محمد: \_ الخطاب الساداتي، مرجع سابق ص ٢٧٤.
- (\*) لمـزيد مـن التفاصيل انظر رفعت سيد أحمد: وصف مصر بالعبري، تفاصيل الاختراق الإسرائيلي للعقل المصري، سينا للنشر، القاهرة ط ١٩٨٩.
- - (٥١) عبد الباسط عبد المعطى: مرجع سابق ص ٣٨.

- (٥٢) هالة مصطفى: ــ مرجع سابق ص ٣٢٥.
- (٥٣) عبد العظيم أنيس: \_ هل يمكن آسلمة العلوم، كتاب قضايا فكرية بعنوان الإسلام السياسي، الكتاب الثامن عشر، دار قضايا فكرية للنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٨٩.
- (٥٤) فــؤاد زكريا: \_ ميكرفون الجامع، مجلة إبداع، العدد العاشر، الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة، أكتوبر ١٩٩١.
- (٥٥) غالمي شكري: الخروج على النص، تحديات الثقافة والديموقر اطية، سينا للنشر، القاهرة، ط١، ص ٢٠١.
- (٥٦) مجلة روز اليوسف القاهرية بدءًا من العدد الصادر بتاريخ ٢٤: ٣٠ مايو
  - (٥٧) مصطفى عبد الغنى: \_ مرجع سابق ص ٣٩.
- (٥٨) بيتر جران: \_ الجذور الإسلامية للرأسمالية، ترجمة عروس سليمان، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة ط١، ١٩٩٣.
  - (٥٩) غالى شكري: \_ المثقفون والسلطة في مصر، مرجع سابق ص ١٩.
    - (٦٠) نفسه ص ٦٧.
    - (٦١) مصطفى عبد الغني: ـ مرجع سابق ص ٧٩ ،٨٥٠
      - (٦٢) نفسه ص ٤٤،٥٤.
  - (٦٣) غالمي شكري: \_ المتقفون والسلطة في مصر، مرجع سابق ص ١٩ \_ ٢٤.
- (٦٤) علي حرب: \_ أوهام النخبة أو نقد المثقف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط٢ ،١٩٩٨ ص ٣٧ \_ ص ٣٤.
- (٦٥) أدونيس: ــ الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والاتباع عنـــد العرب جــــ ٤ ، دار الساقى بيروت طـ٧ ١٩٩٤.
- (٦٦) محمد عابد الجابري: 
   المنقفون في الحضارة العربية، محنة ابن حنبل ونكبة ابن رسد: مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١٩٩٥ ص ٢٣.
- (٦٧) سعد الدين إبراهيم: 
   لمنقفون والسلطة والمستقبل، دراسة منشورة بكتاب مستقبل الثقافة العربية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ٢٠٠١.
- (٦٨) ريشار جاكمون: \_ بعض ملامح العلاقة بين الكتاب والسلطة في مصر منذ عام ١٩٥٢، تسرجمة كاميليا صبحي، دراسة منشورة بمجلة فصول العدد ٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٢٠٠٣.
  - (٦٩) نفسه ص ١٢٤.
  - (۷۰) نفسه ص ۱۲۵.
  - (٧١) جلال أمين: \_ العولمة، دار المعارف، القاهرة ط ٢ ص٩.

- (٧٢) عبد الوهاب المسيري و آخرون: به الإسلام و العولمة، الدار القومية العربية،
   القاهرة ١٩٩٩.
- (٧٣) سليمان فياض: \_ الوجه الآخر للخلافة الإسلامية، ميريت، القاهرة، ط ١، ١٩٩٩ ص ٧.
- (٧٤) محمد سليم العوا: ــ الحق في التعبير، دار الشروق، القاهرة ط ١، ١٩٩٨ ص ١٠.
- (\*) لمرزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى سعيد إسماعيل علي: \_ التعليم في مصر، كتاب الهلال، دار الهلال، القاهرة، نوفمبر ١٩٩٥ ومقارنة بـ: أنور الجندي: \_ المعارك الأدبية، الأنجلو المصرية، القاهرة دت ص ١٩٢ \_ ص ٢٠٠.
  - (۷۰) أنور الجندي: ــ نفسه ص ٤٩٢.
- (٧٦) سيد البحراوي: \_ الحداثة التابعة في النقافة المصرية، دار ميريت، ط ١ القاهرة ١٩٩٩ ص ١٣ \_ ٢٢.
- (٧٧) سناء المصري: مدهوامش الفتح العربي لمصر، حكايات الدخول ورحلة الانصهار، سينا للنشر، القاهرة ٢٠٠١.
- (۸۸) خليل عبد الكريم: ــ النص المؤسس ومجتمعه، دار مصر المحروسة، القاهرة،
   ط ۱، ۲۰۰۲، ص ۲۱۸.
- (٧٩) سيد القمني: \_ شرعية العنف وخطابنا المراوغ، مجلة أدب ونقد، العدد ٢٠١ القاهرة، مايو ٢٠٠٢.
- (٨٠) السيد يسن: الفكر العربي والزمن، أين نحن من نهضة مطلع القرن، مجلة عالم الفكر، المجلد السادس والعشرون، يناير يونيو، المجلس الوطني للثقافة والعلوم والآداب، الكويت ١٩٩٨.
- (٨١) رفع ت السعيد: \_ العلمانية بين الإسلام والتأسلم، كتاب الأهالي رقم ٦٠، القاهرة ٢٠٠٠.
- (۸۲) على حرب: \_ الأختام الأصولية والشعائر النقدمية، مصائر الشروع التقافي العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ١، ٢٠٠١ ص ١٩٠.
- (٨٣) أحمد عبد المعطى حجازي: \_ مقدمة في فقه المصادرة، مجلة إبداع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عدد يونيو، القاهرة ١٩٩٩.
- (٨٤) عبد الغفار شكر: التحالفات السياسية والعمل المشترك في مصر ١٩٧٦ -- ١٩٩٨، كتاب الأهالي، القاهرة ١٩٩٦ ص ٣٦.
  - (۸۰) نفسه ص ۷۰.
  - (٨٦) نفسه ص ٨١.

- (۸۷) في لقاء للباحث مع أ. عبد الغفار شكر يوم ٢٠٠٢/١٠/٥ وكذلك مقدمة كتاب صلاح عيسي: \_ دستور في صندوق القامة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ط١ القاهرة ٢٠٠١.
- (\*) لمزيد من المعلومات عن أزمة الصحافة المصرية في علاقتها بالسلطة السياسية يمكن الرجوع إلى سليمان صالح: \_ أزمة الصحافة في مصر ١٩٤٥ \_ ١٩٨٥، دار النشر للجامعات المصرية، ط ١ القاهرة ١٩٩٥.
  - (٨٨) جريدة أخبار الأدب القاهرية العدد ٣٣٢ بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٩٩.
- (٨٩) في لقاء للباحث مع أ. فؤاد قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد يوم ١١/١١/١.
- (\*) لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى العدد التذكاري من مجلة تراث المسرح الصدادر بمناسبة مرور نصف قرن على ثورة يوليو، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، القاهرة ٢٠٠٢.
- (\*) انظر: محمد قاسم: \_ الاقتباس في السينما المصرية مع ببليوجرافيا بالأفلام المقتبسة (١٩٣٤ ـ ٢٠٠٢)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٢٠٠٢.
- (\*) بخصوص جماعات الفن التشكيلي المصري يمكن الرجوع إلى: مختار العطار: الفنون الجميلة دراسات في أدبيات الفن التشكيلي في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٢٠٠٢.
  - (٩٠) في لقاء للباحث مع أ. عز الدين نجيب.
  - (٩١) في لقاء للباحث مع أ. محمد حجي في يوم ١٨ أغسطس ٢٠٠٣.
- (٩٢) عــز الديــن نجيب: ــ التوجه الاجتماعي للفنان المصري المعاصر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،١٩٥٧ ص ١٩٥٠.
- (\*) انظر سيد البحراوي: \_ قضايا النقد والإبداع العربي، الهيئة العامة لقصور السنقافة القاهرة ٢٠٠٢، وعن انشطار النقد بين التراث والحداثة وما بعد الحداثة يمكن الرجوع إلى ثلاثية عبد العزيز حمودة المرايا المحدبة والمرايا المقعرة والخروج من التيه وكلها صادرة عن سلسلة عالم المعرفة الكويت أعوام، ١٩٩٨ ٢٠٠٢، ٢٠٠٣.
- (\*) لمرزيد من المعلومات حول دور المجلات الثقافية في القيام بنهضة أدبية وثقافية يمكن السرجوع السى فؤاد زكريا وآخرين: \_ المجلات النقافية والتحديات المعاصرة، دراسات ومناقشات، كتاب مجلة العربي رقم (٣)، الكويت ١٩٨٤، وعن تدهور الصفحات الأدبية في الصحف المصرية يمكن الرجوع إلى مرعي مدكور: \_ صحافة الأدب في مصر، الهيئة العامة لقصور النقافة القاهرة ٢٠٠٢.

- (\*) انظر محمود أمين العالم: \_ أربعون عامًا من النقد التطبيقي، البنية والدلالة في القصمة والرواية العربية المعاصرة، دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٩٤، وكذلك أدونيس: الثابت والمتحول، مرجع سبق ذكره، وكذلك عمار علي حسن: النص والسلطة والمجتمع، القيم السياسية في الرواية العربية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام، القاهرة ٢٠٠٢. وكذلك غالي شكري: التراث والثورة، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ط٣ ،١٩٩٦ وعلى الرغم من اختلاف المداخل والمناهج بين كل من هذه الدراسات واختلاف التوريف القوروسة في كل منها \_ فإن جدل الموروث والوافد يظهر جائيا في هذه الدراسات.
- (٩٣) في لقاء للباحث مع د. حسن طلب أستاذ الفلسفة والشاعر المعروف يوم ٢٢ أغسطس ٢٠٠٣.

#### (\*) أبرز هذه اللجان:

- ١ ــ لجنة الدفاع عن الثقافة القومية تأسست في عام ١٩٧٩.
- ٧\_ اللجنة المصرية لمواجهة الصهيونية ومقاومة التطبيع تأسست في عام ١٩٩٤.
- ٣\_ اللجنة العربية لمساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين تأسست في عام
   ١٩٩٥.
- ٤\_ اللجنة العربية لمقاومة التطبيع في المجال الزراعي والمائي تأسست في عام
   ١٩٩٦.
  - ٥ الحركة الشعبية لمقاومة الصهيونية ومقاطعة إسرائيل تأسست في عام ١٩٩٦.
    - 7 \_ اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن العراق تأسست في عام ١٩٩٨.
- ٧\_ اللجنة الوطنية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية لمواجهة الصهيونية تأسست عام ٢٠٠٠.
- ٨ـ اللجنة المصرية لمقاطعة السلع والشركات الصهيونية والأمريكية تأسست في عام
   ٢٠٠٠.
- ٩\_ اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني تأسست في عام
   ٢٠٠٠.
  - ١ ــ الملتقى العربى لمواجهة الصهيونية تأسست في عام ٢٠٠١.
  - ١١\_ اللجنة المصرية لتوحيد الأمة العربية تأسست في عام ١٩٩٨.
  - ١٢ \_ اللجنة القومية للدفاع عن حقوق الأسرى تأسست في عام ١٩٩٧.
  - ١٣\_ اللجنة الشبابية للتضامن مع الشعب الفلسطيني تأسست في عام ٢٠٠١.

- (المصدر أحمد بهاء شعبان: \_ الجماعة التقافية الوطنية وجهود مقاومة الصهيونية في مصر، دراسة منشورة بمجلة صامد الاقتصادي العدد، ۱۲۷ يناير ـ مارس ۲۰۰۲ بالإضافة إلى العديد من نشرات هذه اللجان.
  - (٩٤) عبد الغفار شكر: مرجع سابق ص ٦٩.
  - (٩٥) العدد الأول من النشرة الإعلامية للمجموعة، ١٢ أغسطس ٢٠٠٢.
- (٩٦) ألــبرت حوراني: \_ تاريخ الشعوب العربية جــ، ترجمة نبيل صلاح الدين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٩.
  - (۹۷) نفسه ص ۲۹۸ إلى ۳۲۸.
    - (۹۸) نفسه ص ۳۰۸.
  - (٩٩) على حرب: \_ أوهام النخبة أو نقد المثقف، مرجع سابق ص ٧١.
- (۱۰۰) محمد عابد الجابري: \_ إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي المحديث والمعاصر، صراع طبقي أم مشكل حضاري، دراسة منشورة ضمن كتاب التراث وتحديات العصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط٢، ١٩٨٧.
  - (١٠١) غالى شكرى: المثقفون والسلطة في مصر، مرجع سابق.
    - (۱۰۲) نفسه ص ۲۰.

# مسار الحركة النسوية في مصر العلاقة بين تحرر النساء وتحرر الوطن

# عــزة خلــيل

مع بروز الحركات الاجتماعية على الساحة الدولية كصوت يبدو منفردا في قوته واتساع صداه في مقاومة سياسات العولمة الليبرالية الجديدة، يبادر المهتمون والباحثون من العالم الثالث إلى الوقوف على دور مثل تلك الحركات في مجتمعاتهم الستى هي أحوج ما تكون للمقاومة، نظراً لاستنثارها بأمر ثمار تلك السياسات التي فرضت على مجتمعاتهم دون أن يكون لها أي دور في صياغتها أو حتى اختيارها. ويتسع الجدل حول تجليات تلك الحركات في المجتمعات العربية، وما يمكن أن تحمله من إمكانيات في التغيير في ظل مسار معقد للتطور الاجتماعي، ومستجدات سياسية واقتصادية واجتماعية أكثر تعقيداً. وحيث يتميز هذا الجدل أكثر من غيره بهيمنة التصورات السياسية والأيديولوجية المسبقة، فإن الأمر يستدعي جهداً علمياً متصلاً طويل النفس، وهو الأمر الذي مثل الأساس للاهتمام بالحركات الاجتماعية في مصر.

نتميز الحركات النسوية والنسائية من بين الحركات الاجتماعية الأخرى بأنها إلى جانب أنها لها امتدادات تاريخية تضافرت مع الحركات الاجتماعية التقليدية، فإنها أيضاً لها موقعها من الحركات الاجتماعية الجديدة. وأوضحت كثير من الدراسات الآثار الضارة للسياسات الليبرالية الجديدة على أوضاع المرأة وخاصة في العالم الثالث. كما اهتمت دراسات أخرى بالمنظمات النسوية وما ترفعه من مطالب لتحسين أوضاع النساء. ولكن تظل مساحة شاغرة لم تحسم بين علاقة المطالب الستى تطرحها النشيطات النسويات وبين الأوضاع التي أفرزتها تلك السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يضر بمصالح النساء وخاصة من الفئات الشيعية الواسعة. وفي مصر يثور تساؤل آخر عن طبيعة الأنشطة النسوية القائمة وإذا ما كانت تشكل حركة مدافعة عن مصالح النساء أو حركة نسوية، ومدى فاعليتها، وإمكانية تطوير هذه الفاعلية.

<sup>&</sup>quot;باحثة في مركز البحوث العربية والأفريقية - مصر

واعتمدنا في العمل على مصادر ومراجع هى أولاً: أدبيات نظرية حول الحركات الاجتماعية والحركات النسوية، وثانياً: الدراسات الميدانية وخاصة ما تحتويه من لقاءات مع قيادات نسوية وعرض لأنشطة المنظمات النسوية، ثالثاً: أدبيات ومطبوعات المنظمات النسائية فضلا عن بعض اللقاءات مع نشيطات في المجال النسوي، وكانت مع الأستاذة فتحية العسال الأديبة ورئيسة الاتحاد النسائي المجتمع، والأستاذة فريدة النقاش الصحفية ورئيسة منظمة ملتقى المنظمات انتمية المسرأة، والأستاذة عزة سليمان المحامية ورئيسة مركز قضايا المرأة المصرية، والأستاذة تهاني الجبالى المحامية وأمينة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، وأول امرأة في منصب القاضية في مصر (١).

أما عن تحديد مفهوم الحركة النسوية، فرأينا أن تعريف آلان سكوت عن الحركات الاجتماعية، يمكن أن يطبق على الحركة النسوية باعتبارها إحدى هذه الحركات، وبذلك يمكن أن نعرفها في هذا العمل بأنها الفاعل الجماعي المؤسس من خلل أفراد أو مجموعات أو جمعيات أو منظمات، يجتمعون على أن لهم مصلحة عامة تنطلق من رفضهم لأوضاع النساء في مجتمعاتهم، وتتمثل في تغيير تلك الأوضاع، من خلل التأثير في صياغة الأنوثة/ الذكورة والأدوار الاجتماعية المرتبطة بهما. وهم يمتلكون هوية عامة - ترتبط بهذه المصالح- تميزهم عن سائر الفاعلين الاجتماعيين الآخرين وتحدد علاقتهم بهم، ويعون من خلالها أنهم جزء هام من هوية مجتمعهم. ومن خلال ذلك، يهتمون أساساً بحماية أو تغيير المجتمع، أو بالمواقع النسبية للنساء في المجتمع. ويتميزون أيضاً بما يمارسونه من تعبئة عامة، أو ما يمتلكونه من إمكانية القيام بذلك، وتمثل هذه الميزة المصدر الأساسي لهم للإجازة الاجتماعية، ومن ثم القوة الاجتماعية هذه الميتوى من الأساسي لهم غلوم علي ذلك أن الحركة لابد وأن يتوافر لها مستوى من الاستقلالية كشرط يقوم عليه أساس تحديد الهوية.

ولا نشترط بالضرورة أن تكون الحركة شعبية، حيث إن النخبوية لا تنفى صفة الحركة الاجتماعية. كما لا نقصر المفهوم على الحركات الكبرى، حيث إن التقييمات قد تختلف في هذا الصدد، حيث يعتبر بعضهم أن تعبئة عشرات الأفراد يعد حركة في حين أن تحرك المئات يعتبر حركة قوية (محمود ممداني، سيزار فرناندير، ١٩٩٥: ٤٢٦-٤٤). ولا تعني كلمة مؤسس بالنسبة لنا اقتصار النسوية على المنظمات النسوية، ولكن يتسع المدى ليضم الفعل الساعي إلى أهداف الحركة

النسوية سواء في مشروعات عملية (مثل حركة تعليم الفتيات وفتح مدارس لهن في نهاية القسرن ١٨ وبداية القرن ٢٠) أو في المساهمة في الجدل الدائر (أو فتح الجدل) المرتبط بهذه الأهداف، سواء بالدعاية أو الكتابة. ونعتبر بناء على ذلك أن الصحافة النسائية جزء من الحركة النسوية (اللي أبو لغد:٢٨)، هالة كمال: ٦).

أما عن التفرقة بين الحركة النسائية والحركة النسوية، فيمكن اعتبار الحركة النسوية هي تحرك النساء (أو النوعين) نحو تحقيق مكاسب ترتبط بهوية النساء كنوع اجتماعي، أما الحركة النسائية فتعني حركة النساء أنفسهن نحو تحقيق أهداف الحركة النسوية أو غيرها من الأهداف (أهداف وطنية على سبيل المثال). ولكننا نرى هذا التفريق، يفيد في الرؤية النظرية فقط أكثر مما يمكن تطبيقه على الواقع. وفي معظم الأحيان تنطوي حركة النساء في حد ذاتها وإن كانت لأهداف وطنية ممثلا على أبعاد نسوية تتمثل في تغيير التصور الاجتماعي للنساء وأدوارهن، أو تكون هي حصيلة لهذا التغيير (هالة كمال: ٣). وتدفع مشاركة النساء في الحركة الوطنية أو الحركة النسائية الوطنية مسالة صياغة الأنوثة/الذكورة والأدوار الاجتماعية المرتبطة بها إلى سطح القضايا المثارة في المجتمع، حتى ولم ترفع الحركة مطالب نسوية، بينما تتراوح الأوزان النسبية بينها وبين المطالب الوطنية العامة مطالب نسوية، بينما تتراوح الأوزان النسبية بينها وبين المطالب الوطنية العامة وفقا للسياق الاجتماعي والسياسي والتاريخي.

وتعتبر التفرقة بين الحركة النسائية والحركة النسوية من المسائل الهامة في مناقشة موضوع الحركة النسائية / النسوية؛ حيث ترتبط بمناقشة الاستراتيجيات المختلفة التبي قد تطرحها الحركات من زاوية، وبالقبول الاجتماعي للحركة من زاوية أخرى. ونحن لا نتوافق مع وجهة النظر التي تحد مفهوم الحركة النسوية في وضمع مصالح النساء ومصالح الرجال في حالة تعارض، وربطه حصرا بالتصور الليبرالي للنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومن ثم يكون مفهوم الحركة النسائية هو الأقرب لدمج قضايا النساء ضمن قضايا المجتمع وفقا لهذه الرؤية. ونفضل فهم النسوية، كحركة اجتماعية قد تتباين الاستراتيجيات والإيديولوجيات والإيديولوجيات الخلها من ليبرالية تركز على تغيير المود أو اشتراكية تركز على تغيير المجتمع أو غير ها، ولكن يجمعها استهداف تغيير أوضاع النساء والتأثير في صياغة الأنوثة/ الذكورة والأدوار الاجتماعية المرتبطة بها فيما يتفق مع مصالح النساء.

وحيات إن انطباق مفهوم الحركات النسوية كحركة اجتماعية على الأنشطة النسوية/ النسبائية المنى تمارس الآن في مصر، هو أمر خلافي، ورغبة منا في الانطلق مما هو قائم بالفعل وليس الانسياق وراء تصور مسبق ربما يصطبغ بدرجة أو بأخرى بصبغة سياسية أو أيديولوجية، فإننا فضلنا مناقشة ما هو قائم من فعل نسوي أو نسائي في ضوء العناصر التي اشتمل عليها تعريف الحركة النسائية، مع التركيز على الجانب النسوي منه، وذلك دون الانقياد إلى تصور مسبق.

يتساءل كثيرون عن سر تكرار المشاهد خلال تاريخنا الحديث وحتى اليوم المحتمعات العربية بصفة عامة. بينما يرى البعض أن الوضع هو أشد خطورة من المجتمعات العربية بصفة عامة. بينما يرى البعض أن الوضع هو أشد خطورة من مجرد الركود، فإنا نعيش محاولات للخروج من الأزمات بأساليب لا تسير بالمجتمعات نحو التطور، بل تسد أفق التطور الحقيقي، وهكذا تتكرر الأزمات في مشاهد تبدو متشابهة، ويتراوح مسار التطور إلى الأمام ثم إلى الخلف (أحمد زايد: عمناهد تبدو متشابهة، ويتراوح مسار التطور إلى الأمام ثم إلى الخلف أحمد زايد: التاسيع عشسر إلى جوار صور قد تشبه ما يدور في مجتمعات تعلن أنها تخطت طيور الصناعة المتقدمة. وعلى سبيل المثال، فبعد النضال الطويل الذي خاضته الحركة النسائية في مصر في مطلع القرن حول حقوق التعليم والعمل للنساء، نجد في نهاية القرن كتابا مؤثرين يدعون إلى سكون المرأة في بيتها، ويردد كثير من الحجيج والأقوال التي فندت منذ عقود طويلة. ولنا أن نلاحظ أن بعد مرور نصف قررن على تبني الدولة الوطنية لبعض مطالب الحركة النسوية، والتي كانت مبررا لاتهامها بالعمالة للاستعمار والتبعية للغرب في مطلع القرن، فلا زالت الاتهامات انسويات الآن.

وحيث يطل الماضى برأسه وسائر جسده فى كل حين، فإن هناك ما يرجح أنا إزاء حالة من الحالات التى لا يحدث فيها قطع مع مرحلة من مراحل التطور لصالح المرحلة الأكثر تطور. بل نرى الماضى مستمراً ليشكل قيداً على الحاضر، بل يتطاول فيقدم نفسه بديلاً عنه. وكما يقول د. فوزي منصور فإنه وفى هذه الحالات "ينبغى البحث فى جذور الماضى الذى لا يزال يزاحم على الحياة، حتى الحاسن المحدن المتعرف على سر حيويته وسلطانه" (فوزى منصور، ١١: ١٩٩١-١٢). يمكن المتعرف على سر حيويته وسلطانه (فوزى منصور، ١١: ١٩٩١-١٢). ومسن هنا، وحيث من المنطقى أن يتواصل فعل كثير من المحددات التى صاغت مسار الحركة النسائية فى مصر منذ نشأتها إلى يومنا هذا، وعلى الأخص، تلك

المحددات المتعلقة بالعوامل المشكلة للمحيط الذى تنشأ وتتطور فيه الحركة النسائية (وأهمها تحديث المجتمع ومقاومة الهيمنة الاجنبية)، فإنه ينبغى على المتتبع للحركة النسائية الحديثة في مصر، أن يرتب رؤيته وأفكاره بناء على تأمل لنشأة وتطور الحركة النسائية الأولى. وهذا ما سوف نشرع فيه فيما يلى من صفحات.

وسوف نناقش فيما يلي المراحل المختلفة لمسار الحركة النسوية / النسائية في مصر مركزين على علاقة كل مرحلة بالسياق الاقتصادي الاجتماعي المحيط بها، وبتطور العلاقة بين التحرر الوطني والتطوير والمطالب النسوية المطروحة. وعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم مسار الحركة إلى مراحل مبنية على التطور التاريخي لمصر وليس بناء على تطور الحركة النسوية أو النسائية نفسها، ويمكن الإشارة إلى أن هذا الهدف يستدعي دراسة مطولة تهتم بمسار التطور الاقتصادي والاجتماعي والمطالب النسوية في علاقاتها المتعددة بهذا المسار، وحيث لا يتسع المجال هنا لمثل هذه الدراسة، فإننا نعتبر هذا العمل بمثابة طرح أولي لمناقشة هذا الموضوع. وينقسم العمل على النحو الذي يخدم فكرته إلى الحركة النسوية في ظل التأسيس للمشروع النهضوي، والحركة النسوية في ظل التعددية والمد الشعبي والحركة النسوية في ظل الناصرية (نسوية الدولة)، والحركة النسوية في ظل الخاتمة في ظل الانفتاح المياسي والاقتصادي والتكيف الهيكلي. ثم نقدم في الخاتمة مختصرا لما خرج به العمل من محددات مؤثرة في بلورة وانطلاق الحركة النسائية.

# (١) الحركة النسائية في ظل التأسيس للمشروع النهضوي

شهد المجتمع المصرى في أواخر القرن الثامن عشر فترة أحداث ساخنة حركت الركود الذي دام لعقود خلت. فقد تتالت في الفترة من ١٧٩٥ إلى ١٨٠٥ (عشر سنوات) أربع انتفاضات شعبية، إلى جانب صدمة الحملة الفرنسية وما حملته من عوامل واسعة التأثير، ومرت البلاد من انتفاضة ١٧٩٥ ضد ضرائب المماليك إلى ثورتي القاهرة الأولى ١٧٩٨، والثانية ١٨٠٠ في مواجهة الحملة الفرنسية، وصولاً إلى انتفاضة ١٨٠٥ المسلحة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي كان يتسبب فيها المماليك والولاة العثمانيون دائماً، وانتهت إلى تولى محمد على على على أكتاف الحركة الشعبية، حيث دخلت البلاد في عصره مرحلة محمد على على على الحركة الشعبية، حيث دخلت البلاد في عصره مرحلة

مخــتلفة من التطور بدأت بالتحول إلى نظام الحكم الوراثي (عبد العزيز الشناوى: ١٦٨-١٧٨).

وشهدت هذه الفترة بروز النساء إلى المجال العام ومشاركتهم العامة. ونتيجة لتعاون الأعيان وبعض كبار التجار مع الفرنسيين، ومن خلال مسايرتهم لسلوكياتهم وعلاقستهم الاجتماعية، ظهر بوضوح التأثير المزدوج للغزو الأجنبي، فقد سنحت الفرصة أمام نساء الأعيان المستفيدين من وجود القوة الاستعمارية في أن يطالبن بمعاملة حسنة مثل الفرنسيات، وذلك من خلال المظاهرات النسائية التي خرجت فسي رشيد. وبينما أثار هذا الخروج عن المألوف حفيظة القادة الشعبيين وهم من علماء الدين إلى جانب فئات الشعب، فقد ردوه إلى التعاون مع المستعمر، وفي الوقت ذاته، خرجت مظاهرات نسائية، وبدا الحضور النسائي واضحا في حركة المقاومة الشعبية للحملة، وفيما بعدها في المطالبة برفع الضرائب الباهظة (حلمي النمنم، ١٧٣، عبد الرحمن الجبرتي، ١٧٣،١٦٨؛ إجلال خليفة،: ١٧). وهكذا تحركت النساء المكبلات بالتقاليد الاجتماعية المحافظة، نتيجة للانفراج اليسير الناشيء عين وجود المستعمر، أو الاهتزاز الاجتماعي الذي يرافق مقاومته، ومدفوعات أيضاً بحماية أقواتهن وبيوتهن وحياتهن.

أعاد محمد علي ترتيب النظام الأبوى السائد بصورة أكثر إحكاماً وتسلطاً. حيث انفرد بالحكم من خلال الرشوة والتحايل على الباب العالي من ناحية، وعلى قيادة الحركة الشعبية من ناحية أخرى. وأخيراً تمكن من ضرب أهم قوة سياسية واجتماعية واقتصادية وهي المماليك، ثم تصفية نفوذ القيادات الشعبية، وعزل نفوذ الدولة العثمانية أيضاً (انظر عبد العزيز الشربيني،١٦٨٥/١٨٥). ومن خلال قسرارات صادرة من سلطة شبه مطلقة (٢) شرع في بناء أمة حديثة. وإن لم يحقق أغراضه و لا تحققت في زمن خلفه في بناء جيش قوى وتأسيس صناعة حديثة وتحديث الزراعة، إلا أن هذه القرارات الغوقية أحدثت تغيرات هيكلية في المجتمع، وقضت على فئات اجتماعية، ودفعت بأخرى إلى الوجود. وتطور البناء التحتى وأرسيت الأسس لتوحيد الأسواق وتمهيد المناخ لتطوير العلاقات الرأسمالية، وأيضاً رسخت جذور تبعية الاقتصاد المصرى للسوق العالمية (سعد الدين إبراهيم:

وبناء على قانون الأرض الصادر من المركز العثماني (٤)، بدأت طبقة كبار المسلك في الظهور. وسجلت الأرض بناء على علاقات زبونية حول الحاكم،

لصالح أصحاب المناصب العسكرية والإدارية الدينية والمحاسيب (عبد الله حنا:٥٩-٥٩).

وهكذا يسبدو دور الإرادة السياسية العليا في تحديد مسار التطور السياسي والاجستماعي والاقتصادي بوضوح. فمن ناحية تؤدي الأبوية السياسية إلى حصر فرص النفاذ إلى المواقع السياسية أو الاجتماعية في نطاق يتحدد من خلال الحاكم أو مركز السلطة، ومن الناحية الأخرى، هيمنت الأبوية في مجال الاقتصاد من خلال خضوع التغيرات الاقتصادية للقرارات السياسية الفوقية، وما ينبني عليها من حصر فرص الوصول إلى المنافع الاقتصادية من خلال علاقات زبونية ترتبط بالحاكم أو مركز السلطة أيضا. وفوق ذلك، خضع كل هذا النظام الأبوي إلى النفوذ الأجنسبي الدي بدأ تغلغله مع نشأة العلاقات الرأسمالية في مصر في ظل نظام الهيمنة المالية والتجارية للغرب. ومن تتابع وفود الجاليات الأجنبية ونفاذ رأس المال الغربي، ثم القروض الخارجية الكبيرة للجهاز المصرفي للدول الغربية، وأخيراً الاحتلال البريطاني المباشر في ١٨٨٢. وفي ظل هذا السياق ظهرت الأفكار التحديثية وتشبعت البرامج الإصلاحية والإحيائية بالنموذج الغربي الحداثي، وبدأت عمليات التحديث. وشقت في وسط هذا أفكار تحرير المرأة طريقها، كما شملت عمليات التحديث الفوقية أوضاع النساء المصريات، وبرز منذ تلك اللحظة الاهتمام بأوضاع النساء وتطويرها في إطار المحددين الرئيسيين المشكلين للأهداف الاساسية للمجتمع وهما التحديث والتحرر من الاستعمار.

شـغل كبار الملاك الزراعيين وكبار التجار وموظفى الدولة المواقع الرئيسية مـن بين فئة الخاصة. وكانت الأسر المرتبطة بالمؤسسات الدينية المتولية للأوقاف والتى تحتكر النظامين القضائى والتربوى تعمل على تأييد الارتباط بالدولة العثمانية ومقاومة الانفتاح على الحضارة الغربية. وكان هذا أيضاً موقف الأسر ذات الجذور الانكشارية والمحلية الممتهنة للأعمال العسكرية وتجارة الحبوب والمواشي والتى ترتبت مصالحها ضد النهضة. ووقفت العائلات التجارية العريقة وحديثة العهد والأكثر التصاقاً بالسوق المحلية ومصالح الإنتاج المحلية أو المرتبطة بالمصالح مع لغرب ونفوذه مع حركة الإصلاح والتغيير (انظر عبد الله حنا، ١١).

وأدى النفاذ التدريجي لعلاقات الإنتاج والنبادل الرأسمالية إلى انهيار اقتصاد الأسرة الزراعي-في أواسط القرن التاسع عشر. وانعكس ذلك بشدة على حياة الأسرة المصرية وخاصة مع سياسات محمد على المتعسفة التي اقتضت ترحيل

الدولة الفلاحين قسرا من مزارعهم المعيشية، وتجنيد أعداد كبيرة منهم للأغراض العسكرية وبناء الجيش أو لأغراض إنتاج الدولة. وانعكس هذا بشدة على حياة النساء اللاتي عانين في توفير سبل الإعاشة للأسرة والأطفال. وتشير القضايا التي رفعتها فلاحات فقيرات في المحكمة في ذلك الوقت من أجل النفقة ورعاية الأطفال السي أن قسوة الحياة التي واجهتها المرأة دفعتها إلى الدخول في علاقة جديدة مع موسسات الدولة وإلى ممارسة دور اجتماعي مخستاف ( ,Margot, 1988

وفي هذا السياق، وإصلت الدولة التأثير في حياة النساء (والمجتمع) من أعلى، وتمـــثل هذا في مدرسة القابلات التي أنشأها محمد على مستجيبا لتوصية مستشاره كلسوت بك. وتشير الدراسات إلى أسباب عديدة وراء ذلك تخص هدف تأسيس الدولة الحديثة ومنها تقليل وفيات الأطفال (للرغبة في زيادة المواليد التي تشكل موردا لجنود الجيش) ومقاومة انتشار مرض الزهري بإيجاد حكيمات متعلمات يمكنهن الكشف على النساء، ويذكر أن هذا المرض زاد معدله، وصار يهدد صحة طلبة المدارس العسكرية والجنود (زادت نسبة المشتغلات بالجنس كنتيجة لتأثير سياسات محمد على على الأسرة- ترحيل الرجال والفقر . الخ). كما كانت هناك ضسرورة مع إرساء المؤسسات الحديثة للدولة لحصر المواليد والوفيات وتوفير المعاومات والإحصائيات حول أمور الميراث والزواج والمعاشات والتجنيد والضيرائب (كما ذكر في المراسلات الحكومية عام ١٨٧٩). ولم يكن هذا الأمر ليتم دون إحكام الرقابة على الدايات بإجبار هن على استصدار تصاريح لممارسة المهنة (وكانت خريجات المدرسة يشرفن على ذلك). ويذكر أن هذه المهمة أصبحت من أهم أعمالهن (خالد فهمى: ٤٦، ٥٥-٥٥). وهكذا تم إسناد أدوار لنساء، ضمن الأدوار الجديدة للدولة تنعكس على أوضاعهن وعلى أوضاع غيرهن من النساء.

أما على مستوى الأفكار فمع إرهاصات التحديث بدأ تشبه المخالطين بالجاليات الأجنبية بانماطهم الاجتماعية (إجلال خليفة:١٨) (٤). ثم بدأ انتشار الأفكار التحديثية مع إرسال محمد على وخلفائه المبعثات التعليمية للغرب التحصيل ما يحتاجه بناء الدولة والجيش من علوم ضرورية. وتواكب مع ذلك التوسع في التعليم الحديث محلياً وحركة الترجمة الواسعة للوقوف على المعارف الحديثة ولخدمة الذخبة المتعلمة الجديدة (الأفندية) (٥).

وكان للبعثات وحركة الترجمة (بما تتضمنه الكتب المترجمة من أفكار عملت على تتمية ثقافة وطنية تحررية) آثارًا هامة على المجتمع. ويصفهما أنور عبد الملك بأنهما الجهاز الرئيسى الذى استخدمته مصر بإيقاع سريع لكى تتجمع على أرضها ثمار البثورة الصياعية (العلم والتكنولوجيا) وكذلك الأفكار السياسية والاجتماعية ولحيدة الثورات البرجوازية الأوربية وأسلوب الحياة وأنماط السلوك الخاصة بالمجتمعات الحديثة الرأسمالية الليبرالية في أوروبا. كما يشبه رفاعة رافع الطهطاوي الذى انتقل من طهطا إلى باريس بانتقال مصر من القرون الوسطى إلى الحياة العصرية (أنور عبد الملك، ١٣١،١٩٨). وبالطبع عاد الطهطاوي من الحياة العصرية إلى القرون الوسطى مرة أخرى ليواجه مخلصاً معضلة الاستفادة من ثمار الثورة الصناعية في نسيج المجتمع المحيط.

وقد استن الطهطاوي منهجاً لرؤية المسألة النسوية امتد عبر القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين وتواصل حتى الفترة الحالية. وبشر الطهطاوي لأول مرة على نطاق واسع بضرورة تغيير حياة المرأة المصرية. وسعى إلى التوفيق بين المنوذج الفرنسي الحديث الذى انطلق من الإعجاب به – وتعاليم الإسلام الذى رأى أنها تدعو إلى حرية المرأة، وفي الوقت ذاته تجنب الصدام مع الأفكار التقليدية. ورأى الطهطاوي أن هدف إعادة بناء مصر الحديثة الذي يحرك دعوته لن يتم عبر المؤسسات العامة فقط، ولكنه لابد أن يمتد إلى الحياة الخاصة التي ظلت مهملة ومعزولة حتى ذلك الوقت. وكان سعيه إلى خلق فئة خاصة تتمتع بفلسفة لجتماعية تحررية وليديولوجية وطنية متقدمة وقوى جديدة تعمل في خدمة الوطن، وهو يتوسل في التأثير على عقول الرجال، التأثير على قلوبهم التي تتحكم فيها النساء (أنور عبد الملك، ٢٨٨،٤٥٣). ومن هنا كانت دعوته لتحلي النساء بالأخلاق الحميدة والمعارف المفيدة، حيث إن هذا أشوق للرجال من الجمال. ومن هنا أتى تركيزه على تعليم المرأة وتربيتها، وعرج بصورة ضمنية على علاقات المرؤواج، حتى تكون الزوجات صالحات لمشاركة الرجال المتعلمين. أي أنه انشغل بكوفية توظيف المرأة في بناء الدولة الحديثة.

ويظهر معسكر التحديث، وقد تكون من فئات لها مصالح اقتصادية في التغيير، ولكنها اعتمدت في نشأتها ونموها على السلطة المركزية أو على علاقات بالنفوذ الأجنبي، وهي إلى جانب ذلك لم تكون بعد تشكيلات قوية أو مستقرة. وعلى هذا، فقد ارتبطت تطلعاتها في التغيير بطموحات السلطة المركزية المهيمنة

في المجتمع، ولم تتجاوزها كثيراً. ومن هنا نرى أن الأهداف التحديثية المرتبطة بالتوسع في الخدمات الحديثة من تعليم ومواصلات وصحة... الخحقت إنجازات واضحة، في حين أن الأهداف المرتبطة بتوسيع دائرة السلطة والحد من المركزية تجد مقاومة شرسة وعنيفة وتنتهى بالإحباط (مثال الحركة العرابية) (سعد الدين إبراهيم).

وينبغي الإشارة إلى استناد هؤلاء في وجودهم على رغبة الحاكم النفعية في الاستفادة من ما جابوه من علم. وكان ارتباطهم بالنموذج الحداثي، منسجماً بشكل أو بآخر مع منهج الحاكم النفعي، فهم يتحركون تعبيرا عن مجتمع يرغب في اللحاق بالمجتمعات التي سبقت على طريق القوة والتطور. ومن ثم فهم يسعون إلى استخدام السنموذج الحداثي أكثر من كونهم يحملون أفكاراً حداثية يتبنونها في حد ذاتها. ومن ثم لها القدرة على مقارعة الأفكار التقليدية المتجذرة والقطع معها. وكان تبنيهم للتحديث يعنى محاولة نقل نموذج قائم بالفعل في مجتمعات أخرى، أكمش منه تبنيا أصيلاً الأفكار ازدهرت وتطورت تدريجيا وتلقائيا نتيجة لتطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث كانت هذه التطورات تسير ببطء نظراً لبطء تطــور التكويــن الاجتماعــي (سعد الدين ابر اهيم:١٥٢). وعلى هذا لم يكن لديهم الاستعداد للدفاع عن النموذج الحداثي واستقراره، مقاتلين في مواجهة المقاومة العندية من أنصر التقايدية المتمترسين بالدين. وكانت الإضافة المحلية على النموذج الغربي في شكل توفيقي وتوليفي يجيز نفسه من خلال التراث الديني ليجد موقعه إلى جوار البنى الاجتماعية والتقافية التقليدية السائدة وليس ليحل محلها. وهكذا ارتبط السعى إلى التحديث بالسلطة الحاكمة وما تجيزه بالمنطق النفعي، وبالنقل والافتقار إلى قوة الأصالة، ومن ثم اتسم بالضعف والسعى إلى تبرير الذات والتجاور مع التقليدي.

ويفسر ذلك أن أفكار تحرير المرأة لم تقطع مع التراث التقليدى ولم تتبن مسنطلقا علمانيا، وإنما وجدت فى محاولة للبحث عن العناصر المستنيرة فيه، ونفى العناصر الرجعية عنه، انسجاماً مع النموذج الغربى. وكانت تبحث من خلال عقلية ذكورية عن تبرير اجتماعى يسوغها (مصلحة الأمة فى بناء مجتمع حديث، لصالح أن يجد الرجال المستنيرون زوجات ملائمات لمشاركتهم.. وهكذا). ويشير هذا إلى أن تحرير المرأة لا ينهض كهدف اجتماعى فى حد ذاته، ولا يبرره أن يكون فى

صالح النساء أنفسهن. ويتوافق هذا أيضاً مع المنهج النفعى في التعامل مع الأفكار الحداثية.

وشكل هذا الأساس النظرى الأرض التى انطقت من خلالها الحركة النسوية فى أو اخر القرن التاسع عشر وأو ائل القرن العشرين. ولكننا ينبغي لنا أن نشير إلى أنه وإذا كانت أفكار تحرير المرأة نابعة عن تغيرات اقتصادية اجتماعية تمت بشكل فوقي ومع تدخل النفوذ الأجنبي ومصالحه، أو بتأثير استزراع ثقافي موظف سياسيا واجتماعيا، إلا أن محصلة ذلك على حياة النساء في الطبقات المخلتفة لا يمكن فهمها حصرا بالاقتصار على تحديد العوامل المختلفة المؤثرة في وفود ثقافة ما أو أسباب تبنيها أو طبيعة المتبنين لها، ولكن يظل هناك مساحة لفاعلية الاستزراعات الثقافية بصرف النظر عن التوظيف السياسي لها (ليلي أبو لغد: ١٢٩٢) وتتباين التأثيرات الثقافية هذه بتباين السمات الفردية للبشر في كثير من الأحيان، وتتسبب في كثير من الصراعات والتناقضات في العلاقات الاجتماعية وفي نفسية الأفراد. وهذا الموضوع جدير بالمزيد من الاهتمام وإن كان المجال هنا لا يسمح بذلك.

وتبدو آثار التأثيرات التقافية في تبني عدد من النساء في حياتهن الشخصية لأدوار تخالف إلى مدى أبعد مع حدود الأدوار الاجتماعية السائدة للنساء أو حتى المبشر بها. وقد تمثل هذا في دخولهن مجال الحياة العامة والعمل العام والأفكار واقتحامهن مجال الدعاية إلى ما يتبنينه، وإن كان لهن نفس الأساس النظري الذي سبقت الإشسارة إليه. ولم تكن تلك الخطوة يسيرة ولم تكن بدون شجاعة هؤلاء النساء وما سببته لهن هذه الشجاعة من آلام ومعاناة وتناقضات. وتشير حياة عائشة قناعاتها أو في المجتمع. وتجسد هذا في شعورها بالذنب لوفاة ابنتها مريضة، حيث شعورت أنها قصرت في دور الأم لصالح دور الشاعرة والمهتمة بالقضايا العامة (ميرفت حياتم: ٨٩). كما تعبر عن ذلك قوت القلوب الدمرداشية في روايتها المبدعة "رمزة ابنة الحريم". فهي توضح التناقض الذي تعاني منه بطلة القصة نتيجة لصراع نمط حياة العبيد الذي عاشت فيه أمها الجارية، ونمط آخر للحياة نامسته في حياة أبيها المتعلم الارستقراطي الذي أحب الجارية، وعندما رغبت نامسته في اختيار من تتزوج، اكتملت ماساتها بتذبذب الأب ما بين النموذج التقليدي والحديث الذي يحسم لصالح الأول، وتقاعس الحبيب واستسلامه لسلطة أهله عليه.

وتشيير هذه الرواية إلى الطريقة التي كانت تفكر بها قوت القلوب الدمرداشية في المسافة بين نفوذ الأفكار في الصالونات وغيرها من المجتمعات الثقافية، وبين نفوذها الحقيقي على حياة الناس. ويمكن الإشارة إلى أن هذه المسافة تظل شاغرة حتى تلعب الحركة النسوية دورا في تغير التصورات على مستوى الأفكار والممارسات معا. وكان هذا ما بدأت خطواته الأولى بالفعل. وقد استفادت الحركة النسوية في البداية من الدعم الذي نالته من نساء القصر أو نساء العائلة الحاكمة، وأيضاً من إثارة مسألة المرأة على نطاق واسع في الكتب المنشورة والصحافة.

واستمدت الحركة عناصر حياتها من حركة تعليم الفتيات التى بدأتها الدولة، واستمدت مسنها الحركة النسائية كوادر القيادات النسائية المتعلمة، ومن ثم الواثقة مين قدرتها على اقتحام ميادين العمل العام التى كانت مغلقة أمام النساء. واتخذت الحركة في البداية من الصحافة والكتابة النسائية جسداً لها. فمن خلال الصحافة النسائية برزت قائدات نسويات، ثم وسعت الصحافة النسائية والنسوية من نطاق الحركة من حيث العدد والفئات الاجتماعية. فمن ناحية، اشترك جمهور القارئات في الجدل حول قضايا المرأة، ومن ناحية أخرى، وحيث كانت العربية هي لغة الطبقة الوسطى ولغة الصحافة النسائية أيضاً، فقد أسهمت في ضم بعض نساء الطبقة الوسطى إلى صفوف الحركة (16:(1996) Badran, Margot). ثم بدأ تشكيل المنظمات النسوية، والتي وفرت لها الصحافة النسوية المجال أيضاً، حيث تكرر أن تـ تجمع بعض النشيطات من خلال صحيفة ثم تؤسس جمعية أو منظمة تكرر أن تـ تجمع بعض النشيطات من خلال صحيفة ثم تؤسس جمعية أو منظمة (إجلال خليفة، ٢٠-٧٠).

وشهدت بدايسة القرن العشرين تصاعد للجدل الحاد حول تحرير المرأة في الصحافة النسائية وفي غيرها. وكان ذلك في أعقاب الفترة من ١٨٩٠ إلى ١٩٠٠ الستى تشهير الكتابات التاريخية إلى أنها فترة صحوة في قطاع رأسمالي مصرى يحاول حت الخطى والتفكير في المستقبل سواء فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني والتصنيع أو الاستقلال والسيادة في مواجهة تغلغل النفوذ الأجنبي (أنور عبد الملك: والتصنيع أو ١٨٨١). وكان هذا عقب الاحتلال المباشر في ١٨٨٢، وهو الأمر الذي فتح المجال لمستوى جديد من الهيمنة الاستعمارية على البلاد، ومن ثم حفز المقاومة.

وف \_\_\_ى هذه الأثناء ظهرت كتابات قاسم أمين عن تحرير المرأة. ومن المعروف أن دافع قاسم أمين للمساهمة في المعارك الثقافية أول الأمر كان النخوة الوطنية (٦)، حيث برز ليرد على كتاب الدوق داركور الذي انتقد حياة المصريين،

وانبيرى قاسم أمين مدافعا عن الحجاب ومهاجما للسفور. ويرى الشيخ عبد العزيز البشري أنه كان رجعيا في ذلك الوقت، إلى أن حدث له التحول الشهير بمساعدة سعد زغلول والشيخ محمد عبده والأميرة نازلي فاضل (هدى شعراوي، ج٣: ٩٣). وتابع قاسم أمين الطريق الذي بدأه رفاعة الطهطاوي. وتتلخص وظيفة المرأة وفقا لقاسم أمين في أنها زوجة وأم. وهو بذلك يرى أنها لم تخلق من أجل ذاتها، بل من أجل دور محدد تؤديه في خدمة الرجال والأولاد (حليم بركات). ومن هنا جاء اهمتمام قاسم أمين الأساسي بتربية وتعليم المرأة لتكون أما أفضل (على أساس علم عامي) للأطفال الذين يمتلون شباب الأمة الحديثة وزوجات أفضل الرجال المتعلمين، قادرات على فهمهم وحبهم.

ويجد تيموثي ميتشل أن ما تستهدفه نسوية قاسم أمين إنما هي تنظيم حياة الأسرة في منزل خاضع لنظام صارم ومزيد من الرقابة على عالم النساء من أجل صياغة عقلية مصرية جديدة (ليلي أبو لغد:٢٨٢، ٣٨٣). واستهدف قاسم توظيف تحرير المرأة لتحقيق نموذج للتحديث، ولم يكن يرى في قهر النساء وعدم المساواة مشكلة اجتماعية في حد ذاتها. ولكن هل طرح قاسم أمين نموذجا متكاملا بالفعل أم أنه قام بعملية انتقائية من النموذج الغربي التحديث؟ تجيب على ذلك صافيناز كاظم التي تصيفه بسبب نزعة الانتقاء والمحاكاة لديه بأنه "تاجر شنطة" (ليلي بيومي). ولكنا أن كان نتفق معها في الملاحظة المتعلقة بالانتقائية، إلا أننا لا نرى مبررا للاتهام بالستجارة، حيث لم يجر على قاسم مما دعا إليه ربحا وفيرا أو تقديرا اجتماعيا (في تلك الفترة) من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت انتقائيته في اختيار ما يمكن التوفيق بينه وبين التراث الذي لم يفكر في تجاوزه.

ويحلو للبعض أن يرجع منهج التوظيف الذي يتبعه قاسم أمين بسبب من كونه رجلا، ولكننا نعتقد أن النساء المدافعات عن حقوق المرأة في تلك الفترة لم يخرجن عن هذا المنهج. ولا نعتقد أن ذلك بسبب تأثرهن بقاسم بقدر ما هو تأثرهن بسالعوامل التي صاغت أفكاره. وهذه المسألة في حاجة إلى مزيد من التدقيق والتفصيل قد لا يتسع المجال لها هنا. ولكن ما هو جدير بالتساؤل هو أن التاريخ ربط بين تحرر المرأة وبين صورة قاسم أمين رغم وجود كتابات لنساء في هذا الموضوع سابقة على تبنيه للفكرة، سواء من خلال الصحافة أو من خلال نشر الكتب مثل زينب فواز على سبيل المثال (حلمي النمنم: ١٥). وقد يرجع هذا جزئيا لكونه رجلا، ومن ناحية أخرى لأنه كان متداخلا في دوائر النفوذ السياسي في ذلك

الوقت، أو نتيجة لما عاناه من قسوة خصومه. ولكن التساؤل الأهم هو أن قاسما لم يشر إلى تلك الكتابات في كتبه وكأنها لم تلغت انتباهه أو لم يطلع عليها وهو أمر غريب لشخص بلغ اهتمامه بالموضوع الحد الذي ذهب إليه قاسم أمين. إلى جانب ذلك فإن هؤلاء الرائدات كان من بينهن صاحبات علم وتقافة وتقة في النفس وقدرة على المجابهة، ممن يتحقق فيهن نموذج المرأة الجديدة التي كان يتطلع قاسم إليه، أكثر مما يتمثل في الأميرة نازلي فاضل كمثال.

وثارت المعارك حول هذه الأفكار، وكان من بين المعارضين الزعيم الوطني مصطفى كامل (ليلي البيومي). وتزعم طلعت حرب معسكر المحافظة والتقليدية، وهـو الرمـز الاقتصادى البارز لحركة الرأسمالية الوطنية الوليدة، الذي رأى أن دعوة قاسم أمين لا تخدم التحرير الوطني (ليلي بيومي). وإلى جانب تأليفه لكتابين لدحض كتابي قاسم أمين تحرير المرأة، والمرأة الجديدة، فقد استخدم أسلوباً إرهابياً فـى مناهضـة هذه الأفكار الحديثة، وهو التشهير الشخصى، والتشكيك فى رجولة قاسم أمين. ومن أقواله الدالة، أن الأمة إذا اجتمعت على رأى (يتعلق بأوضاع النساء)، فلا يمكن أن تجتمع على خطأ (عبده: ٢٩، ٧١).

ولا تخلو هذه المفارقة من الدلالة، فالتحديث على المستوى الاجتماعي والثقافسي يعارضه أهم رمز للتحديث على المستوى الاقتصادي، ويعني هذا أن دعاوى التحديث لا تعمل في اتجاه مصالحه. و لا غضاضة لديه من عبودية النساء التسي تحقق حرية الوطن. ويفهم في ذلك معنى الوطن في حدود المصالح الاقتصادية له ولطبقته الجديدة . ويشير هذا إلى أن الاستقلال الوطني (استقلال السوق) أهم لمصالحه مما قد يعود عليها من تحرير المرأة ومن ثم يلجأ إلى المحافظة . وينبهنا هذا أيضا إلى المواقف الانتقائية أو غير المنسجمة، حيث إن العوامل المؤثرة بوضوح في القيم والأفكار التقليدية. ويمكن أيضا أن نفهم ارتباط العوامل المؤثرة بوضوح في القيم والأفكار التقليدية. ويمكن أيضا أن نفهم ارتباط رموز الرأسمالية المصرية بالأفكار المحافظة من حيث ارتباطهم بطبقة كبار الملك المحافظين. مما يدلل مرة ثانية على أن التحديث شق طريقه للوجود في تجاور وتداخل مع القائم وليس في محله. وتشكك هذه المفارقة أخيراً، في طاقة الرأسمالية الوطنية الوليدة في التغيير والتحديث، حيث حرك عناصرها منطق نفعي يرتبط بمصالحهم الآنية الضيقة أكثر من كونهم ينطلقون من برنامج اجتماعي اقتصادي سياسي متبلور ومنسجم.

وبعيدا عن منتقدي قاسم أمين في أول القرن أو بعد مرور عقود كثيرة على دعوته، إلا أنه قدم إلى جانب النسويات في تلك الفترة مشروعا نسويا مستقلا عن الدولة وفي إطار المشروع القومي والتراث الإسلامي. وقدم هذه الأرضية لحركة نسائية واسعة في إطار الحركة الوطنية. وقد قدمت ملك حفني ناصف برنامجا مطلبيا في إطار هذا المشروع عام ١٩٠٩ ورفعتها إلى البرلمان في اجتماع حضيره مئات من السيدات ، تضمن البرنامج المطالب الأساسية التي ظلت ترفعها الحركة النسوية فيما بعد وهي التربية والتعليم والعمل لمن ترغب(٧).

# (٢) الحركة النسوية في ظل الحركة الوطنية

وعندما انطلقت البرجوازية الوطنية مطالبة بالاستقلال في ثورة عام ١٩١٩، سارت الحركة النسائية من القسول الاجتماعي الواسع، بل وأعطت النساء مزيدا من الثقة بأنفسهن. وكما تقول القسمة زكي فإنها غيرت من نظرة المرأة إلى نفسها (فاطمة زكي:٤). وهذا يعني فاطمة زكي فإنها غيرت من نظرة المرأة. و شكل كل ذلك دفعة قوية للحركة من ناحية، وجمعها والحقها بصورة كاملة في ركاب الحركة الوطنية من ناحية أخرى. وخرجت الحركة النسائية من الثورة بتأسيس الاتحاد النسائي المصرى بقيادة هدى وخرجت الحركة النسائية من الثورة بتأسيس الاتحاد النسائي المصرى بقيادة هدى من عراوى. وكانت لجنة الوفد للسيدات قد تشكلت في إطار الثورة، ومن ثم كانت ذات مضمون سياسي وطني، وكانت مطالبها متعلقة بالحرية والديمقر اطية والاستقلال المتام (هدى شعراوي، ج٢: ٥٩-١٠). وكان نشاط اللجنة الوطني تعبيرا عن هذه الأهداف. وفي مارس ١٩٢٣ تلقت اللجنة دعوة من الاتحاد النسائي المصري من بين أعضاء لجنة الوفد. ووجهت الدعوة لاجتماع في ١٦ النسائي المصري من بين أعضاء لجنة الوفد. ووجهت الدعوة لاجتماع في ٢١ النسائي المصري من بين أعضاء لجنة الوفد. ووجهت الدعوة لاجتماع في ٢٠ مــــارس لتأسيس الاتحاد الذي صدر عنه برنامج نسوى خالص (هدى شعراوي، مح٢: ٢٠).

وفي عام ١٩٢٤ ومع أول حكومة وطنية "حكومة الشعب" تتولى مقاليد الأمور رفض طلب لجنة الوفد المركزية للسيدات لحضور حفل افتتاح البرلمان. وتعبير هدى شعروي بمرارة عن ذلك بقولها "في الوقت الذي دعيت فيه سيدات أجانب". واحتجب اللجنة موجهة النقد للوزارة بسبب غموض الخطبة الافتتاحية وعدم نصها على تعديل الدستور بحيث تصبح الأمة صاحبة الحق في البلاد، أو

إصلاح القوانين الخاصة بالحريات (هدى شعراوي، ج٣: ٧٠٨) وكنتيجة لحرمان النساء من الاشتراك في "وضع الدستور وفي الانتخابات وفي النيابة" وبالتالي "البت في مصير البلاد" بعد أن "عبرن عن وجودهن في قلب الحياة العامة"، وأصدرت اللجنة والاتحاد كتيب ضمن فيه آراء العضوات بالنيابة عن نساء القطر في الأمور السياسية والنسوية والاجتماعية، فيما يشبه منبرًا منفصلاً للنساء، ووجهن برنامجهن إلى مجلس الشيوخ والنواب والصحافة والرأي العام (هدى شعراوي، ج٣: ٢٩- ٥). وواصل الاتحاد مخاطبة الحكومة بشأن المطالب النسوية التي لم يتحقق منها سوى اليسير، وهو المساواة في التعليم في أوائل عام ١٩٢٤، وكان مرسوما صدر في عام ١٩٢٣ بتحديد سن زواج الفتاة بستة عشر عاما، ولكن مرسوما آخر صدر عندما تولت حكومة الشعب يبطل عمل المرسوم الأول؛ إذ يفرغه من مضمونه بأن عصدر ح بإمكان الاكتفاء بشهادة أهل الفتاة حول سن ابنتهم دون تقديم شهادات ندل على ذلك.

وتعبر هدى شعراوي عام ١٩٢٦ عن فتور همتها في مجال السياسة. فتقول في مذكراتها "إن المرأة دخلت الحياة العامة من مجال السياسة" ولما قامت ثورة ولم ١٩١٩ تحتم أن يقف المصري والمصرية في صفوف الثوار من أجل الاستقلال والحرية". وتشعر بالفخر حيث إن بعض الكتاب اعترفوا بأن مواقف المرأة كانت أكستر إيجابية من مواقف الرجال. ولكنها تستدرك بأن الأمور استقرت في عام ١٩٢٦ وعلى الاتحاد أن يتجه إلى القضية الاجتماعية والنسائية. وتقول في اجتماع في الاتحاد "دعوتكن اليوم لا لأعرض عليكن عملا من الاعمال السياسية التي ألفنا غير مرة الاجتماع للتحدث في شأن من شئونها (...) فإنني أرى أن اشتغال المرأة بمن هذه الشئون كان يجب أن يكون بعد أن تنظم من شأنها في العائلة ومركز ها في المجتمع" وتقول: "على أننا قد رأينا بالرغم من مشاركتنا للرجال عدة سنوات وإهمالهم شأن المرأة في تقرير حقها السياسي، حتى في أبسط الحقوق الأولى كقبولها المناخبة، مع أن هذا الحق لكل رجل مهما كانت درجته من الجهالة وتجرده من أي ميزة تميزه عن أقل امرأة في الهيئة الاجتماعية" (هدى شعراوي، ج٣: ٥٥، ٢١).

ويتضــح مما سبق أن تخلي الحركة الوطنية عن مطالب النساء بعد أن أدين دورهـن في صعود قادة الحركة إلى السلطة ليس وهما ولا دعاية متعصبة نسويا، بل هو تاريخنا الثابت، كما يتضح أيضا أن رائدات الحركة النسوية لم يكن سعيدات تمامـا بالتضحية بأنفسهن على المذبح الذكري للوطن، وإن كن فخورات بتمسكهن

لأبعد مدى بقضية وطنهن. إن ذاكرة المجتمع التي خلات الحركة النسانية في صسورة هدى شعراوي المناضلة على خلفية يتعانق فيها الهلال مع الصليب، أسقطت بالطبع كيف تعامل قادة الحركة الوطنية مع قضايا النساء بعد أن شكلوا حكومة. ومن المنطقي أن تسقط هذه الصفحة لصالح رومانسية فكرة الكل في واحد، دون الخوض في تحديد المصالح التي يعمل من أجلها هذا الواحد. ويمكن أن نفسر في ضوء ذلك كيف أن الذاكرة ذاتها قد أسقطت صفحات كاملة من تاريخ الحسركة النسوية وكثير من الرائدات النسويات، ولم تحتفظ في الصدارة سوى بصورة هدى شعراوي، بل وبمظاهرة ١٩١٩ دون غيرها من الأحداث والمظاهرات، حيث ترتبط هذه الصورة بمصالح الكل، أي بمصالح الوطن، أي بمصالح الطبقة التي تجمع الكل في سياق مصالحها في لحظة معينة، ومن ثم تأخذ زمام تسجيل التاريخ الوطني.

ولكن ينبغي لنا التأكيد على أن الحركة النسائية لم تنسحب نتيجة لذلك ولم تتبدد، بل على العكس من ذلك فقد واصلت نضالها الوطني وأصرت على مطالبها السي أن تحقق لها درجة كبيرة من النضج والتأثير. وهكذا تلام النسويات بسبب أن دعوتهن ليسب في خدمة الوطن، ويرحب بدورهن الوطني إلى حين، ولكن لن يــتذكر مصالح النساء سوى حركة نسوية تدافع عنها. ويبدو لنا احتفال الاتحاد النسائي المصري بتخرج أول دفعة من الفتيات من الجامعة المصرية في عام ١٩٣٢ عيدا لكل النساء. وكان من بين الخريجات أسماء واصلت العطاء في المجال النسوي والعام مثل سهير القلماوي، أو مهنيات بارزات مثل الطبيبة كوكب حفني ناصف، وأيضا أول طيارة مصرية وهي لطيفة النادي. كما ينبغي لنا أيضا أن نذكر بصبورة أخرى وهي احتفال الاتحاد بالذكرى العشرين على وفاة قاسم أمين في ١٩٢٨. ولا يمثل الاحتفال فقط لحظة وفاء لذكرى الرجل الذي دفع من حسياته في سبيل القضية، ولكنه كان احتفالا بتبدل الأحوال وانتصار الأفكار التي حورب بسببها قاسم أمين. والقيت في الحفل كلمة الشيخ عبد العزيز البشري معبرة عن هذا المعنى، وتبرع طلعت حرب نفسه اصالح الحدث بالقاعة التي أقيم فيها الحفل. وتقلول هدى شعراوي إن من آيات نجاح الدعوى أن أمير الشعراء قد أصبح من مؤيديها بعد أن كان من معارضيها، حيث ألقيت قصيدة أعدها أحمد شوقي خصيصا للحفل (هدى شعراوي ج٣: ٩٤-٩٤ ، ١٢٥-١٢٦).

ويتضح من العرض السابق، كيف أن هدى شعراوي لعبت دورا محوريا- معنفردا تقريبا- في تأسيس الاتحاد وتمثيله بالخارج والدعاية له وإدارة نشاطه وتحديد سياساته. وهدى شعراوي في كلمات هى سيدة واسعة الثراء من قلب الطبقة العليا. وكانت تتبنى المشروع الرأسمالي الوطني وتتبنى تشجيع الأعمال الصناعية والمتجارية المتى تكفل الاستقلال الاقتصادي لمصر. وكانت تدافع عن الإسلام من منظور وطنى وعملت على معالجة قضايا المرأة من المنظور الذي يقدم توليفة إسلامية جديدة تستجيب لمتطلبات العصر (العلى، ١١٨٠).

وقد بدأ الاتحاد بمؤسسين من الطبقات العليا (٨) . وإن أخذ انتماء عضواته الاجمتماعي في التغيير مع مرور الوقت بانضمام المزيد من المنتميات للطبقات الوسطى العليا والدنيا، وشكل الاتحاد النسائي الساحة الأساسية للحركة النسائية والقطب الأوحد، حيث كان أول منظمة نسائية كبيرة ذات هيكل محدد ولوائح ولجان مختصة وجمهور وأسع، وعبر الاتحاد عما امتلكته الأفكار الوطنية من قدرة على الحشد الواسع، كما عبرت أحادية التنظيم في التعبير عن الحركة النسائية عن روح المتوحد تحت لواء الطبقات العليا التي كانت سائدة، وينسجم مع ذلك تسمية التنظيم بالاتحاد، وأخيراً توضح محورية دور هدى شعراوى في التنظيم أنه حينما كان الاتحاد يدافع عن التعدية الليبرالية ويطالب بتعديل الدستور بما يسمح بحرية التعبير، كانت الممارسة الداخلية تعبر عن الروح الأبوية والهيمنة المركزية حول شخص كاريزمي وهو هدى شعروي.

وعبرت المطالب النسائية التي نادى بها الاتحاد إلى جانب المطالب الوطنية عين تبلور قائمة أولويات للحركة النسائية في مصر في هذه الفترة وكانت الأولوية الأولى معطاة للمطالب الاقتصادية وهي التعليم والعمل. ثم تأتي المطالب المرتبطة بياحوال الأسرة وهي رفع سن الزواج وتنظيم الطلاق وحقوق المرأة عند وقوعه، وتقييد تعدد الزوجات، والوقوف ضد العنف الأسرى. ثم المطالب الاجتماعية مثل محاربة البغاء والدعوة إلى تحرير النساء، والمطالب السياسية في المشاركة في الترشييح والانتخاب (٩). وفي الفترة التالية من تاريخ الحركة حيث بقى الاتحاد، وتعددت إلى جواره أصوات منظمات نسائية متباينة، فقد تعاملت هذه المنظمات مع القائمة ذاتها مع اختلاف تقدير الأولويات وفقا المخلفية الإيديولوجية لكل منظمة، وهذا ما سنفصله فيما يلي.

# (٣) الحركة النسائية في ظل التعددية والمد الشعبي

يفسر بعض المحللين فشل الرموز السياسية للبرجوازية الوطنية في الحصول على الاستقلال المذي طالما تحركت جموع الشعب ورائهم من أجله بهشاشة التكوينات البرجوازية التي نشأت في ظل علاقات إنتاج رأسمالية أدخلت في بعض قطاعات دون أخسري بالدرجة التي تخدم مصالح الاستعمار. وكانت عناصر البرجوازية الوطنية (أو المحلية) بحكم وجودها في علاقات تحالف مع القوى الاستعمارية المهيمنة نفسها معاقة عن استكمال تطورها من ناحية، وعن مقاومة الاحتلال من ناحية أخرى (هشام شرابي،٧٧). ويضاف إلى ذلك استمرار مفاهيم الدولة السلطانية الاستبدادية في نسيج الدولة المحدثة، الذي لعب دورا في استمرار دور القرار السياسي العلوي في تحريك النطورات الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي أثر بدوره إلى دوران النخب الاقتصادية في فلك السلطة المركزية التي استقرت بعد جذب وشد في تحالف وثيق مع القوى الاستعمارية. وهكذا أصبح الحلف الحاكم شرسا تجاه الأهالي وضعيفا أمام الأجانب. وفي هذا السياق وقعت الطبقة المتوسطة -التي نمت في سياق إسهام التقنيات المستوردة في تكوين الأجيال الوطنية اللازمية للتصنيع والإبداع- فريسة للارتباك بين ازدواجية الفكر الغربي البرجوازي، بين فكر تحرري وفكر استعماري. وهكذا ظلوا بين شد وجذب في محاولات تحديث التقاليد وقلدنة الحداثة. وظلت المعركة بين التقليدي والحديث والأصالة والمعاصرة والعلمانية والدين، دائمة التجدد وغير قابلة للحسم (أحمد زالد، : ٩٤).

وكان بروز الاستقطاب في الحركة السياسية والتعددية الواضحة في الطروح الاجتماعية هو حصاد هذا التطور في الأربعينيات، إلى جانب تعمق الصراع الطبقى وتدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من الشعب. وفي النصف الثاني من العقد تصاعدت الحركة الوطنية والعمالية، وبرزت الأفكار التقدمية واليسارية، وتصاعد الاستقطاب في الحركة السياسية والوطنية، وقد تغذت الحركة الوطنية بامتدادات شعبية واضحة. وكانت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة في ١٩٤٦ تعبيراً عن ذلك، وعن تنامى دور اليسار في الحركة الوطنية.

ويمكن لما سبق أن يفسر ما تميزت به تلك الفترة كلحظة خاصة من الخصب والحيوية في تاريخ مصر السياسي والوطني والاجتماعي. ويمكن الإشارة إلى مثال يجسد هذا، ففي بداية الأربعينيات أقدمت فتاة صغيرة - فاطمة زكي المناضلة

اليسارية والنسوية فيما بعد - على تقديم طلب للالتحاق بمدرسة البوليس. ورغم أن ذلك قد يكون تعبيرا عن تفرد شخصية هذه الفتاة، إلا أنها تكشف عن رغبة في المتحدي لم تكن لتتوفر إلا في مناخ يوحي بالإبداع والتغيير. ويؤكد هذا رد فعل إدارة المدرسة وهو استدعائها لشكرها والاعتذار لها عن عدم إمكانية قبول طلبها (فاطمة زكي: ٢٥). وفي هذا السياق صيغت علاقة جديدة للنساء بالحركة الوطنية التسي عبرت هي الأخرى عن طبيعة طبقية مختلفة القيادات وحالة شعبية مختلفة. وهكذا عبرت النساء في الحركة عن تطور ملفت في نظرة المجتمع للمرأة ونظرتها إلى نفسها. فقد كانت مشاركة النساء مع الرجال مباشرة في الشارع وفي المصنع في الجامعة، في قلب الأحداث وفي التنظيم، بل وفي القيادة. ولم تتحصر مشاركتهن كما كان الوضع في ١٩١٩ في مظاهرات تنفرد فيها النساء أو مظاهرات السيارات أو الاجتماع في صالونات الصفوة للتشاور وإصدار البيانات مظاهرات السيارات أو الاجتماع في صالونات الصفوة للتشاور وإصدار البيانات على رغم ما كان في ذلك من تحد في ذلك الوقت).

وتروي لنا لطيفة الزيات وثريا أدهم كيف أن المظاهرات العارمة المشتركة في غالب الأمر كان يتبادل فيها الرجال والنساء الهتاف. وتبرز هنا صورة الفتيات محمولات على الكراسي فوق الاعناق تقدن المظاهرات. و أدى انخراط الطالبات الجامعيات والعاملات الواسع في نشاط اللجنة الوطنية للعمال والطلبة والعمل الوطني، إلى بروز قيادات نسائية لها من الكفاءة والشعبية ما يؤهلها لينتخبها السرجال والنساء في حالة من الديمقراطية الشعبية الفريدة، لأن تتولى مواقع قيادية سواء في اللجان الفرعية مثل فاطمة زكي. وساركت فتايات الجامعة بجرأة في الهتاف بسقوط الملك عام ١٩٤٧، وفي نزع صورته ودهسها بالأقدام في الحرم الجامعي عام ١٩٤٨.

وبرزت أسماء عديد من القيادات النسائية منهن العاملات مثل حكمت الغزالي وخيرية أحمد وعايدة فهمي، ومن بين الطالبات والمثقفات مثل سعدية عثمان وآسيا السنمر وإنجي أفلاطون وعنايات أدهم المنيري وسعدية عثمان وصفية فهمي وحورية مصطفى ونجيبة محمود وجنيفيف سيداروس وثريا شاكر وثريا أدهم (اتحاد النساء التقدمي: ٨-٩، ١٢، ٥٠-٢٦). ولا تزال هذه الأسماء بارزة في ذاكرة اليساريين حيث واصلت نضالها في صفوف الحركة اليسارية. ولكنها بالطبع لم تأخذ موقعها من التاريخ الوطني؛ حيث إن الحركة الوطنية في تلك الفترة لم تنل أيضا ما يتوافق مع تفردها وأهميتها فيما كتب و وثق من تاريخ. ومن الواضح أن

ذلك يعود إلى طبيعتها الطبقية التي تختلف (أو تتضارب في المصالح) مع الطبقات التي تحالفت في الحكم أثناء الحركة وبعدها، وهي بالطبع التي تحدد ماذا يوثق ويعاد إحياؤه من التاريخ. وواصلت النساء دورهن الوطني فيما تلى ذلك في لجان المقاومة الشعبية النسائية والتدريب على القتال والإسعاف وجمع التبرعات لدعم الفدائيين في القنال، وأيضا في تشكيل فرع مصر للجنة السلام العالمية والنضال ضد الأسلحة النووية مثل سيزا نبراوي وإنجى افلاطون.

وفي سياق هذا المناخ الخصب، تزايدت أعداد النساء المنخرطات في العمل السياسي المباشر بمختلف تلاوينه. وتزايدت نتيجة لحركة تعليم البنات والدعاية إلى عمل المرأة والطلب على الأيدي العاملة في سوق العمل، أعداد المهنيات والعاملات. وانعكست هذه الأوضاع على الحركة النسائية التي انتقلت من السير الموحد في ركاب الحركة الوطنية التي كانت متأججة في تلك الفترة، حيث ظهرت فيها انقسامات واضحة تعتمد لدرجة كبيرة على الانتماءات السياسية للعضوات، وفي بعض الأحيان على الانتماءات الاجتماعية لهن. وشرعت المهنيات من الطبقة الوسطى في تأسيس منظماتهن، وتأسست رابطة العاملات المصريات. ودخلت البسائية، وتعددت المنظمات النسائية. وبدأت النساء في إصدار الكتب عن المرأة المصرية وأوضاعها.

وبرز الاتجاه اليسارى في الحركة النسوية في لجنة الشابات التي تشكلت من داخل الاتحاد النسائي. وكان من عضواتها إنجى أفلاطون وسيزا نبراوى. وأيضاً في تأسيس رابطة العاملات المصريات بقيادة حكمت الغزالي، ورابطة فتيات الجامعة الستى كان من عضواتها ١٢ فتاة ضمن اللجنة التنفيذية للعمال والطلبة. وارتبطت هذه المنظمات بالمؤتمر النسائي الديمقراطي المعروف بمناصرته لقضايا الشعوب في أجواء الحرب الباردة التي سادت في ذلك الحين (إنجي أفلاطون: ١٢٤-١٢٩).

كما واصل الاتجاه الإسلامي نشاطه النسائي في جمعية السيدات المسلمات لزينب الغرالي، وقسم الأخوات المسلمات داخل جمعية الإخوان المسلمين الذي أسسته أيضا زينب الغزالي. ونشير هنا إلى أن موقف الأخوات المسلمات لم يختلف عن موقف جماعة الإخوان المسلمين من الحركة الوطنية في ذلك الوقت الذي كان يصل إلى حد التصدي للعناصر الوطنية في الجامعة بالضرب، وتروي ثريا أدهم أن الأخوات المسلمات في هذا الجو الوطني الشعبي العارم، كن يحجمن عن

الاشتراك في المظاهرات وتكتفين بالمرور على السفارات الأجنبية والتقدم للمندوب السامي بمذكرات احتجاج على اعتداء الجيش البريطاني ضد المواطنين المصريين (اتحاد النساء التقدمي: ٣٣). وفي هذا السياق كان لزينب الغزالي بشكل شخصي دور في العمل السياسي المباشر من خلال الوساطة مع شخصيات أو قوى سياسية أخرى مئل الوساطة بين الإخوان والنحاس، وفيما بعد بين محمد نجيب والأمير عبد الله الفيصل في عشية حركة الجيش عام ١٩٥٢ (سناء المصري، الفصل الثالث).

وتراوح اتحاد بنت النيل بقيادة درية شفيق بين شعارات وخطابات متناقضة، إلا أنه وإن كان يقوم على برنامج عمل مبهم، كان يعبر في النهاية عن الاتجاه الليبرالي في الحركة النسوية. وارتبط اتحاد بنت النيل بالمؤتمر النسائي الدولي المعبر عن الحركة النسائية الأرستقراطية والذي كان دائم التنديد بالاتحاد السوفيتي.

وتنامى سخط عام ضد أرستقراطية الاتحاد النسائي المصرى. وكان الحزب النسائي بقيادة فاطمة راشد تعبيراً عن هذا. واتخذ الحزب منحى شعبوياً، وسعى السيائي بقيادة فاطمة راشد تعبيراً عن هذا. واتخذ الحزب منحى شعبوياً، وسعى السيائي نشير الحيركة في الأحياء الشعبية وفي أنحاء مصر. وطالب بالمساواة بين السرجال والنساء وقبول النساء في كافة وظائف الدولة والمساواة في الأجر بين العسامل والعاملة ومنع تعدد الزوجات (اتحاد النساء: ٨-٩، سعاد الرملي: ٣٤-٥). أميا الاتحاد النسائي فلم يعد القطب الأوحد للحركة مع تأسيس المنظمات والاتجاهات الأخيرى. وناليه من الداخل ما نال الحركة النسوية من انقسامات. وانصرفت كثيراً من عضواته إلى المنظمات الجديدة وخاصة إلى الحزب النسائي واتحاد بنت النيل. وفي كل الأحوال فقد تركته وفاة هدى شعراوى في ١٩٤٧ بدون قيادة، ولم يسمع عن نشاطه فيما بعد هذا التاريخ.

وهكذا ومع بروز التعدية انقسمت الحركة في اقتران مع الحركة السياسية. وزاوجت الحركة النسائية طيلة الوقت بين المطالب النسائية والمطالب الوطنية والسياسية وإن تراوحت الأوزان من فترة إلى أخرى ومن منظمة إلى أخرى. وعبرت الحركة في مجملها عن السعى لتحقيق المطالب من خلال العالم السياسي بالتأشير على قرارات الدولة وصانعي القرار وإحداث تغييرات قانونية. ويندرج تحست ذلك أيضاً استهداف الدعاية السياسية المعارضة للنظام بين النساء في حالة المسئطمات اليسارية والإخوان المسلمين، مثال ذلك فصول محو الأمية التي استهدفت بها اليساريات الالتقاء بالعاملات أو بنساء العمال وتسييسهن. وارتبطت

المسنظمات النسوية السياسية في تحديد مرجعياتها وأولويات عملها بالمنظمات السياسية أو السياسية، وفي بعض الحالات ارتبطت المنظمة تنظيمياً بالمنظمة السياسية أو الحرب، ويمكن أن نشير إلى استخدام المنظمات النسوية لأدوات مختلفة لرفع المطالب النسوية في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات في رفع مطالبها النسوية ومنها التظاهر والاعتصام كما هو واضح في حالة اتحاد بنت النيل، وهذا يختلف عصن أسلوب الاتحاد النسائي في العشرينيات والثلاثينيات وهو مخاطبة المسئولين بشكل أساسي ونشر المطالب على الرأي العام في الصحف والكتيبات.

وقد وفرت الحركة النسائية في تلك الفترة ساحة للتعبير عن الصوت النسوى القـوى والمسـموع والمستقل عن الدولة، وعملت على بلورة المطالب النسائية في قائمـة أعمال واضحة وقامت بالتعبئة العامة حولها. و قدمت دعماً لاقتحام النساء مياديـن العمـل المختلفة. ومثل النضال النسوى الأساس الذى مهد المناخ لإدراج الدولـة في مرحلة ما بعد الاستقلال للمطالب النسوية على قائمة أعمالها وتحقيقها لـبعض مـنها بصورة فوقية. ومع حركة الجيش في ١٩٥٢، شكل حل المنظمات النسـائية ضـمن المنظمات الأخرى نهاية نشاط كثير من العناصر النسوية. ولكن أيضـا حاولت كثير منهن الاستمرار في ساحة العمل العام والوطني والنسوي رغم السـلطة العسكرية المركزية التي صادرت الحياة السياسية والمدنية في مصر. وإن كانـت هـذه المحـاو لات لا يعرف عنها الكثير، فذلك لأنها من الصفحات التي لا يسمح لها بالتسجيل في التاريخ.

# (٤) الحركة النسائية في ظل الناصرية - نسوية الدولة

خرج الوطن مستقلاً من الأزمة السياسية والاقتصادية المستحكمة في الخمسينيات. وحيث لم يكن ذلك على يد القوى السياسية الاجتماعية التى سعت إلى تحقيق هذا الحلم، فقد دفعت تلك القوى وجودها ثمناً له. وهكذا صفيت الحركة النسوية، وتحققت بعض مطالبها من خلال السلطة الجديدة، وهى المطالب المتعلقة بالتعليم والعمل والانتخاب والترشيح فى البرلمان. وعبر من خلال التنظيم السياسي الواحد عن نساء مصر بصورة بيروقراطية شكلية. وواصلت السلطة الحاكمة المسار التقليدي الذي تواصل خلال التاريخ الحديث، وهو إخضاع عناصر التغيير، وإحكام مساره من خلال قرارات سلطوية فوقية. وتوصف الإجراءات السياسية والاقتصادية التى كفلت ذلك بأنها نسوية الدولة (State feminism) التي عرفتها

كثير من الدول في مرحلة مابعد الاستقلال (ميرفت حاتم: ٣٧٥-٣٧٦). وتعني بالنسبة لنا تحقيق بعض المطالب النسوية التي تتماشى مع المشروع الوطني للدولة، مع مصادرة التعبير المستقل عن تلك المطالب، والتحكم في مسار التعبير والفئات المستقيدين منه، بل وفي تحديد الأفراد المستقيدة من الحائزين على رضا السلطات في بعصض الأحيان. ويتضح ذلك مثلا من أن نساء الطبقة الوسطى في المدن كن الفائسزات بنصيب الأسد من الإجراءات، فهن اللاتي سوف يحصلن على التعليم العالمي والوظائف والمشاركة السياسية. ويرى البعض أن هذه الإجراءات لم تمس النساء الريفيات حيث استبعد قانون الإصلاح الزراعي النساء كفئة اقتصادية، وتم توزيع الأراضي على الرجال (باستثناء الأرامل). هذا إلى جانب التمييز ضد العاملة الزراعية في الأجر وفقا لقرار وزير الزراعة في نوفمبر ١٩٥٢ (ميرفت حاتم: ٣٧٣).

وأطيح بحقوق المرأة في المجال الخاص جانبا فظلت قوانين الأحوال الشخصية على حالها منذ مطلع القرن، وهي التي تمس حياة كل النساء، وظل هذا المجال من الحياة دون غيره خاضعا لسلطة المؤسسات الدينية (١٠). ورغم أن ميثاق ١٩٦١ عارض تأويل الدين بما يؤدي إلى ايقاف التغيير وأيد الرسالة التقدمية التي تحملها كافة الأديان، إلا أنه وعندما طالبت بعض النساء عبد الناصر بتغيير قوانين الأحوال الشخصية التي بدت غريبة في المجتمع الحديث (الاشتراكي)، ما كان منه إلا أن دعاهن إلى مخاطبة المؤسسة الدينية التي لها الكلمة الأخيرة في هذا الشأن (ميرفت حاتم: ٣٧٥-٣٧٦).

أما عن حقوق المشاركة السياسية التي منحت النساء فقد كانت أكثر المجالات خصوعا لضبط السلطة ضمن ممارسات السلطة لضبط الحياة السياسية ككل. فبعد حل المنظمات السياسية واستيعاب النشيطات في مؤسسات الدولة ومنع تشكيل أي أشكال أخرى للعمل النسائي (سنفصل في ذلك فيما يلي)، أعطى دستور ١٩٥٦ للنساء حق الترشيح والانتخاب (اختياريا). وقدم المرشحون أسماءهم إلى الاتحاد القومي لترفض السلطة من تشاء وتوافق على من تشاء (تم الاعترض على الموسي لترفض السلطة من تشاء وتوافق على من تشاء (تم الاعترض على النساء في مجلس الوزراء وزارة الشئون الاجتماعية فقط بالطبع. وعينت الدولة أربع سيدات في مناصب إدارية عليا في ١٩٦١. وهذه النساء بالطبع مختارات المجلات بالمطبع مختارات المجلات وخاضعات للرقابة والتقارير (وهو نفس وضع الرجال). وأوقفت المجلات

النسائية إلا واحدة تصدر عن مؤسسة دار الهلال الصحفية التابعة للدولة. وهكذا في أن وجود الوزيرة وعضوتي مجلس الأمة والصحفيات والإذاعيات مرهونا فقط برادة جهاز الدولة. وكل هذا في ظل حديث طنان عن المساواة لتستنيم النساء في ظلمه تحت مظلة النظام (سناء المصري: الفصل الأول). وهكذا أخضعت مصالح النساء للتصور الذي حددته السلطة عن المصالح الوطنية، يلتفت إليها أو يعرض عنه إذا ما رأت السلطة تعارضها مع هذا التصور، ولا يتم التعامل معها كأهداف اجتماعية في حد ذاتها.

ورغم ذلك لم تيأس النشيطات النسويات بسهولة، وواصلن محاولات العمل سرواء من خلل مؤسسات الدولة أو بالتكتل ومحاولة انتزاع الحقوق. ونشطت النساء في الاتحاد الإشتراكي وكان أكثر اهتماما بالمرأة عن سابقيه (هيئة التحرير والاتحاد القومي)، وتشكلت لجان نسائية في الشياخات والبنوك والشركات، كما تجمعت بعص الشابات من خلال منظمة الشباب، وكان معظم النشاط خدميا وخيرياً. وساهمت فاطمة زكي في هذه اللجان وكانت تشارك بنفسها في أنشطة جمع التبرعات (العينية) وتوزيعها على الفقراء في الأحياء الشعبية. وقامت هذه اللجان بجمع آلاف التوقيعات للإفراج عن جميلة بوحريد وتقديمه للأمم المتحدة، كما نظمن مظاهرة نسائية كبيرة توجهت إلى مقر الأمم المتحدة بجاردن سيتي. وفي أثناء حرب ١٩٦٧ تشكلت لجان خدمة المستشفيات (فاطمة زكي :٤، ٢٨). وبالطبع كان النشاط من خلال مؤسسات الدولة منضبطا وفقا للمسار الذي تحدده الدولة، ولكن النشيطات كن حريصات على المشاركة في ظل المناخ الجديد.

أما محاولات النساء في الاستقلال عن أطر الدولة فبدأت مبكرا. ففي سياق أزمة مارس ١٩٥٤، عندما كانت القوى الديمقراطية تطالب بعودة الجيش إلى الثكنات وإجراء انتخابات ديمقراطية، اعتصمت بعض السيدات في نقابة الصحفيين بقيادة درية شفيق، وأعلسن الإضراب عن الطعام حتى الموت مطالبات بحق المشاركة السياسية. ولم يعدلن عن موقفهن إلا بعد خطاب أرسله محمد نجيب لهن يعدهن بأن ينلن حقوقهن في الدستور (سناء المصري:الفصل الأول). وفي أكتربر 1٩٥٦ وفي سياق العدوان الثلاثي أعيد تشكيل اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية برئاسة سيزا نبراوي وامتدت إلى الأقاليم في ١٨ لجنة فرعية وضمت بعض الصحفيات والشخصيات النسائية العامة. وضمت إنجي أفلاطون وجاكلين خوري وسعاد زهير وسعاد منسى وعايدة فهمي وثريا إبراهيم وليلى الشال ونانا سالم.

وكونت وداد مسترى لجنة على مستوى محافظة المنوفية. وتم حل اللجنة بأمر السلطة في ١٩٥٧. وبعد حل اللجنة حاولت العضوات تأسيس اتحاد نسائي مصري وقامت جميلة كامل بدعاية واسعة لذلك في مقالاتها بجريدة المصري. وتذكر فاطمة زكي استجابة عدد كبير من السيدات. وبالفعل أشهر كجمعية في وزارة الشئون الاجتماعية برئاسة سيزا نبراوي. ولكن لم تمض شهور حتى حلت (فاطمة زكي: ٢-٧).

وبعد حصول السيدات الخمس على موافقة الاتحاد القومي لترشيح أنفسهن في انستخابات ١٩٥٧ تشكلت لجنة نسائية لنشر الوعي الانتخابي. قامت اللجنة بالدعاية الانتخابية لسيزا نبراوي التي كانت مرشحة عن مصر القديمة. ونشرت بيانا انتخابيا به بعض المطالب الوطنية، لم يكن بين هذه المطالب مطالب نسوية سوى مطالبة عامة بحقوق المرأة والطفل. ولم تنجح سيزا في الانتخابات، وساهمت النساء أيضا في معارك النقابات المهنية مثل مساهمة فاطمة زكي و وداد متري في تأسيس نقابة المعلمين والانتخابات بها.

وحيث شهدت تلك الفترة مواجهة عنيفة بين الدولة وبين جماعة الإخوان المسلمين، فقد لجات الأخوات المسلمات إلى تأليف اللجان لزيارات السجون. وأصبحت زوجات الزعماء حلقة الوصل بين الإخوان المعتقلين والعالم الخارجي. وفي تلك الفترة دخلت بعض الأخوات السجن مثل زينب الغزالي وحميدة قطب (سناء المصري، الفصل الأول).

ومع انفجار الوضع السياسي بعد هزيمة النظام في ١٩٦٧ شاركت الطالبات بقوة في مظاهرات العمال والطلبة التي اندلعت عام ١٩٦٨ امطالبة بوضع حد لفساد الدولـة ومحاكمـة المسئولين عن الهزيمة. ونجح اليسار في جذب قطاع كبير من الطالبات المشاركات. وكان مشهد الطالبات وهن يتمردن على سلطة الدولة والأسرة ويشاركن في الاعتصام بميدان التحرير دالا على طاقة الرفض والرغبة في التغيير من جهة، وعلى أنهن استفدن مما قدمته السلطة الناصرية مثل توفير في التغليم، ولكنهن لهم تنخدعن بالمظاهر والخطاب الطنان عن المساواة، واندفعن يمارسن نمطا مختلفا من المشاركة السياسية الحقيقية. واعتقلت السلطات عددًا كبيرًا من الفتيات. و تواصلت الحركة بعد ذلك في عام ١٩٧٢ و بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ بوتائر أقل، وأسفرت عن عدد من النساء الساعيات إلى أشكال العمل تعبر عن طموحاتهن، واشترك بعضهن في الأحزاب التي تشكلت بعد ذلك

# (٥) الحركة النسوية في ظل سياسات الانفتاح والتكيف الهيكلي

وصلى مسار المشروع الوطني المبني على ركيزتي الاستقلال الاقتصادي والسياسي المذي تبنته الدولة الناصرية، وعملت على إعادة صياغة المجتمع في سياقه، إلى جدار صلب. فالاقتصاد المرتكز على التصنيع وجه بأزمة تمويل وتدوير حادة، والاستقلال السياسي منى بهزيمة وطنية مدوية. وفقد الخطاب الوطني دوره في تسكين الآلام، بل وأصبح مصدرا لمزيد من الغضب الشعبي. وبعد وفاة عبد الناصر، ومع انفجار الأزمات المتتالية والتي كانت حصياتها حجمًا كبيرًا للدين الخيارجي، تسارعت التحولات الاقتصادية مع تطبيق توصيات كبيرًا للدين الخيارة والتي تمثلت في برامج التكيف الهيكلي والتثبيت. ومع تلك التغيرات، وخاصة في التحالفات الخارجية للدولة لصالح الدول الغربية، لجات الحكومة ومحكومة. وفي الوقت إلى إحداث تعددية سياسية مقيدة ومحكومة. وفي مواصلة لخط الانفراد بالسلطة والتغيير من أعلى.

وفي محاولة لتأمين الاستقرار في ظل فقدان السلطة لكثير من عناصر شرعيتها حيث لم يعد هناك مجال لرفع شعارات وطنية، أو تقديم خدمات الفئات الشعبية، لجأت الحكومة إلى طرق متعددة، بل ومتعارضة. فهي من ناحية تصعد من الخطاب الرسمي حول العودة إلى تقاليد وأخلاق القرية وأيضا حول الليبرالية السياسية والستعددية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والمرأة، ومن ناحية أخرى تغليظ من القوانين اليين اليين تحد من حركة الأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية، وتكبل حرية الصحافة، وتغذى الحكومة التيارات الإسلامية لضرب الحسركة اليسارية، ثم تعود للبحث عن عناصر من المجتمع المدنى لتقليص نفوذ الجماعات الإسلامية بعد ما انفردت بالتأثير السياسي وباتت مهددة للاستقرار.

وعلى المستوى المثقافي والقيمي، ساد مناخ الإحباط والهزيمة والفراغ السياسي والوجداني، وتسللت القيم والمعابير الاجتماعية المحافظة، وانتشر نمط التفكير الخرافي وتراجع المنطق العلمي والسببي، وحل مناخ الأعمال والمشروعات بما تميز به في مصر من فساد ومنافسة اقتصادية غير محكومة لا

بمنطق اقتصادى أو قانونى أو أخلاقي. ومع تدهور الأوضاع المعيشية تفشى حلم السراء السريع وتقليد الأنماط الاستهلاكية الوافدة. وتعمقت النزعة الفردية فى السلوك والمنافسة الشرسة والعنف في انسجام مع المناخ الاقتصادي الجديد. ومع توتر العلاقة مع الآخر، ومع انتشار التعصب أصبح التعامل مع المرأة في المناخ الذكوري وكأنها آخر، وانعكس ذلك على روح عدائية للنساء وعنف مجتمعى ومؤسسى وأسرى تجاههن.

وإزاء أزمـة البطالة هاجرت الأيدي العاملة المصرية المعمل في دول الخليج بما يستركه ذلك من آثار على الأسرة، أولها التفكك وآخرها سيادة منطق أولوية المسال في تحقيق سعادة الأسرة والفرد، وذلك على رغم -- وربما نتيجة -- ما تكبده المهاجرون من آلام ومعاناة في العمل في بيئات غريبة، أو لانفصالهم عن أسرهم، أو ربما لظروف عمل قاسية. وهناك وجهة نظر تستسهل الوصول إلى أن العمالة المهاجرة التي عادت محملة بأفكار استقتها من المجتمعات المحافظة التي كانت تعمل فيها، وأن ذلك كسان مسئو لا عن تصاعد النزعة المحافظة في المجتمع المصدري، بل وتنامي الاتجاه الديني الذي مهد الأرض لزيادة نفوذ الجماعات الإسلمية والتطرف. ونود الإشارة هنا إلى أن الموضوع أكثر تعقيدا، حيث هناك عوامل أخرى أثرت في المناخ الثقافي. ولا يمكن تجاهل أثر الهزيمة الوطنية (أمام الغرب) التي أدمت وجدان الغنات الشعبية والنخب في الوقت ذاته، إلى جانب اقسم النفوذ الاقتصادي والثقافي الغربي للمشهد نتيجة لتبدل تحالفات النظام. وقد أشر ذلك حضمن مسا أشر - في خلخلة المناخ الثقافي والتخبط ومن ثم الفزع والاحتماء بالأصول سواء كانت في شكل تراث ديني أو لخلاقي وقيمي.

وكان إسهام سياسات الرئيس السادات واضحا في مد نفوذ التيارات الدينية السياسية. ورغم أن بعضهم يشير إلى بداية الاستخدام السياسي للدين في أعقاب هريمة ١٩٦٧، إلا أن نظام السادات قطع أشواطا كبيرة في ذلك حيث أعاد الاعتبار السياسي للإخوان المسلمين وأطلق صراح معتقليهم وأعطاهم وأنصارهم مساحة مؤسسية شرعية. وكان يستهدف من ذلك مواجهة العناصر الناصرية واليسارية في كافة مؤسسات المجتمع المدني، ومقارعة خطابهم المتعارض مع سياساته الجديدة (ميرفت حاتم: ٣٧٨). وعمل السادات على الإعداد لتلك الخطوة مسن السبداية على حساب مصالح النساء، حيث اشترط دستور ١٩٧١ أن تكون مساواة النساء غير متعارضة مع الشريعة. وفتح هذا الباب على مصراعيه للمنافسة

والصراع في تفسير نصوص الشريعة من جهة، وأيضا فتح الباب للانقضاض على حقوق المرأة من جهة أخرى (آلان روسيون:٩٧٤). ومع تعديل الإخوان المسلمين لخطابهم حول المرأة بحيث أصبح خطابا حداثيا موجها إلى جمهور الطبقة الوسطى الذين تشكل وعيهم بالتعليم الحديث والخبرة المهنية، أصبح المجال متاحًا لانتشار هذا الخطاب بين نساء هذه الطبقة، لينتشر بعد ذلك إلى غيرها من الطبقات والشرائح الاجتماعية (ميرفت حساتم: ٣٧٩). وأصبح هناك قبول واضح بين قطاعات تتسع من النساء للخطاب النقليدي حول الدور الاجتماعي وتعريف الأنوثة؛ حيث قدم في ثوب حداثي، وحيث يتوافق مع الأفكار المنتشرة منذ بداية القرن حول التوفيق بين التراث والحداثة.

وما نود أن نشير إليه هنا هو أن هذه الفترة شهدت بروز مسألة الهوية الوطنية بشدة، اتنعكس على المجال السياسي والثقافي بوضوح، الأمر الذي بات يشكل ملمحا متواصلا حتى اليوم. وهكذا تحكم مسألة الهوية الوطنية (الصراع بين المحلي والغربي) من ناحية والمسألة الدينية من ناحية أخرى النماذج المطروحة للتغيير وخاصة فيما يتعلق بنظرة المجتمع إلى المرأة. ومن ثم، يعتبر هذان العاملان محددين للحركة النسائية وعلاقتها بالمجتمع في إطار يتشابه في بعض الملامح (ولا يتماثل) مع الإطار الذي كان سائدا في بداية القرن.

وفي بدايسة السبعينيات ظهرت كتابات نوال السعداوي المهمة حول المسألة النسوية. وكانت هذه الكتابات في سياق توجه كثير من المثقفين العرب بالنقد إلى أسس المجتمعات العربية في أعقاب هزيمة ١٩٦٧ وما تلاها. وقد جذبتهم فكرة أن أسباب أزمة تلك المجتمعات إنما تعود إلى البنى الاجتماعية والعقل العربي، أكثر مما تعود إلى مسئولية هذا الزعيم أو ذاك القائد. وعبر هذا التوجه عن الرفض لكل من الأسس الأبوية المحدثة، والتضليل الديني، وأيضا النظريات والآراء الغربية. وتأشرت نوال السعداوي بهذا الاتجاه، وترتب على ذلك نزعة انتقائية ساعية إلى توظيف مفاهيم متنوعة من المدارس الفلسفية المختلفة. و تبدى ذلك في كتاباتها التي تجمع بين آراء وتعاليم سيجموند فرويد وكارل ماركس والنبي محمد في كل واحد (آمال عميرة: ١٤٤). ومن خلال ذلك قامت بتأسيس خطاب نسوي يساري في مصر يواجه تقاعس التيارات اليسارية عن أداء هذه المهمة. و لا زال تتاول نوال السعداوي في كتبها باللغة العربية في بداية السبعينيات مستخدما بين النسويات بوسرف المنظر عن اتفاقهن أو اختلافهن معها اليوم. ركزت نوال السعداوي في

خطابها النسوي – في بداية السبعينيات – على النساء الفقيرات كطبقة ذات مصالح، وطالبت بالإصلاح على أساس اشتراكي ورفضت البرنامج الليبرالي، وإن كانت في ذلك منسجمة مع الخطاب اليساري إلا أنها اختلفت بوضوح عن الخطاب النسوي التقليدي (آمال عميرة: ٢١٤). وأدى ذلك إلى جانب جرأتها في تناول جنور المشاكل إلى إثارة الجدل حول الموضوع مما فتح الأبواب لاستقبال أجيال جديدة للأفكار النسوية. تواكب هذا مع عوامل كثيرة أدت إلى تصاعد جديد للنشاط النسوي.

و كان من أهم تلك العوامل إدراك بعض العناصر النسائية من النخب المثقفة لخط ورة تهديد أوضاع النساء نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ونتيجة لتنامى نفوذ تيارات الإسلام السياسى ودعايتها المحافظة من جهة أخرى. وساعد على اتجاه هذه العناصر إلى التجمع فى منظمات نسوية خفوت صوت وفاعلية مسابر العمل السياسى المباشر وفقدان فئات واسعة من النخب للثقة فيها، إلى جانب انسداد آفاق العمل العام أمام بعض اليساريات نتيجة لتصفية الحركة اليسارية، وتقاعس التيارات اليسارية عن الاهتمام بالمسألة النسوية. وتواكب مع ذلك تزايد الاهتمام العالمي بقضايا المرأة، في الوقت الذي نشأت فيه علاقات بين بعص العناصر النسائية المصرية في الخارج أو داخل مصر والمنظمات النسوية في بعض البلدان وخاصة الغربية، وبداية نفاذ الخطاب النسوي العالمي في مصر.

ومن العوامل الأساسية أيضاً تزايد الاهتمام الرسمى بقضايا النساء الذى تواكب مع الاهتمام العالمى والاتجاهات الليبرالية الاقتصادية الجديدة للحكومة. ومنذ تلك الفترة استبدلت نسوية الدولة بشخصية السيدة الأولى الراعية للعمل الاجتماعي والمهتمة بحقوق المرأة، والحريصة على انعكاس ذلك في المؤتمرات العالمية، التي تعمل على الانفراد بتمثيل المرأة المصرية فيها. وبدلا من مصادرة التعبير المستقل من خلال سلطة الدولة بشكل مباشر، أصبحت المصادرة، خلال إراحة النسوية الرسمية المعبرة عن الدولة لأشكال التعبير باستخدام سلطة الدولة.

وبعد البدايات الرسمية من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، بدأت جهود جيهان السادات في ١٩٧٥ لتمرير قانون جديد للأحوال الشخصية رغم معارضة التيارات الإسلامية، وفي نفس السياق أجريت تعديلات تشريعية في ١٩٧٩ بتخصيص تلاثيات مقعدًا للنساء في مجلس الشعب، وبعد وفاة الرئيس السادات تمكن النفوذ الإسلامي من الغاء هذه التعديلات في ١٩٨٥ و ١٩٨٧، استتاداً إلى مخالفتها

للدستور أو عدم شرعية إجازتها. وعلى أثر هذا، تجمعت بعض العناصر النسائية المستقلة ومن الأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية في محاولة لاتخاذ رد فعل قوى. وقمن بجهود بحثية وإعلامية في هذا الصدد. وتضمنت هذه الجهود عقد السندوات بجمعية هدى شعراوي ونادي أعضاء هيئة التدريس و صدور عدد من البيانات والمقالات تناقش القانون. و لم تصل هذه الإثارة للمسألة في أن تحدث ضيغطا إعلاميا وتجتذب جمهور النساء أو الرأي العام، وظل الأمر مقصورا على عدد قليل من المثقفات. ولم تفلح بالتالي في صد هجوم الجماعات الإسلامية (سناء المصري: الفصل الرابع)

ولم تنفذ هذه الجهود أيضا إلى صفوف المعارضة الرسمية، التي أخذت موقفا مؤيدا لإلغاء التعديلات في القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب بالإجماع. وقرر ممتل حزب الوفد في البرلمان (المفترض دفاعه عن الطرح الليبرالي) وزعيم المعارضة أنذاك أن القانون المقدم راعى الثغرات وصححها على خلاف القرار بقانون (الصحادر في 19۷۹) الذي أسقطته المحكمة الدستورية. زايد إبراهيم شكري رئيس حزب العمل وطاب بتطبيقه بأثر رجعى منذ 19۷۹.

وأت البداية الواضحة لموجة تشكيل المنظمات النسوية ذات الطابع الجديد، بعد مؤتمر نيروبي في ١٩٨٥، حيث توالى تأسيس المنظمات فيما بعد (سهام عبد السلام، ٢٠٠١، ٢٠١٠، شهيدة الباز، ٢٠٠١، ٢٠٣). وتواكب مع ذلك نزايد التمويل الدولى أو من المنظمات النسوية في الخارج للمنظمات النسوية في مصر، مع تقديم دعم مادى وأدبى لها.

ونلاحظ أن معظم العوامل الدافعة إلى تصاعد النشاط النسوى قامت على أسباب فوقية، وخارجة عن نطاق النشيطات أنفسهن، مثل تغير سياسات الدولة، وتصفية الحركة اليسارية، وضيق هامش الحركة أمام الأحزاب، ونشاط النسوية الرسمية، والاهتمام العالمي بقضايا المرأة وانعكاس ذلك على المستوى المحلى. ولكن رغم هذا لا ينبغي لنا أن نقال من شأن الدافع الذاتي لبعض النشيطات الناجم عن نقدهن للمجتمع أو ما لمسنه من تصاعد الضغوط على النساء وتدهور في مكانتهن الاجتماعية، سواء تم رصد هذا على المستوى الاجتماعي العام، أو خبرنه على المستوى الشخصي، وحدث أيضاً في تلك الفترة تعديل في اتجاه بعض اليساريات تجاه قضايا المرأة. وانتقلن من الموقف الذي يرى أن تغيير أوضاع قهرهن ياتي كنتيجة حتمية ملازمة لتطور المجتمع، إلى موقف يرى أن هناك

خصوصية لقضايا النساء تستدعى النضال المنفصل في معالجتها (فريدة النقاش-فتحية العسال: لقاء شخصي).

تعمل النشيطات النسويات في إطار عديد من الأشكال التنظيمية ومنها الجمعيات المستقلة وتنقسم إلى جمعيات تهتم بقضايا المرأة على المستوى النظرى، ومعظمها يأخذ شكل المراكز البحثية، وهي تركز على الجانب الدعائي والتوعوى مسئل: جماعة المرأة الجديدة، ونور (دار نشر المرأة العربية)، ومركز دراسات المرأة معاً، ومنظمة تضامن المرأة العربية. أما القسم الثاني فيتمثل في الجمعيات المهتمة بتمكين المرأة في المجتمع عن طريق مشاريع تشغيل وزيادة دخل النساء، أو المساعدة القانونية مثل جمعية تنمية ونهوض المرأة المصرية ومركز قضايا المرأة المصرية والمركز المصري لحقوق المرأة. ونجد منظمات تجمع بين هذا الاهتمام وذاك مثل رابطة المرأة العربية. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أمانات المرأة في الأجزاب السياسية، واللجان النسائية داخل منظمات متخصصة أو نقابات تهتم بالجانب الخاص بالمرأة.

ويوجد عدد من الناشطات المستقلات اللاتي يتبنين أفكاراً نسوية ويمتلكن توجهات علمانسية وينشطن حسب المهنة (كاتبات، صحفيات، فنانات) ويعملن بالارتباط الوثيق أو العارض مع هذه المنظمة أو تلك مثل منى حلمي وسلوى بكر ونادية فسرح وإقبال بركة وتهاني الجبالي وشهيدة الباز وأمينة شفيق وسكينة فؤاد وغيرهن. هذا إلى جانب شخصيات قيادية بارزة تستقطب حولها مجموعة من المريدين، ومثال ذلك داعيات وباحثات وصحفيات يعملن في إطار مرجعية إسلامية مسئل زينب الغزالي و هبة رؤوف وصافيناز كاظم. كما تنشأ مجموعات مؤقتة لمتابعة ومواجهة موقف ما ومعظمها أشكال تنسيقية من الناشطات في المجموعات السابقة مسئل المجموعة التي اجتمعت الإنجاز كتاب مرجعي وهو "حياة المرأة وصحتها" (انظر مجموعة باحثات، ١٩٩٥، نادية العلي، ٢٨:٢٠٠١، شهيدة الباز، ممن المجموعات والجمعيات النسائية النشطة بدرجة هائلة، والتي تعرف بعضها البعض من خلال العمل في موضوعات متنوعة (عزة كرم، ٢٠٠١،٢٠٠١) وتشكل النشيطات فيما بينهن شبكة علاقات واسعة أو مجتمعاً خاصاً بهن.

أما عن الآليات التي تستخدمها الناشطات فهي إصدار المجلات والنشرات وإجراء الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات والاحتفال بيوم المرأة

العالمي والمصرى، والتدريب على مفاهيم النوع الاجتماعي وإقامة العروض المسرحية والسينمائية وتنظيم الحملات والاشتراك في الحملات القومية الساعية إلى تغيير القوانيين مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل الموحد والجمعيات، والحمسلات ضد تشيويه الأعضاء التناسلية للإناث وجرائم الشرف والعنف ضد المرأة. وينشطن في بعض الحملات ذات الأهداف الوطنية مثل مقاومة التذخل الأمريكي في العراق ومناصرة الانتفاضة الفلسطينية. كما تلجأ النشيطات إلى أسلوب جمع التوقيعات والتبرعات والدعم والنضال القانوني من خلال المحاكم برفع قضايا أو الطعن في دستورية القوانين. وتشكل الناشطات مجموعات للتفاوض مع الحكومة بشأن الإصلاحات القانونية. وتنظم المنظمات النسائية برامج للمساعدة القانونية والصحية وتمكين النساء مثل تيسير إجراءات استخراج بطاقات شخصية وبرامج للاستشارات الصحية وبرامج توعية قانونية وسياسية وصحية. وبرامج توعية مثل القروض الصغيرة وتعليم الخياطة والتطريز وبرامج لمحو الأمية. وفي بعض المناسبات تستخدم المنظمات النسائية آليات النظاهر والإضراب المحدود عن الطعام.

ترجع الدراسات الأصول الطبقية للناشطات النسويات على مختلف اتجاهاتهم السي الطبقة الوسطى، وخاصسة فسى شرائحها العليا والوسطى (نادية العلى، ١٠٠١). وأن معظم أعضماء وقيادات المنظمات النسوية من مثقفى المدن الذين ساعدتهم قدراتهم التعليمية والمهارية وإجادتهم للغات الأجنبية من التفاعل مع الوكالات المانحة الخارجية والمنظمات الأهلية الدولية (شهيدة الباز، ١٦٢١،٠١). ويمكن الاستنتاج من خلال دراسة ميدانية، أن الناشطات لا ينتمين فقط إلى شرائح الطبقة الوسطى، ولكنهن أيضاً يعشن ثقافتها ونمط حياتها وطقوسها (عزة كرم، الطبقة الوسطى، ولكنهن أيضاً يعشن ثقافتها ونمط حياتها وطقوسها (عزة كرم، ١٠٠١). وحتى يتيسر لنا فهم مدى ما تشكله هذه الأنشطة من حركة ذات أفق تغييري محدد، ينبغي وأن نضعها في سياقها من المجتمع، ويمكن أن يتم ذلك من خطل تحليل العلاقات التي تربطها بمحيطها سواء مع الفئات الشعبية أو المجتمع المدنى والسياسى أو الدولة (١١).

# أ- علاقة الناشطات النسويات بجماهير النساء

على رغم ما أسلفنا من انتماء النشيطات الطبقي إلا أن معظمهن يلتزمن أيديولوجيا بالعدالة الاجتماعية أو يتعاطفن مع مشاكل النساء الفقيرات، وتؤكد بعض

النشيطات على أن العمل وسط الجماهير هو الضمان لاستمرار وتواصل نشاطهن (مجموعة باحثات، ١٩٩٥: ١٦٢-١٦١). ولكن لم تتمخض هذه القناعات بالضرورة عن اتصال واسع بنساء الطبقات الشعبية (شهيدة الباز، ٢٠٠١-٢٠٠٠). كما أن النشاط النسوى بقى قاصراً على دوائر المثقفين المقتنعين أساساً بأحقية مطالب النساء (مركز دراسات المرأة الجديدة،: ٣٤٥).

يلاحظ من خلل. المادة الإعلامية وأنشطة المنظمات النسوية، أن دور جماهير النساء لا يظهر إلا كمستقبلات للتوعية والدعاية الصادرة عن المنظمات في حالة وصولها إليهن ولا يطلب من جماهير النساء دور محدد في تحقيق المطالب. هذا إلى جانب أن النشيطات النسويات لا يضعن التأثير في الجماهير أو تغيير حياة النساء أو فئة منهن كأحد معايير تقيم نجاح منظماتهن أو إنجازها. ويمكن بالطبع أن ناخذ في الاعتبار أن صعوبة لعب المنظمات والنشيطات النسويات لدور تعبوى أو ممارستها لنشاط جماهيري، يمكن إرجاعه جزئياً إلى ضيق هامش الحركة المتاح أمام تحركهن وضعف الممارسة الديمقراطية في المجتمع، ويشترك معهن في هذا سائر الفعاليات في المجتمع.

ويمكن الإشارة هنا إلى أن عدم نجاح المنظمات النسوية إلى الآن في بلورة خطاب جماهيرى متميز عن الخطاب النسوى الرسمى (مع الأخذ في الاعتبار ضيق المنابر الإعلامية التي تمتلكها المنظمات التي ترى نفسها خارج الإطار الرسمي) يؤدى ذلك إلى تحميلها بتبعة موقف الشارع من السياسات الحكومية التي تفيقد التعاطف معها من قبل فئات واسعة من الجماهير المتضررة بسببها، ويحرم هذا بدوره المنظمات النسائية في فرص التعاطف معها جماهيرياً.

وإذا ما أخذنا في اعتبارنا المناخ الاجتماعي المحافظ الذي تعمل المجموعات النسوية في توصيل دعايتها لفئات النسوية في توصيل دعايتها لفئات اجتماعية متسعة (إذا ما رغبت في ذلك)، إنما يستلزم نضالاً طويل النفس وزمناً طويسلاً حستى تثمر جهودها في تغيير الاتجاهات وتحظى قضايا المرأة والمدافعين عنها بالقبول العام، هذا إذا لم يستجد من المتغيرات ما يؤثر في المزاج العام.

ب-علاقة الناشطات النسويات بالمجتمع المدنى والتيارات السياسية واجب النشاط النسوى على اختلاف مجموعاته هجوما متعدد الاتجاهات، أو لأ مسن الدولة (سوف نناقش هذه النقطة فيما بعد) ثم من تيارات سياسية مختلفة سواء

كانت يسارية أو قومية أو إسلامية. تتهم النسويات بانهن مروجات لخطاب الليبرالية الجديدة، أو معاديات للوطن والعادات والتقاليد أو الدين. وقد لا يكون همناك ما تجتمع عليه تلك التيارات سوى ما ملخصه أن الإمبريالية / الاستعمار / الغيرب تعتمد على المنظمات النسوية لتنفيذ مخطط معاد لمصالح الوطن أو ينتهك خصوصية المجتمع، وأن تلك المنظمات تتواطأ مع الغرب وتستورد الأفكار والممارسات الغربية (نادية العلمى: ٢٣٧١،٠٠١). وإلى جانب ذلك ينظر بعض المثقفين إلى النساط النسوى على أنه رفه فكرى. وقد يزيد تركيز المنظمات النسوية على كسب المؤدين من الخارج أكثر من اهتمامهن بالتعبئة الاجتماعية وتثبيت جذور لهن بالداخل من تحفظ القوى السياسية ضدهن.

ويمكن أن نذكر هنا أن المنظمات النسوية تجد حلفاء لها بين المنظمات المدنية الدفاعية الجديدة الأخرى مثل منظمات حقوق الإنسان. والدليل على ذلك كثير من الحملات التي تم تنظيمها بالتعاون بين منظمات تعمل في مجالات مختلفة، مسئل حملة مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والحملة الخاصة بصياغة قانون جديد للعمل الأهلي.

وأخيراً. تذكر الدراسات أن المجموعات النسوية الجديدة لم تنجح في التأثير بفاعلية في الغالبية العظمى من الجمعيات الأهلية التقليدية (مركز دراسات المرأة الجديدة (1999): ٣٤) فلم تقلح في تعديل أساليب عملها أو في تغيير اتجاهاتها نحو قضيايا المرأة بصورة واضحة وإن لم ينعدم هذا التأثير، وقد يعود ذلك جزئياً إلى انصراف المنظمات النسوية الجديدة عن عقد الصلات مع المنظمات المحلية لتركيزها على العلاقات الخارجية أو كما يرجعه بعض الباحثين إلى التعالى في أسلوب عمل تلك المنظمات. قد يعود ذلك أيضاً إلى ميل المنظمات الدفاعية إلى مقاومة هيمنة الحكومة، في حين أن الجمعيات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية توثير السلمة وتحرص على موقعها القريب من الوزارة (شهيدة الباز توثير السلمة).

وفيما يتصل بعلاقة المنظمات ببعضها البعض فإنها خبرت تجارب متعددة النتسيق والتعاون. والأمثلة على ذلك في اللجنة الفرعية للمرأة التي تشكلت للتحضيير لمؤتمر السكان ومؤتمر بكين. وهي وإن كانت بمبادرة حكومية، إلا أنها مكنت عدداً كبيراً من المنظمات المهتمة بقضايا المرأة من اللقاء والتعارف والعمل المشترك (شاركت حوالي ٥٠٠ جمعية في اللجنة عام ١٩٩٣) (مركز دراسات

المرأة الجديدة (٣٥٢:١٩٩٩). كما اتصل نشاط المنظمات في شبكات في مناسبات معددة، (كما كان الحال في الحملة المناهضة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث). ويلاحظ أن تجارب التسيق تتسم بالموسمية والعمل المؤقت، كما أنها لا تتم بمبادرات ذاتية تماما، إذ يلعب المانحون من المنظمات الدولية أو أحيانا الدولة دورا محوريا في ذلك.

وترصد الدراسات أن العلاقات غير الإيجابية بين المنظمات النسوية تعتبر أحد العوامل المعوقة للتنسيق فيما بينها. ويرجع البعض التوتر في العلاقات إلى الاختلافات الإيديولوجية حيث تختلف المنظمات فيما بينها على ترتيب الأولويات. ويرجعه بعض آخر إلى روح المنافسة والسعى إلى المردود الشخصى الأكاديمي أو المالي، والشخصانية والأبوية وغياب روح الفريق. وفي كل الأحوال فإن تلك السمات لا تخص المنظمات النسوية فقط وإنما قد تنسحب على حقل العمل العام بمختلف مجالاته. (شهيدة الباز ٢٢٢٠٢٠، نادية العلى ٢٢٣٢٠٠١).

# ج-العلاقة بين أطر النشاط النسوى والدولة

تسبداً العلاقة بين أطر النشاط النسوى والدولة بداية من الهامش الديمقراطى السذى تنشط فيه والذى تحظى الدولة بالدور الأساسى فى تحديد حجمه. وتنحصر تلك المساحة بين رغبة النظام فى إتاحة قدر من الليبرالية السياسية ورغبته فى تأميس الاستقرار والأمن ضد كل ما قد يهدده حن وجهة النظر الحكومية من قصوى سياسية مناوئة (التيارات الإسلامية تحديداً)، أو تنظيمات جماهيرية نقدية مستقلة، أو احتجاجات عفوية من الفئات المضارة من السياسات الاقتصادية الاجتماعية الجديدة. ويمكن تلخيص محددات العلاقة بين الدولة والحركات النسوية فيما يلى:

أولا: الرغبة فى تبنى النموذج الديمقراطى والالتزام بحقوق المرأة والمواثيق الدولية، سواء كان ذلك على سبيل المجاراة أو فى مواجهة تيار الإسلام السياسى أو هى استجابة لضغوط المجتمع الدولى.

ثانياً: ترحيب الحكومة بنشاط المنظمات النسوية العاملة في الأنشطة الاقتصادية للحد من مشكلات البطالة والفقر وتوفير الخدمات. وتدخل تلك الجمعيات في مشاريع مشتركة مع الحكومة أو مع الصندوق الاجتماعي للتتمية. أو بعض الوزارات الحكومية كالتعليم والصحة والداخلية. كما يقوم المجلس القومي

للمرأة أيضاً بتمويل أنشطة لبعض الجمعيات (سهام عبد السلام ٤٥:٢٠٠٢)، عزة سليمان القساء شخصى). ومن الواضح أن تلك المنظمات إلى جانب أنها تعطى مظهراً تحررياً للنظام فهى أيضاً تساعد على تراجع الحكومة عن تقديم الخدمات الأساسية للجماهير.

ثالثاً: السياسة الرسمية إزاء تيارات الإسلام السياسي، فأحياناً يبدو الحذر من ردود فعل التيارات الإسلامية داخل وخارج المؤسسات الرسمية عند تحقيق إصلحات واضحة لصالح النساء، وفي بعض الأحيان يتم التراجع إزاء ضغوط الاتجاهات الإسلامية المحافظة عن خطوات كانت قد اتخذت بالفعل، و يزداد الدعم الحكومي لبعض المنظمات النسوية ويتصاعد نشاط النسوية الرسمية، في الأوقات التي تلجأ فيها الحكومة إلى مواجهة التيارات الإسلامية، أو ترغب في الإعلان عن ذلك.

رابعاً: تواجه الحكومة بكثير من الشدة المنظمات النسوية الدفاعية وتشملها في الحملات المتى يشنها الإعلام الرسمى من حين لآخر، خاصة إذا ما ارتفعت أصواتها أو تلونت بالسياسة. ويتم التشكيك فيها والتنديد بما تتلقاه من تمويل أجنبى. وهي تتحرز أيضاً من النشاط السياسي للمنظمات حتى ولو كان بالمفهوم السياسي العام بمعنى الضغط على مراكز صنع القرار. وفي هذا السياق تم حل إحدى الجمعيات النسوية وهي جمعية تضامن المرأة العربية وكان السبب المباشر الذي أعلنته الحكومة هو المخالفات المالية.

وتمارس الدولة هيمنتها على أطر النشاط النسوى صمن الآليات الأخرى من خالل دخول الحكومة بثقلها في مجال العمل النسوى، ويتضح ذلك في العدد الكبير من المنظمات النسوية التابعة بشكل رسمي أو غير رسمي للحزب الحاكم وللمجلس القومي للمرأة، والتي تتباين درجات وأشكال ارتباطها بالحكومة مثل تلقيها للدعم المباشر أو أن تكون إحدى مؤسساتها من الشخصيات القريبة من الدوائر الرسمية أو عضوًا بالحزب الوطني الحاكم، وتعمل المنظمات النسوية القريبة من الحكومة اعتماداً على ما تتلقاه من دعم مالي أو نفوذ على منافسة المنظمات الأخرى، بل وإزاحتها في بعض الأحيان والاستئثار بالظهور في المنابر الإقليمية والعالمية، بل وأيضاً مصادرة حق التعبير عن المرأة المصرية، وتكرس تلك المنظمات الخطاب النسوي الرسمي الذي يمجد الأوضاع التي تتمتع بها المرأة المنظمات المرأة المعرية بها المرأة

المصرية والذى يستخدم دائماً المفردات الدينية للمزايدة على التيارات الإسلامية (هويدا عدلى، ٢٠٠١).

وإزاء تلك الهيمنة تحاول كثير من المنظمات أن تضبط ليقاعها مع الصوت الرسمى حتى تحظى بفرص الظهور والاستمرار. وفى هذا الصدد، وبرغم الاتجاهات المتباينة التى تحددها المنظمات لنفسها، تذكر إحدى القيادات النسوية أن الخط الفاصل بين النسوية الحكومية والنسوية المعارضة يضمحل فى كثير من الأحيان (عنزة كرم، ٢٠،١،٦). ويظهر ذلك بوضوح فى اهتمام الجماعات النسوية بإضفاء الشرعية على خطابها باستخدام المفردات الإسلامية (أقلها اهتماما بذلك الشركات المدنية وأكثرها اهتماما أمانات المرأة بالأحزاب السياسية) (عزة كرم، ٢٠٠١:١٠١). وهكذا تنتشر مفردات الخطاب الدينى فى المواقع التى كان المفترض أن تكون نقط انتشار الخطاب العلماني، وبهذا تضعف الدولة موقعها فى صراعها مع التيارات الإسلامية بنفس قدر إضعافها للمجموعات النسوية.

وفي اتجاه عكسى مع تلك الممارسات فإن محاولة الحكومة إثبات التزامها بحقوق المرأة تتيح المجال لتناول موضوعات كانت تعتبر من الموضوعات الحساسة فيما سبق مثل موضوعات الحقوق الإنجابية والعنف الموجه ضد المرأة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ووفق وجهة نظر إحدى المنظمات النسوية فإن تبنى الدولة لتلك القضايا يجعل طرحها أكثر سهولة وقبولاً. وقد لوحظ أن الأجهزة الإحصائية الحكومية تهتم في السنوات الأخيرة بإصدار الإحصاءات الرسمية مصافة على أساس الجنس، بما يخدم المنظمات النسوية البحثية في دراسة الموضوعات المرتبطة بالمرأة. (مركز دراسات المرأة الجديدة، ١٩٩٩ ٢٠٧٠).

#### خاتمة

أشرنا فيما سبق إلى أن التكوين الاجتماعي المصري مر بتطور غير متسق. فقد تم تطوير قطاعات دون الأخرى بما يخدم مصالح المستعمر. كما قاد التغيير مصلحون وقادة معبرون عن تكوينات اجتماعية ضعيفة وهشة ومرتبطة بمصالح المستعمر أو مصالح الدول الكبرى. وتم هذا وفقا لنماذج مستقاة من مجتمعات أخرى مرت بمراحل ومسارات مختلفة للتطور، وفي لحظات تاريخية مختلفة. ومن شمي تتشكل هذه المجتمعات صاحبة النموذج الأصلي من تشكيلات وقوى وفئات اجتماعية لها طبيعة مختلفة عن المجتمع الذي يتم استخدامها في تغييره. ويترتب

على هذا مجتمعا عدم قطع المراحل المختلفة من التطور مع ما هو قائم بالفعل، وبالتالي تتجاور عناصر البنى الاجتماعية والاقتصادية من مراحل تطور مختلفة، ومن ثم تتجاور الفئات والقوى الاجتماعية وما تدفع به من أفكار تتفق ومصالحها. وتعجز قوى التجديد عن تسييد منطقها فتسعى إلى التبرير والتوفيق والتجاور دون التجاوز، وحيث يلتقط قادة التغيير نماذج جاهزة مسبقا وليست وليدة تفاعل عناصر البنية القائمة بالفعل أو نتاجا لتطورها التلقائي، فهي لا تتبنى بقوة نموذجا متسقا، بل تسمعى إلى الانتقاء واستخدام الأفكار والشعارات دون التبني العميق لها. وهكذا تتسع المسافة بين الأفكار والممارسة ويتغشى النفاق السياسي والفكري والاجتماعي،

وشكل هذا التطور المناخ الذي عملت فيه الحركة النسائية وصاغ المحددات التسي عملت على إعاقة تبلورها وانطلاقها. وكانت الحركة تعمل في ظلها حينا (العشرينيات) وتقاوم وتتجاوز بعضها حينا آخر (الأربعينيات وأوائل الخمسينيات) وتقف أمامها فيما يشبه الأزمة أحيانا. وتشير الدلائل أن الوضع الراهن يمثل الحالة الأخيرة. وفيما يلي محاولة لرصد هذه المحددات مع التركيز على الوضع الراهن، وهسو اقتراح أولي نرى أن مزيدًا من النقاش و إتاحة مساحة أكبر في التناول ومن الوقت والجهد سوف تغنيه وتصقله.

1-لا تتأسس المشروعية الاجتماعية للحركة النسائية على ما تقوم به من تعبئة حول شعاراتها، قدر ما تنبني على توافق هذه الشعارات مع المصالح الاجتماعية كما يراها أصحاب الطرح الاجتماعي الغالب، وفي فترات احتدام الصراع الوطني يتسامح المجتمع - إن لم يرحب بحركة النساء إسهاما في المقاومة. إلا أن ذلك يتراجع ويضيق المجال أمامهن مع تراجع التهديد (أو في مناخ الهزيمة) ويعود الاستقرار إلى نقطة قد لا تبعد كثيرا عن نقطة البداية، إلا أن أشر ما حدث يكمن فيما يشبه المخزون الذي يتحرك عندما تتهيأ أوضاع أخرى التغيير، وهذا ما يمكن ملحظته من الطاقة الكبيرة التي أسهمت بها النساء في الحركة الوطنية أو في الحركة النسوية في الأربعينيات والخمسينيات كمحصلة لجهود الحركة النسائية والنسوية في العشرينيات.

٢-يتواصل تبني خط المواجهة الوطنية لنفوذ ومصالح أجنبية طوال تاريخ مصر، ويتجسد حاليا في عدة تجليات منها نفوذ الدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية في تحديد السياسية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا في النفوذ الاقتصادي للشركات الأجنبية ومستعددة الجنسيات، ونفوذ الثقافة وأنماط الاستهلاك والحياة

الغربية. ويأتي قبل كل هذا وجود الدولة الصهيونية على حدود البلاد وتأثيرها على الدولة والمجتمع. ويعمل في نفس الاتجاه النشاط الهائل للمنظمات غير الحكومية العالمية والمنظمات الدولية وتغلغلها وسط النخب المختلفة من خلال تمويل منظمات غير حكومية عير حكومية محلية. ويخلق هذا تعقيدا شديدا في المشهد. فقد حدثت طفرة كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات في عدد المنظمات غير الحكومية بسبب من هذا الستمويل إلى جانب سعي الدولة نفسها إلى خلق منظمات مرتبطة بها فيما يشبه مجسمعا مدنيا مخلقا. وحيث ارتبط كثير من المنظمات النسوية من خلال التمويل وتبني المرجعيات والخطاب للمنظمات الدولية، وهو نفس الوضع بالنسبة للنسوية والرسمية، فقد ضاق المجال، أما النسويات الساعيات إلى خلق حركة نسوية مستقلة. وواجهن صعوبة في تمييز خطابهن عن الخطاب النسوي السائد. وأصبحن أمام ذات المعضلة التاريخية في تمييز خطاب نسوي ينفصل عن الخطاب النسوي الذي يسيده المستعمر الساعي إلى مصالحه، دون الوقوع في إهدار المطالب النسوية لصالح المطالب الوطنية.

"-وتنعكس المسألة الوطنية ومسألة القبول الاجتماعي للحركة النسائية على النشيطات النسويات. ففي الفترة الحالية، نجد أنهن يملن إلى تبرير مطالبهن تارة بمحاولة الستوافق مع الخطاب الديني المقبول اجتماعيا، وتارة أخرى بنفي شبهة النسوية والتمسك بهوية "الحركة النسائية"، التي يرونها أكثر قبولا وارتباطا بالتراث الستاريخ وأقل تصادما مع الأفكار التقليدية السائدة، وينعكس الأمر ذاته في شكل خصومة قطاع كبير من المثقفين والسياسيين للحركة النسائية بتهمة التفريط في الهوية الوطنية.

٤ - يسـود مـنهج اسـتخدام المسـالة النسوية دون القناعة أساسا بمشروعية المطالبة بصياغة جديدة للأنوثة / الذكورة تقوم على المساواة. ويؤدي هذا إلى عدم اكـتراث الطـروح الاجتماعية المختلفة بقضايا النساء إلا في حدود ما توفره في مجـال التعبـئة السياسية أو غيرها من الأهداف المباشرة. وينعكس ذلك إما في تجـاهل حكومـة الشعب للمطالب النسوية (العشرينيات)، أو استخدامها في تسييس فـنات محـددة من النساء (الأربعينيات)، أو تجاهل المسألة النسوية بالكامل (الفترة الحالية)، ويـودي هذا بالقوى السياسية إلى الميل إلى احتواء النشيطات النسويات دون تضمين مطالبهن في البرنامج السياسي أو يؤدي إلى الخصومة معهن. ويخلق دون تضمين مطالبهن في البرنامج السياسي أو يؤدي إلى الخصومة معهن. ويخلق

هذا توترا في العلاقة بين الحركة النسائية وعالم السياسة، يغذيها كل من النسويات والسياسيين.

٥-يؤدي تراث التغيير من أعلى وفرض هذه الممارسة من خلال ما تقوم به الدواــة مـن تقييد وضبط للمناخ السياسي (الفترة الحالية)، إلى تقلص هامش حرية الحركة وإمكانية إحداث تغيير أمام النشيطات النسويات، إلا من خلال الدولة أو من موقع قريب منها. ويضاف إلى ذلك مصادرة النسوية الرسمية لمعظم فضاء التعبير عن النساء المصريات. وهذا يحدو بالقطاع الأكبر من النسويات والمنظمات النسوية إلى السعى إلى إقامة العلاقات مع دوائر النفوذ وصناعة القرار. ويحول هذا الأمر بين هذه المنظمات أو الأفراد وتبنى منطق التعبئة الاجتماعية أو إمكانية استخدامها للوصول إلى المشروعية الاجتماعية، ومن ثم القوة الاجتماعية التي تتحقق بها الأهداف. وفي هذا السياق يميل هذا القطاع من المنظمات والأفراد (وهو قطاع غالب) لأن يكون منظمات مهنية بيروقرطية أو ربحية، ويبتعد عن أن يكون حركة نسوية وفقا التعريف الذي تبنيناه في هذا العمل. ويعمل في نفس الاتجاه أن تحديد الهوية النسوية لا يتم من خلال تحديد النشيطين لمصالح اجتماعية تحركهم، تكون على علاقة بمصالح القطاعات الأخرى من المجتمع الذي يشكلون جزءًا منه، ولكنها تتحدد إما وفقا لما تمليه القطاعات الأخرى عليها أو الدولة أو أصحاب الـ تمويل، وبذلك يفقد تحديد الهوية استقلاليته، وهو ما يؤثر في نفس الاتجاه الأول وهسو نفيي صفة الحركة عن هذا القطاع من المنظمات و النسويات. وفي النهاية يسبقى القطاع الأكثر استقلالا في تحديد الهوية النسوية والتي تنبني عليها المطالب والشعارات الخاصة بها، والتي تسعى الحركة لتحقيقها من خلال التعبئة الاجتماعية، يبقى هذا القطاع ممثلا للحركة النسوية أو ما تشير إليه بعض النسويات والجماعات النسوية (١٢) بتعبير "نحو حركة نسوية".

#### الهوامش:

١- واعتمد العمل أيضا على التجربة الشخصية للقائمة عليه فى النشاط النسوي فى
 إحدى المنظمات النسوية لفترة سابقة (من عام ١٩٨٨ إلى عام ١٩٩٨).

٢- استخدم في الحكم مجالس للمداولات ودواوين رئاسة نظار للاستشارة فقط، ولم
 يكن لهم أي سلطة معينة (سعد الدين إبر اهيم،١٢٠-١٢٦).

٣-القانون الذي يحول الأرض إلى الملكية الخاصة الكبيرة ١٨٥٨، ثم قانون الطابو الخاص بتسجيل ملكيات الأراضى الزراعية في عام ١٨٦١.

3- توافقت الإقامة المكثفة للأجانب في مصر مع الغاء الاحتكار، فقد كان عدد الأجانب عام ١٨٤١ هو (٦٠٠٠)، وتضاعف إلى (٦٠٠٠) في عام ١٨٤٦، أي بعد خمس سنوات. وصار العدد (١١٢٥٦٨) في ١٨٩٧، و (٢٦٠٢٩٤) في عام ١٩١٧. وتكمن أهمية هذه الأعداد من حيث التأثير ليس في كميتها، وإنما في تركزها في المدن الكبرى - الإسكندرية و السويس والقاهرة - وأيضا في نوع النشاط الاقتصادي الذي كانوا يمارسونه (أنور عبد الملك: ٨٠).

٥-وخاصــة إلى فرنسا وقد بدأت في عام ١٨٠٩. وازدهرت حركة الترجمة مع إنشاء مدرسة الألسن ١٨٣٥، ثم قلم الترجمة في ١٨٤١ (أنور عبد الملك:١٤٤).

٦- تعبير نخوة لهدى شعراوي وهي نرى أنها نبرر للرجل ما كتبه، وخاصة أنه تأثير اشديدا تسبب في مرضه، ثم هدأ وبدأ في النظر إلى السلبيات التي لم يلاحظها من قبل لاعتياده عليها. وانبرى بعد ذلك لتغيير هذه السلبيات.

٧- القت ملك حفني ناصف خطبة في نادي حزب الأمة عام ١٩٠٩، في حضور المسئات من السيدات، وحددت من خلال الخطبة عشرة من المطالب النسائية وجهتها إلى السيرلمان وهي: "تعليم البنات الدين الصحيح. جعل التعليم الاولي إجباريا للجميع وإتاحة فسرص التعليم الابتدائسي والثانوي البنات. تعليم البنات التدبير المنزلي ومبادئ الصحة والتربية. تخصيص عدد من الفتيات لدراسة الطب ودراسة أسس التربية والتعليم. إطلاق حسرية الفتيات في تعلم كافة العلوم لمن تريد. تربية الفتيات على الصبر والجد في العمل وغيرها من الفضائل. اتباع الطريقة الشرعية في الخطبة، فلا يتزوج اثنان قبل التقائهما في وجود محرم، اتباع عادة نساء الاتراك في الحجاب والخروج. المحافظة على مصلحة الوطن والاستغناء عن الغريب من الأشياء والناس بقدر الإمكان. على الرجال تنفيذ المشروع." (هالة كمال: ٨).

٨-وقعت على عريضة قدمتها لجنة الوفد للسيدات للمعتمد البريطاني مائة من بنات وزوجات الباشوات والبكوات في مصر من مختلف المحافظات. وهذا يشير إلى الفئة الاجتماعية التي تعتمد عليها الحركة من ناحية، كما يشير إلى طاقة التعبئة المتوفرة لها لدى هذه الفئة.

9-تعطى هدى شعراوي أهمية أقل للحقوق السياسية للنساء مقارنة بالتعليم وتحسين أوضاع الأسرة. وذلك رغما عن أنها كان لها شخصيا دور سياسي وشخصية سياسية قوية، انعكست في خلافاتها السياسية الحادة مع سعد زغلول رغم كونه رمزا للإجماع الوطني، كما ظهر ذلك في دور الوساطة الذي كلفت به بين سعد وفريق العدليين فيما بعد.

١٠ تجدر الإشارة هذا إلى ما تم من إلغاء المحاكم الشرعية، وتولي محاكم مدنية شمون الأحوال الشخصية، وكان هذا التغير خطرة لصالح تطوير هذا المجال، ولكن لم يتبعها تغيير قوانين الأحوال الشخصية وبقيت تابعة المرجعية الدينية).

۱۱ - المزيد من التفاصيل حول أطر العمل النسوي في الفترة الحالية والأدوات التي تستخدمها ومطالبها ومرجعياتها، انظر: عزة خليل (۲۰۰۵)، "نخبة الحركات النسوية الجديدة في مصر ما بين هيمنة الدولة والبحث عن ركائز.

١٢- يستخدم هذا التعبير في أدبيات مركز دراسات المرأة الجديدة (مؤسسة المرأة الجديدة الآن). وتستخدمه المنظمة في تحديد أهدافها في التعريف الخاص بها.

# قائمة بالمراجع والمصادر:

-إبراهيم عبده ودرية شفيق (١٩٤٥)، تطور النهضة النسائية في مصر في عهد محمد على الله عهد الفاروق (القاهرة: مكتبة الآداب بالجماميز)،

- إجلال خليفة (١٩٧٣)، الحركة النسائية الحديثة. قصة المراة العربية على أرض مصر، (القاهرة: المطبعة العربي الحديثة).

-أحمد زايد (٢٠٠٥)، "النخب السياسية والاجتماعية. مدخل نظرى مع إشارة خاصبة إلى تشكليها في المجتمع المصرى"، في أحمد زايد وعروس الزبير (محرران)، النخب الاجتماعية حالة الجزائر ومصر، (القاهرة: مركز البحوث العربية والإفريقية، ومركز الاقتصاد التطبيقي من أجل النتمية).

-آلان روسيون، ترجمة باتسي جمال الدين وأميرة مختار، "النخب والنوع الاجتماعي. الأبنية الاجتماعية لقضية المرأة في مصر والمغرب، في أحمد زايد وعروس

الزبير (مصرران)، النخب الاجتماعية حالة الجزائر ومصر، (القاهرة: مركز البحوث العربية والإفريقية، ومركز الاقتصاد التطبيقي من أجل النتمية).

- آمال عميرة (٢٠٠٢)، "وجهة نظر السعداوي في الإطار. النسوية في عالم متعدي الجنسيات"، في تحرير وتقديم هدى الصدة، ترجمة هالة كمال، أصوات بديلة. المرأة والعرف والوطن في العامل الثالث (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة).

-إنجبي أفلاطون (١٩٩٩)، نحن .. النساء المصريات (القاهرة: مركز دراسات المرأة الجديدة)

-أنــور عــبد الملك (١٩٨٣)، نهضة مصر. تكون الفكر والأيديولوجية في نهضة مصر الوطنية (١٨٠٥-١٨٩٢)، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب).

- اتحاد النساء التقدمي (١٩٩٦)، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، دور المرأة في الحركة الوطنية، (القاهرة: كراسات المرأة المناضلة، رقم ٧، مارس ١٩٩٦).

-حلمي النمنم (٢٠٠٤)، "زينب فواز.. الرائدة المجهولة"، في زينب فواز، غادة الزمراء (القاهرة: مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميم).

- حليم بركات (٢٠٠٤)، النظام الاجتماعي وعلاقته بمشكلة المراة العربية، الحوار المتمدن في ١٤/ ٩/ ٢٠٠٢.

#### . http://www.rezgar.com/depat/shaw.art.osp?t=1&aid

-خالد فهمي (١٩٩٩)، ترجمة داليا بسيوني، "المرأة والطب والسلطة في مصر في القرن التاسع"، في ليلى أبو لغد (محررة)، ترجمة نخبة من المترجمين، الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة)

-سعاد الرملي (١٩٤٨)، كفاح المرأة (القاهرة، دار الثقافة الحرة).

-سمعد الدين إبراهيم (محمرراً) (١٩٩٨)، المجتمع والدولة في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية).

- سناء المصري (۲۰۰۲)، خلف الحجاب، (الحوار المتمدن، العدد ٣١٥– ٢٢/ ١١ / http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid

-سهام عبد السلام وأخريات (٢٠٠٢)، الجمعيات الأهلية الصغيرة العاملة فى مجال المسراة فسى مصر، (القاهرة، نور، مركز دراسات المرأة العربية، دراسة غير منشورة).

-سيزار فرنانديز (١٩٩٥)، "خاص لكنه عام: القطاع الثالث في أمريكا اللاتنينية" في المستمع المدنى في المستحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سيفيكوس)، مواطنون: دعم المجتمع المدنى في العالم، (القاهرة: منشورات التجمع العالمي).

-شهيدة الباز (٢٠٠١) "أشر التغيرات الاجتماعية والاقتصادية على تشكل الجماعات النسائية في مصر"، في نور الضحى الشطى وانيكار ابو، تنظيم النساء الجماعات النسائية الرسمية وغير الرسمية في الشرق الأوسط، (بيروت: دار المدى).

-عبد الرحمن الجبرتى (١٩٩٣)، اختيار محمد قنديل البقلي، المختار من تاريخ الحبرتي، (القاهرة، دار الشعب)

-عبد العزيسز الشناوى (١٩٦٧)، عمر مكرم. بطل المقاومة الشعبية، (القاهرة: سلسلة أعلام العرب رقم ٦٧، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر).

-عبـــد الله حنا (٢٠٠٢)، المجتمعان الأهلى والمدنى في الدولة العربية الحديثة، (دمشق: دار المدى للتقافة والنشر).

-عـزة خلسيل (٢٠٠٥)، "نخبة الحركات النسوية الجديدة في مصر ما بين هيمنة الدولة والبحث عن ركائز"، في أحمد زايد وعروس الزبير (محرران)، النخب الاجتماعية حالـة الجزائـر ومصـر، (القاهرة: مركز البحوث العربية والإفريقية، ومركز الاقتصاد التطبيقي من أجل التتمية).

-عزة سليمان، لقاء شخصى في ١٥/ ١٠/ ٢٠٠٢.

-عـزة كـرم (٢٠٠١)، تـرجمة شـهرت العالم، نساء في مواجهة نساء، النساء والحركات الإسلامية والدولة، (القاهرة: كتاب سطور).

-فاطمــة زكــي (٢٠٠٤)، كتاب تذكاري بمناسبة وفاتها. دون مؤلف، دون ناشر، ٢٠٠٤.

-فتحية العسال، لقاء شخصى في ٧/ ١٠/ ٢٠٠٢.

-فريدة النقاش ، لقاء شخصى في ٢١/ ١٠/ ٢٠٠٢.

-فوزى منصور، ترجمة ظريف عبد الله وكمال السيد، خروج العرب من التاريخ، بيروت، دار الفارابي، ١٩٩١ .

-قـوت القلـوب الدمرداشـية، ترجمة دسوقي سعيد، رمزة البنة الحريم (القاهرة: مهرجان القراءة للجميع، سلسلة ابداع المرأة، ٢٠٠٤).

- يلى أبو لغد (١٩٩٠)، ترجمة سمية رمضان، " ظروف ما بعد الكولونيالية والـ تطلعات النسوية. مقدمة"، في ليلى أبو لغد (محررة)، ترجمة نخبة من المترجمين، الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة).

- يلى بيومي، ٢٠٠ عاماً من التغريب، محطات في حركة تحرير المرأة، إسلام أون لاين.

-مجموعة باحثات (١٩٩٥)، الحركة النسائية العربية، مداخلات وأبحاث من أربع بلدان، (القاهرة: مركز دراسات المرأة الجديدة)،

-محسن مرزوق (٢٠٠٣)، "الحركات الاجتماعية في تونس، البحث عن الغائب"، ضمن الأوراق المقدمة في بحث الحركات الاجتماعية في العالم العربي، (القاهرة:، مركز البحوث العربية، تحت الطبع).

-محمود ممداني، المقدمة، في محمود ممداني (محرراً)، ترجمة حلمي شعراوي و آخرين، در اسات حول الحركات الاجتماعية والديمقر اطية في أفريقيا، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة القومية، تحت الطبع.

-مركز دراسات المرأة الجديدة (١٩٩٩)، مصر. المرأة في المنظمات الأهلية، في إملى نفاع، المرأة في المنظمات الأهلية العربية، (القاهرة: دار المستقبل العربي).

-ميرفت حاتم (٢٠٠٢)، "الخطابات العلمانية والإسلامية حول الحداثة في مصر ونشاة الدولة الوطنية ما بعد الاستعمار"، في تحرير وتقديم هدى الصدة، ترجمة هالة كمال، أصوات بديلة. المرأة والعرف والوطن في العامل الثالث (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة).

حنادية صادق العلى (٢٠٠١)، "النسوية والمناظرات المعاصرة في مصر"، في نور الصحى الشطى وانيكار ابو، تنظيم النساء، الجماعات النسائية الرسمية وغير الرسمية في الشرق الأوسط، (بيروت: دار المدى).

-هالــة كمال (٢٠٠٢)، "الفكر النسوي في صر: من الوعي إلى العمل"، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الخامس عشر للبحوث السياسية "الفكر السياسي المصري المعاصر" ١٦- ١٨ فــبراير ٢٠٠٢، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة).

-هدى شعراوي (٢٠٠٣)، مذكرات هدى شعراوي رائدة المرأة العربية الحديثة، الجرزء الثانسي (دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، طبعة خاصة بالقاهرة - سلسلة الكتاب للجميع).

-هدى شعراوي (٢٠٠٣)، مذكرات هدى شعراوي رائدة المرأة العربية الحديثة، الجيزء الثالث (دمشق، دار المدى للنقافة والنشر، طبعة خاصة بالقاهرة- سلسلة الكتاب للجميع).

-هشام شرابى (۱۹۹۳)، النظام الأبوى وإشكالية تخلف المجتمع العربى، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية).

-هويدا عدلى (٢٠٠١)، "قراءة فى إشكاليات الخطاب الثقافى والسياسى المصرى تجاه المرأة"، ندوة ثقافة وسائل الإعلام العربى وتشكيل الهوية، (القاهرة: مركز البحوث العربية، سبتمبر ٢٠٠١).

# مراجع بالإنجليزية

Al- Ali, Nadje S. (2002), The Women's Movement in Egypt, with Selected References to Turkey, (UNRISD), Civil society and social movements- Paper No. 5

Badran, Margot (1988), Islam, Patriarchy and Feminism in Middle East (Women Living under Muslim Laws, August/ September 1988). http://www.wluml.org/english/pubsfulltxt.shtml.

Badran, Margot (1996), Feminists, Islam and Nation. Gender and the Making og Modern Egypt, Cairo, American University in Cairo press.

Scott , Alan (1990), Ideology and the New Social Movement, London, Unwin Hyman Ltd.

# "حركة" حقوق الإنسان المصرية ثنائية الداخل والخارج

# پسری مصطفی<sup>•</sup>

بات من المعروف أن منتصف ثمانينيات القرن الماضى يعد نقطة انطلاق ما صلا يعرف باسم منظمات حقوق الإنسان، والتى زاد عددها وتنوعت أنشطتها بحلول عقد التسعينيات، وما بين منتصف الثمانينيات وحتى الآن لا يمكن إنكار أن قضية "حقوق الإنسان" باتت أحد محددات المجال العام فى مصر نجد صداها في الإعلام وفى الجدل الفكرى والسياسى، بل وفى مجالات أخرى مثل التعليم والغنون والآداب. باختصار، لقد بات لقضية حقوق الإنسان حيز لم يكن موجودا قبل منتصف الثمانينيات، أو على الأقل بصورة تختلف كثيرًا عما كان سائدا من قبل، حيث كانت قضايا حقوق الإنسان كانت فى ممارسات وخطابات العديد من أصحاب الرأى، ولكنها فى النهاية كانت بلا هوية مستقلة.

قد يصعب القول بأن منظمات حقوق الإنسان هي الفاعل الوحيد في خلق هذا المتغير، فهناك عوامل خارجية وداخلية لعبت دورا في وضع قضية حقوق الإنسان موضع الهنتمام، سواء بالمعنى الإيجابي أي الضغط من أجل وقف الانتهاكات والعمل من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، أو بالمعنى السلبي أي تسييس حقوق الإنسان أو رفضها تحت دعاوى الخصوصية الثقافية. ومع ذلك يمكن القول أن منظمات حقوق الإنسان المصرية، من بين مختلف الفاعلين، لعبت دورا هاما في إعطاء الدفاع عن حقوق الإنسان هوية محلية. لقد كان لتشكل حيز داخل المجتمع المناد عدن حقوق الإنسان دور كبير في تسليط الضوء على حيز انتهاك حقوق الإنسان الذي ربما كان معتمًا وصامتًا.

قد نسلم بأن المنتج النهائى بعد ما يقرب من ٢٠ عاما من نشأة منظمات حقوق الإنسان، أن أصبح لهذه القضية هوية محلية. ومع ذلك يظل السؤال حول فاعلية منظمات حقوق الإنسان يرتبط بمحددات أخرى على مستوى الواقع المحلى والدولي.

أباحث وناشط في مجال حقوق الإنسان - مصر

وتسعى هذه الورقة إلى إلقاء بعض الضوء على المحددات الداخلية والخارجية التى ساهمت فى صياغة توجهات جماعات حقوق الإنسان فى مصر. وتلقى الضوء كذلك على الجدل المرتبط بالعلاقة بين الداخل والخارج وأثره على عملية بناء أو نزع المشروعية عن منظمات حقوق الإنسان وهو الجدل الذى ركز بالأساس على مسالة تمويل هذه المنظمات، فضلا عن قضايا أخرى ذات صلة بما يسمى "الخصوصية الثقافية".

#### أولا: القضاء العالمي

لا يمكن هنا تجاهل الظرف الدولى الذى دفع باتجاه عولمة مرجعية حقوق الإنسان ووضعها فى موقع الصدارة وإدخالها ضمن حيز العلاقات الدولية فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ونظرا لتعدد الفاعلين فى مجال حقوق الإنسان فقد اتخذت عولمة مرجعيتها أبعادا متعددة: أخلاقية واجتماعية وسياسية. ولا يمكن أيضا تجاهل أن هذا المناخ الدولى هو الذى ساهم فى بروز منظمات حقوق الإنسان الجديدة فى ظل مقاومات محلية ذات طبيعة سياسية وقانونية وثقافية.

وهكذا فقد أصبحت منظمات حقوق الإنسان المحلية ومنذ البداية موضع جدل واسع تمحور حول العلاقة بين الداخل والخارج، المقتضيات الدولية والمحلية، الخصوصية والعالمية، السياسي بوصفه محليًا والحقوقي بوصفه عالميًا. وقد ازداد هذا الجدل اشتعالا مع بداية التسعينيات بعد بروز ظاهرة التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان والتي ستكون محور الجدل حول شرعية هذه المنظمات وربما قضية حقوق الإنسان برمتها.

إن قضية المرجعية الحقوقية، ثم التمويل الدولى أو الأجنبى، كشفت عن الدور الحاسم الذى لعبه السياق الدولى فى احتضان ودعم وتعزيز وجود المنظمات والمجموعات الحقوقية الجديدة. وهو بالطبع تحول عالمى شمل معظم بلدان العالم الثالث، بل يمكن القول بأن استجابة المجتمع المصرى والعربى لهذا التحول كانت محدودة مقارنة لاستجابات العديد من البلدان الأخرى فى العالم الثالث والتى شهدت نشأة العديد من المنظمات غير الحكومية بفعل سياق عالمى أكثر من كونه محليًا.

يطرح هذا بدوره مستويين في علاقة منظمات حقوق الإنسان المصرية بالعولمة أو العالمية. المستوى الأول: هو كونها أحد منتجات مرحلة العولمة أو العالمية وذلك من حيث النشأة والهوية. والمستوى الثانى: هو طبيعة وجودها

وأدائها ضمن هذا السياق العالمي؛ ومن ثم مدى وعى القائمين على هذه المنظمات بمزايا ومخاطر العولمة.

ولا يعنى أنها منتج للعولمة أنها بمعزل عن مجموعة من التفاعلات الدولية والمحلية. فقد تشكلت هذه المنظمات داخل سياق سياسي واجتماعي وثقافي مرتبط بمجموعة من المحددات الدولية والإقليمية والمحلية كان لها أثرها على حركة حقوق الإنسان ومن أهمها: (۱) انهيار المنظومة الاشتراكية، وصعود مصطلح النظام العالمي الجديد؛ (۲) التوظيف السياسي الغربي لقضايا حقوق الإنسان، وخاصة من قبل الإدارة الأمريكية؛ (۳) التراجع الملحوظ في الحركة الحزبية والنقابية في مصر؛ (٤) صعود تيارات الإسلام السياسي، وخاصة الجماعات الاسلامية المسلحة؛ (٥) الصراع العربي الإسرائيلي؛ (٦) ثقافة سياسية سائدة تتحو الي إعلاء القيم الوطنية على القيم الديمقراطية؛ (٧) غياب أو ضعف الحركات الاجتماعية سواء بالمعنى التقليدي أو الحديث سواء كانت نقابية أو عمالية أو فلاحية أو حركة حقوق مدنية.

لا شك أن هذا الوضع، أو بالأحرى السياق، قد صاغ توجهات وتحديات وتفاعلات المنظمات الحقوقية المصرية الإيجابية والسلبية طوال عقد التسعينيات. كما صاغ من ناحية أخرى أشكال النقد، وربما العداء الموجه لها من قبل قطاعات سياسية وفكرية مختلفة على الصعيد المحلى والإقليمي، وكذلك طبيعة العلاقة بالدولة والتي تتسم بالطابع الصراعي، بل وبين هذه المنظمات وبعضها.

وفر الفضاء العالمي المرجعية والدعم المادى والفني لمنظمات حقوق الإنسان المصرية. وداخل هذا الفضاء برزت قضايا مشتركة، خاصة في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية مثل مناهضة التعذيب والحق في المحاكمات العادلة والمنصفة. حتى القضايا الأخرى التي تطرح مسألة الخصوصية الثقافية مثل حرية الفكر والاعتقاد لم تخلق أية توترات بين منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية، بل كان ومازال هناك تشجيع من طرف منظمات الشمال من أجل مناقشة مثل هذه القضايا، ولم تظهر إلا توترات محدودة مثلما حدث في قضية المثليين التي عرفت في مصر ب "قضية الشواذ".

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن القائمين على منظمات حقوق الإنسان سعوا إلى تعبئة الرأى العام المحلى في مواجهة القوانين المقيدة لأنشطتها، إلا أنهم لم يعولوا كثيرا على الفضاء الداخلي في إدارة هذه المعارك، بل اعتمدوا

أكثر على الفضاء العالمي من أجل تحقيق ضغط دولى لاستصدار قانون يسمح للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بالوجود ومزاولة الأنشطة. وهي المعركة التي لم تحسم لصالح المنظمات غير الحكومية حتى الآن.

وعمليا بمكن القول أنه منذ البداية سعت السلطة إلى تغذية وتأجيج النزعة "الوطنية" المعادية لكل ما هو غربي لدى عدد كبير من القطاعات السياسية والثقافية من أجل محاصرة منظمات حقوق الإنسان ثقافيًا وسياسيًا. وقد زاد من حدة النزعة المعادية لهذه المنظمات والقائمين عليها أن التاريخ القريب كان قد شهد صراعًا سياسيًا مريرًا داخل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كان له آثاره على الفصائل السياسية التي لم تجد لها موقعا داخل هذه المنظمة، بل إن هذا الصراع قد شهد توظيفًا لعضوية المنظمة وهم من أعضاء أحزاب سياسية مختلفة، الأمر الذي خلق عدم يقين إزاء ديمقر اطية هذه المنظمات، وفي هذا يقول أحد الباحثين في مجال حقوق الإنسان: "وفي مصر أصبح الصراع السياسي سمة للاجتماعات والانتخابات التي تجرى كل سنتين في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وقد كان عدم الرضا عن نتائج مثل هذه المنافسات وخيبة الأمل من إقحام المواقف والممارسات المتحيزة سياسيًا في شئون منظمة لحقوق الإنسان عاملا في تشرذم حركة حقوق الإنسان المصرية- تشكيل العدد المتزايد من المنظمات الصغيرة الخاصة غير الحكومية، غالبا على يد قادة سابقين للمنظمة. كما دفعت هذه الصراعات بعض الشخصيات القيادية في السنوات الأولى للحركة إلى الانسحاب من المشاركة في مجال حقوق الإنسان مضمرين أحيانا المرارة والاستياء". [نيل هيكس: خطاب حقوق الإنسان في المعالم العربي، رواق عربي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، العدد ٦، أبريل ١٩٩٧].

ولم تكن القضايا السياسية أو التنظيمية هي مصدر التوتر الوحيد الذي واجهته منظمات حقوق الإنسان في الفضاء الداخلي. فثمة قضايا أخرى عديدة من بينها مسألة تركيز منظمات حقوق الإنسان على الحقوق المدنية والسياسية وتجاهل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما اعتبره البعض مفهومًا غربيًا للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي الواقع لم تكن هذه المسألة موضع توتر أو خلاف داخل الفضاء الدولي، فثمة إقرار صريح أو ضمني بين منظمات حقوق الإنسان بشأن الصعوبات التي تواجه تطبيق مثل هذه الحقوق. وخاصة أن كبريات منظمات حقوق الإنسان لم تضع الإنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان لم تضع

قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على جدول أعمالها إلا مؤخرا مع ظهور الحركات الاجتماعية المناهضة للعولمة.

أما على المستوى المحلى، فقد تعرضت منظمات حقوق الإنسان المصرية منذ البداية إلى نقد شديد من قبل القوى الاشتراكية والقومية وأحيانا الحكومية بسبب عدم انخراطها في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ولم تسلم هذه المنظمات من النقد حتى بعد ظهور منظمات تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل مركز الأرض لحقوق الإنسان. فقد برزت هذه المنظمة في منتصف التسعينيات للدفاع عن حقوق الفلاحين الذين أضيروا بسبب التحولات الجديدة في الريف المصرى والتي وصلت ذروتها بعد صدور تشريع خاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الريف المصرى.

وبالمثل كان الارتكاز على مرجعية عالمية ممثلة في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان سببًا في توتر ثقافي على الصعيد المحلى مع العديد من القوى السياسية سواء اليسارية أو القومية أو الدينية أو حتى الحكومية، الذين رفضوا هذه المرجعية تحت مسميات مختلفة منها "التغريب"، أو "الليبرالية الجديدة" أو حتى "الامبريالية". ولم يشفع كثيرا لمنظمات حقوق الإنسان أنها طرحت المشكل الثقافي الخاص بحقوق الإنسان على بساط البحث كما فعل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وقد وصلت حدة التوتر في الفضاء المحلى أقصاها عام ١٩٩٨ أثناء ما عرف باسم "أزمة الكشح"، بعد صدور قرار بإحالة أمين عام المنظمة المصرية إلى نيابة أمن الدولة بسبب إصدار المنظمة تقريرا عن تعذيب جماعي بإحدى قرى صعيد مصر "قرية الكشح بمحافظة سوهاج". كشفت هذه الواقعة عن استقطاب حاد بين المثقفين فيما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان والتمويل الأجنبي. وقد تزامن هذا الوضع مع صدور قانون الجمعيات المحكوم بعدم دستوريته. وقد كان لهذا الوضع أثره على منظمات حقوق الإنسان، بل وكشف عن صراعات بين القائمين عليها. فانشقت واحدة من أكبر هذه المنظمات وهو مركز المساعدة القانونية، في حين فانشقت واحدة من أكبر هذه المنظمات وهو مركز المساعدة القانونية، في حين الأن.

كما كشفت هذه الأزمة أيضًا عن نواقص عديدة داخل منظمات حقوق الإنسان المصرية. فقد بدا واضحا أن الاعتماد على محترفين أدخل جيل جديد من العاملين

لا يتفاعلون مع هذا المجال إلا بحكم الوظيفة، وبالتالى فهم غير مؤهلين لتحمل الأعباء السياسية لمثل هذا العمل. وبدا الوضع اللاديمقراطى فى إدارة هذه المنظمات أكثر وضوحًا. وفى الواقع أن هذا الوضع يكشف أيضا عن مشكلة عدم اليقين بقدرة هذه المنظمات على تشكيل جيل جديد من المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر بعد أن أخذت هذه المنظمات فى التحول إلى منظمات موظفين وليس حتى "محترفين".

وبعد عام ١٩٩٩ ظهرت مجموعة أخرى من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بمبادرات من أشخاص من خارج المجموعة التي تولت قيادة العمل الحقوقي في مصر خلال عقد التسعينيات ومن بين هذه المنظمات الجديدة المركز المصرى للحق في السكن، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز حقوق الطفل المصرى، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وعقب هذه الأحداث استشعر القائمون على منظمات حقوق الإنسان بالحاجة إلى بناء قدر من المشروعية داخل الفضاء المحلى في محاولة لسد الطريق أمام الاتهامات بالولاء للخارج. وكان الطريق الأكثر سهولة وتأثيرا هو الانجذاب بقوة إلى بؤرة المشروعية داخل الثقافة العربية السائدة وهو مقاومة إسرائيل بوصفها السبيل الأكثر فاعلية لسد الأفواه التي تتهم منظمات حقوق الإنسان بالعمالة للخارج. ومن ثم فقد تم تكثيف النشاط المناهض لاسرائيل وإيراز قدر كبير من النقد السياسات الولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربي، ودرجة من التحفظ إزاء الموقف الأمريكي من قضايا الأقليات (الأقباط). وكان المؤتمر العالمي ضد العنصرية الذي عقد عام ١٠٠١ فرصة مواتية لتحقيق كسب في هذا الاتجاه. حيث اخرطت منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية في هذا النشاط الدولي وعينها على بناء مشروعية داخلية، فكثفت دعايتها وأنشطتها في المؤتمر على قضية العنصرية الاسرائيلية والتي جاءت على حساب قضايا أخرى محلية. وفي الواقع أن منظمات حقوق الإنسان قد ربحت هذه المرة على مستوى الفضاء الداخلي، حيث بدت هذه الأنشطة المعادية لاسرائيل موضع ترحيب من المثقفين والإعلاميين المصريين والعرب.

وعلى الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان بحكم نشأتها وليدة تحولات عالمية وتتبنى مرجعيات عالمية، إلا أن قضية العولمة لم تكن على جدول أعمالها لفترات طويلة، وربما حتى الآن. ومع الأسف فقد سبقتها الحركات الإسلامية في توظيف

تكنولوجيا الاتصال الحديثة لخدمة أغراضها. في الوقت ذاته تولد ظرف دولي معاد للعولمة، تجلى في العديد من التظاهرات في أوربا وأمريكا وبعض بلدان العالم الثالث. فلم تكن منظمات حقوق الإنسان المصرية معنية كثيرة بتأسيس مواقع لها على الانترنت، ولم يحدث هذا إلا مؤخرًا. ولم تلتحم هذه المنظمات، رغم انتمائها إلى الفضاء العالمي، مع الحركات الاجتماعية المختلفة. كما لم تكن الأنشطة الخاصة بمناهضة العولمة مطروحة على أجندة منظمات حقوق الإنسان المصرية. واكتفت بعض هذه المنظمات بطرح قضية العولمة في الدورات التدريبية التي تنظمها. كما ظهرت بعض المبادرات المحدودة أثناء انعقاد مؤتمر الدوحة لمنظمة التجارة العالمية.

ورغم عدم الانخراط الصريح في الأنشطة المناهضة للعولمة، إلا أنه من السهل القول بأن هذه المنظمات تعد جزءا من حركة حقوق الإنسان العالمية. فبعضها أعضاء في منظمات أو شبكات دولية، كما أنها تعرف ذاتها بوصفها ضمن هوية حقوقية عالمية. ويشارك ممثلو هذه المنظمات في العديد من اللقاءات والمنتديات الدولية، ويجرى التنسيق بينها وبين المنظمات والشبكات الأخرى.

# ثانيا: الفضاء الداخلي

تشكل معادلة القامع والمقموع الصورة التي تسكن المخيلة بشأن علاقة الدولة بمنظمات حقوق الإنسان. وهي في حقيقة الأمر صورة مبررة ولا يمكن إنكارها على الأقل بسبب الأطر القانونية المقيدة لحرية تشكيل الجمعيات بشكل عام، وأنشطة حقوق الإنسان الدفاعية على وجه الخصوص. ولكن الواقع يعطى لهذه الصورة أبعدا أخرى، ففي ظل ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة نشأت منظمات حقوق الإنسان وواصلت أنشطتها خلال عقد التسعينيات في صيغة شركات مدنية غير هادفة للربح، وهي الصيغة التي وإن سمحت لهذه المنظمات بالوجود، إلا أنها كان لها بالغ الأثر على بناها التنظيمية. ولعل الاستنتاج الأول الذي يمكن أن نخلص إليه هو أن الإطار القانوني المقيد، لم يمنع بعض العاملين في مجال حقوق الإنسان من الوجود والعمل، وربما بحرية قد تفوق تلك التي يمكن أن يوفرها لهم الإطار القانوني الحالي. فرغم الأوضاع القانونية المحتقنة، إلا أنه لم يحدث أن تم إغلاق أي من منظمات حقوق الإنسان، فالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ظلت تعمل بصورة غير قانونية لما يقرب من ١٧ عاما، وظلت بقية

المنظمات تمارس أنشطتها من خلال وضعها كشركات غير هادفة للربح. ويمكن القول أن ضمغوط المشكلات الذاتية لمنظمات حقوق الإنسان، كان لها تأثير أكبر على هذه المنظمات قد لا تقل في بعض الأحيان عن الضغوط التي تمارسها الدولة، فما حدث من انشقاقات أو صراعات داخلية كان بمثابة العوامل الأكثر قوة في إضعاف، بل وإنهاك عدد من منظمات حقوق الإنسان.

لكن الظاهرة الأهم، ذات الصلة بفاعلية منظمات حقوق الإنسان، هي أن هذه المنظمات كنان عليها، أكثر من غيرها، أن تخوض معركة مزدوجة، الأولى من أجنل حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والثانية، هي الدفاع عن وجودها في ظل أوضاع قانونية غير مواتية.

وفي حين ليم يمنع الإطار القانوني منظمات حقوق الإنسان من الوجود وممارسة أنشطتها، إلا أنه خلق مناخا عاما تضمن عوامل أدت إلى إضعاف منظمات حقوق الإنسان، وعوامل أخرى أدت إلى تقوية موقفها إزاء الدولة. فسلبيًا، عاش نشطاء حقوق الإنسان قلقا تنظيميا بسبب عدم استقرار الأطر القانونية، وخاصة في ظل قانون الطوارئ الذي كان ومازال سيفًا مسلطًا على نشطاء حقوق الإنسان وغييرهم من المهتمين بالعمل العام. وأصبح مجرد وجود منظمة حقوق الإنسان وبقائها هو إنجاز في حد ذاته، ومن هنا غابت المطالبة بمنظمات أكثر انفتاحًا على المجتمع، بعدما أصبح العمل الحقوقي مجازفة، تمامًا مثلما نجحت السلطة في جعل العمل السياسي في الوعي العام مجازفة غير مأمونة العواقب.

ولكن من ناحية أخرى، خلق هذا الوضع القانونى غير المستقر ركيزة لانتقاد موقف السلطة السياسية من منظمات حقوق الإنسان، والتى قادت مع نهاية التسعينيات حملة اتسع نطاقها لتكون دولية، ضد قوانين الجمعيات، فكسبت هذه المنظمات تعاطفا دوليا، وأصبحت الحكومة المصرية مدانة بسبب موقفها من الحق في تشكيل الجمعيات، بل واضطرت الدبلوماسية المصرية أحيانا وفى المحافل الدولية إلى اتخاذ موقع الدفاع وليس الهجوم، حتى لو كان شكل الدفاع هو التشهير بنشطاء أو منظمات حقوق الإنسان.

<sup>\*</sup> هـذا لا يعـنى بـاى حال التقليل من أثر الضغوط المنهجية التى تمارسها الدولة على منظمات حقـوق الإنسان، واستخدام آلتها السلطوية فى جعل هذه المنظمات تعيش حالة ممن التهديد الددائم.

لا شك أن الجانب السلبي للأطر القانونية كان له بالغ الأثر على فاعلية منظمات حقوق الإنسان، فقد تم هدر جزء كبير من طاقة هذه المنظمات في الدفاع عن حقها في الوجود. كما أن هذا الوضع القانوني المحتقن أدى إلى عزلة هذه المنظمات عن المجتمع، بل إن البعض وجد في هذا التهديد السلطوى مبررًا في تعميق هذه العيزلة، حيث بات كل ما هو خارجها بمثابة تهديد يستدعى الحظر والتقوقع والانغلاق.

وعلى السرغم من صعوبة التمييز بين الحكومة والدولة في ظل غياب تقاليد ديمقر اطية حقيقية، إلا أنه، على الأقل لأسباب إجرائية، ينبغى التمييز بينهما. فالحكومة شئ والدولة شئ آخر. كما أن الدولة شئ وأجهزة الدولة شئ آخر. أريد بذلك أن أستبعد مفهوم الدولة من حيز المواجهة، وأعنى بذلك المفهوم النظرى لدولة المؤسسات وحكم القانون والتي ترتكز في علاقتها بالأفراد على مبدأ المواطنة. فقد كانت أنشطة منظمات حقوق الإنسان، ومازالت، تستهدف تقوية الدولة ولسيس مواجهتها. ومن ثم فإن التحدى هو إزاء ممارسات تصدر عن الحكومة وبعض أجهزة الدولة، وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

إذا أردنا التركيز على طبيعة المواجهة التى قدر لمنظمات حقوق الإنسان المصرية أن تكون طرفا فيها، فقد كانت بينها وبين ما يمكن أن نطلق عليه "بالمجال المركزى لجهاز لدولة"، وأعنى بذلك مراكز اتخاذ القرار السياسى، والمؤسسة الأمنية المنوط بها تنفيذ هذه القرارات، ثم وزارة الشئون الاجتماعية بوصفها المؤسسة المنوط بها إعطاء صك الوجود لمنظمات المجتمع المدنى.

ولا أريد هذا أن أخوض فى تفاصيل، ستصبح من نوافل القول حيث إن الجميع يعرفها، وأعنى بذلك المواقف المتبادلة بين المؤسسة الأمنية ومنظمات حقوق الإنسان. فقد سعت هذه المؤسسة للتضييق على منظمات حقوق الإنسان، بل وشنت فى عدد من المرات حملات عنيفة ضد عدد من نشطاء حقوق الإنسان.

لقد زادت فاعلية منظمات حقوق الإنسان ضد "ممارسات المجال المركزى لجهاز الدولة"، على الأقل في كشف الانتهاكات التي تصدر عن هذا المجال، وأزعم أن جزءًا كبيرًا من مشروعية هذه المنظمات قد تم تأسيسه في ظل الأنشطة الدفاعية خاصة في مجالات مواجهة التعذيب، وحقوق السجناء، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وبشكل أعم مواجهة قانون الطوارئ، وأزعم أيضا أن فاعلية منظمات حقوق الإنسان في هذا المجال فاقت بكثير فاعليتها في مجالات

حقوقية أخرى مثل الحقوق ذات الطبيعة الثقافية والتى قد ترتبط بموروثات ثقافية واجتماعية، أو فسى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأزعم أيضًا أن منظمات حقوق الانسان كانت أكثر حذرًا إذا ما تعلق الانتهاك بموروث ثقافى، وكانت أكثر قوة إذا ما كان الانتهاك له طبيعة سياسية.

ولكن يمكن أن نرصد ظاهرتين في علاقة منظمات حقوق الإنسان بالسلطة السياسية وأجهزة الدولة، قد يكون لهما أثر على فاعلية منظمات حقوق الإنسان:

الظاهرة الأولى، تتعلق بالاستراتيجية السياسية والأمنية لمواجهة منظمات حقوق الإنسان، فالى جانب الاجهاد القانوني والمتابعات الأمنية، بل والاعتقال المباشر في بعض الأحيان، إلا أن العامل الذي كان له بالغ الأثر، في نظرى، هو الاستراتيجية غيير المباشرة لنزع المشروعية عن هذه المنظمات اعتمادا على معطيات وموروثات ثقافية، واعتمادا على وجود خصوم ثقافيين لهذه المنظمات من بين جماعات المعارضة السياسية. فقد تم تفعيل ثنائية الداخل والخارج، وقضايا الخصوصية الثقافية، وربط حقوق الإنسان بالغرب بشكل عام وبالولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. وأزعم أن هذه الاستراتيجية قد نالت كثيرا من فاعلية منظمات حقوق الإنسان، والتي أجبرت على اتخاذ مواقف دفاعية، ومحاولة استمالة النخب الثقافية والسياسية إلى صفها للاستقواء بها. و هكذا فقد تم توجه طاقة التواصل" نحو "النخب" الثقافية بهدف درء الشرور على حساب توجيهها إلى قواعد اجتماعية واسعة من أجل حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

أما الظاهرة الثانية، والتى قد أرى فيها شيئا إيجابيا، على الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان لم تستثمرها بشكل جيد، فتتعلق بالتواصل مع بعض أجهزة الدولة. فإذا ابتعدنا عن المجال المركزى لجهاز الدولة سنجد أن مؤسسات الدولة خارج هذا المجال لم تكن تعتمد نفس الاستراتيجية بشكل عام، اللهم إلا في الحالات المتى تكون مؤتمرة باتخاذ موقف ضد منظمات حقوق الإنسان. ففي أكثر الأوقات احتداما بين الطرفين، كانت منظمات حقوق الإنسان، في إطار عملها اليومي، في تواصدل مع عدد كبير من المؤسسات الحكومية، بل وعدد من الوزارات. وتؤكد التقارير السنوية لبعض هذه المنظمات تواصدل على مستوى الشكاوى والمراسلات.

وكانت هذه المراسلات ترتبط، في الغالب بحقوق اقتصادية واجتماعية لغئات فقيرة، ولكن مسع الأسف فقد طغى على السطح مثلث علاقة منظمات حقوق الإنسان/المجال المركزي لجهاز الدولة/النخبة والذي أدى إلى اقتطاع جزء كبير

من طاقة منظمات حقوق الإنسان، وبالتالى فاعليتها، وذلك على حساب مثلث منظمات حقوق الإنسان/المجال الطرفى لجهاز الدولة/ المواطنين.

أما فيما يتعلق بالعوامل الذاتية لمنظمات حقوق الإنسان واثرها على فاعليتها. يجبب التمييز بين الفاعلية Effectiveness والكفاءة والكفاءة بطريقة صحيحة. وإذا أن تفعل الأشياء بطريقة صحيحة. وإذا طبقنا ذلك على منظمات حقوق الإنسان ومن حيث الفاعلية، نلاحظ في ضوء ما سبق، أن مشروعها من حيث المبدأ هو العمل في مجال من الأفعال الصحيحة بلا شك، سواء تعلق الأمر بحماية أو نشر ثقافة حقوق الإنسان. وكما ذكرنا فقد كانت المواجهات، في الغالب، بسبب عوامل خارجية تريد الحد من هذا الفعل سواء لأسباب سياسية (السلطة السياسية) أو ثقافية (السلطة الأيديولوجية). وبالتالي فمن السلط، بالمواجية لا إرادية.

وفيما يتعلق بالكفاءة، أى فعل الأشياء بطريقة صحيحة، فهى مشكلة ذاتية لمنظمات حقوق الإنسان، وطالما أننا لا يمكن أن نتحدث عن فاعلية بدون كفاءة، فيمكن الجزم بأن هدر جزء كبير من فاعلية منظمات حقوق الإنسان يعود إلى عدم الكفاءة. وليس معنى ذلك أن منظمات حقوق الإنسان قد افتقرت إلى الكفاءة بشكل كامل. لكن لأى شخص على اتصال بهذه المنظمات يكتشف أنها ربما قد تكون قد تجاوزت واقعها فيما يتعلق بالقضايا والقيم التي تدافع عنها، أما إذا تعلق الأمر بالكفاءة فهى بكل المقاييس رهينة شروط واقعها ولم تتجاوزه، فهى لم تنجح فى تقديم نموذج مختلف فى الأداء المؤسسى الجيد، ناهيك عن ضعف القدرة على التواصل مع قطاعات اجتماعية واسعة.

ويبرز هذا على أكثر من صعيد، وخاصة فيما يتعلق بالأداء المؤسسى، والديمقر اطية الداخلية، والتنسيق في العمل سواء على المستوى المحلى أو المستوى الدولى، وقد تمثلت تداعيات ضعف الكفاءة في هدر الكثير من الموارد والطاقة والتي كان من الممكن الاستفادة منها في زيادة فاعلية منظمات حقوق الإنسان،

#### خاتمة

إن أية محاولة وضع وتطور منظمات حقوق الإنسان في مصر وربما المنطقة العربية ككل، لا يمكنها أن تتجاهل دور المحددات الخارجية والداخلية في صياغة شكل واتجاهات هذه المنظمات. كما لا يمكنه تجاهل الطريقة التي وظفت بها السلطة ثنائية الداخل والخارج وقضية التمويل على وجه التحديد من أجل نزع المشروعية عن منظمات حقوق الإنسان.

ومن يتابع تطور منظمات حقوق الإنسان في مصر يلاحظ أنها كانت أكثر جراة في الدفاع عن القضايا السياسية مقارنة بقضايا قد تثير حساسيات ثقافية وأخلاقية في المجتمع، فقد نجحت السلطات السياسية والأيديولوجية من خلال التلويح بمسالة "الخصوصية الثقافية"، وفي الآونة الأخيرة بدأت هذه المنظمات في إبداء مزيد من الإهتمام بقضايا السياسية وخاصة قضايا الانتخابات والاصلاح السياسي والدستورى، وعلى ما يبدو أن ثمة مرحلة جديدة تشرف عليها منظمات حقوق الإنسان في مصر تتنازعها اتجاهات متعددة بين أن تكون حركة سياسية أو حركة اجتماعية أو جماعة مصالح ضيقة.

# تعريف بمنظمات حقوق الإنسان المصرية

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

التليفون: ٣٦٢٠٤٦٧/٣٦٣٦٨١١

الفاكس: ٣٦٢١٦١٣

البريد الالكتروني: eohr@link.com.eg

الموقع على الانترنت: www.eohr.org

تاريخ التأسيس: ١٩٨٥

العنوان: ١٠/٨ ش متحف المنيل-الدور العاشر- منيل الروضة- القاهرة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي أول وأقدم منظمة غير حكومية تعمل من أجل حماية وتدعيم حقوق الإنسان في مصر وفقا للمبادئ الثابتة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق الدولية. وترصد المنظمة حالة حقوق الإنسان في مصر وتدافع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن الهوية أو الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون. وتقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أي كان مصدرها سواء كان الحكومة المصرية أو الأطراف غير الحكومية. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مسجلة لدى الأمم المتحدة، وهي عضو مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كما أنها عضو في أربع منظمات تتمتع بالصفة العربية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الفيدرالية الدولية للعربية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، كما أنها عضو بالمنظمة العالمية العالمية الحرية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، كما أنها عضو بالمنظمة العالمية لحرية التعبير المنبثة عن اللجنة الكندية لحماية الصحفيين.

مركز هشام مبارك للقانون

التليفون: ۸۰۹۸۹۰۸

الفاكس: ٧٥٨،٩٨

العنوان: ١ ش سوق التوفيقية - القاهرة.

تاريخ التأسيس: أغسطس ١٩٩٩

يعمل مركز هشام مبارك للقانون فى مجال الدفاع عن حقوق العديد من الفئات مثل المهنيين ونشطاء حقوق الإنسان والفئات الأكثر فقرا فى المجتمع. ويعنى ببحث مدى دستورية القانون المتعارضة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان ويعمل من أجل تعديلها. وكذلك حث الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، ويعمل المركز أيضا فى مجال تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وقد شارك مع عدد من المؤسسات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان المصرية فى تأسيس لجنة للدفاع عن الحريات النقابية فى يونيه ٢٠٠١.

## مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة

البريد الالكتروني: cspad@hotmail.com

تاريخ التأسيس: ٢٠٠٠

العنوان: ٢و امتداد الإخاء - كورنيش النيل- طرة -القاهرة

يهتم مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة بالدفاع عن حقوق الفقراء والطبقات الشعبية والعمال والأطفال فى الحضر والريف والمرأة والفلاحين والفنانين التشكيليين ونشطاء المجتمع المدنى، ويشجع المعرفة العلمية بمعوقات التنمية فى المجتمع العربى، ويعمل على نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة والعدالة الاجتماعية والاهتمام بالقضايا البيئية. وفى إطار التنمية أيضا، يضع المركز ضمن أهدافه إقامة المشروعات التى تهدف إلى تنمية وتطوير المفاهيم الثقافية الداعمة لعملية التنمية. وكذلك الاهتمام بالتراث الشعبى المصرى وتضمين جوانبه الإيجابية في عملية التنمية. وأخيرا فإن المركز يساهم فى تطوير وتفعيل العمل الأهلى، وحث الجهود التطوعية.

## مركز حقوق الطفل المصرى

البريد الالكتروني: ecrc\_egypt@yahoo.com

العنوان: ٧١ ش ١٠ – الوايلي الكبير – حدائق القبة – القاهرة

تاريخ التأسيس: مايو ٢٠٠٠

يعمل مركز حقوق الطفل المصرى من أجل المساهمة فى تحسين الأوضاع التشريعية الخاصة بالطفل فى مصر؛ وتوحيد المفاهيم المختلفة لقضايا الطفل بمشاركة المعنيين من الأفراد والمؤسسات التى تعمل فى المجالات المختلفة المتعلقة بقضايا الطفل؛ التعرف إلى مصادر تعرض الطفل للخطر؛ حماية الأطفال من

الاستغلال في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

البريد الالكتروني: hreap@hreap.org

الموقع على الانترنت: www.hrcap.org

العنوان: ٤ ش أبو المعاطى - العجوزة-خلف مسرح البالون شقة ٢

تاريخ التأسيس: ١٩٩٧

يعمل مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء على الرقي بالنظم العقابية المطبقة في مصر لتتوافق مع ما استقرت علية بلدان العالم في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب والإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية. ويعمل في مجال رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات المحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء؛ تقديم المساعدة القانونية للسجناء وبخاصة سجناء الرأي والفكر والعقيدة؛ العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة العاملين في المؤسسات العقابية بحقوق السجناء؛ تشجيع الباحثين والدارسين لعمل الدراسات التحليلية والتطبيقية لأوضاع السجون وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لتكوين قاعدة معلومات عن السجون والسجناء.

## مركز حابى للحقوق البيئية

تاريخ التأسيس: يوليو ٢٠٠١

يهدف مركز حابى للحقوق البيئية إلى توسيع وتعميق مفهوم الحقوق البيئية والدفاع عنها؛ تقديم المساعدة القانونية والسعي من أجل تفعيل التشريعات البيئية؛ المساهمة في حصول الفئات الاجتماعية على الموارد البيئية والمشاركة في إدارتها.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإسان

التليفون: ٥٥٠٦٤٩٧/١١١١٥٩٧

الفاكس: ٧٩٢١٩١٣

البريد الالكتروني: info@cihrs.org

الموقع على الانترنت: www.cihrs.org

العنوان: ٩ ش رستم - جاردن سيتى - القاهرة

تاريخ التأسيس: ١٩٩٤

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هو هيئة علمية وبحثية اقليمية متخصصة في مجال حقوق الإنسان. ويهتم المركز بنشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال البحوث والدراسات والتدريب والنشر. ومن أهم القضايا التي يهتم بها المركز قضايا الثقافة العربية الاسلامية والمسيحية الشرقية وحقوق الإنسان، وكذلك قضايا التحول الديمقراطي في العالم العربي. وفي إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان، وينظم يعنى المركز بالعلاقة بين الآداب والفنون ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وينظم المركز مؤتمرا سنويا للحركة العربية لحقوق الإنسان. كما يعطى اهتماما كبيرا لحقوق الاجتماعي بالأمم المتحدة، كما يتمتع المركز بصفة مراقب مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. كذلك فإن مركز القاهرة يتمتع بعضوية في الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان.

#### المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة

التليفون: ٥٣١٠٠٢٧

الفاكس: ٣٦٢٠٧٣٢

البريد الالكتروني: thewayout.net

العنوان: ٨/١١ ش متحف المنيل - منيل الروضة - القاهرة

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة مؤسسة إقليمية غير حكومية تعمل من أجل دعم وتعزيز أوضاع العدالة فى المنطقة العربية عبر إرساء مبادئ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويعمل المركز فى مجال نشر الوعى باستقلال القضاء، وتدريب المحامين. وقد لعب دورًا تنسيقيًا على مستوى العالم العربى فى التحالف الدولى من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ويتمتع المركز بوضع استشارى خاص لدى المجلس الاقتصادى الاجتماعى بالأمم المتحدة.

#### مركز الأرض لحقوق الإنسان

التليفون: ۲۷۰۰٤۷۰

الفاكس: ۷۵،٤۷۰

البريد الالكتروني: lchr69@lchr69.org

الموقع على الانترنت: www.lchr69.org

تاريخ التأسيس: ١٩٩٦

العنوان: ١٢٢ ش الجلاء - برج رمسيس - القاهرة

أنشئ مركز الأرض لحقوق الإنسان للدفاع عن قضايا الفلاحين في الريف المصرى من منظور حقوق الإنسان، ودعم وتشجيع دور التنظيمات النقابية والتعاونيات والجمعيات والروابط الفلاحية. ويهتم المركز بمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، والعمل على تمكين المرأة الريفية، وخاصة العاملات في قطاع الزراعة لمواجهة الانتهاكات التي يتعرضن لها بسبب وضعهن النوعي والاجتماعي. ويدافع المركز عن البيئة الزراعية وبيئة المجتمع الريفي ضد مخاطر التلوث، وتوعية الفلاحين بقضايا التلوث البيئي. كما يقوم المركز بتقديم المساعدة القانونية الفلاحين في القضايا ذات الصلة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية. ويعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في الريف المصرى من خلال المطبوعات والدورات التدريبية والأنشطة الثقافية المختلفة.

#### المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

التليفون: ٢٤٠١٦٦

الفاكس: ٢٤٠١٦٦٥

البريد الالكتروني: epircairo@hotmail.com

العنوان: كورنيش النيل، المعادى، بجوار مستشفى السلام الدولى، أبراج المهندسين، برج ٢ الدور العاشر.

تاريخ التأسيس: مايو ٢٠٠٢

تعمل المبادرة المصرية على توفير المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات ذات

الصلة بالحقوق الشخصية، وتقديم خدمات الدعم النفسى والاجتماعى للضحايا وخاصة الجماعات المستضعفة مثل الأطفال والنساء والأقليات. وكذلك تنظيم دورات تدريبية وحملات توعية قانونية حول الحقوق الشخصية.

#### جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإسسان

التليفون: ٣٥٤٥٦٢٩٩

الفاكس: ٢٥٤٥٦٢٩٩

البريد الالكتروني: ahrla\_99@yahoo.com

الموقع على الانترنت: www.ahrla.org

العنوان: ١٢ ش الدكتور حسن حمدى، مساكن جامعة القاهرة، الجيزة

تاريخ التأسيس: ديسمبر ١٩٩٩

تعمل جمعية المساعدة القانونية في مجال تقديم الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الانسان؛ رفع الوعى بقضايا حقوق الإنسان؛ العمل على تعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور المصرى ومواثيق حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة لا تغطى العديد من المنظمات وخاصة الجديد منها. ولذا فقد يكون من المفيد للقارئ الرجوع إلى المواقع التالية والتى توفر معلومات عن منظمات حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية وهما:

http://www.mengos.net/

http://www.hrinfo.net/egypt/

http://www.ngo-monitor.org/archives/infofile.htm

## عرض للمناقشات

# الحركات الاجتماعية في العالم العربي ما بين تراجع الدول وضعف القوى السياسية

#### عرض: عزة خليل

تجــتذب الحركات الاجتماعية ودورها في التحول الاجتماعي والتغيير مزيدًا من الانتباه سواء بالنسبة للدارسين أو للنشطاء و المهتمين بالشأن العام. وقد بادر مركز الــبحوث العربية والإفريقية بوضع هذا الموضوع المهم في صدارة قائمة أعماله. وقد دعا في هذا السياق عددًا من الباحثين من مصر وبلدان عربية مختلفة في ندوة حــول أوراق بحــث المركــز في هذا الموضوع. وفي الافتتاح ذكر الأستاذ عبد الغفار شكر نائب رئيس المركز الأعمال السابقة للمركز التي اعتبرها تهيئة مناسبة لتــناول هــذا الموضوع. ومن بين هذه الأعمال ندوة حول "النخب الاجتماعية في الوطــن العربــي"، ودراســة موسعة عن "الدولة والمجتمع" تمت فيها دراسة آثار سياســة التكـيف الهيكلي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وقــال في كلمته "نحن نلتقي اليوم حول موضوع له أهميته الخاصة، وكما تعلمون، فــإن الــتطور الديمقراطــي للمجتمعات العربية يحتاج وبشدة إلى أن نبحث واقع الحــركات الاجتماعية وكيف يمكن أن نتطور لكي تكون قوة فعالة لتحقيق التحول المتعثر منذ سنوات طويلة."

وأشار الأستاذ حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية والإفريقية إلى أن خيار المركز في الفترة الأخيرة هو التركيز على المسائل البحثية الاجتماعية المرتبطة ببعد نضالي على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، بديلا عن موضات العولمة التي تأخذ الأمور بصورة سطحية أو تجزيئية. ومن هنا كان المتعاون مع مركز البدائل العالمي اختيارا منطقيا، وقد شهد المركز اللحظة الأولى لميلاد هذا المنتدى خلال إعلان بيانه التأسيسي في مقر المركز بالقاهرة عام ١٩٩٧. وتتسمق هذه الأوليات للمركز مع أن رئيسه هو الدكتور سمير أمين أحد الدعائم الأساسية لمنتدى البدائل العالمي، هذا إلى جانب نشاطه الهام في حركات مناهضة الولمة الرأسمالية على مستوى العالم. وأضاف الأستاذ حلمي شعراوي أن هذا الاتجاه يتجلى أيضا في نائب رئيس المركز الأستاذ عبد الغفار شكر الذي

يعتبر من رموز الحركة الديمقر اطية والشعبية في مصر، كما ينطبق على معظم أعضاء المركز النشطاء في مجالات مختلفة. و أوضح أنه عند عقد الندوة كانت موافقة الجمعية العربية لعلم الاجتماع على المشاركة فيها مما يعطيها عمقاً وفهما عربياً. وأسعدنا أن تتمثل هذه المشاركة في حضور قطبين من أقطابها وهما الدكتورة فهمية شرف الدين من لبنان والدكتور أحمد زايد نائب رئيس الجمعية.

وعرض الأستاذ حلمي شعراوي الباحثين المشاركين في الندوة بأنهم مجموعة من الشباب المعني والملتزم إلى حد كبير بالموضوعات التي يدرسونها. وقال: هذا يسعدنا؛ حيث معظم شباب الباحثين في مصر بالتحديد من المتحمسين لفكرة المنظمات غير الحكومية وما شابه ذلك من الموضوعات والأفكار التي ينفتح المجال أمامها في يسر.

وتحدثت الدكتورة فهمية شرف الدين ممثلة عن الجمعية العربية لعلم الاجتماع مؤكدة على أن موضوع الحركات الاجتماعية يعتبر من صلب اهتمامات الجمعية. شم أشارت إلى أهمية مثل تلك الندوات على المستوى العربي التي تعتمد عليها الجمعية في الاحتكاك بين الباحثين العرب، حيث إن الجمعية تفتقر إلى وجود مقر ترتكز عليه في إحدى العواصم العربية، لتؤمن بنفسها الفرص لهذا الاحتكاك.

وأضافت الدكتورة فهمية شرف الدين أن مشكلتنا في العالم العربي، أننا لا نملك المعارف التفصيلية الدقيقة، لا عن الحركات الاجتماعية ولا حتى عن الحركات السياسية. كما لا توجد معرفة ولو نسبية عن ما جرى في التاريخ القريب وليس البعيد فقط. ومن الصعب إحصاء الحركات الاجتماعية أو رصد وجودها في العالم العربي حيث لا تتوفر المعلومات. وأشارت إلى أن على الدارس أن يبدأ من الصفر، حيث إن العلوم الاجتماعية في ظل الدول الشمولية والفكر الأحادي كانت شبه مرفوعة البيد عن دراستها، إلا من زاوية وحيدة، وهي ما نسميه الزاوية السياسية والسياسية البحتة المرتبطة بالوصول إلى السلطة فقط.

ومع عرض الأوراق البحثية تناول المشاركون بالنقاش أبعادا هامة لا تقتصر على تطور وفاعلية الحركات الاجتماعية في العالم العربي، بل كان فيها تلخيص للواقع العربي وأزمته ومدى انفراج آفاق تطوره. وسوف نعرض بإيجاز لأهم اتجاهات المنقاش مع ترتيبها وفقا لعدد من النقاط الأساسية، ظنا منا أن في ذلك تكشيفًا للاستفادة من تفاعل وجهات نظر عدد من الباحثين الشباب على مستوى العالم العربي.

## ((١) أهمية دراسة الحركات الاجتماعية من أهمية دورها في المجتمع

قالت د. فهمية شرف الدين إن أهمية موضوع الحركات الاجتماعية يأتي من أن المنشود من الحركات الاجتماعية هو التغيير في مستويات متعددة من المجتمع في الوقت ذاته. وأن ذلك لن يكون بدون حامل اجتماعي. ورغم تردد الحديث عن الإصملاح منذ السبعينيات وحتى الآن فإن حوامل التغيير في أزمة حقيقية، سواء كانت الأحراب السياسية أم الحركات النقابية أو الاجتماعية. وكانت الثمانينيات زمن انحدار بدلا من أن يكون صعود نتيجة لتراكم الخبرات.

وأشار د. احمد زايد إلى الإسهام الكبير للحركات الاجتماعية تاريخيا في تحريك العالم ونقله عبر الفترات التاريخية. وأوضح أن في كل نقلة تاريخية كانت هانك حركة اجتماعية هامة أو مجموعة من الحركات التي تنقل هذا العالم. وقد لعبت الحركات الاجتماعية في مصر و الوطن العربي أيضا دورا كبيراً جدا في التغيرات الأساسية التي حدثت خلال التاريخ الحديث.

وأضاف د. أحمد زايد في تعريف الحركات الاجتماعية أنها صورة من الفكر والنتظيم والخطاب الذي يحرك المجتمع عبر المكان والزمان، ينتشر هذا الفكر عبر المكان ويقطر المجتمع عبر الزمان، فيحركه من حال إلى حال.

وفي سياق حديثه عن أهمية تحديد تعريف حاسم للحركات الاجتماعية أشار الأستاذ عبد الغفار شكر إلى أنها أنشطة تقوم بها قوى اجتماعية لتغير الواقع؛ حيث لا يعبر عسن مصالحها. ويحدث هذا عند توفر أربعة مكونات: أو لا مشاعر وتصورات عند السناس المنتمين لهذه القوى. وثانيا، يتبلور عن ذلك وعي. وقد يكسون وعيا عفويا أو طبقيا أو اجتماعيا. وثالثا يحدث الوعي تحركات. وقد تكون الستحركات عنيفة أو بأشكال ديمقر اطية. وقد تكون من خلال المواجهة، بما فيها المسلحة. وفي النهاية فإن المكون الرابع هو الأطر المؤسسية. وقد يتوفر هذا في جمعيات أهلية أو نقابات أو منظمات غير حكومية أو عصابات مسلحة، أو قد تكون أحز ابًا سياسية وصحافة.

ضرب المتحدث مثلا بالحركة العمالية في مصر، فقد شملت الحركة النقابات التي تدافع عن مصالح العمال، و إصدار كتب وإعداد در اسات وصحافة ثم تأسيس حزب، وكان في الحركة الوعي العفوي والوعي الطبقي والوعي الاجتماعي. وأضاف أن الحركة تمر في لحظات مختلفة بأنماط وعي وأشكال حركة مختلفة. وهذا يسري على الحركات التقليدية والحركات الجديدة على السواء. وقد بدأت

حركة الخضر في ألمانيا أو في فرنسا من خلال جمعيات، وأصدرت صحفًا، وأسست حزبا. وهكذا فمسار الحركة متطور، ولكنه فيه العفوي والمخطط والمنظم. وحذر الأستاذ محمد إسماعيل من أن يكون استخدام ما هو مطروح من مفاهيم للحركات الاجتماعية عبارة عن عملية نقل جديدة ترسخ منهج النقل عن الغرب الذي مارسه العرب طوال تاريخهم، ودلل على ذلك بانتشار مفهوم المجتمع المدني في العالم للعربي بعد إحيائه مرة أخرى في الغرب.

## (٢) الحركات الاجتماعية داخل البناء الاجتماعي للمجتمعات العربية

اهمة المشاركون بالتغيرات التمي طسرأت على البناء الاجتماعي داخل المجتمعات العربية وكيف يؤثر على الحركات الاجتماعية. وفي هذا، رأى د. أحمد زايد أن التغيرات على المستوى العالمي والمحلي تمخضت عن سلب الرأسمالية للمدور التاريخي للطبقة العاملة في الحركة الاجتماعية. ويسري هذا أيضا على الطبقة الوسطى التي طالما أخذت قيادة الحركات الاجتماعية على عاتقها، وخاصة في العالم العربي. وقد ظهر على الطبقة الوسطى صور عديدة من التقهقر إلى الحياة العائلية والدينية، وانعكس ذلك على وعيها ومعرفتها. وبناء على ذلك لم تعد هناك طبقات تقود الحركات الاجتماعية. فأصبحت الحركات الاجتماعية مستقطبة بيات المحلية (تحت الوطنية) و العالمية في ضوء فكر العولمة. ومن ثم قد ضاعت الحركات ذات الطبابع الوطني أو القومي، والتي تتبناها كتل من الطبقات القادرة على القيادة. ويخرج. د. زايد من ذلك بإعلان وفاة الحركات الاجتماعية.

وحول هذه الفكرة علقت الأستاذة شهيدة الباز بأن الطبقات الاجتماعية طرأت على عليها سيولة نتيجة للتغيرات على مستوى العالم، ولكنها لم تمت. وأن هناك لبسا في فهيم مساركس ذاته للطبقة، فهو لم يتحدث بشكل قاطع عن ثنائيات طبقية إلا لتسهيل فهم فكرة الصراع الطبقي. ويبقى جوهر الفكرة في أن هناك تناقضاً رئيسياً في المجتمع، رغم وجود طبقات أخرى كثيرة في النظام الاجتماعي. واستفادتنا من المنهج الماركسي تنطبق على الماضي والحاضر. ولكن علينا أن نعيد تحليل واقعنا لمعرفة آلية الاستغلل السائدة، وتحديد المستغل والمستغل. ومن هنا فإن مفهوم فائض القيمة لازالت له قيمة معرفية ولم يصر موضة قديمة. ويمكن من خلال هذا المنهج أن نرى مجموعات المهمشين في المجتمعات العربية، حتى تضمنت موظفي الحكومة مستلا. وأكدت الأستاذة شهيدة على أهمية التركيز على آليات الاستغلال الحكومة

التي تؤصل مفهومًا جديدًا متسعًا للطبقات تكون على أساسه الحركات الاجتماعية طبقية. وحيث إن آليات العولمة تعتدي على معظم مواطني العالم الثالث، فإن حركات مناهضة العولمة أصبح معظمها تحالفات من الطبقات المتضررة من العولمة. ومن هنا تأتي أهمية دراسة الحركات الاجتماعية في إطار لحظة تاريخية محددة، وإذا نظرنا للحظة التاريخية الراهنة سنجد أن ما يميزها هو العولمة.

وعارض د. حسنين كشك فكرة وفاة الحركات الاجتماعية بأن أوضح أن التغييرات التي طرأت على العالم لم تصب الطبقة العاملة بمفردها، وإنما أصابت الرأسمالية أيضا. فنحن لسنا إزاء رأسمالية القرن الثامن عشر ولا طبقة عاملة من القرن ذاتسه. وإذا كانت الناصرية سارت في الإصلاح الاجتماعي بما مهد لتأميم الحركات الاجتماعية إلا أن انفجار الصراع الطبقي – الذي يعد شرطا موضوعيا للحركات الاجتماعية مرة أخرى. وهكذا لا يمكن إن نقول أن الطبقات أو الحركات الاجتماعية قد ماتت.

وأوضح د.عماد صيام أن برنامج الحركات الاجتماعية تضمن الاستقلال والستحرر عندما كانت هذه المهمة مطروحة على المجتمع. أما الآن فالمطروح هو التقدم والتغيير الاجتماعي. ويمكن للتراجع إلى مرحلة الاستعمار المباشر أن يؤدي إلى طرح البعد الوطني على الحركات الاجتماعية من جديد، كما هو الحال في العراق وفلسطين. ولكن لا ينبغي التحدث عن الحركة الوطنية باعتبارها الحركة الاجتماعية.

وحول التغيير في دور الدولة، أكد د. أحمد زايد أن هذا الدور قد شهد تراجعاً في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تحاول فيه الدول أن تلعب دور الحركات الاجتماعية حيث تنشئ بنفسها حركات النساء والشباب وما إلى آخره. ويبدو الأمر وكان الدولة ترث نفسها. وفي هذا نوع من المصادرة على حركات كانت من قبل ملكا للناس. وتطرق د. زهدي الشامي إلى الموضوع من زاوية أخرى حيث رأى أن الدور المركزي المتضخم للدولة في ظل المرحلة الشعبوية، عمل على إزاحة دور مختلف الطبقات مثل العمال والفلاحين. وباسم الإصلاح السياسي يتم الآن تحريجه دور الدولة مع دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل من وجهة نظره على تجريف الفعل في المجتمع في مسائل مثل الأقليات والحركة النسائية. وفي هذا على تحويل للاهتمام إلى أولويات غير وثيقة الصلة بمجتمعاتنا. ورأى المتحدث أن هذا

المناخ فرصة مواتية لصالح تدعيم فاعليات اجتماعية للعمال والفلاحين وخاصة في ظل التغيرات الخطيرة التي تؤثر في أوضاعهم.

وحول طبيعة الدولة وعلاقتها بالتغيير في التكوين الطبقي، أوضح الأستاذ حلمي شيراوي أن الفرز الاجتماعي أثر على طبقة التقنيين والإدارة العليا في المجتمع، وأصبحت السلطة مركزة جدا، في حين أن ٧٠% من المجتمع من ما يسمون بالمهمشين، أو من هم خارج النسق الاجتماعي والإنتاجي بمعناه التقليدي. وتتحرك هذه الفئة بأشكال من العفوية تأتي في شكل فورة مثلا. فلم نعد إزاء حركة، عمال ولكن حركة عاطلين كما هو الحال في البرازيل مثلا، أو حركة من غير المالكين وليس لفقراء الملاك أو المضارين من الإصلاح الزراعي. ونرى منالاً على ذلك في جنازات الشهداء في فلسطين، وما تتضمنه من تعبئة مهولة يوميا لكل المجتمع بأفراده ومنظماته بيساريه وإسلامييه. وهذه الظواهر تحدث خارج التحليل الماركسي التقليدي وما تضمنه من تحليل للعفوية.

## (٣) الهبات العقوية والحركات الاجتماعية ومعوقات تطورها

أخذت نقطة عفوية حركة الجماهير في المجتمعات العربية مزيدًا من اهتمام المشاركين. وإذا كان الأستاذ حلمي شعراوي قد أرجعها إلى تغيرات طرأت على التكويس الاجتماعي، إلا أن آخرين حاولوا التعرف على الجوانب المختلفة لتكرار الأشكال العفوية لحركة الجماهير. فأشارت عزة خليل إلى المسافة الزمنية بين عام ١٩٩٧ وهسو وقت تحسرك الفلاحيسن المضسارين مسن القانون الجديد الخاص بالإيجسارات الزراعية وتاريخ صدور هذا القانون وهو عام ١٩٩٢. ورغم تأكد الجميع من الضرر القادم في الطريق إليهم إن عاجلا أم آجلا، إلا أنهم لم يتحركوا إلا مسع تنفيذ القانون بالفعل. وتساءلت المتحدثة إذا ما كان إرجاء التنفيذ لسنوات، كان حتى يهيئ الناس أوضاعهم، أي من قبيل التحايل على غضب الفلاحين. وهل يمسئل هذا التحايل حاجزًا يحجب الفعل، مما يؤدي إلى كمون نسبي للغضب وعدم طهسوره فسي أشكال احتجاجية منظمة، ولهذا عند درجة معينة من التراكم يحدث الانفجار فجأة، ولا يجد أشكال التأطير، فتفوت فرصة النضوج إلى حركة اجتماعية قوية.

ويمكن أن نجد صوراً شبيهة لذلك التحايل في الارتفاع التدريجي للأسعار والخصخصة التدريجية والمعاش المبكر. ويؤدي كل ذلك إلى تعامل الناس مع

المشاكل بأشكال مختلفة من التكيف معها أو حلها على حساب أنفسهم (التقليل من الاستهلاك مثلا)، أو المقاومة السلبية لمستغليهم، حتى يصير كل ذلك غير مجد في تحدث انتفاضات الخبز التي عرفتها معظم البلدان العربية، والتي لم تتجسد فيما بعد في حركات اجتماعية قوية للفقراء. فهل تكون العفوية الوجه الآخر للإصرار على كتم الصراع الطبقي، أو الحرص على إخفائه وقطع الطريق على ظهوره في أشكال منظمة؟

وحسول هذا الموضوع قال الأستاذ مجدي عبد الحميد إن ما يمكن رصده في المسنطقة العربية لا يمكن أن نسميه بالحركات الاجتماعية، بل هو، إذا شننا الصدق مسع أنفسنا، أشكال جنينية لحركات اجتماعية. ويمكن أن نرصد في الواقع أزمات اقتصادية واجتماعية كامنة ومستوى كبيرًا من الغليان الداخلي ينبىء بحالات تفجر عفوية. ومسن وجهة نظر المتحدث فإن بعضهم يحلو له أن يسمي ذلك حركات اجتماعية مثل مظاهرات ميدان التحرير في مصر في ٢٠ مارس ٢٠٠٣، أو بعض الستحركات العفوية التسي أعقبت الانتفاضة الفلسطينية أو ضرب العراق. ووفقا المستحدث فإن الهبات العفوية الناتجة عن أوضاع ساخنة يغلي فيها المجتمع من أسفل تطرح علينا أن نفكر في مهمة التعامل معها. كيف يمكن تأطيرها وكيف نساهل مسع الأطر التي تنتظم من خلالها؟ وكيف نساهم في خلق أطر وتحويل بعض هذه التحركات إلى حركات منتظمة لها استمر ارية. وحرصاً منه على المسار الديمقر اطبي أوضح المتحدث أنه ليس من العيب أن نقر بأن بعض هذه التحركات العفوية أن نافيا أن نتعامل بجدية مع الأمر وأن نقول إن بعض المعهد.

وتوجس د. عماد صيام من أن يؤدي هذا التصور إلى نزول نخب سياسية "بالبراشوت" على حركات اجتماعية. وأشار أن هذا يمكن أن يسمى هندسة اجتماعية. وأوضح ضرورة التخلي عن مفهوم الوصاية، واستبداله بمفهوم التفاعل مع الحركات الاجتماعية. وأوضح المتحدث أن مشكلة تحول الأشكال الجنينية إلى حسركات اجتماعية هو الافتقار إلى الليبرالية السياسية. فالمجتمعات العربية تفتقر إلى الفكر الديمقراطي، وهذا ينسحب على كل التيارات السياسية القائمة، وأكد على أن الحسركات الاجتماعية ليمقراطية أن الحسركات الاجتماعية ليمقراطية على حقيقية تسمح بمشاركة الجمهور وتعبيره عن رأيه واختلافه مع النخب، بل وفرض

إرادت. وعلى النخب السياسية أن تقبل الخلافات والتمايزات بصدر رحب. ودون ذلك لا مستقبل لحركة حقيقية.

ومن خلال واقع الجزائر ذكر د. ناصر جابي أحد معوقات تطور الحركات الاجتماعية، فأوضح أن هناك مأزقًا يتلخص في وجود حركات اجتماعية شابة أنتجت قيادات شابة، ومن الناحية الأخرى توجد أجيال أكبر أكثر تأهيلا وأكثر تعليما وخبرة وتدريبا في تسيير المؤسسات. ولكن الأجيال الأكبر أصبحت بدون مهمة تاريخية وبدون دور لجتماعي، وفي نفس الوقت لا يريدون مغادرة المسرح. وبين الجانبين ينقص الجانب السياسي والدور السياسي، وربما يكون حل هذا المازق هو إعطاء دور للجيل الشاب حتى يقدم ما يجب أن يقدمه، أو ربما يذهب هو الآخر دون تقديم شيء.

وإذا كان الافتقار إلى الديمقراطية أو مصادرة فرصة الجيل الشاب من العقبات التي تحول دون تشكل الحركات الاجتماعية، فقد أوضحت أشهيدة الباز مزيدا من العقبات، مشيرة إلى أن المعوقات تعود إلى التكوين الاجتماعي القائم في المنطقة العربية مع تفاوتات على المستوى القطري. فالظروف الذاتية لنشطاء المجتمع المدني (الذين يمكن اعتبارهم حركة اجتماعية في حد ذاتهم) تحول دون تطوير حركتهم سواء فيما يتعلق بمستوى وعيهم أو قدرتهم على التنظيم والروح النضالية لديهم، والفئات التي يمكن أن تشكل جسدا للحركة مثل المتعطلين من الشباب، يسبعدهم تدهور أحوالهم المعيشية عن العمل السياسي المؤثر. أما المعوقات التي يسبعدهم تدهور أحوالهم المعيشية عن العمل السياسي المؤثر. أما المعوقات التي ويستجلى هذا في المتصل السائد في المجتمع بين الديمقر اطية والديكتاتورية والمنعني مدى توفر ثقافة ديمقراطية، أو وعي بأن الظلم لا يمكن أن يدوم، أو أن معني مدى توفر ثقافة ديمقراطية، أو وعي بأن الظلم لا يمكن أن يدوم، أو أن معني سدى عن ضرب الآخر سوف يأتي دوره ليضرب، أي أن العراق يضرب اليوم وغذا سوريا ولبنان، ثم سيأتي الدور على مصر.

#### (٤) المجال السياسي والحركات الاجتماعية

وحيث اعتقد أكثر المشاركين في أن الحركات الاجتماعية هي فعل سياسي، وإن اختلفوا على طبيعة خصوصية الجانب السياسي لهذا الفعل، فقد انشغلوا بتوضيح هذا الجانب والتأكيد عليه وأيضا بمناقشة العلاقة بين الحركات الاجتماعية

والأطر السياسية التقليدية. وعارضت د. نجوى الفوال ما طرح عن موت الحركات الاجتماعية من زاوية دور المؤسسات السياسية للمجتمع، فأوضحت أن جــــ الشك في إمكانية وجود حركات اجتماعية، هو في بحث العوامل التي دفعت لظهورها فيما سبق، والوقوف على مدى توفرها الآن. وأشارت إلى ورقة للدكتور إبراهيم بيومسى التي يتساءل فيها عما إذا كان مفهوم المجتمع المدنى قد غيب مفهوم الحركات الاجتماعية وتغلب عليه؟ ويفيد البحث بأن هناك وجودًا للحركات الاجتماعية -حتى في القرن الحادي والعشرين، قرن العولمة ومجتمع المعرفة وما بعد الحداثة وما إلى آخره. وأهم الأسباب في هذا هو عدم قدرة المؤسسات الرسمية السياسية على تبنى نبض المجتمع، وبالتالي يخرج هذا المجتمع في حركات بعيدة عـن الإطـار الرسـمي أو المـنظم- بشكل أساسي- ويحاول أن يعبر عن نفسه بحركات تلقائية وغير نظامية. وتتبنى هذه الحركات في الغالب مطالب فئوية بعض الشيء، سواء على أساس النوع الاجتماعي، كالحركات النسائية مثلا أو جماعات طبقية أو جماعات إثنية .. إلخ ولكنها في النهاية تكون ذات مردود سياسي. إذا أخذنا بمقولة أن الحركات الاجتماعية تتشأ في غياب الدور الفاعل للمنظمات الرسمية السياسية مثل الأحزاب وغيرها- إذن الظرف الاجتماعي مازال قائما ومواتيا من أجل إنتاج المزيد من هذه الحركات الاجتماعية. واعتبرت المتحدثة أن المجتمع المصرى ومجتمعات العالم الثالث في مرحلة المخاض الذي يسبق الولادة؛ بمعنى اعتمال الكثير والكثير من عوامل التغير والتغيير التي لازالت لم تتشكل ملامحها بعد. وأكدت المتحدثة على أن المظاهرات التي قامت ضد الاحتلال الإسرائيلي والعنف الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والاحتلال الأمريكي العسكري السافر للعراق، تعتبر مقدمة لحركات اجتماعية. وضربت مثلا بالأربعينيات حيث شكات الحركة الطلابية مع حركة العمال الإرهاصات الأساسية لثورة ١٩٥٢. و عبرت المتحدثة عن اعتقادها في نبض المجتمع المصري والمجتمع العربي، وأن هذا هو دليل حيوية هذه المجتمعات وأنها أبدا لن تموت. وأوضحت أنها مع القائلين بان الحركات الاجتماعية تتشكل في الفترة الراهنة من المجتمع المصري والعربي وملامحها تحــتاج إلــى مزيد من الرصد والتدقيق والبحوث الميدانية التي تنزل للواقع، فنحن نريد أن نرى الواقع يتكلم، ونعرف ما هو شكل المجتمع الآن، دون الارتكان إلى تصورات نظرية مسبقة.

ورات د. نجوى الفوال أن الحركات الاجتماعية مطلوب أن يكون لها دور سياسي سافر ومعلن، تسعى إلى تحقيقه بكافة الطرق، وأوضحت أن النظر إلى المثافية باعتباره في النهاية تغييرًا للمناخ ليواتي الحركة السياسية، يوضح أن الحركة الثقافية هي في النهاية حركة سياسية. لكن حركة سياسية على المدى البعيد وليس على المدى المنظور.

ورأسار د.عبد الله محبي الدين إلى الدور السياسي للحركات الاجتماعية تاريخيا، فأوضيح أن الحسركة الاجتماعية تاريخيا لم تقدم مساهماتها إلا نتيجة ارتباطها بمشروع سياسي، ويمكن أن نفرق بين أن تكون الحركة الاجتماعية عملا سياسيا مباشرا وأن تكون جزءًا من مشروع سياسي تغييري في المجتمع، وتعبر كل حركة عن ارتباطها بالفئة الاجتماعية المشاركة فيها، وبدون مشروع سياسي تصبح الحركات مهدئة، حركات هادئة وناعمة تتلاءم مع زمن العولمة.

وأوضح المتحدث أن الحركات الاجتماعية ناهضت في الخمسينيات والستينيات الأنظمـة التـي كانت قائمة على كل المستويات، وواجهت الرأسمالية والإمبريالية بشكل محـدد. وخرج من ذلك في مقابلة مع الواقع الآن، بأنه لا توجد حركات اجتماعـية مكافـئة لمـا يحـدث، حيث تفرض العولمة الطابع العسكري والأمني المباشر، وأطلق على هذا أمركة العالم.

وقدم د.عبد الله محي الدين متلاحظة تتسق مع ما وصل له من نتائج حيث أشار إلى أن مصر بلد زراعي ويعتمد قطاع كبير من السكان في دخله على قطاع الزراعة، ورغم ذلك لا توجد حركة فلاحية. وأوضح أن فهم هذا التناقض يأتي من التحليل السوسيولوجي الذي يتعامل مع المجتمع ككل وليس مع الحركات منفردة. ويوضح هذا التحليل أن المشكلة في القوى السياسية، في الفاعلين الذين لا يدركون

الواقع وآليات تحركه ودينامياتها، فيصير كل طرف في واد. ولا تستطيع القوى السياسية أن تتواصلوا مع القوى السياسية.

وربط د. حسنين كشك الدور السياسي للحركة الاجتماعية بالتحليل الطبقي للمجتمع، فأوضح أن هذا الدور يأخذ طابع العلاقة بين الطبقات المسيطرة والطبقات الطامحة إلى التغيير. ففي تاريخ مصر مثلا وجدت نقابات تابعة للأمير عباس حليم، كما وجدت أخرى تابعة للاشتراكيين المصريين. وفي ضوء هذا يمكن فهم فكرة أن الحركات العمائية جزء من هدفها هو تحسين شروط العمل الجماعي سواء على المستوى السياسي أو النضالي وهذا دور سياسي، ولا يشترط أن يكون دورًا مباشرًا بالقفز على السلطة.

#### (٥) حسم الاشتباك بين الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية

وارتبط بالطبيعة السياسية لدور الحركات الاجتماعية، قضية أخرى أثارت خلافسا حادا بين المشاركين، وهي الفصل فيما إذا كانت المنظمات غير الحكومية ممنقة لحسركات اجتماعية؟ وإذا لم تكن فما هي العلاقة بين النمطين من العمل الاجتماعي؟ وكان في حديث د. فهمية شرف الدين إجابة على ذلك حيث أوضحت أن المنظمات غير الحكومية ليس كلها حركات اجتماعية، وإن كان الكثير منها كذلك. أعطبت منثلا بالمنظمات الدفاعية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وأوضحت أنها شئنا أم أبينا داخلة في صلب السياسة. ينطبق نفس الشيء على منظمات النساء الدفاعية. وأوضحت المتحدثة أن المنظمات غير الحكومية شكل يمكن تطويره عبر تشغيل عملية الوعى والتربية السياسة.

وكان اختلف الحضور حول اعتبار المنظمات غير الحكومية حركات الجتماعية متعلقا في الغالب برؤية نقدية لما هو قائم من منظمات. وطرح د.عبد الله محي الدين معيارا لتحديد أي المنظمات يمكن إدراجه تحت مسمى حركة اجتماعية، وهو الدور التغييري الذي تلعبه في المجتمع. أي أن المشكلة ليست في شكل التأطير، ولكن ما يندرج تحت هذا التأطير من مضمون تغييري.

وعلى المستوى الجغرافي ميز المتحدث بين المنظمات غير الحكومية التي تعمل على مستوى ضبيعة وتمارس نشاطًا ثقافيًا أو رياضيًا مثلا، والأخرى التي تعمل على المستوى الفئوي وتطرح قضايا مثل المرأة أو البيئة أو حقوق الإنسان

والتي تسمى دفاعية. وحيث إنه اعتقد أن طرح الأخيرة يجعلها نخبوية وبعيدة عن الواقع، فكان منحازا لما رآه دورا تغييريا للنمط الأول.

ومن وجهة نظر الأستاذة شهيدة الباز فإن المنظمات غير الحكومية القائمة في المجتمعات العربية إما إنها تقطع الطريق على نمو حركات اجتماعية أو على الأقل تعمل على إزاحتها. فهي ترى هذه المنظمات منحصرة في منظمات أهلية تقتصر على دور وظيفي، حيث تقدم الرعاية و الخدمات وتحل محل الدولة لسد النقص والتقليل من التوتر الاجتماعي والسياسي الذي من الممكن أن يؤدي إلى حركات اجتماعية. وأشارت إلى أنهم إذا كانوا يتصورون أنهم يغيرون أو سيغيرون فإن هذا لن يحدث. وأشارت أن أجندة هذه المنظمات فيها تناز لات لحساب الممولين أو لحساب المنطق الخيري. ولن يحدث التغيير إلا من خلال مجتمع مدني بندوي يقوم على إعادة بناء المواطن الناقد الفاعل في مجتمعه ويعمل على الهدم والبناء من أجل التغيير الاجتماعي من خلال العمل مع القواعد الشعبية، وهذا النمط - غير القائم حتى الآن - هو الذي يمكن أن يؤدي إلى حركات اجتماعية.

وفي نفس السياق أكد د. إيمان يحي أن التمويل للمنظمات غير الحكومية يأتي مسن الغسرب، ولا يعطي الغسرب أمواله بدافع من العبط أو الإحسان، والمسألة الأساسية هي أن كل تمويل يأتي بأجندته، وأجندته معروفة، يأتي من أجل النوع الاجتماعي وإلى آخره من أسباب، وتغيب المشاكل الحقيقية الموجودة في المجتمع التي يجب أن تشتبك الناس فيها، وحيث كان تمويل تلك المنظمات مشكلة أساسية مسن وجهة نظر المتحدث، فقد طرح حلا لها بأن يقوم المجتمع العربي بتمويل مسنظماته ذاتيا، وأعطى مثلا على ذلك بإحياء فكرة الوقف التي كانت معروفة في الماضي.

وأكد الأستاذ مصطفى مجدي الجمال على أهمية وجود معايير واضحة وثابتة للمنظمة في تعاملها مع التمويل، تحدد الجهات التي يمكن لها أن تأخذ منها والجهات التي يمكن لها أن تأخذ منها والجهات التي يمكن لها أن تأخذ منها ومن وجهة نظره فإن أخذ منظمة تناهض العولمة تمويلا من منظمة فورد، يدل على فصام في الشخصية، حيث هناك كم هائل من الوثائق الأمريكية عن علاقة هذه المنظمة بالمخابرات المركزية الأمريكية. وأشار إلى كتاب "الحرب الثقافية الباردة" الذي رأي أن فيه ما يغني عن أي حديث حول هذه المسنظمة. وأشار إلى أن البعض يتعامل مع مناقشة قضية تلقي التمويل ومعاييرها على أنها نوع من الإرهاب، وأن هذا غير المنطقى.

ومن وجهة نظر د.عماد صيام فإن المشكلة ليست في أن منظمات المجتمع المدني في المدني ليست حركات اجتماعية، ولكن المشكلة إنه لا يوجد مجتمع مدني في المجتمعات العربية أساسا. فعلى حين يقوم المجتمع المدني على فكرة المواطنة وسيادة ثقافة مدنية يقوم على أساسها عدم التمييز وفقا لأي معايير تحكمية بين المواطنين، فإن الحالة الطائفية كما عرضتها ورقة لبنان، وهي تنطبق في باقي السبلدان العربية، تنفي وجود مجتمع مدني. وأعطى مثلا على ذلك في الجمعيات الدينية في مصر التي لا تقبل أعضاء من ديانة أخرى، وأفاد أن الجمعيات الإسلامية لا يقبل معظمها النساء. وإلى جانب الطائفية الدينية لا يستطيع أي الإسلامية لا يقبل معظمها النساء. وإلى جانب الطائفية الدينية لا يستطيع أي والوزراء السابقين، مثلها في ذلك مثل أندية الروتاري والليونز. كما أفاد أن معظم المنظمات مقسمة على أساس طائفي، في حين أن المنظمات الأخرى ورقية أو غير فاعلى أعلى منبي، ونحتاج إلى مجهود كبير لنتحول إلى منظمات مدنية أو نبني حركة مجتمع مدني، ونحتاج إلى مجهود كبير لنتحول إلى منظمات مدنية أو نبني حركة مجتمع مدني،

وعارض الأستاذ عبد الغفار شكر هذه الفكرة مشيرا إلى أنه منذ منتصف القرن التاسع عشر يوجد في مصر صراع بين ثقافة مدنية وثقافة تقليدية. ووجدت جهود لتأسيس المجتمع المدني منذ ذلك الحين. فوجدت صحافة مستقلة وجمعيات ونقابات كجزء من المجتمع المدني، وفي بعض الفترات تنتصر الثقافة التقليدية وفي أحيان أخرى تنتصر الثقافة الحديثة.

وأشار الأستاذ محمد إسماعيل إلى ضرورة الوقوف على الاختلافات بين المجتمعات العربية المختلفة. ومن وجهة نظره فإن الطائفية في مصر لا تأخذ نفس الحدة الموجودة بها في لبنان. يمكن أن يبدو الأمر كذلك فقط بسبب صعود الإسلام السياسي في السبعينيات وما أثاره من تأزم الجدل بين الموروث والوافد. ولكن لا توجد طائفية بمعنى انفصال ما بين المسيحيين والمسلمين بالشكل الطائفي الذي يوجد في لبنان.

وأشارت عزة خليل إلى أحد المعايير المهمة من وجهة نظرها يتمثل في الاستعداد للتضحية السياسية أو الفردية من أجل تحقيق المطالب. فالدور التغييري لا يمكن أن ينبني على غير ذلك. ويتحدد هذا في النهاية بإصرار الحكومات على ترسيخ المناخ القمعي من جهة، وإصرار المنظمات على الاستقلالية ومدى صمودها في ذلك. وأضافت المتحدثة إنه في الفترة الأخيرة ومع احتدام الصراع

الطبقي، وما ترتب عليه من خيار القمع الذي اتخذته الدول، فإن عملية فرز تجري على المنظمات غير الحكومية فمنها من اختار الاقتراب الشديد من الحكومة بحثا عن الحماية إزاء هذا المناخ المحتقن، ومنها من انحاز إلى الجماهير الساعية للدفاع عن نفسها ضد المزيد من تدهور الأوضاع.

ومن وجهة نظر د.حسنين كشك فإن حسم علاقة منظمات المجتمع المدني بالحركات الاجتماعية في بالحركات الاجتماعية في السياسي، على المستوى المحلي أو الإقليمي العربي والعالمي، وبناء على ذلك تتبع المتحدث نشأة ومسار مفهوم المجتمع المدني، بداية من فلاسفة التنوير الفرنسيين قبل الثورة الفرنسية، ثم استخدام هيجل وتبني ماركس له، وأوضح المتحدث أن ماركس كان يقصد به العلاقات الإنتاجية الجديدة الرأسمالية البرجوازية في مواجهة مجتمع الكنيسة ونبلاء الإقطاع ومحاكم التفتيش، وبعد انتهاء استخدام هذا المفهوم بعث مرة أخرى ولضرورة ملحة على يد انطونيو جرامشي، وكان ذلك في سياق رغبته في بعث مجتمع مدني في مواجهة المجتمع الفاشي غير المدني، وهزمت الفاشية النازية على صعيد العالم وتوفى المصطلح مرة أخرى، وأخيرا، بعث هذا المصطلح مجددا من قبل الغرب وبالأحرى الأمريكان.

وتساءل المتحدث متشككا عن السبب وراء الرغبة في إحياء مثل هذا المفهوم الفض الفض السني يتسع في مصر على سبيل المثال ليشمل كل منتديات القمة والقاع.. الله يونز والروتاري وكل ألوان الطيف العديدة. ونبه إلى أنه إلى جانب المجتمع المدني كان هناك دعم للإسلام السياسي من جهة والأقليات من جهة أخرى. وبناء على كون هذه الأشكال من العمل غير طبقية أو عابرة للطبقة فإنها كبح لعملية ثورية تحدث أو ممكن أن تحدث، أو الإجهاض شيء يمكن أن يحدث، خصوصا أن المنطقة مليئة بالصراعات الشديدة.

وأوضح د. حسنين كشك وجهة نظره موضحا أننا في جانب نجد دعم المجتمع المدني والخلص الفردي والأنانية والاستثمار الصغير ودعم الأقليات ودعم الإسلام السياسي (والدور الذي لعبه على المستوى العالمي وليس المحلي)، والذي يعد في سياقه ذهاب عشرين لمجلس الشعب المصري أو السوري إنجازا عظيما. ومن الجانب الآخر نجد في الوقت نفسه أربعة عمال يموتون في إضراب، وعندما يريد العمال وعائلاتهم أن يحتفلوا بعيد الأول من مايو في ميدان التحرير احتفالا

سلميا، يدهسوا، وعندما تحتفل اللجنة التنسيقية بعيد العمال في جمعية الصعيد يكون موجود في الخارج مجنزرات ومدرعات ورتبًا رهيبة بهذا القدر، ويضرب عضوان في مجلس الشعب بشراسة لأنه ممنوع أن تذهب ناحية السفارة الأمريكية. مشيرًا إلى أنه وجه قمع شديد إلى حركة الفلاحين المصريين في التسعينيات، هناك مائة شهيد فلاحسي، هناك ألف معتقل، عنف شديد، نساء تجهض في الأقسام ومؤتمرات و ندوات وآلاف البرقيات وجهت بقمع غير عادي وعندما يأتي الوعي أو الطليعة أو النخبة لتتصل بهذه الحركة توضع في السجن، مظاهرات الجامعة تواجه بالمدرعات، يسحل الأساتذة داخل الجامعة، ويعلم الجميع أن هذه ليست مبالغة، و ميدان التحرير ينبئ بما يحدث فيه.

وأردف المستحدث أنا علينا أن نستبقي من فكرة المجتمع المدني ما يخصنا، مسئل التسامح والمواطنة والعمل الجماعي والمشاركة وكل الأشياء التي تفيد في تأسسيس حركات اجتماعية قوية. ولكننا يجب أن نعلم أيضا أن ذلك لن يمر بشكل سهل وسلس وسلمى أو بدون تضحيات.

وأشارت الانتقادات شهية كثير من المعارضين لهذه الأفكار أو بعضها على طرح وجهة نظرهم. وأكد الأستاذ صابر بركات جانبًا آخر للموضوع لم يتم الستطرق إليه، وهمو مصمير الستمويل. وعبر عن قلقه من الحديث عن تمويل المنظمات غير الحكومية وكأن عليها شبهات. ورأى خطورة في سيادة هذه الفكرة ومدها على استقامتها. ولاحظ أن التمويل جزء طبيعي من كل الأنشطة في العالم. ولكن الفيصل هو كيف يستخدم التمويل. ووافق على فكرة الفرز الذي يحدث في الفسترة الأخيرة بيسن المنظمات غير الحكومية. وأكد أن في مصر يسهل اليوم الإشمارة إلى منظمات على أنها منظمات محترمة وفاعلة، ومنظمات أخرى على أنها عابثة وتستهلك ما يضخ فيها من تمويلات في أمور غير مرنية على الأقل. أنها عابثة وتستهلك ما يضخ فيها من تمويلات في أمور غير مرنية على الأقل. الاصلفاف الاجتماعي ليس موضة، وإنما هو اختيار واقعي له علاقة بدفع الواقع اللناس. وعلى على الحديث عن نمو المجتمع المدني والانصراف عن الأحزاب، بأن ذلك يجب أن يلفت انتباهنا إلى أن هذه المؤسسات القديمة عجزت عن أن تقوم بدورها. وهناك منظمات أخرى تحاول أن تحل مطها وتملأ الفراغ. وأوضح إنه بدورها. وهناك منظمات أخرى تحاول أن تحل مطها وتملأ الفراغ. وأوضح إنه الإذا كنا منجازين للتقليدية، فعلينا أن نهتم بتفعيل المنظمات التقليدية المهجورة، لا أن الإذا كنا منحازين للتقليدية، فعلينا أن نهتم بتفعيل المنظمات التقليدية المهجورة، لا أن

نتصور أن المنظمات الجديدة مدفوعة بمؤامرة، أو بموضة. علينا أن نكف عن الكلام المرسل وأن نبحث عن الأسباب الحقيقية التي تفعل الحالة الاجتماعية.

وعبرت الأستاذة آمال عبد الهادي عن اعتقادها في عدم دقة استبعاد المنظمات غير الحكومية عن الحركات الاجتماعية، وخاصة في ظل أن الأطر التقليدية غير جاذبة للناس اليوم، ومن ثم فهي لا تتعامل معها. وفي شرح هذه المنقطة أعطت مئلا يوضح عدم استيعاب الأشكال السياسية التقليدية لتطلعات الجماهير وخاصة الشباب. فقد ذكرت المتحدثة إنه في يوم ضرب الشرطة لمائة أو أقل ذهبوا للاحتفال بعيد العمال في ميدان التحرير، كان هناك مجموعة من الشباب يواجهون احتكار رأس المال على طريقتهم، ونظموا اجتماعًا واسعًا للدعاية لاستخدام نظام جديد مجاني الشغيل الكمبيوتر اسمه لينوكس، حيث يرفضون الميكروسوفت واحتكاره ويسعون إلى نشر بديل له يمكن كل البشر من الاستفادة ما الكمبيوتر، دعوا عبر الانترنت إلى الاجتماع الذي حضره ما يقرب من ثلاثة من الكمبيوتر، دعوا عبر الانترنت إلى الاجتماع الذي حضره ما يقرب من ثلاثة المشروع، ويلفت هذا انتباهنا إلى وجود قطاعات تعمل بآليات غير تقليدية، وأن المشروع، ويلفت هذا انتباهنا إلى وجود قطاعات تعمل بآليات غير تقليدية، وأن

وبالنسبة لمسالة التمويل، حذرت المتحدثة من وجهة نظر ترى النشطاء في وضع دوني. بمعنى أنهم لا يستطيعون تقرير ما يفعلون، وعندما يظهر لهم تمويل يغيرون مواقفهم. والواقع إن المشكلة هي افتقاد القوى السياسية التي لديها أجندة وتصور وأهداف (المشروع السياسي). وإذا وجدت مثل هذه القوى في المجتمع فإن المتمويل الأجنبي لن يستطيع أن يؤثر بأجندته. ودعت المتحدثة الحضور إلى إلقاء في أن يؤثر بأجندة، والنظر إلى تمويل وزارة الشئون الاجتماعية وما يمكن أن يؤشر به على الأجندة. وأشارت المتحدثة إلى أهمية التقريق بين أجندة الحكومات وأجادة العمل الاجتماعي أو الحركات الاجتماعية. وأشارت إلى أن الحكومات وأجادة العمل الاجتماعية عندنا تتشابه مع أجندات ناس يريدون العمل الحقيقي في مجتمعاتنا.

وحول ما أثير عن الغرب، عبرت الأستاذة آمال عبد الهادي عن أهمية إيقاف التعميمات المرسلة، تصنيف العرب والمسلمين ثم الغرب بشكل كلي. أشارت إلى إنه منظما المجتمعات العربية بها كثير من التنوعات، فإن الغرب نفس الشيء. وأعطت منظل بأن ريتشل التي وقفت أمام الجرافات في فلسطين وقتلت هي فتاة

غربية. أشارت إلى أن الدول الغربية ليست شيئا واحدا فأوربا غير أمريكا، كما أن أوربا تحتوى على دول ليست نسخا مكررة.

و لاحظت الأستاذة سوسن زكزك وجود ميل لوضع منظمات المجتمع المدني في تعارض غير صحيح مع الحركات الاجتماعية. وأكدت على أن وجود منظمات المجتمع المدنسي أغنى الحركات الاجتماعية. وأعطت مثلا بالحركة النسائية في المغسرب. فقد نشات المستظمات النسسائية القديمة وقت نشأة الاتحاد النسائي الديمقر اطسي العالمسي، وفسي هذا الإطار كانت الأحزاب تنشئ منظمات نسائية وشعبابية وفلاحية .. الخ بمنطق شمولي. وكانت المنظمات النسائية تعمل منعزلة عن المجتمع، وكانت بوقا لهذا الحزب بين أوساط النساء. لم تستطع هذه المنظمات أن تصميح صوتا للنساء حتى داخل الحزب، ومع التطور الكبير وظهور منظمات المجتمع المدني، تغير محتوى هذه الجمعيات وأصبحت منظمات فاعلة في إطار حركة اجتماعية عامة. العمل المشترك بين منظمات نسائية بانتماءات أيديولوجية مختلفة لم يكن مسموحا به قبل انفصال الأيديولوجي الواضح عن المدني، ومن هنا أصميح هسناك مستظمات للمجتمع المدني تعمل في إطار السياسة كهدف تغييري، ولحيس كشمكل من أشكال الانتماء الحزبي، وكان في ذلك ما أفاد وطور الحركات الاحتماعية.

وتساءلت المستحدثة عن مدى منطقية أن يعطي طرف ما لنفسه الحق في أن يحدد الاحتياجات الأساسية للمجتمع، ويعطي لنفسه مهمة القاضي الذي يحكم إذا ما كسان طرح مطلب ما أو قضية محددة متأثرا بالغرب. وإذا ما كان هناك من يعتبر أنسه يم نلك الحقسيقة مسنفردا، ولاحظت المتحدثة أن الرجال يتحدثون عن النوع الاجتماعي وكأنه ليس احتياجا حقيقيا. رأت أن ذلك يعني أننا نوكل أنفسنا مكان الفئات الاجتماعية، ونحدد لها أولوياتها، ونحكم هذه أولوية وهذه ليست أولوية. وكشفت المتحدثة عن نقص معرفي حول مصطلح النوع الاجتماعي، وأوضحت أنه ليس هدفا أو مطلبا، وإنما هو أداة للتحليل و أداة للتخطيط، تستخدم من أجل مساواة النساء على أساس وأجبات وأحدة وحقوق وأحدة. وتساءلت المتحدثة أليست هذه هي المواطنة؟ وألا يتناقض حديثنا عن المجتمع الحديث والمساواة أمام القانون وعدم قبولنا تحليل النوع الاجتماعي؟ وأشارت إلى نقطة أخرى وهي أن تغليب الجماعي على مصالح الفرد، وعدم إعطاء مشروعية للمطالبة بمصالح أساسية

للإنسان، إنما يتناقض مع المواطنة والمساواة، ولا يسفر سوى عن طريق واحد ينبغى للجميع أن يسير فيه.

## (٦) الحركة الاجتماعية والتقدم: موقع الحركات الدينية

تساءل د. عماد صيام هل بالضرورة أن تكون الحركات الاجتماعية ذات طابع تقدمي؟ وأردف بتساؤل آخر وهو هل أقوى الحركات الاجتماعية في البلدان العربية، ولعديد من الأسباب ذات طابع غير تقدمي أو رجعي؟ وأوضح: بالطبع لا نستطيع أن نجبر الناس على الوحدة على غير إرادتهم (إشارة إلى الحركات الانفصالية في السودان). ما هو موقف المهتمين بعلم الاجتماع السياسي من هذه الحركات، وخاصة وأن معظمها يجد صدى جماهيريًا أوسع من الحركات الاجتماعية ذات الطابع التقدمي.

أوضح د.عبد الله محى الدين أن الدين هو جزء من المكون الثقافي الاجتماعي شئنا أم أبينا. وذلك بغض النظر عن ديانتنا وعن قناعتنا الشخصية. ولكن الطائفية هي شيء مختلف، فهي تعني رفض الآخر. وعلى هذا الأساس يكون هناك لبنان شيعي ولبنان سنى ودرزي و ماروني وكاثوليكي وأرثوذكسي .. الخ. ونبه المتحدث إلى وجود مشكلة أيديولوجية عند اليسار وهي رفض الحركات أو الاتجاهات الإسلامية. وأوضيح أن في مصر من يريد استبعاد الإخوان من حركة مناهضة العولمة متلا. وفي ابنان يطرحون نفس الشيء فهناك من لا يريدون العمل مع حزب الله أو حماس أو الجهاد. ويبررون ذلك على أساس أننا لسنا معهم على نفس البرنامج الاجتماعي، وأنهم لا يقبلون حرية المرأة. ونرد عليهم مناهضة العولمة لـيس لها جانب اجتماعي فقط، كما أن موضوع النوع الاجتماعي إذا ما اتفقنا عليه هـو خـارج عن إطار مناهضة العولمة. ونبه المتحدث أيضا إلى ضرورة التمبيز بين الاتجاهات الإسلامية المختلفة، فالفقه السنى يركز على العبادات و لا يدخل في المعاملات، بينما الشبيعة يعملون على العبادات والمعاملات. ولا ينبغي إغفال الحركات التجديدية داخل هذا الفكر، فالوسط السنى الآن يركز على موضوع المعاملات. ويعنى هذا أن هناك تحولات في قلب الحركات الدينية نستطيع أن نراها ونرى أثر فعلها الاجتماعي.

وأكد د. عبد الله محي الدين أن الحكم على حركة بأنها إسلامية، ومن تم قد تكون رجعية، هو حكم قيمي. إننا جزء من الطاقات المتجهة للواقع. يجب أن نفهم

كيف يتفاعل هذا الوعي الاجتماعي في الواقع ومن يؤثر فيه ومن يخرج عن عملية التأثير، أنا لا أتحدث عن قناعاتي الشخصية، ولكن كناشط وباحث حول حركة المجتمع، الواقع لا يتحرك بناء على رغباتي.

ولفت أحد المتحدثين الانتباه إلى أن عدم وجود بدائل عقلانية أو تقدمية مطروحة هدو المسئول عن قيادة أي طائفة أو أي قيادة تتحرك تحت وعي زائف للفئات الشعبية. ومن المنطقي أن يكون مضمون الحركة في ذلك الوقت معاكسا للتقدم التاريخي.

وأشار د. إيمان يحيي إلى الورقة المقدمة حول الحركة الدينية في مصر، موضحا أهمية التركيز على تطور الخطاب السياسي لجماعات الإسلام السياسي، حيث يعتقد في وجود تطور كبير للخطاب السياسي لهم. وهذا التطور ينبغي تأمله دون الحكم المسبق أو الموقف المسبق من الآخر الذي يؤدي إلى وضع الجميع في سلة واحدة. وفي هذا السياق رأى المتحدث أهمية كبيرة لمبادرة الإصلاح السياسي الأخيرة لمهدي عاكف. وليس فقط القيادات من جيل الوسط التي يمكن أن تحدث تطورات، بل أيضا عناصر من المحسوبين على التيار التقليدي مثل خيرت الشاطر، وهو أحد خريجي منظمة الشباب الاشتراكي. وذكر المتحدث أن في عام المعين الخريجين من المبادئ الشيوعية الهدامة. وأوضح تغير هذا الموقف الأن.

وتدخل د. أنور مغيث في هذه النقطة موضحا أن الحديث عن تمايزات داخل الإخوان بين الخطاب التقليدي القديم وجيل الوسط الذي يطرح إطارا أكثر انفتاحا وديموقر اطية هو حديث مقبول. ولكن ديمقر اطية الشباب يمكن أن تكون خطابا أكثر مما تكون مسألة ممارسة في الواقع. هم يتحدثون عن عدم تجريم الروايات والعمل بمنطق جادلهم بالتي هي أحسن ومع البحث العلمي. الخ، ولكنهم لم يتصرفوا بنفس المنطق في واقعة اجتماعية واحدة. لم نر منهم من اعترض عندما يضطهد أستاذ جامعة بسبب أبحاثه، ولم يصدر عنهم بيان عندما تصادر الدولة رواية، ولم يظهروا اعتراضا عندما كفر الأزهر أحد المثقفين. كل ما يحدث أنهم يتواطأون ويصمتون.

وأشار د. عماد صيام إلى تفاعل اليسار مع التيارات الإسلامية، و أوضح أن هذه التيارات لا تقف جميعها إلى يمين اليسار، ولا تتبنى خطابه في الوقت نفسه. وسوف تظل هناك تمايزات بين اليسار وبينها. ولكن على اليسار أن يتخلى عن

روح الترصد. وأن يكون اليساريون فاعلين في دفعهم لتبنى مواقف أكثر تقدما. ويمكن هذا من خلال الفعل الاجتماعي المشترك وليس من خلال الحوار في الحجرات المغلقة. لان في هذا الحوار لا تتكشف المواقف الحقيقية، وقد يكون لنا ملحظات عليهم، وهم لهم علينا أيضا ملاحظات.

وتحدث د. ناصر جابي عن الحركة الإسلامية من خلال تجربة الجزائر فأوضح أنها عندما تضعف تحمل السلاح، وعندما تقوى تمثل خطرا. وذكر أن الإخوان المسلمين في الجزائر عاقلون ومهنبون، ولكن إذا ما استشعروا علامات القوة يتغير سلوكهم ويستقووا على الجميع. وعلى هذا يخضع سلوكهم لميزان القوى في نهاية الأمر.

وتاول الأستاذ حلمي شعراوي مسألة الحركة الدينية من خلال مضمونها الاجتماعي الاقتصادي. فبدأ حديثه متسائلا حول الحركة الدينية والليبرالية. ونبه إلى أن الإسلم يقوم من الناحية الاقتصادية الاجتماعية على فاسفة رأسمالية تجارية. وعلى هذا الأساس يبنى المسلم كفرد في مجتمع، بمنطق أو بمرجعية الرأسمالية التجارية ومن ثم منطق الفرد / السوق. فما تأثير هذا على التنظيم الاجتماعي لدولة ذات مرجعية إسلامية. هل سيكون لدولتهم القادمة دور اجتماعي؟ وكيف نتعامل مع هذا المشروع في هذه اللحظة؟ وهذا الأمر سوف تقوم عليه أيضا المواقف سواء بالنسبة للرأسمال العالمي أو الاندماج في حركة العولمة أو مناهضة العولمة. ورأى المتحدث أن بهذا المعيار فهم ليسوا ضد عمليات العولمة من منظور أنها تعبر عن مصالح رأس المال العالمي، ما لم ينشأ جيل جديد يغير هذا الخطاب.

وعبرت الأستاذة آمال عبد الهادي عن أننا كلما انتبهنا إلى التغيير الذي يحدث في خطاب الإخوان المسلمين فإننا نعرف ما يمكن أن يعول عليه، ومن ناحية أخرى يمكننا تحديد كيفية التعامل معه. بالنسبة لقضية المرأة، يتحدث أبو العلا ماضي عان أنه ضد المرشد العام في موضوع تولي المرأة لأي منصب بدءا من القضاء وحتى رئاسة الجمهورية، ولكن علينا أيضا أن نحدد ما حجم هذا التغيير، ومدى تأثيره في الواقع.

وبالنسبة لقوة التيارات الدينية، تساءلت المتحدثة عن قوتهم الفعلية، وأوضحت أن ذلك يظهر بسبب ضعف القوى السياسية، وتعجبت من طرح إمكانية قياس قوتهم ولا يوجد غيرهم في الساحة. وأوضحت أنه كلما كانت هناك قوى تقدم

طرحا مختلفا كلما تغير شكل العلاقة. وأشارت المتحدثة إلى لاهوت التحرير، منبهة إلى أن الدولة في أمريكا اللاتينية كانت أكثر استبدادا منها عندنا، فكان هناك من يختفى تماما ولا يوجد له أثر بعد ذلك. ورغم هذا كانت هناك حركة. ومن هذا تتضح أهمية دراسة مقارنة عن الحركات الاجتماعية.

#### (٧) التغيير المحلي والعلاقة بالخارج: المنتديات الاجتماعية العالمية والإقليمية.

وكما هـو واضح فإن علاقة المنظمات غير الحكومية بالحركات الاجتماعية دائما ما تطرح في المنطقة العربية تساؤلات حول تأثير الخال وعن المصالح وراء هـذا التأثير ومـن المنطقي أن يتبادر هذا التساؤل إلى الذهن حيث لعبت العوامل الخارجية دورا أساسيا في تطور المجتمعات العربية تاريخيا ووفقا لرؤية بعضهم كانت مسئولة عـن أزمـة التطور ذاتها وأشار أحد المتحدثين إلى المخططات الراهنة الجديدة وأعطى مثلا بمشروع الشرق الأوسط الكبير وفسرها بوجـود توجـه من الدول الكبرى المتعامل مع منظمات المجتمع المدني وعبر عن رأيـه في أن هذا يخلق اتجاها معاكسا الرتباط منظمات المجتمع المدني بالحركات الاجتماعية وهو اتجاه رأسمالي بشكل محدد موجه من الولايات المتحدة الأمريكية وحلـف الناتو وأوروبا الغربية وأكد المتحدث أن الحديث عن أن الليبرالية الجديدة تتمـيز بالتبعية والاستبداد صحيحاً تماماً حتى الآن، وإن كنا يمكن أن نواجه أنماطاً معدلـة أو محـرفة فـي المستقبل أي نواجه بأشكال ديمقر اطية مضمونها ليس ديمقر اطـيا تماما وهـذا يشـير إلى أن المنطقة سوف تشهد توترا في المستقبل ديمقر اطـيا تماما و وصراعًا حول بدائل مختلفة وستدخل الحركات الاجتماعية في هذا الإطار .

وحول نفاذ المرجعية الليبرالية المرتبطة برأس المال العالمي في مرحلته المعولمة الراهنة، طرحت مسألة علاقات ومرجعية المنظمات غير الحكومية ما بين المحلية والعالمية. وفي هذا السياق أوضح د. عبد الله محي الدين أن حركات مناهضة العولمة في أوربا لها علاقة بواقعها الاجتماعي المحدد، وهي تعي تأثير العولمة على مستقبل هذا الواقع. ولكن في المنطقة العربية، فإن أمراء الجمعيات غير الحكومية يديرون المشروعات. ويريدون تجاوز المحلي لبناء علاقات دولية مع منظمات دولية. ورأى المتحدث أنهم بذلك يزعمون مناهضة العولمة، ولا يلتفتون إلى أن الساحة الأساسية لمناهضة العولمة، هي الواقع الذي يعيشونه والذي

يغيب عنهم كليا. ورأى المتحدث أنهم مستفيدون حيث يكتسبون الرزق من هذا الموضوع. ويدعبون تحالفًا عالميًا، ومشروعًا سياسيًا، في حين أنهم يريدون المحافظة على إماراتهم. وأكد: لا يهمني أن يذهب واحد أو اثنين إلى المنتديات الاجتماعية ولكن يهمني أن نعمل بمجتمعاتنا مع الناس و في توعيتهم بمخاطر العولمة والأمركة.

وتناول د. حسنين كشك هذه الفكرة موضحا أن حركات مناهضة العولمة بطبيعتها أوربية النشأة. ولكن ليست المشكلة في هذا. وإنما المشكلة في أن تكون هناك نزعة مركزية أوربية في قيادة هذه الحركات للناشطين في مجتمعاتنا، واعترض على ذلك حيث إننا نحتاج أن نفكر الأنفسنا بأنفسنا في قائمة أعمالنا وفي حركتنا.

ولاحظ الأستاذ حلمي شعراوي على الأوراق المقدمة عن حركة حقوق الإنسان والمتقفين والمرأة، أنها تثير القضية وكأنها مسألة هوية، هوية حركة حقوق الإنسان، وهوية نسائية، على المستوى العالمي. ورأي المتحدث أن ذلك سيؤدي بالمتدريج إلى اختفاء الهوية الوطنية أو هوية المجتمع المحلي، وبنى على ذلك أن مسالة التغيير الاجتماعي أو التحول الاجتماعي ستختفي أيضا، وأكد المتحدث: إن لمم تأخذ الحركات هويتها من مجتمعاتها وظلت في الهواء العالمي لن تكون رافعة للتحول.

وأشار الأستاذ يسري مصطفى إلى منطقية الانتماء العالمي للحركات الاجتماعية. فعندما تكون هناك حركة نسائية قررت لنفسها هذا الانتماء، فقد قررت انتماءا عالميا وليس وطنيا. وهي قد لا تستطيع أن توجد في السعودية مثلا، ولكنها يمكن أن توجد في نيكار جاوا على سبيل المثال. وتساءل المتحدث هل لا يصنف هذا على أنه بدايات حركة اجتماعية؟

ووصفت الأستاذة سوسن زكزك إشكالية المرجعية الدولية والتراث على أنها مشكلة كبيرة تواجه الناشطين في حقوق الإنسان أو الحركة النسوية. ولفتت الانتباه إلى أننا إذا رأينا ما قدمناه عبر المسيرة الحضارية من الكثير إلى التراث البشري، والسذي أصبح جرءا من تطور مسيرة الحضارة على المستوى العالمي، سوف تختفي مشكلة المرجعية الدولية، حيث سنصبح جزءا منها. كما سيتضح أننا طوال حياتنا كنا فاعلين ومنفعلين، وتساءلت لماذا يجب أن نكون ببعيدين عن هذا التفاعل اليوم؟

أما عن مشاركة المنظمات العربية في المنتديات الاجتماعية الدولية أو الإقليمية، فقد عبر الأستاذ مصطفى مجدي الجمال عن أن هناك منظمات يمكنها إقامة علاقات مع المنظمات الدولية، بينما أخرى تفتقر إلى هذه الإمكانية، فقد تكون هناك منظمات فلاحية كبيرة مثلا في بوركينا فاسو لا تستطيع إرسال مشارك واحد فسي المنتدى العالمي ليعرض القضايا الحقيقية التي يناضلون من أجلها، بينما منظمات دولية أو غير حكومية أو ربية أو أمريكية تستطيع إرسال العشرات.

وقالـــت الأســتاذة شــهيدة الــباز أن هناك مشاركة من منظمات عربية في المنتديات العالمية ولكنها مشاركة سطحية وشكلية وانتهازية. ويعود السبب في ذلك لأن المجتمع المدني الموجود في المنطقة العربية مازال نصفه من العاملين لحسابهم الشخصــي "ارزقية". ويعمل قطاع كبير منه وفقا للمفهوم الوظيفي وليس البنيوي، فهم يعملون في إطار الوضع القائم، والأشكال التي يمكن أن تسعى لتغيير المجتمع مــتل مــنظمات حقـوق الإنسان يتم ابتلاعها بالتمويل الأجنبي، ففي مومباي مثلا تكفلــت المنظمات الأجنبية بتكاليف إرسال كثير من المشاركين، مثل منظمة فورد فونديشــن، وأشــارت إلــى نقطة أخرى وهي أن العرب في المنتديات الاجتماعية يهــتمون بحضور الأحداث التي ينظمونها فقط، ولا يتابعون المنظمات الأخرى من العــالم، كما أن الجلسات التي كان العرب ينظمونها لا يحضرها سوى العرب، ولا مجــال لتــبادل الخبرة والتفاعل مع الآخرين، فيثور تساؤل هل قطعنا هذه المسافة حتى نتحدث مع أنفسنا.

وأكد الأستاذ يسري مصطفى على أن الناس بالمنطقة العربية لديهم عوائق فكرية فسي التواصل مع الآخرين. وأردف عن أن ما ذكر عن أداء العرب في مومباي يؤكد ذلك. وهو نفسه ما حدث في ديربان في جنوب إفريقيا، ويتكرر. ومن وجهة نظر المتحدث لا توجد في العالم العربي سوى أجندة واحدة وهي الصراع العربي الإسرائيلي، وأما أي قضايا نوعية فلا نستطيع أن نتواصل فيها مع الآخرين.

وحـول تأسـيس المنـتديات على المستوى العربي أو الوطني أشار الأستاذ مصطفى مجدي الجمال إلى وجود معوقات في اختلاف منطلقات الممارسة العملية. فالذين تشكلت خبرتهم من منطلقات سياسية نسبية، فإن تصوراتهم عن بناء المنتدى أقـرب إلى بناء جبهة. والذين أتت خبرتهم من المنظمات غير الحكومية أقرب إلى

فكرة بناء شبكات للمنظمات غير الحكومية. وهذا أحدث مشاكل كبيرة عند تأسيس المنتدى الاجتماعي المصري والعربي.

وأضاف المتحدث إلى أن المنتبهين لأهمية المنتدى هم أكثر من المنظمات غير الحكومية، ووفقا لوجهة نظره فإنهم لديهم مشكلة في مفهومهم عن المجتمع المدني، حيث يقتربون من مفهوم عن المنظمات غير حيث يقتربون من مفهوم وم البنك الدولي، من حيث اختزاله في المنظمات غير الحكومية. وتوجد خلافات كبيرة في مسألة تضمين الأحزاب والنقابات، وتعتبر بعض القوى السياسية أن المنظمات غير الحكومية نفسها على الأقل من ناحية الممارسات هي آلية من آليات العولمة، فلا تستطيع من ثم أن تقاوم العولمة. ومن جانب المسنظمات غير الحكومية نجد من تتصور نفسها قيادة و نخبة للحركات الاجتماعية وليس الاجتماعية، ولا تتواضع ليرى دورها هو التيسير للحركات الاجتماعية وليس الهيمنة أو السيطرة عليها. واليساريون يريدون استبعاد القوى الأصولية من حركة مواجهة العولمة. ويكون أساس استبعاد الأحزاب أو النقابات هو استبعاد تيار سياسي بحجة إنه أصولي، أو غير مؤمن بالديمقراطية، وفي بعض الأحيان يقال اله جزء من العولمة الرأسمالية.

#### (^) حول الحركة النقابية والعمالية

أوضحت الأستاذة شهيدة الباز أن الحركة العمالية بالتحديد تواجه أزمة كبيرة جدا نتيجة لتغير علاقات العمل في العالم كله. وأشارت إلى الانتقال من العلاقات القائمة على عقود فردية متروكة القائمة على عقود العمل الجماعية إلى علاقات قائمة على عقود فردية متروكة لآليات السوق. وأصبحت قوانين العمل معدة خصيصا لمصلحة المستثمرين والرأسماليين. أي اصبح العامل اليوم بمفرده، وممنوع عليه الإضراب مثلما هو الحال في مصر. هناك مبدأ مرونة العمل الذي هو مبدأ من مبادئ العولمة في مجال العمل، والذي يؤدي إلى عدم توصل العامل لأن يصير متخصصا طوال حياته، ولا يمكن له الاستقرار في مكان واحد.

وكانت التعددية النقابية وخاصة بالنسبة للنقابات العمالية، من أكثر الموضوعات التي ركز عليها المشاركون. فقد استنتج الحضور من الورقة المقدمة عسن الجزائر موقف الباحث الناقد للتعددية، حيث أوضح د. ناصر جابي أنها كانت أداة للصدراعات الداخلية والتقسيم، وأنها أدت إلى إضعاف الحركة العمالية. وأوضح الأستاذ صابر بركات التجربة في مصر تقول عكس ذلك. فقد حوصرت

الـتعددية فـي مصر منذ ١٩٥٢، وأصبح هناك مجرد تنظيم واحد لا يوجد غيره كاتحاد عام. وكان هذا هو هدف لنضال الآباء والأجداد، ولكن التوحيد الذي تم هو توحـيد قسري. وتحت دواعي الأمن والاستخبارات وجد أن من الأسهل تقليل عدد النقابات عموما حتى يمكن إحكام الرقابة عليها، وقلص عدد ستمائة نقابة إلى ثلاثة وعشرين فقط وتحت السيطرة أكثر فاكثر، وأشار الأستاذ صابر أيضا إلى الوضع فـي سـوريا حيث لا تعني النقابة سوى تجميل شكل السلطة عند العمال، والحديث عن إيجابياتها والتصفيق لها، والكف عن مطالبتها بأي شيء.

وأوضح الأستاذ صابر بركات أن التعددية جزء من أصالة الفكرة الديمقر اطية نفسها، وهي جوهر الديمقر اطية النقابية. ولكن علي النقابات بعد ذلك أن تفكر في طرق التنسيق وعليها التفكير في طرق توحيد الكفاحات. . وعبر عن اعتقاده إن الستعددية شيء إيجابي، حيث يرى من المؤكد أن الأطر المنظمة داخل المصنع ستؤدي إلى تطور الوعي وبالتالي يتطور شكل المنظمات، ثم تنشأ الحاجة إلى إيجاد سبيل للتوحد.

وأوضح د. ناصر جابي، إنه لم يقصد التعميم، وإنما حدد حديثه عن تجربة خاصة حدثت في واقع اجتماعي واقتصادي محدد. ولكن هناك ملاحظات عامة. وروى قصة إضراب لمعلمين المرحلة الثانوية وصل إلى التهديد بعدم تصحيح أوراق امتحان الشهادة الثانوية. و رفض معلمي العاصمة التنسيق مع معلمي الأقاليم، واتضح أن ذلك بسبب أن معلمي الأقاليم من التيار الإسلامي. وكان رأي أحد القيادات في العاصمة أن نقابة العاصمة علمانية وبها عدد كبير من النساء التي تقوم بمهام حيوية ومهمة. ولو جاء الإسلاميون سيغيرون ميزان القوى. وأضاف أنه بريد عامدا نقابة نخبوية حيث له مصالح نخبوية يريد تحقيقها، حيث تدافع النقابة عن إصلاح المنظومة التربوية، وعلى معلمي الأقاليم أن ينشأوا نقابة أخرى. ويشير هذا إلى أن الموضوع مركب. يعني التعددية ليست بالضرورة إضعافًا، ويشير هذا إلى أن الموضوع مركب. يعني التعددية ليست بالضرورة إضعافًا، ولكن لابد من القيام بخيارات. هناك إضرابات ناجحة لوجود ميزان قوى قطاعي جيد، لكن على المستوى العام فإن ميزان القوى الوطني من أصعب الأمور. هناك نجاحات تحدث في بعض القطاعات، تعبئة قوية، موازين قوى يمكن أن تخلق من خلال قطاعات معينة. لكن على المدى المتوسط والطويل ليست مضمونة.

ونبه الأستاذ مصطفى مجدي الجمال إلى ضرورة وجود تحديد للكيفية التي تمكن القيادات العمالية في حالة حدوث التعددية من تحقيق التنسيق فيما بينها،

بحيب لا تؤدي التعددية إلى تفتيت الحركة العمائية. وأكد أهمية إيجاد مبيل للدعوة إلى التشرذم والتفتت كما اتضح في تجربة الجزائر. وأشار المتحدث إلى أن ورقة الحركة العمائية في مصر لم تتطرق إلى دور اليسار وأحزاب اليسار الحالية في تفاعلها مع الحركة العمائية. وهل قامت احزاب اليسار بواجبها تجاه الحركة العمائية أم لا. وتساءل المتحدث حول المسنظمات غير الحكومية في المجال العمائي، والتي أسستها عناصر لها تجارب سياسية وحزبية مجهضة، وتحصل على تمويل من منظمات أجنبية. وأوضح المتحدث أنه لا يتحفظ عليها، ولكن يشير إلى أهمية توجيه جهدها إلى دراسة واقع الحركة العمائية وتثقيف العمال.

نسبه الأستاذ صمابر بركات إلى أننا لا ينبغي أن نقتصر عند دراسة الحركات العمالية على دراسة المؤسسات فقط كما حدث في الورقة المقدمة حول لبنان، حيث إن الحسركة العماليية قد تكون بالكامل خارج المؤسسات والأطر مثل الوضع في مصسر. وذكر المستحدث أن الورقة ركزت على النقابات، وذكر إضرابًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود باعتباره مظهرًا جانبيًا، في حين إنه ممكن أن يعتبر من أنضح الشواهد التي يفيد التعرف عليها.

وتوقف الأستاذ صابر عند تعبير النقابات غير المسيسة، وتساءل هل هي غير مسيسة أم غير منتمية لمنظمات سياسية؟ وأوضح الفرق الكبير بين الحالتين، وعبر عن إنه ضد النقابات التابعة لأشكال سياسية أو طائفية أو دولة أو إدارة، بما في ذلك النقابات التي تنتمي للحركة اليسارية، نقابة تعني نقابة للعمال يديرونها طبقا لتكويسنهم الجماعي، أما نقابة غير مسيسة فهذا لا ينطبق على أي واقع، فلا يوجد فعل اجتماعي غير مسيس.

و لاحظ د. إيمان يحي أن بعد إقرار حق الإضراب من خلال القضاء في مصر، فإن عدد الإضرابات العمالية قد تناقصت، وتساءل حول إذا ما كان هذا التناقض يدعو إلى التفكير، ومن وجهة نظر الأستاذ صابر بركات فإن الحركة العمالية قادمة. وأوضح سبب اعتقاده في ذلك من خلال رصده لمعدل خمسة عشر تحركا وسط العمال خلال أسبوع واحد.

#### (٩) الحركة الفلاحية

أوضح د. حسنين كشك من خلال احتكاكه المباشر مع الفلاحين، أن جمهرة المستأجرين في مصر لم يوفقوا أوضاعهم بعد صدور قانون الإيجارات الزراعية الجديد. وأكد إنه لم يوفق أوضاعه غير عدد محدود، وفي قسم الشرطة. كان ما يسمى بالتراضي يتم قسرا وبالضرب في قسم الشرطة. وتحدث د. حسنين عن الفترة ما بين ١٩٩٢ و ١٩٩٧، وأوضح أنه كانت هناك مرحلة انتقالية لتطبيق القانون، وذكر إنه رأى بنفسه كيف كان الفلاحون متطلعين إلى من يناصرهم في قضيتهم، ولكن كما ذكرت حنان رمضان في ورقتها لم تكن هناك ديمقراطية ولا أطر للتنظيم ولم يتعود الفلاحون على العمل الجماعي بفضل استبداد الدولة. عندما بدأ الموضوع يدخل في الجد بدءوا في إرسال شكاوي للصحف ولرئيس الدولة. وعندما توغلت الأمور في الجد تماما، بدءوا يحرقون الجمعيات ويعتصموا، وكل ذلك في ظل ما نعرفه من ظروف الاستبداد السياسي. وسقط بالفعل مائة شهيد منهم معتقل.

واستكمات الأستاذة شهيدة الباز الصورة بالحديث عن أشكال التحايل التي لجسأت إليها الحكومة، ومنها إعطاء الفلاحين أرضا في الصحراء. وقالت المتحدثة إن الحكومة أعطت الفلاحين أي شيء وهمي يمكن أن يتمسكوا به، مثل فكرة أن لديهم أرض (سبعة أفدنة). وهذه الأرض عبارة عن مساحات مليئة بالزلط، يسنفقون عليها كل ما لديهم ولا تنتج شيئا. تعطي الحكومة الفلاح بيتا صغيرا في قطعة أرض صحراوية، ولا تقوم باي استثمار في تلك المنطقة التي تظل صحراوية مهملة.

وتساءل الأستاذ حلمي شعراوي أيضا حول العمال الزراعيين، و تأثير القوانين الزراعية الجديدة على عمال التراحيل، وتوجه بسؤال آخر حول هجرة ملايين من الفلاحين للدول العربية مثل ليبيا والعراق والخليج والأردن والبلقان، هل عندما يعودون يظلون تابعين للفلاحين أم للعمال أم ما هو نوع انتمائهم؟. وأوضح الأستاذ صابر بركات أن الريف المصري قد تحول إلى جزء أساسي من الطبقة العاملة.

#### (١٠) الحركات النسائية

وفي القبول الاجتماعي للحركة النسائية تحدثت د. فهمية شرف الدين بأن كل الحركات الاجتماعية غير الدينية ينظر لها على أنها نخبوية، الوضع بتفاقم مع الحركة النسوية. في القضايا النسوية يبدو بوضوح ما يتم من مساومة بين السلطات الحاكمة وبين السلطات الدينية. وأي طرح في المسألة النسوية ينظر إليه على أنه مسالة على علاقة بالنخبة أو بأوروبا. يجب ألا نظلم الحركة النسوية حيث أنها قضية تقدم اجتماعي. والتقدم الاجتماعي يجد كثيرًا من المناهضين.

وطرحت الأستاذة آمال عبد الهادي المسألة من خلال فكرة المشروعية، وأوضحت أن ما جمع بين الأوراق حول الحركة النسائية وحركة المثقفين وحركة حقوق الإنسان في مصر إنها تعبر عن حركات تواجه مشكلة المشروعية في المجتمع. جرؤت هذه الحركات على إثارة قضايا خلافية غير شعبية. فكان على النشطاء قبل أن يبدءوا بأن يثبتوا أنهم مؤمنون ومصريون وليسوا عملاء، وبالنسبة للنساء كان عليهن أن يثبتن أنهن لسن منحلات ولا يدعين إلى الإباحية الجنسية... وهكذا. ويحد الدخول في قضايا هذه الحركات من شعبيتها وسط الجماهير، بينما يحدث تغيير اجتماعي على المدى الطويل.

وأثار موقف الناصرية من النساء والحركة النسائية قدرا من النقاش، واقترحت الأستاذة شهيدة السباز مدخلا لرؤية الموضوع وهو أن سلوك الناصرية لم يكن لرغبتها في قهر الحركات الاجتماعية الموجودة، وإنما نتيجة للاستراتيجية التنموية التنموية التسي كانت تبنتها الدولة في تلك الفترة. والاستراتيجية التنموية تخلق واقعًا يؤدي إلى مع حركة نسوية أو لا تؤدي إلى ذلك. وذلك لأن الاستراتيجية بحكم طبيعتها وبنيتها تعوق المساواة النوعية، أو تؤدي إلى المساواة النوعية. وأوضحت أن رجال السثورة كانوا رجالاً محافظين مسن ناحية الفكر النسوي. ولكن لأن الاستراتيجية التنموية كانت تقوم على التنمية المستقلة في مواجهة الاستعمار ومعتمدة على الذات، فإنها اعتمدت تعبئة جميع الموارد في المجتمع، والموارد البشرية شاءوا أم أبوا من النساء والرجال. وحيث إن المسألة ليست قضية فكرية، وإنما هي قضية البناء المادي للمجتمع، فقد نالت المرأة حقوقها رغم المحافظة القائمين على السلطة. فنالت المرأة الحقوق السياسية ومجانية التعليم والمساواة في تعيين الخريجين. وكان المواطنون متساوين أمام القانون، فساوت قوانيس العمل بيسن المرأة والرجل. وكانت القاعدة النسائية تتحرر دون أن تقيم قوانيس العمل بيسن المرأة والرجل. وكانت القاعدة النسائية تتحرر دون أن تقيم

تنظيمات نسائية. كانت المرأة لديها وعي بذاتها وبدورها في المجتمع، وأنها لا تقل عن زميلها.

واستطردت المتحدثة عن فترة السادات وأوضحت وجود الوعي بقضايا المرأة، حيث كان امتدادا لما يحدث على مستوى العالم كله. وزوجة السادات تبنت قضية المرأة باعتبارها الزعيمة الأولى. وقدمت أشياء للمرأة كانت بمثابة سحب السحدادة من تحت أقدام الحركة النسائية. لذلك فإن كل الإنجازات التي أنجزتها وقعت مع أول ضربة. وتغير نظام القيم السائد في المجتمع في الاتجاه العكسي. في بعد أن كان العمل شرفًا، وترجع قيمة الفرد في المجتمع إلى ما يعمله بالفعل، أصبح المال هو القيمة العليا وقيمة العمل فيما يدره من نقود. وبدأت النقود تتكاثر بدون قدرة إنتاجية ولا إضافة اقتصادية. وتفاقمت البطالة التي سعوا إلى حلها على حساب المرأة. وظهرت الإيديولوجية الإسلامية حول عودة النساء للبيت. وكان كل خدمة النظام الرأسمالي. فتراجعت قيمة المرأة. وأصبح دورها في المنزل في خلق قيم استعمال وليس قيم مبادلة.

ومن وجهة نظر الأستاذ حلمي شعراوي فقد قادت الناصرية عملية تحويل في المجمتمع، فمن خلالها تم بناء مواطنة جديدة للرجل والمرأة، دون خطاب سياسي. الناصريون أنفسهم الذين كانوا رجعيين جدا لم يطرحوا خطابا نسائيا ولا عن المسرأة، ولا أذكر كلمة واحدة وردت عن حقوق المرأة. ولكن كان تعليم البنت والولد بالمجان. وجعل هذا الناس في الوضع الاجتماعي المناسب لتحرر المرأة. إذا منا المشكلة؟ ليس بالضرورة وجود خطاب، بل المهم هو التحول الاجتماعي. وأوضح المستحدث من هنا جاء مطلبي ، وهو مستند إلى الفكر الإفريقي، بالدولة الوطنية التي تقيم مجتمعا حقيقيا وتساهم فيه. وإلا يكون كل ما يفعل عبثا.

وتناول د. إيمان يحي المسألة من منظور التحرر الوطني، وعبر عن اعتقاده في أن الحركة النسائية في مصر قبل ١٩٥٢ وبعد ١٩٥٢ كانت مرتبطة بمسيرة الستحرر الوطني، وأن النساء خلعن البرقع في مظاهرة ١٩١٩، واستطرد المتحدث موضحا أن اليوم الحركة النسائية ليس لها برنامج مفهوم، وأفاد بأنه لا يعرف ما هي مطالبها، وهل هي منفصلة عن حركة التحرر الوطني والنضال الاجتماعي أم لا؟ ومن وجهة نظره فإن عبد الناصر رأى هذه المسألة في إطارها، وعلى العكس، أخذت النساء في عهد عبد الناصر حقوقهن، وقد تحدث الغزالي عن رجوع المرأة إلى البيت وقال له عبد الناصر إن ابنة حسن الهضيبي تعمل، وحذر المتحدث من

أن كل المكتسبات التي تتم في عهد السيدات الأوائل معرضة للانتكاس، فهي كلام في الهوائل معرضة للانتكاس، فهي كلام في الهواء، وليست نتيجة اتجاه في الرأي العام، وليست مجذرة داخل المجتمع. وضرب مثلا بأن قانون محاكم الأسرة والتعديلات الأخيرة في الأحوال الشخصية بها جور فعلي على الرجال، لأنها تجرده في لحظة من كل شيء.

ومن وجهة نظر الأستاذة آمال عبد الهادي فإن الناصرية كنظام كانت تشد الناس وتستخدمهم، ولازالت الدولة تفعل ذلك إلى الآن. تعطي بعض المطالب مثلما أعطى عبد الناصر حق الانتخاب، في حين رفض الحديث من الأصل حول الأحوال الشخصية. وكانت الدولة حريصة على ألا تدخل في قضية خلافية. وما حدث أن وضع النساء تغير، فيما عدا علاقات القوى داخل الأسرة، وأصبح على النساء عبء إضافي.

وأوضح د. حسنين كشك أن التقدميين مقصرون في الاهتمام بقضايا النساء عموما كنساء أو كنساء تقدميات. ولاحظ أن معالجة المنظمات الرسمية - شبه الحكومية - هي معالجة تميل إلى الناحية التشريعية والقانونية ولا تعني عناية حقيقية فعلا بالمنظور الذي طرحته الورقة عن الحركة النسائية، وهو منظور التغيرات الثقافية والتفسير الرائج للدين، وهو المحور الحقيقي للأزمة، ونبه إلى أن هذا الوضع ينشأ عنه أن قسمًا كبيرًا من النساء يقع تحت أسر الأيديولوجية الدينية بشكل مباشر، وتوجد مئات الآلاف من النساء مع التنظيمات الدينية. وهم قادرون على على هذا الحشد، في حين أنه في الأشكال التقدمية التواجد النسائي محدود، ويعني هذا أن الكتلة الأكبر من النساء خارج الاهتمام الرسمي وخارج اهتمام تلك المنظمات النسائية، ويطرح هذا تساؤلا حول كيفية التوجه للقسم الأكبر من النساء بخطاب يلبي حاجاتهم العملية وليس حاجات نخبوية خاصة بحركة المرأة الحكومية أو بالتفسير السلفي الرجعي الذي له جاذبيته أيضا.

وأشارت عرة خليل إلى أهمية التفرقة بين دور تغييري تقوم به الدولة من أعلى وبين دور تغييري تحققه الحركات الاجتماعية من أسفل. والمقارنة بين هذا وذلك من قبل أيهما أفعل أو أيهما أقل لن تسفر عن نتائج دقيقة حيث إن الدور مختلف كيفيا. ويمكننا القول أن مصادرة الحركة النسائية وتحقيق بعض مطالبها المتماشية مع المشروع الذي تبنته الدولة يمكن أن يفسر النكوص عن المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية في مطلع القرن. و إذا تأملنا الخطاب التقدمي لها، والسذي لا تقدر أجرأ الحركات النسوية في معظم الدول العربية على تقديمه الآن،

نعرف ثمن مصادرة الحركة النسوية ضمن الحركات الثقافية التحديثية عموما، ويمكن أن نستنتج أيضا أن ليس المهم هو الأساس المادي في تغيير المجتمع، بل هو جدل التغيير في الأساس المادي والثقافي والفكري، وبالتأكيد فإن حركة نسائية حية كانت هي الكفيلة بالتصدي لنتامي التيار الرجعي، و الدفاع عن مكتسبات الماضي وتطويرها، ومن غير المنطقي أن تصادر الحركة مرة تحت دعاوى الأولويات القومية والفكر القابض الشمولي، ومرة أخرى لصالح منافسة النسوية الرسمية، شم نتعجب من أن المطالب النسوية غير مجذرة في المجتمع ولا تشكل تيارًا في الرأي العام.

## (١١) حركة المثقفين

واعترض د.إيمان يحي على ما تضمنته الورقة عن المثقفين من أن غرق المثقفين في التراث هو ماضوية منهم، وأن الورقة وضعت المثقف الإسلامي ضمن هذه الزمرة. وعبر عن اعتقاده في أن المثقف الذي يتجاهل تراثه ولا يقتله بحثا، سوف ينتج فكرا عقيما وبعيدا عن الناس والمجتمع، وأكد على أن المثقف المصري لم يكن في أزمة سواء قبل سنة ١٩٥٢ أو بعد الثورة في الستينيات، فقد كان المثقف حينئذ ياخذ موقفا مستقلا، وحدث التصالح في أواسط الستينيات وسرعان ما انفض في ١٩٦٧. وأخذ المثقف المصري موقعه الطبيعي كضمير للمجتمع، أما المشكلة فهي الآن عندما دخل أغلبية المثقفين حظيرة الوزير والأحراب السياسية، وأصبحت هناك حاجة حقيقية لضمير المثقف في مصر أكثر من الأدوار السياسية،

وعبر د. أنور مغيث عن أن ورقة حركة المثقفين كانت شيقة حيث جمعت بين السنظرة البنيوية والكلية والتاريخية لموضوع المثقفين. ولكن كان ينبغي تجاوز المقلولات والمصطلحات التي يقولها المثقفون حيث هي أقنعة تخفي استراتيجيات. وأوضح المتحدث أن الورقة تبنت التعامل مع المثقفين وكأنهم كيان عضوي واحد صاحب صوت واحد. في حين أنه وبعد ١٩٦٧ مثلا وجد مثقفون يقولون إن الهزيمة بسبب بعدنا عن الدين، وبعضهم قال إن المشروع العلماني لم يكن جذريا. لماذا نطلق على هذا انشطار الوعي. هذا خلاف طبيعي أن يحدث في وجهات السنظر ولىم يكن انشطارا. واقترح المتحدث أن ينصب التركيز على كون المثقف يقوم بدور من عدمه؟ هل يقوم بدوره من خلال نظرته لمجتمع متكامل، أم تأخذه

نظرة تاريخية أو نظرة وظيفية أو نظرة بنيوية. هل يتنبأ المثقف بالمرحلة التاريخية التي يقبل عليها المجتمع على طريقة هيجل وماركس، أم أن نظرته وظيفية? عبر المتحدث عن اعتقاده في وجود شبه إجماع على دور المثقف ولكن الاختلاف يكون على آلية القيام بهذا الدور. ومن وجهة نظر د. أنور مغيث فإن دور المستقف، هو الدور النقدي للمجتمع. ويمكن أن يكون في تحويل قضية خاصة السي قضية رأي عام. على سبيل المثال إذا وجد شخص تم تعذيبه في سجن، فعلى المثقف أن يحول المسألة إلى قضية رأي عام بحيث يتم الضغط لمنع التعذيب وليس إنقاذ الرجل الذي يعذب فقط.

ونبه المتحدث إلى أن الحكم القيمي لدور المئقف والفصل التام بين مثقف يدخل السجن ومتقف بوق دعاية للسلطة، وليس بينهما وسط، غير دقيق. وتساءل بهذا المنطق البسيط أين نضع طه حسين؟ لقد أسس الرجل لجنة التاليف والترجمة والنشر بدعم من الملك فاروق في الوقت الذي كان مع الاستعمار ضد حركة الشعب في سبيل الاستقلال. ولم يكن في هذه اللحظة بوق دعاية، بل كان دور تنويري وتوعوي، وتواصل في إثارته لقضية مجانية التعليم. وأوضح أنه لا يمكن بيسر حسم مسألة إذا ما كانت مشاريع الإصلاح التي تتم في إطار الدولة تابعة السلطة أم أنها من منظور آخر تدعم الحركات الاجتماعية مع الاستفادة بإمكانيات السلطة.

ومن وجهة نظر الأستاذ عبد الحميد حواس فإن الورقة تضع قضية المثقف كقضية مجردة ثقافيا وليست مربوطة بحركة اجتماعية. وذلك في حين أن موضوعنا هو أن المثقفين كفئة من نسيج المجتمع وتعمل داخل المجتمع. المثقف ليس مجموعة الأقاويل التي تتردد في الصحف وما إلى ذلك. فقد كانت هناك حركة تقافية اجتماعية، بدأت مع الطهطاوي الذي هو جيل كامل. وكان حسن العطار من قبل الطهطاوي، وقد استخدم العطار مفردات واضحة الدلالة في خطاب أرسله إلى الطهطاوي محافظ الطهطاوي محافظ وهسو الأزهري بكل تدريبه وتعليمه. ثم خلق المثقف الجديد الذي كان يدخل في عملية بناء كاملة. قاسم أمين كان جيلا كاملا. كان يعبر عن حركة عمل اجتماعي بواسطة تعميق الوعي، وتوطين لثقافة بواسطة تعميق الوعي، وتوطين لثقافة وطنية تستطيع أن تنهض بدور تحرير عقل المواطن وإسهامه في تحرير الوطن وطنية تستطيع أن تنهض بدور تحرير عقل المواطن وإسهامه في تحرير الوطن ضدد العدو الخارجي وضد المستبد الداخلي، والآن هناك حركة موجودة في

جمعيات وتجمعات ومنظمات واتحادات تقوم وتسقط، وكل هذا نوع من الفعل الاجتماعي ورغبة المثقف المصري والعربي في أن يكون ابنا لهذا المجتمع، يسهم في تغييره وفي إقامة المجتمع المنشود.

## (١٢) حركة حقوق الإنسان

عاد د. إيمان يحيي إلى نشأة حقوق الإنسان في مصر وعبر عن أنها كانت مشيرة للإعجاب، وقد قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بدور هام، خصوصا أن تمويلها كان عربيا، وكانت تقوم على أساس تطوعي، وتبنت هذا المنظمة المصرية في البداية. ولاحظ أنه بعد ذلك حدثت أشياء مختلفة، ومن وجهة نظره تكشف أحداث وقضية الكشح عن منطق التمويل، و أفاد بأن حكومة الولايات المتحدة ترصد مئات الملايين لاختراقات المجتمع المدني العربي وتحديثه على الطريقة الأمريكية، وعبر عن اعتقاده في أننا نعطل أولوياتنا بشكل كبير، وأعطى مثالا بأنه يعلم أن الشذوذ الجنسي يمارس في المجتمعات العربية، ولكن الدفاع عن حقوق الشواذ ضمن حقوق الإنسان، في أطر ثقافية مستقرة وارتضاها المجتمع، وحمكن نخسر قضايا حقيقية في مقابل هذا.

وتساءل الأستاذ مصطفى مجدي الجمال حول تفسير لتزامن دخول اليسار إلى حركة حقوق الإنسان مع قلة اهتمام الحركة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وزيادة اهتمامها بالحقوق المدنية والسياسية؟ ومن وجهة نظره فإن ما حدث بين منظمات حقوق الإنسان لم يكن مجرد التجزئة أو التكاثر الطبيعي، وإنما هو انقسام وتشتت وتبادل للاتهامات. وتساءل هل حمل اليساريون إلى المنظمات نفس خلافاتهم السياسية القديمة، أم أنها خلافات شخصية، أم صراع على موارد التمويل، أم هذه العوامل مجتمعة؟

وطمأن الأستاذ يسري مصطفى د. إيمان يحيي إلى أن منظمات حقوق الإنسان أخذت موقفًا أقرى مما طرحه في موضوع الشذوذ، فقد رفضوه أساسا. وهذا ليس لأنه ليس أولوية، أو لأنه مرفوض من حيث المبدأ، ولكن لأنهم لم يستطيعوا الدخسول في صدام مع الدولة التي ترفض بشدة إثارة هذا الموضوع. وتذكر المستحدث في سدياق المناقشات التي دارت دراسة للدكتور على الكنز حول الإعجاب بالدولة. فقد اتضح له أن الفكرة الناصرية حول الإعجاب بالدولة لازالت

مسيطرة. وعبر عن أنه لا يريد أن يعجب بالدولة فهي لها رب يحميها. ويرى أن المفترض أن نكون معجبين بالمواطن أو بالإنسان كنشطاء لحقوق الإنسان، وروى المتحدث واقعة حدثت له حين جاءت سيدة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لا تستطيع التحدث مع أي شخص، وفي النهاية عرفوا أنها تم انتزاع ملابسها في قسم الشرطة حتى يسلم زوجها نفسه. أين إذا المواطنة؟ ما هي الأولويات في العالم العربي التي يمكن أن نحدث عنها هذه الإنسانة؟ أي دولة يمكن أن تكلمها عنها، إذا كمان الإنسان يطعن بشكل مباشر؟ وذكر المتحدث إنه في هذه اللحظة اكتشف أن كلمة الأولويات هذه في حد ذاتها كلمة وهمية، وليس لها معنى في اللحظة التي يجد الإنسان فيها كل حقوقه تنتهك لأقصى درجة في المجتمع.

وكما رأينا، تكشف المناقشات عن وجهات نظر شديدة التباين، والأهم من ذلك فإنها توضح أن صاحب كل وجهة نظر مطمئن إلى حد كبير في زاوية رؤيته. وإذا كانت مجتمعات المنطقة العربية تشهد في الفترة الأخيرة تحركات رجراجة وباطنية وأخرى ظاهرة، واحتقانات واهتزازات وتقلص وانبساط، فلا يستطيع أحد النتبؤ بكثير من الثقة إذا ما كان ذلك مخاضا وإذا ما كان مخاضا فما هو نوع وشكل ومضمون الجنين، إذا ما مدت الاستعارة على استقامتها ولكن هذا يطرح أهمية استمرار الجدل حول الحركات الاجتماعية وتوثيقها بأكبر قدر ممكن من التفاعل والنسامح والقبول. ولا يملك المركز في ذلك إلا استمرار إثارة الموضوع ومراكمة خبرة المعرفة به.

## قائمة مطبوعات

# مركز البحوث العربية والأفريقية ١٩٨٧ - ٢٠٠٥

- 1. فؤاد مرسى، مصير القطاع العام في مصر، ١٩٨٧.
- ٢. لطيفة الزيات (تحرير)، المشكلة الطائفية في مصر، ١٩٨٨.
  - رشدی سعید و آخرون، أزمة میاه النیل، ۱۹۸۸.
- ٤. عواطف عبد الرحمن، المدرسة الاشتراكية في الصحافة، ١٩٨٨.
  - ٥. وداد مرقس، سكان مصر، ١٩٨٨.
- أبوسيف يوسف و آخرون، النظرية والممارسة في فكر مهدى عامل: أعمال ندوة فكرية، ١٩٨٩.
- ابر اهیم برعی، دلیل قرارات المجلس الاقتصادی والاجتماعی العربی ۱۹۵۳ /۱۹۸۹.
- ٨. إبراهيم العيسوى، المسار الاقتصادى في مصر وسياسات الإصلاح، ١٩٩٠.
- و. ايراهيم بيضيون و آخرون، ثقافة المقاومة ومواجهة الصهيونية أعمال ندوة لجنة الدفاع عن الثقافة القومية ١٩٩٠
- ۱۰. أحمد عبد الله (تحرير)، انتخابات البرلمانية في مصر، نشر مشترك مع دار سينا ۱۹۹۰.
- 11. حيدر إبراهيم، أزمة الإسلام السياسي، الجبهة الإسلامية القومية في السودان، ١٩٩٠.
- 11. نادر فرجاني، الأزمة العربية الكبرى ودور المثقفين، نشر مشترك مع لجنة الدفاع عن الثقافة القومية، ١٩٩٠.
- 17. محمد عبيد غباش، من لا يعرف شيئا فليكتب، خربشات رجل بلاد النفط،
  - ١٤. ألفت الروبي، الموقف من القص في تراثنا النقدي، ١٩٩١.
  - ١٥. محمد على دوس، حياة موارة في العمل السياسي العربي الأفريقي، ١٩٩١.
- ١٦. أحمد نبيل الهلالي و آخرون، اليسار المصرى و تحولات الدول الاشتراكية:
   أعمال ندوة عقدت بالمركز ١٩٩٢٠
- ۱۷. أمينة رشيد وآخرون، قضايا المجتمع المدنى في ضوء فكر جرامشي (مع دار عيبال بدمشق)، ۱۹۹۲.
  - ١٨. سمير أمين،من نقد الدولة السوفينية إلى الدولة الوطنية، ١٩٩٢.
  - ١٩. المسألة الفلاحية والزراعية في مصر:أعمال ندوة عقدت بالمركز، ١٩٩٢.
- ۲۰. جويل بنين، زكارى أوكمان، العمال والحركة السياسية في مصر ج١٠ ترجمة أحمد صادق سعد، ١٩٩٢.
- ٢١. إشكاليات التكوين الاجتماعي والفكريات الشعبية في مصر: أعمال ندوة

- بالمركز نشر مع دار كنعان، ١٩٩٢.
- ٢٢. أحمد يوسف أحمد: منطق العمل الوطنى حركة التحرر الوطنى الفلسطينية في دراسة مقارنة مع حركات التحرر الأفريقية بالتعاون مع مركز القدس للدراسات الإنمائية عمان، ١٩٩٢٠
  - ٢٣. ليلي عبد الوهاب، سوسيولوجية الجريمة عند المرأة، ١٩٩٢.
    - ٢٤. أحمد محمد البدوى، لبن الأبنوس يازول، ١٩٩٢.
- ٢٥. مركز دراسات المرأة الجديدة ومركز البحوث العربية، المرأة وتعليم الكبار،
   ١٩٩٢.
  - ٢٦. إدريس سعيد، عظام من خزف، ١٩٩٣.
- ۲۷. دارام جاى (تحرير)، صندوق النقد الدولى وبلدان الجنوب، ترجمة/ مبارك عثمان، نشر مع اتحاد المحامين العرب، ١٩٩٣.
- ٢٨. مايكل دراكو (تحرير)، الأنهار الأفريقية وأزمة الجفاف، نشر بالتعاون مع منظمة البحوث الاجتماعية لشرق وجنوب أفريقيا ١٩٩٤.
  - ٢٩. عادل شعبان و آخرون، الحركة العمالية في معركة التحول، ١٩٩٤.
- ۳۰. نادیة رمسیس فرح (تحریر) السكان والتنمیة فی مصر نشر مع دار الأمین،
   ۱۹۹٤.
  - ٣١. آمال سعد زغلول، دور الحركة الشعبية في حرب السويس، ١٩٩٤٠
- ٣٢. لجنة الدفاع عن الثقافة القومية (دراسات ووثائق ١٩٧٩-١٩٩٤)(من مقاومة التطبيع إلى مواجهة الهيمنة) ١٩٩٤.
  - ٣٣. على عبد القادر، برامج التكيف الهيكلي والفقر في السودان، ١٩٩٤.
- ٣٤. حلمى شعراوى وعيسى شيفجى، حقوق الإنسان فى أفريقيا والوطن العربى،
   ١٩٩٤.
  - ٠٣٥. لطيفة الزيات (ترجمة وتعليق)، حول الفن، ١٩٩٤.
- ٣٦. جودة عبد الخالق (تحرير)، تطور الرأسمالية ومستقبل الاشتراكية في مصر والوطن العربي: ندوة مهداة إلى فؤاد مرسى، ١٩٩٤.
  - ٣٧. عبد الغفار شكر، التحالفات السياسية في مصر ١٩٩٤.
- ٣٨. صيادق رشيد، أفريقيا والتتمية المستعصية، ت/ مصطفى مجدى الجمال،
   ١٩٩٥.
  - ٣٩. عبد الغفار أحمد، السودان بين العروبة والأفريقية، ١٩٩٥.
- ٠٤٠ بيترنسيانجو، من تجارب الحركات الديمقر اطية في أفريقيا والوطن العربي،
   مع اتحاد المحامين العرب ترجمة حلمي شعراوي و آخرون، ١٩٩٥.
- ١٤٠ سـمير أمين (تحرير)، المجتمع المدنى والدولة في الوطن العربي: حالة مصر، نشر مشترك مع دار مدبولي، ١٩٩٦.
- 25. سمير أمين (تحرير) المجتمع المدنى والدولة في الوطن العربي: حالة لبنان، مشترك مع مدبولي ١٩٩٦.

- 23. مصطفى كامل السيد (تحرير)، حقيقة التعددية السياسية في مصر، نشر مشترك مع مدبولي ١٩٩٦.
- 33. سيد البحراوى (تحرير)، لطيفة الزيات: الأدب والوطن، نشر مشترك مع دار المرأة العربية، ١٩٩٦.
- 25. عبد الباسط عبد المعطى: بحوث الطفولة في الوطن العربي، نشر مشترك مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، ١٩٩٦.
- 73. جويل بنين، زكارى لوكمان، العمال والحركة السياسية في مصر الجزء الثاني، ترجمة إيمان حمدى، نشر مع دار الخدمات النقابية والعمالية ،
- ٧٤. عبد الغفار شكر (تحرير)، الجمعيات الأهلية وأزمة التتمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، نشر مشترك مع دار الأمين، ١٩٩٧.
- ٨٤. سـمير أمين (تحرير)، المجتمع المدنى والدولة فى الوطن العربى: حالة المشرق العربى نشر مشترك مع دار مدبولى، ١٩٩٧.
- 29. سـمير أمين (تحرير)، المجتمع المدنى والدولة في الوطن العربي: حالة المغرب العربي نشر مشترك مع دار مدبولي، ١٩٩٧.
- ٥٠. كمال مغيث (تحرير)، التعليم وتحديات الهوية القومية، نشر مشترك مع دار المحروسة، ١٩٩٨.
- ٥١. عـبد الغفار شكر، اليسار العربى وقضايا المستقبل ١٩٩٨. نشر مشترك مع
   دار مدبولى، ١٩٩٨.
- ٥٢. عاصم الدسوقى (تحرير)، عمال وطلاب فى الحركة الوطنية المصرية. نشر مشترك مع دار المحروسة، ١٩٩٨.
- ٥٣. محمد أبو مندور و آخرون، الإفقار في بر مصر، نشر مشترك مع دار
   الأهالي، ١٩٩٨.
- ٥٤. عبد الغفار أحمد (تحرير)، إدارة الندرة، ترجمة صلاح أبو نار وآخرون،
   ١٩٩٨.
- ٥٥. لايف مانجر وآخرون، البقاء مع العسر، ترجمة صلاح أبو نار مجدى النعيم، ١٩٩٨.
- ٥٦. نجاتى عبد المجيد و آخرون، سلسلة كتب شهادات ورؤى: من تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥: الجزء الأول بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥، ١٩٩٨، ١٩٩٨.
  - ٥٧. لايف مانجر، لفوفة النوبة، ترجمة مصطفى مجدى، ١٩٩٩.
- ٥٨. أمينة رشيد (تحرير): التبعية الثقافية : مفاهيم وأبعاد، نشر مشترك مع دار
   الأمين، ١٩٩٩.
- ٥٩. محمود عودة، (إشراف)، الأسر المعيشية في الريف المصرى، نشر مشترك مع جامعة عين شمس، ١٩٩٩.
- ٦٠. محمد محيى الدين، (إشراف)، نساء الغزل والنسيج: الأوضاع الاقتصادية

- والاجتماعية، ١٩٩٩.
- ٦١. عبد الحميد حواس و آخرون، المأثور الشعبى في الوطن العربي، نشر مشترك مع المنظمة العربية للتربية وللثقافة وللعلوم، ١٩٩٩.
- 77. عبد الباسط عبد المعطى (تحرير)، العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن العربي، نشر مشترك مع دار مدبولي، ١٩٩٩.
- ٦٣. عـزة خلـيل (إعـداد)، خريطة سياسات وخدمات الطفولة في مصر، نشر مشترك مع المركز القومي للثقافة والطفل، ١٩٩٩.
- ٦٤. يوسف درويش و آخرون، سلسلة كتب شهادات ورؤى: من تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥: الجزء الثانى بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥، ١٩٩٩.
- مسهیدة الباز (إشراف)، مصطفی مجدی الجمال (مسئول التحریر)، (أفریقیة عربیة: مختارات العلوم الاجتماعیة، المجلد الأول، نشر مشترك مع كودیسریا و دار الأمین، أكتوبر ۱۹۹۹.
- آمينة رشيد (تحرير)، الحريات الفكرية والأكاديمية، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٠.
- ٦٧. فاروق القاضى، فرسان الأمل: تأمل في الحركة الطلابية المصرية، ٢٠٠٠
- 7. جردا منصور، مديحة دوس (تحرير)، سلسلة أوراق في علم اللغة، الورقة الأولى -يناير ٢٠٠٠ حول (مشكلات تدريس اللغات في مصر)، نشر مشترك مع جماعة اللغويين في القاهرة.
- ١٩. محمد سيد أحمد و آخرون، سلسلة كتب شهادات ورؤى: من تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥: الجزء الثالث بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥، ٢٠٠٠.
- ٧٠. شهيدة الباز (إشراف)، مصطفى مجدى الجمال (مسئول التحرير)، (أفريقية عربية : مختارات العلوم الاجتماعية، المجلد الثانى، نشر مشترك مع كوديسريا ودار الأمين، مارس ٢٠٠٠.
  - ٧١. أحمد مختار منصور، الجراحة في الحضارة العربية الإسلامية، ٢٠٠٠.
- ٧٢. جردا منصور، مديحة دوس (تحرير)، سلسلة أوراق في علم اللغة، الورقة الثانسية نوفم بر ٢٠٠٠ (در اسات حول اللغة العربية في مصر)، الورقة الثالثة، نشر مشترك مع جماعة اللغويين في القاهرة.
- ٧٣. شهيدة الباز (إشراف)، مصطفى مجدى الجمال (مسئول التحرير)، (أفريقية عربية : مختارات العلوم الاجتماعية، المجلد الثالث، نشر مشترك مع كوديسريا ودار الأمين، أكتوبر ٢٠٠٠.
  - ٧٤. حلمي شعراوي، أفريقيا في نهاية قرن، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٠
- ٧٥. أديب ديمترى وآخرون، سلسلة كتب شهادات وروى:من تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥: الجزء الرابع بالتعاون مع لجنة توثيق

- تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥، ٢٠٠١.
- ٧٦. مصطفى مجدي الجمال (تحرير)، فلسطين والعالم العربي، نشر مشترك مع دار مدبولي، ٢٠٠١.
- ٧٧. عبد الغفار شكر (تحرير)، تحديات المشروع الصهيوني والمواجهة العزبية. نشر مشترك مع دار مدبولي، ٢٠٠١.
- ۷۸. فرانسوا أوتار وفرانسوا بولیه، فی مواجهة دافوس، ترجمة : سعد الطویل،
   نشر مشترك مع دار میریت، ۲۰۰۱.
- ٧٩. عبد الغفار شكر (إشراف)، الجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠١.
- ٨٠. كويسمى براه، اللغمات الأفريقية وتعليم الجماهير، ترجمة وتحرير حلمى شمعراوى، بالمتعاون مع مركز الدراسات المتقدمة للمجتمع الأفريقى بكيب تاون، الناشر، دار الأمين، ٢٠٠١.
- ١٨. فيتينو بيكياى، وآخرون، دراسات مختارة/ التحولات الاجتماعية والمرأة الأفريقية، بالتعاون مع منظمة أوسريا باديس أبابا، تقديم د. عبد الغفار محمد أحمد، الناشر دار الأمين، ٢٠٠١.
- ۸۲. أحمد القصير وآخرون، سلسلة كتب شهادات ورؤى:من تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥: الجزء الخامس بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥، ٢٠٠١.
- ۸۳. رمسيس لبيب (تحرير)، العمال في الحركة الشيوعية المصرية حتى ١٩٦٥، الورشة الأولى بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ٢٠٠١،١٩٦٥.
- ٨٤. شهيدة الباز (إشراف)، مصطفى مجدى الجمال (مسئول التحرير)، (أفريقية عربية : مختارات العلوم الاجتماعية، المجلد الرابع، نشر مشترك مع كوديسريا ودار الأمين، أكتوبر ٢٠٠١.
- ٨٥. سعد الطويل (تحرير)، الأجانب في الحركة الشيوعية المصرية حتى ١٩٦٥، الورشـة الثانية، بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥، ٢٠٠٢.
- ٨٦. جسردا منصور، مديحة دوس (تحرير)، سلسلة أوراق في علم اللغة، الورقة الثالثة مسايو ٢٠٠٢ (مساهمات في اللغويات العربية)، نشر مشترك مع جماعة اللغويين في القاهرة.
- ٨٧. سمير أمين، مستقبل الجنوب في عالم متغير، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٢
- ۸۸. أكيكي بى موجاجو و آخرون، دراسات اجتماعية في شرق وجنوبي أفريقيا،
   بالتعاون مع منظمة أوسريا بأديس أبابا، الناشر دار الأمين، ٢٠٠٢.
- ٨٩. سمير أمين وآخرون، العلاقات العربية الأوربية: قراءة عربية نقدية، نشر

- مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٢.
- .٩٠ يسرى مصطفى (تحرير)، المجتمع المدنى وسياسات الإفقار فى العالم العربى، نشر مشترك مع دار ميريت، ٢٠٠٢.
- ٩١. د. فخرى لبيب (تحرير)، منظمة التجارة العالمية ومصالح شعوب الجنوب، بالتعاون مع منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية وعدد من المنظمات غير الحكومية، الناشر مركز المحروسة، ٢٠٠٢.
- 97. إسسماعيل عبد الحكم وآخرون، سلسلة كتب شهادات ورؤى: من تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥: الجزء السادس بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥، ٢٠٠٢.
- 97. د.عبد الغفار محمد أحمد، في تاريخ الأنثروبولوجيا والتنمية في السودان، ترجمة مصطفى مجدى الجمال، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٢.
- 98. عبد الغفار شكر (تحرير)، الجمعيات التعاونية كمنظمات شعبية تتموية الجزء الأول، نشر مشترك مع مركز المحروسة، ٢٠٠٢.
- ٩٠. حنان رمضان (تحرير)، المرأة في الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥، الورشة الثالثة، بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥، ٢٠٠٢.
- 97. عريان نصيف (تحرير)، الفلاحون في الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥، الورشة الرابعة، بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى ١٩٦٥، ٢٠٠٢.
- 99. شهيدة الباز (إشراف)، مصطفى مجدى الجمال (مسئول التحرير)، (أفريقية عربية: مختارات العلوم الاجتماعية، المجلد الخامس، نشر مشترك مع كوديسريا ودار الأمين، ٢٠٠٢.
- ۹۸. سمیر أمین و آخرون، الاشتراكیة و اقتصاد السوق: تجارب (الصین فیتنام کوبا)، نشر مشترك مع مكتبة مدبولی، ۲۰۰۳.
- ٩٩. عبد الحميد حواس، أوراق في الثقافة الشعبية في مصر، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٣.
- ١٠٠ عبد الغفار شكر (تحرير)، الجمعيات التعاونية كمنظمات شعبية تنموية الجزء الثاني، نشر مشترك مع مركز المحروسة، ٢٠٠٣.
- ١٠١. مدحت أيوب (تحرير)، الأمن القومي العربي، نشر مشترك مع مكتبة مدبولي، ٢٠٠٣.
- 1.۱۰۲ طايع آصيفا و آخرون (تحرير)، العولمة والديمقر اطية و التنمية: تحديات و آفاق، نشر مشترك مع منظمة العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبي أفريقيا (أديس أبابا)، ومركز المحروسة، ٢٠٠٣.
- ١٠٣. فخرى لبيب (تحرير)، الطلبة في الحركة الشيوعية المصرية حتى ١٩٦٥، الورشة الخامسة، بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية

- حتى عام ١٩٢٥،٢٠٠٣.
- ١٠٤ جـردا منصور، مديحة دوس (تحرير)، سلسلة أوراق في علم اللغة، الورقة الـرابعة مـايو ٢٠٠٣ (قضايا حول اللغة العربية والتعبير العلمي)، نشر مشترك مع جماعة اللغويين في القاهرة.
- ١٠٥ هويدا عدلى (تحرير)، ثقافة وسائل الاتصال في الوطن العربي: الإعلام والهوية، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٣.
- ۱۰۱. شهيدة الباز (إشراف)، مصطفى مجدى الجمال (مسئول التحرير)، (أفريقية عربية : مختارات العلوم الاجتماعية، المجلد السادس، نشر مشترك مع كوديسريا ودار الأمين، ۲۰۰۳.
- ۱۰۷. سمير أمين، فرانسوا أوتار (تحرير)، مناهضة العولمة : حركة المنظمات الشعبية في العالم، نشر مشترك مع المنتدى العالمي للبدائل، ودار الأمين، ٢٠٠٣.
- ۱۰۸. أحمد برقاوى وآخرون، الدولة الوطنية وتحديات العولمة في الوطن العربي، نشر مشترك مسع مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية دمشق ومكتبة مدبولي، ۲۰۰۳.
- 1.9. رمسيس لبيب (تحرير)، الانقسامية وأزمة الحركة الشيوعية المصرية حتى عام ١٩٦٥، الورشة السادسة والسابعة، بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى ١٩٦٥، ٢٠٠٣.
- ٠١١٠د. محمد ماهر الجمال، أحمد لطفى السيد: دراسة فى الخارطة المعرفية، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٣.
- ١١١. عبد الغفار شكر (منسق البحث)، نظام الخدمة العامة في مصر و آفاق تطويره: دراسة حالة محافظة دمياط، بالتعاون مع شبكة الجمعيات الأهلية التنمية وقضايا النوع بدمياط، ٢٠٠٣.
- ۱۱۲. شهيدة الباز (إشراف)، مصطفى مجدى الجمال (مسئول التحرير)، (أفريقية عربية: مختارات العلوم الاجتماعية، المجلد السابع، نشر مشترك مع كوديسريا ودار الأمين، ۲۰۰٤.
- ۱۱۳. ريمـــى هــيريرا و آخرون، ترجمة باتسى جمال الدين، الثورة الكوبية... إلى أيــن....؟ در اســـة فـــى ملامــح التاريخ الكوبى و استشراف القرن الواحد والعشرين، نشر مشترك مع منتدى العالم الثالث ودار العالم الثالث، ٢٠٠٤.
- ١١٤. أليون سال (تحرير)، ترجمة سعد الطويل، أفريقيا ٢٠٢٥، أى مستقبل؟ نشر مشترك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، المدينة برس، ٢٠٠٤.
- 110. دين يس فينتر وآخرون، دراسات اجتماعية في شرق وجنوبي أفريقيا، العدد الثالث نشر مشترك مع منظمة العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبي أفريقيا (أوسريا) بأديس أبابا، الناشر المدينة برس، ٢٠٠٤.
- ١١٦. هايـن ماريــز، ترجمة صلاح العمروسي وعزة الخميسي، جنوب أفريقيا:

- حدود التغيير: الاقتصاد السياسي لمرحلة الانتقال نشر مشترك مع منتدى العالم الثالث وآخرون، الناشر دار الأمين، ٢٠٠٤.
- 11. د.أحمد زايد د.عروس الزبير (تحرير)، النخب الاجتماعية: حالة الجزائر ومصـر، نشر مشترك مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية بالجزائر، مع الناشر دار مدبولي، ٢٠٠٤.
- ۱۱۸.د. حمدى عبد الرحمن -عزة خليل، المجتمع المدنى ودوره فى التكامل الأفريقي، نشر مشترك مع مركز المجتمع المدنى -جامعة ناتال، الناشر المدينة برس، ۲۰۰٤.
- ۱۱۹. فساروق القاضيي، آفاق التمرد: قراءة نقدية في التاريخ الأوروبي والعربي الإسلامي، نشر مشترك مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر بالأردن،
- 11٠. جوزيف بوسير وآخرون، دراسات اجتماعية في شرق وجنوبي أفريقيا، العدد الرابع نشر مشترك مع منظمة العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبي أفريقيا (أوسريا) بأديس أبابا، الناشر المدينة برس، ٢٠٠٤.
- ۱۲۱. ســمير أمين و آخرون، الصراع حول المياه: الإرث المشترك للإنسانية، نشر مشترك مع منتدى البدائل العالمي الثالث، الناشر مكتبة مدبولي، ۲۰۰۰.
- ١٢٢. عبد العال الباقورى، وعد بوش.. بلفور الجديد: الحصاد المُر للساداتية، الناشر مكتبة مدبولي، ٢٠٠٥.
- ١٢٣. رمسيس لبيب (تحرير وتقديم)، اليسار في الثقافة المصرية، بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى ١٩٦٥، الناشر دار الثقافة، ٢٠٠٥.
- 3 1 1. ألفريد نهيما، قضيايا السلم المنشود في أفريقيا: التحولات والديمقر اطية والسياسات العامة، نشر مشترك مع منظمة بحوث العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبي أفريقيا (أوسريا) بأديس أبابا، الناشر دار الأمين، ٢٠٠٥.
- ١٢٥ شهيدة الباز (إشراف)، مصطفى مجدى الجمال (مسئول التحرير)، (أفريقية عربية: مختارات العلوم الاجتماعية)، المجلد الثامن، نشر مشترك مع كوديسريا ودار الأمين، ٢٠٠٥.

#### كراسات المركز

- ١. أحمد هنئ، حول إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر، ١٩٨٨.
- ٢. عصام فوزى، ترجمة ثلاثة قراءات سوفيتية في البيريسترويكا، ١٩٨٨.
  - ٣. أشرف حسين، ببليوجرافيا الطبقة العاملة، ١٩٨٨.
  - ٤. عبد العظيم أنيس، قراءة نقدية في كتابات ناصرية، ١٩٨٩.
- مصطفى نور الدين عطية، المجتمعات التابعة ومشكلات التنمية المستقلة،
   ١٩٨٩

- ٧. محمد أبو مندور وآخرون، أزمة المياه في الوطن العربي، نشر مشترك مع دار الأمين ١٩٩٩.
- ٨. إسماعيل زقرق، المهمشون بين النمو والتنمية، نشر مشترك مع دار الأمين ١٩٩٩.
- ٩. عبد الغفار شكر، تجديد الحركة التقدمية المصرية، نشر مشترك مع دار
   الأمين ٢٠٠٠.
- أ.حـنان رمضان (إعـداد)، العراق تحت الحصار، نشر مشترك مع دار الأمين ٢٠٠٠.
- ١١. أحمد صالح، الإنترنت والمعلومات، نشر مشترك مع دار الأمين ٢٠٠١.
- ۱۲.عـریان نصییف (تحریر) الأرض والفلاح، نشر مشترك مع دار الأمین ....
- 11.أحمد عبد الله، عمال مصر وقضايا العصر، نشر مشترك مع دار المحروسة ٢٠٠٢.
- 11.عــريان نصيف (تحرير)، التشريع التعاوني في مصر: الواقع.... وآفاق المستقبل، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٠.
- ٥١.د.محمد ماهر الجمال، مضامين التربية الشعبية، في مجلة "الأستاذ" لعبد الله النديم، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٣.
- 17.مدحت أيوب، قضايا في الاقتصاد المصرى بعد التكيف الهيكلي، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٣.
- 11. كلود كاتر و آخرون، ترجمة يوسف درويش، إمبريالية القرن الواحد والعشرين، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٣.
- ١٨.سـمير أمين، الفيروس الليبرالي: الحرب الدائمة وأمركة العالم، نشر مشترك مع مركز المحروسة، ٢٠٠٤.
- 19. محمد إسماعيل زاهر، أزمة الوعى العربي بين الحملة الفرنسية والحملة الأمريكية، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٤.
- ٢٠. به يج نصار، البحث عن مفهوم للديمقر اطية في مرحلة الثروة العلمية والتكنولوجية الراهنة، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٤.
- 17. الحركة العمالية المصرية: الخبرة النضالية وآفاق المستقبل، نشر مشترك مع مركز المحروسة، ٢٠٠٤.
- 77.د.حامد الهادي، إحصاءات السكان والحيازة الزراعية: تحليل اجتماعي، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٥.
- ٢٣. د.سيد عشماوى، الدراسات الحديثة في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث خلال السنوات العشر الأخيرة، نشر مشترك مع دار الأمين، ٢٠٠٥.

### كراسات كوديسريا

- ١- أوكوادبا نولى، الصراع العرقى في أفريقيا ١٩٩١.
- ٢- ايبو هو تشغول، الجيش والعسكرية في أفريقيا، ١٩٩١.
- ٣- ديساليجن رحماتو، منظمات الفلاحين في أفريقيا : قيود وإمكانيات، ١٩٩١.
  - ٤- جيمي أديسينا، الحركات العمالية وضع السياسة في أفريقيا، ١٩٩٢.
- ٥- أديمو لات سالو، تغير البيئة العالمية: جدول أعمال بحث الأفريقيا، ١٩٩٣.
- ٦- م. مامداني، آخرون، الحركات الاجتماعية والعلمية الديمقر اطية في أفريقيا.
  - ٧- ثانديكا مكانداويري، التكيف الهيكلي والأزمة الزراعية في أفريقيا.
- ٨- مومار ديوب، ممادو ديوف، تداول السلطة السايسية و آلياتها في أفريقيا،
   ١٩٩٢.
  - ٩- آرشي مافيجي، الأسر المعيشية وآفاق إحياء الزراعة في أفريقيا، ١٩٩٣.
    - ١٠- سليمان بشير دياني، المسألة الثقافية في أفريقيا، ١٩٩٦.
    - ١١- ميشيل بن عروس، الدولة والمنشقون عليها، ١٩٩٦.
    - ١٢ عبدو مالك سيمون، عملية التحضر، والتغير في أفريقيا، ١٩٩٩.
    - ١٣- أمينة ماما، دراسات عن المرأة ودراسات النساء في أفريقيا، ١٩٩٩.
      - ١٤- تادى آكين آنيا، العولمة السياسية الاجتماعية في أفريقيا، ١٩٩٩.
- ١٥ ممادو ديـوف، ليبرالية سياسية أم انتقال ديمقراطي : منظورات أفريقية،
   ١٩٩٩.
  - ١٦- حكيم بن حمودة نظريات ما بعد التكيف الهيكلي، ٢٠٠٠.
  - ١٧ كلوديو شوفتان، ماذا بعد ممارسات التنمية المشوهة في أفريقيا؟، ٢٠٠٠.
    - ١٨- أشيلي ميبمبي، عن الحكم الخاص غير المباشر، ٢٠٠٠.
- ١٩ تشيكيلاك. بيايا، الشباب والعنف والشارع في كنشاسا: نسمع ونفهم ونصف،
   ٢٠٠١.

### سلسلة كراسات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا

### أ- التنمية بالمشاركة

- ١- تعزيــز التواصــل بيـن مؤسسـات صنع السياسة الحكومية وبين الجامعات والمراكز البحثية من أجل دعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية في أفريقيا
  - ٢- تحسين أداء المشروعات العامة في أفريقيا: دروس من تجارب قطرية ٠
    - ٣- تحسين أداء المشروعات العامة في أفريقيا.
    - ٤- تعبئة وإدارة الموارد المالية في الجامعات الأفريقية.
      - ٥- تحسين إنتاجية الخدمات العامة في أفريقيا.

- ٦- دعم حيوية الجامعة الأفريقية في التسعينيات ومابعدها
  - ٧- تهيئة البيئة لتنمية الفعاليات التنظيمية في أفريقيا •
- ٨- تعبئة القطاع غير الرسمى والمنظمات غير الحكومية من أجل الإصلاح
   الاقتصادى والتنمية في أفريقيا.
  - ٩- الأخلاقيات والمساءلة في الخدمات العامة الأفريقية.
  - ١٠ أعمال ندوة حول الديمقر اطية والمشاركة الشعبية لقادة نقابات العمال في أفريقيا ٠
    - ١١- الإثنية والصراع السياسي في أفريقيا.
    - ١٢- ميثاق عمل للمنظمات غير الحكومية في أفريقيا.
      - ب- سلسلة التنمية بالمشاركة
      - ١- در اسة حالة في ناميبيا.
      - ٧- در اسة حالة في أو غندا.
    - ٣- كيف تؤثر المنظمات الأهلية في السياسات عن طريق البحث والضغط والدعوة.
    - ٤- المبادئ الأساسية لتعزيز الحوار والتعاون والتداخل بين الحكومات والمنظمات الشعبية.
      - ٥- در اسة حالة في جامبيا.
      - ٦- در اسة حالة في أثيوبيا.
      - ج- سلسلة الدليل التدريبي للتنمية بالمشاركة الشعبية
        - ١- الاتصال في خدمة التنمية بالمشاركة.
- ٢-المنظمات المحلية غير الحكومية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في المجتمعات المحلية.
  - ٣- مناهج تطوير المنظمات الأهلية للمشروعات.
    - ٤ تخفيف الفقر وصيانة البيئة.
- ٥- تعريف دور وأهمية اتصال دعم التنمية من أجل المشاركة الفعالة في عملية التنمية.
  - ٦- إدارة المشروعات الصغيرة
  - ٧- تصميم فعال لخدمات تنظيم الأسرة
  - ٨- دور مؤسسات المجتمع المدنى في منع وإدارة وحل الصراعات في أفريقيا.

### النشرات

- ۱- نشرة البحوث العربية:من العدد التجريبي يناير ١٩٩٠ إلى العدد (١٥-١٦) سيتمبر ٢٠٠٣ مارس ٢٠٠٤.
- ٢- نشرة المجلس الأفريقي لتنمية البحوث الإقتصادية والاجتماعية (كوديسريا): من العدد الأول أبريل ١٩٩١ إلى الخدد الأول أبريل ١٩٩١ إلى الخدد الأول أبريل ١٩٩١ الم
- ٣-نشرة العلوم السياسية الأفريقية أمن العدد الأول الى العدد الثامن والثلاثون،
  - ٤ نشرة الذاكرة الوطنية مع لجنة التوثيق العدد الثاني أكتوبر ١٩٩٦.

- ٥- نشرة منتدى العالم الثالث بداكار: العدد الأول يوليو ١٩٩٦ العدد الثاني يونيو ١٩٩٧ العدد الثاني يونيو
  - ٦- نشرة المنتدى العالمي للبدائل: العدد الثالث- فبراير ٢٠٠٢.
- ٧- نشرة منظمة العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبي أفريقيا (أوسريا)، العدد الأول، مارس ٢٠٠٤.

## تحت الطبع

- ١. الجمعيات الأهلية الإسلامية- حالة السودان- الجزائر- تونس المغرب.
  - ٢. المسألة الفلاحية والزراعية.
  - ٣. شهادات ورؤى، الجزء السابع.
  - ٤. المشاركة الشعبية في التنمية المحلية.
  - ٥. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    - المرأة في القطاع غير الرسمى.
    - ٧. الحريات الفكرية في شمال أفريقيا.

المعربعتكر الإسادي التشاهي مكتبة معادة آله العظمى مكتبة معادة آله العظمى السيدة وعدا معادية الله الدامة الرئيم .....كل المرئيم ....كل المرئيم ....كل المرئيم ...

لم تعد دراسة الحركات الاجتماعية مقصورة فقط على الجوانب المتعلقة بوضعما فى البنية السياسية الاقتصادية الداخلية للمجتمعات المعنية، إن تطور النظام الرأسمالي العالمي، وعملية العولمة التي باتت تتحكم فيما مراكز محدودة للرأسمالية العالمية بمصالحما وآلياتما الكبيرة، باتت تؤثر تأثيراً كبيراً على حركة المجتمعات المحلية والحركات السياسية والاجتماعية المعبرة عن قواها الحية. وبقدر التماسك الذي تبديه هذه المراكز والسياسات التي تفرضما على شعوب بلدان الجنوب، أصبح على تجمعات الجنوب الشعبية والاجتماعية، المحلى منها والإقليمي أن تنسق رؤاها للعالم من حولما بقدر انشغالها بتحسن ظروف مواطنيها وإدماجهم في عملية المقاومة لهذه العولمة متحالفة في ذلك مع القوى الداعمة المطالبها على مستوى العالم.

ويعتبر الكتاب الذي يضعه مركز البحوث العربية والأفريقية، بالتعاون مع المنتدى العالمي للبدائل، ومنتدى العالم الثالث بداكار ثمرة المفموم المشترك بين هذه المنظمات والعمل الدءوب الذي شمل حلقات نقاش وندوة بحثية حول هذا الموضوع. سمير أمين

Arch & African Descouch Conton Wasld forum for Alternatives

ntroduction: Samir Amin